

#### المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي



## الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي

المجلد العادي عشر

إقليم الصحراء الكبرى

م ١٤١٩ ـ ١٩٩٩م

طبع بمناسبة الاجتمال بمرور مالة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية

الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي

إقليم الصحراء الكبري



#### المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي



## الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي

المجلد الحادي عشر

إقليم الصحراء الكبرى

P1314\_ \_ PPP14

طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية

أشرف على طباعته ونشره الإدارة العامة للثقافة والسر بالجامعة

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عمادة البحث العلمي.

الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي .ـ الرياض.

۷۵۲ ص ؛ ۱۷ × ۲٤ سم.

ردمك ٣ - ٢٧٢ - ٢٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٥- ۱۷۱ - ٤٠ - ۲۲۰ (۱۱).

١ - العالم العربي - جغرافيا - موسوعات ٢ - العالم الإسلامي - موسوعات أ - العنسسوان

ديوي ۹۱۰,۳ ديوي

رقم الإيداغ: ٣٠٦٣/ ١٩

ردمك ٣- ۲۷۲ - ۹۹۳۰ (مجموعة)

٥- ۲۷۱ - ۶ - ۲۲۹ (ج۱۱).

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م

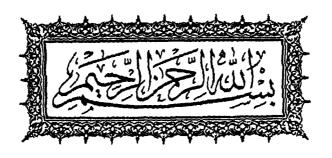

#### هيئة الإشراف

معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل رئيساً

مدير الجامعة

الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيّع عضواً

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الربيعي عضوا

عضوا

عميد البحث العلمي

الأستاذ الدكتور مهدي أمين التوم

المشرف العلمي/ رئيس هيئة التحرير

#### هيئة التحرير

١ - أ. د. مهدي أمين التوم

عمادة البحث العلمي - الرياض

٢- أ. د. عبدالله بن ناصر الوليعي

أستاذ - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

٣- أ. د. محمود توفيق محمود

أستاذ - عمادة البحث العلمي - الرياض

٤ - د. عبدالله بن حمد الخلف

أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

٥- د. الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم

أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

٦- د. إبراهيم بن صالح الدوسري

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

٧- د. عبدالله بن صالح الرقيبة

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

- د. عبدالرحمن بن على السنيدي

أستاذ مساعد - قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

٩- د. محمود بن سليمان العقيلي

أستاذ مساعد - عمادة البحث العلمي - الرياض

۱۰ - د. محمد بن صالح الربدي

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

١١ - د. عبدالله بن عبدالرحمن السبيهين

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

١٢ - أ. محمد عطية عبدالمحسن

فني الخرائط - عمادة البحث العلمي - الرياض

#### المحتوى

#### ١- إقليم الصحراء الكبرى

الدكتور إبراهيم بن سليمان الأحيدب

٧- تشـاد

الدكتور الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم

٣- النيجسر

الأستاذ الدكتور عبدالباقي عبدالغني با بكر

٤- مالي

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد حميدة

ه- موریتانیا

الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان

# الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي الموسوعة الجغرافية للعالم المحراء الكبرى

## إقليم الصحراء الكبسرى

الدكتور/إبراهيم بن سليمان الأحيدب

### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| 19     | الموقع والأهمية                        |
| 19     | البنية الجيولوجية والتضاريس            |
| 77     | المناخا                                |
| 49     | ـ النباتات الطبيعية                    |
| ٤٣     | ـ التربة                               |
| ٤٦     | ــ السكان                              |
| 00     | _ الديانة                              |
| ٥٦     | _ اللغة                                |
| ۸٥     | _ الاقتصاد                             |
| 17     | الزراعة                                |
| ٦٧     | الثروة الحيوانية                       |
| 79     | الثروة المعدنية                        |
| 79     | الصناعة                                |
| ٧٢     | ا – النقل والمواصلات                   |
| ٧٥     | _ الخدمات الاجتماعية                   |
| VA     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۱     | ـــ المراجع                            |
| 91     | ـ فهرس الأشكال                         |
| 94     | ـ. فهرس الجداول                        |
|        |                                        |
|        |                                        |



#### الموقع والأهمية

يطلق البعض لفظ الصحراء الكبرى على المنطقة الواقعة بين المحيط الأطلسي غربا ونهر النيل شرقا ومنهم «سام ايشنين» في كتابه «الصحراء (). وأطلق «ريمون في رون» لفظ الصحراء الكبرى على المنطقة الواقعة بين المحيط الأطلسي غربا حتى المحدود المصرية شرقا، وبين أطلس الصحراء شمالا وتمبكتو جنوبا (). ولكن يقصد بإقليم الصحراء الكبرى الذي تشمله الدراسة الحالية المنطقة التي تتميز بمناخ جاف وشب جاف، الواقعة بين مناخ البحر المتوسط شمالا والمناخ السوداني أو الموسمي جنوبا، والمحيط الأطلسي غربا والبحر الأحمر شرقا، أي المنطقة الواقعة تقريبا بين دائرتي العرض ٧, ° ٢٠ شمالا، فوق مساحة مقدارها ٤٨٨٥١٤٢ كم ٢ قريباً، وتشمل جمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد التي تعتبر الجمهوريات الإسلامية الوحيدة داخل نطاق هذا الإقليم (شكل رقم ۱)

وتشكل الأراضي الصحراوية حوالي ٨٥٪ من مساحة تشاد، ٩٥٪ من مالي، ١٠٠٪ من موريتانيا، ١٠٠٪ من النيجر (شكل رقم١)

#### البنية الجيولوجية والتضاريس

البنية الجيولوجية: كانت قارة أفريقيا جزءا من قارة جندوانا، وتتكون من صخور نارية ومتحولة.

وقد قاومت هذه الصخور الالتواءات فترة طويلة من الزمن. ونتيجة للشد والضغط تصدعت وهبطت بعض جهاتها، وارتفعت جهات أخرى خلال الأزمنة الجيولوجية المختلفة. وقد تعرضت لعوامل التعرية المختلفة حتى أصبحت تمثل سهلا في كثير من أرجائها. وقد نشأت الجبال الالتوائية على أطراف القارة حيث تنتشر الرواسب البحرية في الشمال الغربي من القارة الأفريقية. وتتألف تكوينات ما قبل الكمبري السفلى من صخور الجرانيت والنيس المتحولة. أما تكوينات ما قبل الكمبري الوسطى فقد تعرضت للالتواءات. وأهم أنواع الصخور الجرانيت القديم والجرانيت الحديث. وأما ما قبل الكمبري العلوي فيتكون من صخور قليلة التحول والالتواء.

وقد طغت مياه بحر تيش القديم على الأطراف الشمالية لأفريقيا منذ العصر الديفوني. وتتألف تكوينات العصر الديفوني من الصخور الرسوبية المنتشرة في الصحراء الكبرى.

وقد انتشرت تكويسنات العصر الكريتاسي (الطباشيسرى) حتى وصلت شمال أفريقيا في منطقة جبال أطلس وفي الأجزاء الوسطى من الصحراء الكبرى. وفي الزمن الثالث، امتدت مياه بحر تيش عبر الصحراء الكبرى إلى نيجيريا والكمرون جنوباً.

ولقد تعرضت قارة أفريقيا لأحداث جيولوجية مختلفة، منها تكون الأخدود الأفريقي العظيم، وكان لذلك آثار واضحة على سطح وبيئة ونظام تصريف المياه في القارة. ويبين الشكل (رقم ٢) تكوينات إقليم الصحراء الكبرى خلال الأزمنة الجيولوجية المختلفة.

التضاريس : تشغل الصحراء الكبرى مساحة واسعة من شمالي أفريقيا، وتمتار بانبساط سطحها بصفة عامة. وتضم الصحراء الكبرى خليطاً من المناطق التي ينخفض مستواها عن سطح البحر، والعروق الرملية والهضاب المتوسطة الارتفاع، والمرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من ٣٠٠٠ م. هذا إلى جانب المجاري المائية الطويلة والقصيرة الرطبة والجافة (شكل رقم ٣).

وتغطي الصحراء الكبرى الصخور والأحجار والرمال والسباخ. ويرجع تباين سطح الصحراء الكبرى إلى نشاط عمليات التجوية والتعرية المائية والطبيعية والهوائية. وقد مرت الصحراء الكبرى بفترات مطيرة في الزمن الرابع، سقطت فيها الأمطار بكميات غزيرة، مما أدى إلى جريان المياه على سطح الأرض وتعرية المنطقة (٢٠). والتجوية الطبيعية نتج عنها تفتت الصخور والأحجار بسبب الارتفاع والانخفاض الشديد لدرجة الحرارة الذي يؤدي إلى تعاقب عملية التمدد والانكماش للصخور وبالتالي تفككها. أما الرياح، فقد نتجت عنها الإرسابات الهوائية بأنواعها المختلفة من كثبان وعروق وسهول رملية وغيرها، كما نتج عنها إدالة الرمال والأتربة من مناطقها الأصلية، وانكشاف الصخور أو المفتتات الصخرية، مما أدى إلى تكون السهول الصخرية والحصباوية.



\_ 11 \_

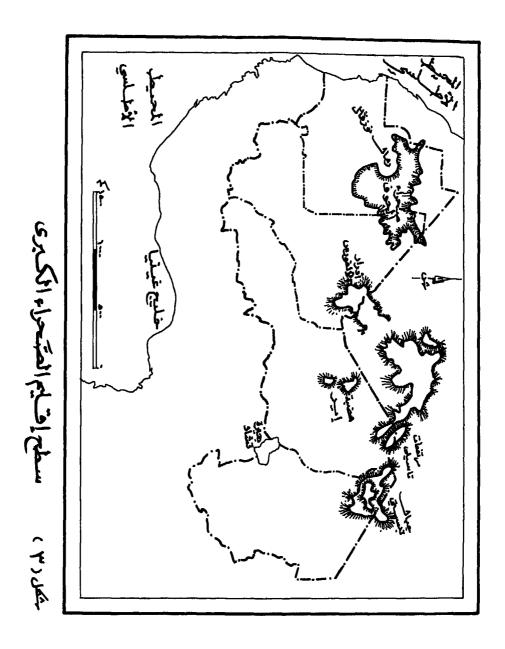

\_ 77 \_

المنخفضات: هي عبارة عن مناطق ينخفض مستواها عن مستوى سطح البحر وقد اختلفت آراء الباحثين حول الطريقة التي تكونت بها هذه المنخفضات، فمنهم من يرجعها إلى التعرية المائية. وبعض هذه المنخفضات عبارة عن مستنقعات ملحية أو سباخ، وبعضها الآخر عبارة عن واحات تتوافر فيها المياه الجوفية قريباً من السطح.

الهضاب والمرتفعات: يضم إقليم الصحراء الكبري عددا من الهضاب والمرتفعات التي هي في الواقع بقايا كتل صلبة أخرى أضخم حجما، تكونت في الزمن الجيولوجي الأول. ولا تزال بعض هذه البقايا تبدو على شكل كتل عظمية، مثل مرتفعات الأحجار (الهوجار) وتبيستى، وقد ساعد على بقائها تكوينها الصخري الصلب. وتدل الدراسات الجيولوجية على أن المرتفعات الوسطى في إقليم الصحراء الكبرى هي الجزء الباقي من كتلة صخرية كانت عبارة عن سلسلة جبلية قديمة (أ) تمتد هذه السلسلة جنوبا نحو الأراضي النيجرية. وتضم مرتفعات الأحجار عددا من الهضاب الوعرة التي تعرضت لعوامل التعرية فأزالت الكثير من صخورها السطحية. ويفصل هذه الهضاب بعضها عن بعض وديان جوانبها شديدة الانحدار، حفرتها المياه والسيول أثناء انحدارها على جوانب المرتفعات. ومن المرجح أن تكون معظم هذه الوديان قد حفرت في الزمن الجيولوجي الرابع عندما كانت أمطار الصحراء أكثر منها في الوقت الحاضر. ولقد كان للتعرية المائية دور كبير في تشكيل هذه الجبال كما أن للمياه الجارية أثراً على طبوغرافية المنطقة، حيث عملت على حضر كثير من جوانب المرتفعات وما حولها. ومعظم هذه الوديان جافة لا تجري فيها المياه في الوقت الحاضر، اللهم إلا في حالات نادرة ولفترة قصيرة بعد سقوط أمطار غزيرة.

وتبلغ مساحة مرتفعات الأحجار حوالي ٣٠٠,٠٠٠ كم ٢، ومعدل ارتفاعها الم وتتجاوز قمتها ٣٠٠,٠٠٠ وتتألف الأجزاء الوسطى من مرتفعات الأحجار من الجرانيت والشيست البلُّوري. وتمتد المرتفعات جنوبا، وتعرف في الجنوب الغربي بمرتفعات أدرار إيفوراس، وفي الجنوب الشرقي بآير ،حيث تظهر المصخور البلُّورية والشيستية (٥).

أما مجموعة مرتفعات تبيستي، فهي عبارة عن كتلة ضخمة تقع على بعد ١, ٦٠٠ كم تقريبا إلى الشرق من كتلة الأحجار في جنوبى ليبيا وشمالى تشاد، وتغطي منطقة قدرها ٢٣٠كم ٢. وقد قُطِّعت مرتفعات تبيستي هي الأخرى بواسطة كثير من الوديان التي حفرتها مياه العصر المطير. ويرجع سبب تكون هذه المرتفعات إلى النشاط البركاني الذي حدث في أثناء عصر البلا يستو سين. ومن قمم مرتفعات تبيستي، قمة توسيد (٢٦٥ ,٣٩) وقمة تارسو تاهو (٢٢٥ ,٣٩)، وقمة آمي كوسي كوسي وتقع كلها في تشاد.

العروق الرملية : تغطي الرمال أجزاء من إقليم الصحراء الكبرى. وتقدر مساحة المناطق الرملية والكثبان الرملية بحوالي ١,٥ مليون كم ٢ (١). وتزداد هذه النسبة مع زيادة المعرفة الجغرافية، وبتوافر الخرائط التفصيلية للصحراء الكبرى. وعموماً، تزداد الغطاءات الرملية نتيجة لزحف الرمال على المناطق المتاخمة لها. وإلى جانب الغطاءات الرملية، نجد الصخور الصلبة العادية، وكذلك الصخور الخشنة والجروف الصخرية والحصى والحصباء. وتعرف الغطاءات الرملية بأسماء محلية كالعروق والأدهان والرملة.

الغطاءات الصخرية: توجد الغطاءات الصخرية إلى جانب المرتفعات والمنخفضات والعروق الرملية المنتشرة في الصحراء الكبرى وتمتاز بانبساط سطحها.

وتختلف أنواع تلك التكويات ، لذلك نجد الغطاءات الصخرية والحصوية والحرات. وقد أطلق على المناطق المنبسطة أسماء مختلفة حسب نوع الغطاء السائد مثل الحمادة والرق والسرير. وربما ترجع هذه التسميات إلى الوظيفة التجارية لسكان الصحراء الذين يجوبون الصحراء من الشمال إلى الجنوب. وكانت القوافل تسير في الأراضي المسماة بالرق أو السرير لسهولة ارتيادها، فهي تخلو من الرمال الهوائية التي تعوق سير الإبل وترهق الإنسان ، خاصة إذا هبت الرياح والعواصف. وكانت القوافل تتلافي هضاب الحمادة والحرات لأحجارها الحارة وأسطحها الصخرية الخشنة المؤذية للإبل (٧٠).

والحمادة عبارة عن مناطق منبسطة واسعة تغطيها صخور شديدة الصلابة، عارية من الرواسب السرملية والحصوية، وقد عرتها الرياح تماما من الذرات الترابية والرملية، ويطلق عليها باللغة البربرية في الصحراء الكبرى اسم «تسيلي». أما الرق، فهي أراض منبسطة تغطيها الأحجار الصغيرة والحصى. وهذه المواد إما منقولة أو تكونت في مكانها بعد أن نقلت عوامل التعرية المواد الدقيقة الرملية والترابية (٨). والسرير كلمة مرادفة للفظ الرق في الجزء الغربي من الصحراء الكبرى. ويقصد بالسرير في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى، الأراضي المنبسطة المفروشة بالحصى والأحجار الصغيرة والتي ظلت في مكانها بعد أن نقلت الرياح والعواصف المواد الدقيقة الرملية والترابية.

أما الحرات، فهي جمع حرة وتمثل السطوح الخشنة السوداء من مناطق اللافا البركانية، وهي قليلة الانتشار في الصحراء الكبرى.

الأنهار والأودية: يتسم إقليم الصحراء الكبرى بخلوه من الأنهار الجارية باستثناء جزء نهر النيجر الذي يجرى في الأراضي المالية، والجزء الشمالي من نهر السنغال. وتنتشر الأودية الجافة المختلفة الطول في داخل الإقليم وينتهي بعضها في البحر، كالأودية التي تنحدر نحو البحر المتو سط والمحيط الأطلسي، بينما ينتهى بعضها الآخر في منخفضات وسط الصحراء (شكل رقم ٤). وترجع نشأة الأودية إلى الزمن الرابع، عندما كان المناخ السائد أكثر رطوبة وأغزر أمطارا. وحالياً تغطي الرمال أجزاء كبيرة من بطون تلك الأودية.

وهناك العديد من الأودية التي تنحدر من مرتفعات تاسيلي والأحجار نحو المناطق الصحراوية المنخفضة. ومن مرتفعات تبيستي، تنحدر الأودية أيضا جنوبا نحو الأراضي التشادية. ومن مرتفعات الأحجار وتاسيلي، تنحدر الأودية جنوبا نحو الأراضي التشادية والنيجرية والمالية وينتهي العديد منها في نهر النيجر. ونجد العديد من الأودية التي تنحدر جنوبا من تاسيلي والأحجار مكونة وادي تزلمان، الذي يصبح باسم وادي اسكراي ثم يتحول إلى وادي ازواد الذي ينتهي في النيجر. وينحدر واديا أراشي وتلمسي من الأجزاء الجنوبية الغربية لمرتفعات الأحجار المعروفة بمرتفعات أدرار ايفوراس. وكان وادي تلمسي في البليوسين أو في الزمن الرابع منبع نهر النيجر الأدنى قبل أن يأسر النيجر الأعلى الحالي.

#### المنسساخ

يشغل إقليم الصحراء منطقة واسعة من شمالي أفريقيا. ويمتاز بانبساط سطحه، باستثناء بعض المرتفعات القليلة في الوسط، وبمناخ جاف وشبه جاف على أطرافه الشمالية والجنوبية نحو العروض الوسطى والمنطقة الاستوائية على التوالي. ويتسم الإقليم بارتفاع حرارته صيفا وانخفاضها شتاء، وبمدى حراري فصلي ويومي كبير، كما يتميز بقلة في الأمطار مع عدم انتظامها زمانا ومكانا.

ويرجع تكون الصحراء بشكل رئيس في شمالي أفريقيا إلى وقوعها في منطقة الضغط المرتفع شبه المداري، حيث يهبط الهواء من الطبقات العلوية إلى أسفل. وهناك عوامل أخرى جانبية ساعدت على جفاف المنطقة وهي انبساط الأرض بوجه عام ، ووجود بعض المرتفعات في شمالي أفريقيا ، وكذلك مرور تيار كناري البارد بالساحل الغربي لشمالي أفريقيا.

ولم تكن الصحراء الكبرى خلال عمرها الطويل صحراء جرداء، قاحلة، قليلية الأمطار، شديدة الحرارة، بل لقد مرت بفترات مناخية مختلفة رطبة وجافة. وكانت تنمو نباتاتها وتكثر حيواناتها وتمتلئ أوديتها بالمياه في الفترات المطيرة، وتضمحل نباتاتها وتموت وتهاجر حيواناتها إلى أماكن أخرى تشابه بيئتها الأصلية وتجف أوديتها في فترات الجفاف. وقد مرت الصحراء الكبري في زمن البلايوستوسين والهولوسين بفترات رطوبة وجفاف. وهما يدل على تغير مناخ الصحراء، الأدلة الجيومورفولوجية من أودية وكثبان رملية متحجرة، وما طمر في الأرض من نباتات وحيوانات، وما تركه الإنسان من أدوات ورسومات لحيوانات وغيرها. وقد تم تحديد أعمارها بواسطة الإشعاع الكربوني.

ومما يدل أيضا على فترات الجلفاف والرطوبة في العصور الماضية، وجود الرمال المتحجرة. فالكثبان الرملية المتلحركة واستقرارها في مكانها بعد أن تحول المناخ إلى رطب، مما ساعد على نمو غطاء نباتي عمل على تثبيت الكثبان. ولكن ما إن حل

الجفاف مرة أخرى حتى تحبر سطح الكثبان نتيجة تشكل غطاء كلسي متحبر. ويوجد بالصحراء الكبرى عدد من حقول الكثبان الرملية المتحجرة تمتد حتى دائرة العرض ١٠ شمالا في منطقة السفانا، حيث تزيد كمية الأمطار في الوقت الحاضر عن ١٥٠ ملم (١٠٠). وتشير الدراسات المناخية المختلفة أنه لم تحدث تغيرات مناخية كبرى في شمالي أفريقيا منذ الألف الثالثة قبل الميلاد و حتى الوقت الحاضر، وإنما مرت المنطقة بتلبذبات مناخية، نتج عنها تغير بسيط في درجات الحرارة واختلاف في كميات الأمطار. وحينما تسقط الأمطار، يعم الخير وتنمو النباتات والأعشاب الصحراوية المختلفة، وحينما تقل الأمطار تصاب المنطقة بالجفاف والمجاعة وموت الحيوانات، وهجرة بعض السكان إلى المناطق القريبة الوفيرة المطر.

\_ ۲۸\_

وفي السنوات الماضية القريبة، تعرضت الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى، المعروفة بالساحل الأفريقي، لفترات تذبذب في كمية الأمطار من عام لآخر. وهذا التذبذب في كميات المطريزيد أو يقل عن ٥٠٪ من المعدل. وآخرفترات الجفاف حدثت في نهاية الستينات وبداية السبعينات الميلادية (١٩٦٩ ١٩٧٣م). ومن الملاحظ أن فترات الجفاف القصيرة التي تحدث في الوقت الحاضر في الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى لاتتزامن غالبا مع فترات الجفاف ونقص الأمطار في الحافة الشمالية للصحراء، بل حدث العكس في بعض الأحيان (١١) لذلك فإن فترات الرطوبة والجفاف التي حدثت في الجزء الشمالي من الصحراء في عصر البلايوسين والبلايوستوسين تختلف عن فترات الرطوبة والجفاف التي أصابت الأجزاء الجنوبية من الصحراء. ويين (الشكل رقم ٥) مدى تذبذب الأمطار في جنوب الصحراء في الفترة من عام ١٩٥٠م وحتى عام ١٩٧٣م.

الإشعاع الشمسي: تسطع الشمس على الصحراء الكبرى فترات طويلة خلال العام، ويرجع ذلك إلى صفاء سمائها وقلة السحب. وتختلف نسبة سطوع الشمس على الصحراء من مكان لآخر، وتقل كلما ابتعدنا من قلب الصحراء نحو الشمال أو الغرب. وتتجاوز نسبة سطوع الشمس خلال العام ٨٠٪ في الصحراء وتصل إلى ٠٩٪ في بعض المناطق لندرة السحب ولصفاء الجو. وتحظى الصحراء الكبرى نتيجة لصفاء جوها وخلو سمائها من السحب بكمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، يبلغ معدلها ٠٠٠ سعر حراري لكل سنتمتر مربع في اليوم. وتتجاوز كمية الإشعاع هذا المعدل في قلب الصحراء وفي الأجزاء الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية من الصحراء الكبرى (شكل رقم ٢-٧)





\_~17\_



\_47\_

درجة الحرارة: تمتاز الصحراء الكبرى باتساع مساحتها واختلاف درجة حرارتها السنوية والشهرية واليومية من منطقة لأخرى، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة منها القرب والبعد من خط الاستواء، ومن المسطحات المائية الرئيسة، واختلاف طبوغرافية المنطقة وخاصة الارتفاع. ويبلغ المعدل الحراري السنوي ٢٢ (درجة منوية). وبصفة عامة نجد أن معدل درجة الحرارة السنوية يزيد كلما اتجهنا جنوبا وكلما ابتعدنا عن المحيط الأطلسي شرقا حتى وسط الصحراء (شكل رقم ٨).

وتمتاز الصحراء الكبرى بمدى حراري سنوي وشهري ويومي كبير، ويرجع ذلك إلى أنها منطقة مكشوفة تخلو سماؤها من السحب وتندر بها الغطاءات النباتية والمسطحات المائية. ففى أثناء النهار، تمتص الأرض الصحراوية معظم الأشعة الشمسية الساقطة عليها، فتسخن وترتفع درجة حرارة سطح الأرض والهواء. وفي الليل حيث تختفي الأشعة الشمسية، تفقد الأرض معظم الحرارة التي اكتسبتها أثناء النهار لعدم وجود سحب تمنع الأشعة الأرضية من الانتشار داخل الطبقات الجوية المختلفة، ولهذا تنخفض حرارة سطح الأرض انخفاضاً كبيراً مما يعطي الصحراء مدى حرارياً يومياً كبيراً، ويزيد المدى الحراري السنوي في معظم محطات الصحراء الكبرى عن ٥١ درجة مئوية. أما المدى الحراري الفصلى واليومي فيتجاوز ذلك.

الضغط الجوي والرياح: في فصل الصيف الشمالي، تتعامد الشمس على مدار السرطان وتقع مناطق الضغط المنخفض في الأجزاء الشمالية من القارة الأفريقية، وتتمركز في قلب الصحراء الكبرى وتمتد شرقا نحو الأراضي الآسيويه، بينما تتركز مناطق الضغط المرتفع فوق المسطحات الماثية المجاورة. ويتحكم توزيع الضغط الجوي في فسصل الصيف في حركة الرياح التي تهب على شمالي أفريقيا، فتهب على الصحراء خلال فصل الصيف الرياح التجارية الشمالية الشرقية بتأثير من منطقة الضغط المرتفع، المتمركزة حول جزر الأزور وتتجه نحو منطقة المنخفض الاستوائي، الضغط المرتفع، المتمركزة حول جزر الأزور وتتجه نحو منطقة المنخفض الاستوائي، وهي رياح مدارية جافة ، تزداد حرارتها وجفافها كلما اتجهت جنوبا. وتتأثر الأجزاء الجنوبية من الصحراء الكبرى بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تهب من المحيط الأطلسي وخليج غانه، وهي رياح رطبة قد ينتج عنها سقوط بعض الأمطار علي الأجزاء الجنوبية من الصحراء.



\_48\_

ويعتمد تأثير الرياح الجنوبية الغربية على موقع منطقة التقاء الرياح الموسمية المدارية، أى التجارية الشمالية الشرقية والموسمية الجنوبية الغربية، فكلما تقدمت تلك المنطقة شمالا، كلما ازداد تأثير الرياح الجنوبية الغربية على الصحراء (١٣). وخلال فصل الشتاء، تتعامد الشمس على مدار الجدي جنوبا، ويتكون مرتفع جوى موسمي في الصحراء الكبرى بجانب مرتفع الأزور المتسمركز فوق المحيط الأطلسى، ويتزحزح المنخفض الاستواثي جنوبا. وفي هذا الفصل تسود الرياح الشمالية الشرقية الجافة فوق كل إقليم الصحراء المكبرى، وتهب من نطاق الضغط المرتفع في الشمال إلى مراكز الضغط المنخفض الاستواثي. (شكل رقم ٩،١٠).

هذا، وتهب على شمالي أفريقيا رياح محلية نتيجة لاختلافات محلية في الضغط الجوي تؤدي إلى تكوين انخفاضات جوية، ينتج عنها هبوب رياح محلية في فترات معينة. وتسمى تلك الرياح المحلية بأسماء مختلفة، مثل القبلي والهرمتان والهبوب، وهي عموماً حارة وجافة ومحملة بالغبار.

الأمطار: تتصف الصحراء الكبرى بقلة أمطارها، وندرتها، وعدم انتظامها زمانا ومكانا. ويختلف وقت سقوط الأمطار وكذلك مصادرها وأسبابها. ويمكن بصفة عامة تقسيم الصحراء إلى قسمين شمالي وجنوبي. فالجزء الشمالي، تسقط عليه الأمطار في الشناء وترتبط بأعاصير البحر المتوسط التي قد تتعمق أحيانا في قلب الصحراء وتسقط كميات كبيرة من الأمطار على هيئة سيول جارفة مدمرة. أما الجزء الجنوبي، فتسقط عليه الأمطار في الصيف نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الرطبة القادمة من المحيط الأطلسي وخليسج غانه، وأحيانا تتقدم تلك الرياح الموسمية الجنوبية وتسوغل في الصحراء وتسقط الامطار هناك بغزارة. ويعتمد تقدم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الرطبة على موقع منطقة التقاء الرياح المدارية، فكلما تعمقت الرياح الموسمية في الصحراء والعكس ايضاً صحيح .



شكل (٩) المصنفط الجوي والرياح في هميل المصيف (بالميلليباب) المصدد ، المنظمة العربية للتخية الزلاعية \_ تمين \_ ١٣٩٦هـ



شكل (١٠) المنغط الجوي والرياح في فصل الشتاع (بالميلكيباد)

المصدن : المنظمة العربية للتخية الزراعية ـ تويش ـ ١٣٩٦هـ

ويبلغ معدل الأمطار السنوي ٢٥ملم في المناطق الوسطى من الصحراء ويزداد كلما اتجهنا شمالا نحو البحر المتوسط أو جنوبا نحو المناطق المدارية، وكذلك تقل كلما ابتعدنا عن المحيط الأطلسى نحو الداخل (شكل رقم١١).

التبخر والنتح: يتراوح المعدل السنوي للبخر والنتح ما بين ١٢٠٠ ـ ١٨٠٠ ملم. ويرجع التباين في المعدل لعوامل جغرافية وبيئية مختلفة ، كالموقع الجغرافي والارتفاع، والحرارة، وسرعة الرياح ورطوبة الجو وغيرها من العوامل التي تؤثر مباشرة أو غير مباشرة على عمليات التبخر والنتح. وبصفة عامة، يقل معدل التبخر والنتح كلما اتجهنا شمالا من قلب الصحراء، ويزداد كلما اتجهنا جنوبا، ويختلف من مكان لآخر حسب الظروف الجغرافية للمنطقة (شكل رقم ١٢).

ويتفاوت المعدل الشهري للتبخر والنتح من شهر لآخر، وعموماً يزداد في الصيف ويقل في الشتاء، ويتراوح ما بين ٣٠٠, ٤٠ ملم. ويختلف المعدل الشهري من شهر لآخر ومن محطة لأخرى نتيجة لاختلاف درجات الحرارة وللعوامل الطبوغرافية وسرعة الرياح. ويتميز إقليم الصحراء الكبري بوجود عجز مائي دائم إذ أن كميات التساقط تقل دائماً عن كميات التبخر والنتح سواء على المستوى الشهرى أو السنوى (١٣,١٢).

### النباتات الطبيعية

يعكس انتشار النباتات الطبيعية في الصحراء الكبرى نوعية المناخ السائد في المنطقة، الذي يتسميز بشدة الجسفاف والحرارة وحدة السعجز الماثي. وتتناثر الشجيرات والحشائش الصحراوية في أماكن مختلفة، ويزداد تواجدها كلما اتجهنا جنوبا نحو الغابات المدارية أو شمالا نحو نباتات البحر المتوسط، حيث تزداد كمية الأمطار الساقطة (شكل رقم ١٣).

وتنتشر الشعبرات القصيرة والحشائش حول مجاري الأودية، وفي الواحات حيث تتوافر المياه الجوفية، والمرتفعات حيث تزيد كمية الأمطار وتنخفض درجة الحرارة وتقل كمية المياه المفقودة نتيجة للارتفاع. وعلى طول الجزء الجنوبي للصحراء، يوجد نطاق من السفانا يبلغ عرضه تقريبا ٤٨٣كم، وتزداد كشافة نباته كلما اتجهنا جنوبا (١١) وتختلف كثافة النباتات والأعشاب من عام إلى آخر نتيجة لتذبذب الأمطار الساقطة على المنطقة. ومن النباتات السائدة في الصحراء الكبرى، أشجار الطلح والسنط والسدر والطرفة والشيح والوشنان والحشائش والأعشاب الصحراوية المختلفة. ومعظم نباتات الصحراء ذات أوراق صغيرة أو شوكية تساعدها على حفظ الماء. وتغطي الحشائش الدائمة الخضرة والأشجار المرتفعات الجبلية في وسط الصحراء، كمرتفعات المحار وتبيستى. وقد كان للإنسان والرعي الجائر دوركبير في القضاء على النباتات والأعشاب الصحراوية واختفاء العديد منها.



\_ ٤ • \_



\_ ٤١\_\_

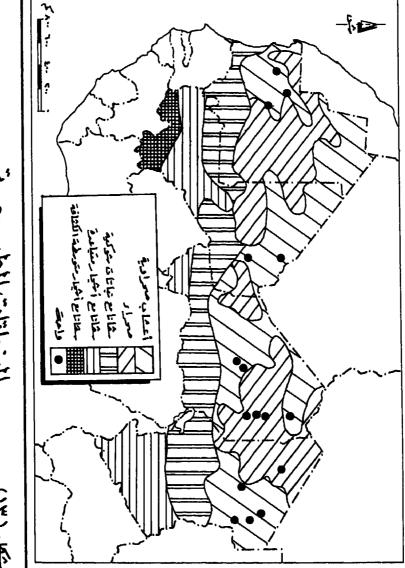

## التبريسة

تتأثر التربة بعدة عوامل منها طبيعة الصخور الأصلية التي نشأت منها، والمناخ، والنبات، والحيوان، والإنسان، والزمن. وتنقسم التربة إلى قسمين، تربة محلية وتربة منقولة. ويقصد بالتربة المحلية التربة التي نشأت من الصخور المحلية التي توجد بها التربة، بينما التربة المنقولة هي التربة الـتي تكونت خارج المنطقة ونقلتها عوامل التعرية المائية أو الهوائية إلى المنطقة. وتتفاوت التربة في مساميتها، فمنها الشديد المسامية، ومنها المتوسط والمنخفض، وكذلك تتفاوت في خصوبتها. ويسود في الصحراء الكبرى عدد من الترب منها: التربة الطينية، والتربة الصخرية، والتربة الرملية، والتربة المحراء الكبرى (شكل رقم ١٤) سيادة التربة الصحراوية (الرملية) على معظم منا طق الصحراء الكبرى، وتليها التربة الصخرية، وفي أجزاء محدودة تسود التربة الطينية والملحية.

وتنتشر الرمال على هيئة كثبان وعروق رملية. وتتألف الرمال الداخلية المنتشرة في قلب الصحراء الكبرى من الكوارتز الناعم الذي يتراوح لونه من الأحمر إلى البني. ويحتوي على الفلسبار وأملاح الكربونات. ولا يوجد للكثبان الرملية قطاع واضح للتربة وإنما هي متجانسة وغير متماسكة، كما تمتاز بمسامية عالية، بينما الرمال الساحلية التي يميل لونها إلى الساحلية التي تنتشر على السواحل تتألف من الرمال الخشنة التي يميل لونها إلى الأبيض الرمادي، نتية لوجود الأصداف البحرية وأحيانا تمتزج بحبيبات برتقالية وسوداء. وتحتوي الرمال الساحلية على أملاح الكربونات والكلوريد والسلفات أكثر من الرمال الداخلية، إلا أنها تحتوي على مواد عضوية أقل. والرمال القارية وهي أفضل بيئة لنمو النباتات والأعشاب الصحراوية من الرمال الساحلية، التي يمكن أن تنمو بها النباتات التي تحمل الملوحة (١٥).

المعدن



\_ ٤٤ \_

وتنتشر التربة الملحية في مناطق مختلفة من الصحراء الكبرى وتعرف بالتربة القلوية، وهي عبارة عن طبقة ملحية. وتوجد هذه التربة بالمنخفضات التي تنتهي بها الأودية وتلقي ما تحمله من رمال وطين وغيرها من مفتتات صخرية. ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة فإن المياه تتبخر تاركة خلفها طبقة ملحية. وتعرف المناطق ذات الإرسابات الملحية بالقيعان أو السباخ أو الشطوط. ونتيجة لارتفاع نسبة الملوحة في هذه التربة، فإنها غير صالحة للزراعة إلا بعد الغسل وتصريف المياه الزائدة حتى لا تتبخر وتترك خلفها الأملاج.

والتربة الطينية أو التربة السوداء، تتكون من حبيبات دقيقة متماسكة قد تصل نسبة الصلصال فيها إلى ٥٠٪. وتنتشر في مناطق مختلفة من الصحراء الكبرى ترب خليط من الرمال والطمى والصلصال وهي مناطق جيدة للزراعة.

وعلى الرغم من سيادة التربة الصحراوية والملحية في الصحراء الكبرى، فقد تم استصلاح مناطق شاسعة منها وتحولت إلى مناطق زراعية منتجة في معظم الصحراء الكبرى.

# السكان

تشكل المناطق المأهولة بالسكان نسبة بسيطة من مساخة إقليم الصحراء الكبرى، ويتركز معظم السكان في الواحات والمناطق الساحلية، وكثافتهم في المناطق الجنوبية أعلى نسبياً مما هي عليه في المناطق الوسطى و الشمالية لتوافر كميات أكبر من الأمطار في الجنوب (شكل رقم ١٥). والكثافة العامة في دول الإقليم تتراوح بين ٩ , ١ و ١ , ١ نسمة في الكيلومتر المربع، بمتوسط مقداره ١ , ٤ نسمة كم ٢ .

وبلغ سكان موريتانيا حسب تقديرات عام ١٩٨٩م حوالي ١٩٤٦,٠٠٠ في نسمة (١١١)، وكان معدل الزيادة في نفس العام ٣٠ في الألف ومعدل المواليد ٤٩ في الألف ومعدل الوفيات ١٩ في الألف. وبلغت الكثافة السكانية العامة في عام ١٩٨٦م ١٩٨٩ نسمة / كم ٢. ويتركز ٨٠٪ من سكان موريتانيا في الجنوب على ضفاف نهر السنغال، حيث تتوافر المياه وتزيد كسمية الأمطار الساقطة سنويا. أما بقية مناطق موريتانيا، فهي أراض صحراوية قاحلة قليلة السكان باستثناء الواحات الصحراوية والمدن الساحلية كمدينة بير مغرن وفدريك ودودان واتار ونواديبو والعاصمة نواكشوط.

وبلغ سكان مالي في عام ١٩٨٧م نحو ٨,٩١٨, ٤٤٨ نسمة (١٧٠) ومعدل الزيادة السنوية ٢٠,٩ في الألف، ومعدل المواليد سنويا ٤٩ في الألف، ومعدل الوفيات السنوي ٢٠ في الألف، ومعدل الكثافة السكانية العامة ٢،١ نسمة/كم٢.

وبلغ سكان النيجر في عام ١٩٨٩م ٢, ٤٤٨, ٠٤٨ نسمة، ومعدل الزيادة ٢, ٢٠٨ في الألف، ٢, ٢٠ في الألف، ٢٠٠ في الألف، ومعدل المواليد ٤٩ في الألف، ومعدل الكثافة السكانية العامة ٥,٥ نسمة/كم٢.

وبلغ سكان تشاد في عام ١٩٨٩م نحو ٤, ٩٤٩, ١٣٢ ، نسمة، ومعدل الزيادة السنوية ٢٠,٣ في الألف، ومعدل الوفيات ٢٢ في الألف، ومعدل الكثافة العامة للسكان ٣, ٣ نسمة/كم ٢.



قبائل الصحواء الكبرى: يعيش في الصحراء الكبرى عدد من القبائل ذات الأصول العربية والبربرية والزنجية . وقد توطن بعضها في المدن والواحات الزراعية ، والبعض لايزال يتصف بالبداوة أو أنصاف البداوة . ويزاول البدو الرعي والتجارة بين شمالي وجنوبي الصحراء ، أما أنصاف البدو ، فقد استقروا بجوار المدن والقرى ويزاولون مهنة الرزاعة إلى جانب مهنة الرعي . أما أبناء القبائل الذين استقروا في المدن ، فقد تعلموا وانضموا إلى مجتمع المدينة ويزاولون المهن المختلفة التي يقوم بها سكان المدن كالتعليم والصحة والصناعة والتجارة ولأعمال الإدارية وضيرها . وكان لاكتشاف البترول وقيام المدن البترولية والصناعية دور كبير في جذب واستقرار أبناء القبائل ، هذا الى جانب عامل الجفاف وقلة الأمطار التي تصيب الصحراء من فترة لأخرى وتؤدي إلى موت العديد من الحيوانات فترغم الرعاة على ترك مهنة الرعي والهجرة إلى المدن والقرى بحثا عن عمل .

وقد لعبت القبائل الصحراوية دورا مهما في نشر الإسلام في شمالي ووسط أفريقيا. وقد استطاعت القبائل أن تظفر باستقلالها الذاتي، وأن تضع لنفسها أسسا اجتماعية وعسكرية سليمة. كما أن اقتناءها الخيل والإبل أتاح لها أن تقيم دويلات إسلامية في غربي أفريقيا ما بين القرنين الرابع والتاسع عشر الميلاديين (٢٠٠). ومن قبائل الصحراء الكبرى، القبائل العربية والبربرية والطوارق والتيبو والهاوسا والفولاني والماندي، وغيرها من القبائل الكبيرة والصغيرة. وتنتشر القبائل في أرجاء الصحراء الكبرى (شكل رقم ١٦)، وقد نزح البعض منها من مناطقها الأصلية إلى مناطق أخرى. وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض القبائل التي تقطن الصحراء الكبرى والحافة الجنوبية منها.

البوبو: يتواجد البربر في شمالي أفريقيا والصحراء الكبرى وأفريقيا الغربية الساحلية. ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بحوالي ١١ مليون نسمة. ويشكلون في النيجر ١٠٪ من مجموع السكان وفي مالي ٦٪ (٢١٠). وقد أطلق الرومان على سكان شمالي أفريقيا اسم البربر، وهي كلمة يقصد بها كل السكان الغرباء عن الرومان.



\_ ٤٩\_

ويتألف السبربر من مجموعات، من ضمنها مسجموعة الطوارق الواسعة الانتشار ويقدر عددهم بحوالي ٩٠٠,٠٠٠ نسمة، وينتشرون في جنوبي الجزائر وليبيا وفي شمالي النيجر ومالي.

التيبو (التبو، توبو، تابو): التيبو هي مجموعة سلالية كبيرة يقدر عددها بحوالي . . . , ٢١٥ نسمة . ويسكن التسيبو مرتفعات تبسـتى والمناطق المجاورة لها في كل من السودان وليبيا وتشاد. ولفظ التيبو لايشير إلى وحدة جغرافية ذات طابع سياسي أو ثقافي أو اجتماعي وإنما يشير إلى جماعات مختلفة من الشعوب. ويتكون لفظ التيبو من مقطعين (تي) وتعني في اللغة التسيبية جماعة تبـستي. و « بو » يعني سكان كذا ، ولذا فإن لفظ التبي يعني سكان تبستي (٢٢) ويذكر فيرون (٢٣) نقلا عن الكولونيل شايل أن جماعة التيدا كانوا يعيشون في الصحراء الليبية في النصف الثاني من الألف الأولى للميسلاد، حول واحة الكفرة. أما الدازا، فكانوا يقطنون تبستي وبرفو، بينما يعيش الزغاوة في كيوار وكانم. وكانيت مجموعة من التيبدا تسكن سواحل تشاد حوالي ١٨٦٠م. وقد غيزا التيدا السواحل الستشادية في القرن الشالث عشر واعتنق الزغاوة الإسلام وتركوا كسوار وكانم، واتجهوا إلى شمال وادي دار فسور. وفي القرن السادس عشر، انتقل تيدا بورنو إلى تبستي على حين استولى البعض منهم على جانيت، ولكنهم لم يستقروا طويلا، حـيث أخرجوا منهـا واضطر الدازا أن يغادروا تبـستي. ونتيجة لعدم استقرار التيبو في مكان معين وتحركهم في جهات مختلفة من موطنهم الأصلي، تعددت لهـجاتهم واكتسبت بعـض صفات شعوب المناطق التي تـنزح إليها نتيجة للاختلاط والتزاوج. ويستخدم التيبو لفظ يبل بشكل واسع ويشمل كل السكان الذين يتكلمون لغات الفرع الصحراوي من العائلة اللغوية الصحراوية النيلية، وتنقسم إلى عدة أقسام هي، الكانمب في منطقة بحيرة تشاد، والدازا في النيجر وشمالي تشاد، والتيدا في وسط تبستي. وفي بعض الأحيان يقصد بلفظ التيبو الجماعات التي تتكلم لهجات مفهومة بشكل مشترك من لغة التيبو، ويتألف هؤلاء من قسمين لغويين أما الذين يتكلمون الداراجا فهم أساسا الدارا والازا. إلى جانب هذا، يوجد جماعات

أصغر مثل الدوواز ولواجونجا. أما المتحدثون بالتيداجا فهم التيدا من تبستي. ومعظم التيدا معزولون في الجبال. وتنتمي التيدا إلى عدد من العشائر ينتمي كل منها إلى سلف مشترك (٢٤).

ويزاول التيبو المستقسرون في المدن والواحات التجارة والزراعة. ويزاول سكان الجبال والصحراء رعى الماشية والجمال.

السوننكه (الساراكوله): تعيش بعض قبائل السوننكه في مالي وموريتانيا. وينتمون إلى الجنس القوقاري من إقليم البحر المتوسط والصحراء ويتحدثون عدداً من اللغات (٢٥٠).

السونغي (السونغاي): تنتشر قبائل السونغاي في المناطق القريبة من نهر النيجر ويقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة. وينقسم السونغاي إلى عدد من المجموعات منها الزرما، وتعرف أيضا بالجرما، ومجموعة الزايرما(٢٦١). وقد تأثرت صفاتهما الجنسية بصفات الحاميين الوافدين من الشمال ويظهر ذلك في لون البشرة البني النحاسي، والأنف الدقيق نسبيا والقامة الطويلة (٢٢). ويزاول السونغاي الزراعة، وفي المدن يشتغلون بالتجارة والنشاط التجاري.

الفسولاني: تنتشر قبائل الفولاني في غربي أفريقيا. ويطلق عليهم عدد من الأسماء تربو على المائه (٢٨٠). ويطلقون على أنفسهم إسم فولي ويطلق عليهم المتكلمون بالهوسا والإنجليزية اسم فولاني، ويشير إليهم الهوسا أيضا باسم فيلاني وهيلاني. ويطلق عليهم المتكلمون بالفرنسية اسم بول، ويطلق عليهم قبائل الماندنج اسم فولا، ويطلق عليهم قبائل الكانوري فولاتا. وقد هاجر الفولانيون قديما من صعيد مصر إلى بلاد المغرب ثم انحدروا جنوبا بمحاذاة ساحل المحيط الأطلسي نحو السنغال وتشاد. وقد كان للفولانيين دور هام في نشر الإسلام في شمالي نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد (٢٩٠). ويعرف بعض الفولانيين باسم البورورون ويستقرون في مناطق الحشائش المكشوفة والشجيرات المتناثرة ذات الكثافة الزراعية المنخفضة. والجماعات الأخرى من

الفولانيين تعرف باسم فولب أو فولاني الشجيرات ويعرفون باسم فولب ناي أو فولاني الماشية شبه المستقرين، ويستقرون بالقرب من المدن والقرى. والجماعات الأخرى من الفولانيين تعرف باسم الفولب ميالا أو فولاني الأغنام، وهم قليلو العدد يحترفون تربية الأغنام. ويطلق على الفولانيين الذين يقطنون المدن لقب الفولب سيير، وهم الفولانيون الذين استقروا في المدن وتركوا الحياة البدوية. وتعرف الطبقة الغنية من الفولانيين باسم التوروب وهم أصحاب السيطرة السياسية والدينية.

كسانوري: تسكن قبائل كانوري في برنو شرقي نيجيريا على السهول الجافة وغرب وجنوب بحيرة تشاد. وهي مزيج من الدماء العربية والحامية والزنجية.

الماند فج ( المندنكا ، مالكنا ، الماند نجو و الماندي ) : تنتشر قبائل الماندنج في غربى أفريقيا وفي المنطقة الواقعة بين ثنية نهر النيجر والمحيط الأطلسي ويعيش قسم كبير منهم في مالي. وتتميز صفاتهم العرقية والسلالية بطول القامة. وينقسم الماندنج إلى ثلاث مجموعات رئيسة هي البامبارا والريولا ، والمانتكا ، وإلى مجموعات أصغر هي الكورانكو ، والبورا ، والدافي ، والكوسانكة ، والسامو ، والنوتو ، والتنجا والبيسا ، واليالنكا ، والكونياكا . وتتشابه هذه المجموعات حتى أنه يصعب تمييزها عن بعض . ويدين معظم الماندنج بالإسلام وقد ساهموا في نشر الإسلام في غربى أفريقيا ، وهم سلالة أصحاب امبراطورية مالي القديمة التي كانت تسيطر على السنغال منذ القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) حتى آخر القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) . ويزاول الماندنج مهناً مختلفة حسب موقعهم ، كالتجارة والزراعة والرعى .

المعاقيل: ترجع جماعة المعاقيل إلى قبائل جنوبى الجنوبرة العربية. وقد كثر عددهم من القرن الشالث عشر الميلادي في واحات توات وجرارة. وبعد أن طرد المرينيون المعاقيل من المغرب، اتجهوا نحو الساقية الحمراء وشمالى السنغال حيث المراعي الشاسعة والخصبة.

وأسس المعاقيل نظاما اجتماعيا يشبه ما كان مألوفا لديهم في جزيرة العرب، يأتي في القمة منه، المحاربون العرب (الحصن)، ثم الشخصيات الدينية الكبيرة التي تنحدر من أصول بربرية، ثم الزوايا أو قبائل المرابطين، ثم الموالي، ثم الأسرى، ثم الحراثون، ثم الحدادون من الزناته، ثم المشعوذون من السود والقناصون (٢٣٠).

المسسور: يعيش المور في غربي الصحراء الكبرى من جنوب المغرب حتى جامبيا، ويقدر عددهم بثلاثة ملايين نسمة. ويتركزون بشكل كبير في موريتانيا حيث يمثلون المملال من سكانها، و ٣٪ من سكان مالي الإسلال. ويرجع المور إلى الجنس القوقازي وهم خليط من العرب والبربر، وقد تأثر المور الجنوبيون بالأثر الزنجي، ويدينون بالإسلام ويتكلمون اللغة العربية. ويعيش المور حياة بدوية على هيئة نظام طبقي. وتمثل طبقة المور المحاربين المركز الأول ويدعون بالحصن وهي الطبقة الغنية، ثم المرابطون والموالي أو الاتباع ثم الحدادون والحراثون الذين أعتقوا، ثم الخدم أو العبيد (١٤٠٠). وتشمل طبقة النبلاء والأغنياء المور البيض ويعرفون بالبيضان ويتميزون بالملون الفاتح الشاحب والطول المتوسط والشعر الأسود وأصولهم عربية بربرية. وتنقسم طبقة البيضان إلى قسمين: طبقة النبلاء أو الوزيرين، ويشار إليهم بلقب ادما أو العظام، وتتألف من الزاوية والحسان. ووظيفة الحسان هي حماية الزاوية الذين ويعالجون مرضاهم. والطبقة الثانية هي طبقة اللحما، ويشكلون رجال الحرب والدين مرضاهم. والطبقة الثانية من المور فهي طبقة الفقراء والعبيد وتتكون من السود. والدين هذه الطبقة الخدمات المختلفة لطبقة الأغنياء والنبلاء.

وتتألف القبائل المورية من مجموعة عشائر ولكل عشيرة زعيم يساعده مجلس شورى من أعيان العشيرة يتم انتخابهم. قد استقر البعض من المور في المدن بينما لايزال البعض منهم في حالة بداوة، تتصف بالتنقل والترحال. ويزاول المور مهنأ مختلفة، كالصناعة والزراعة والتجارة والرعي (٢٦).

الهوسا: تنتشر قبائل الهوسا انتشارا واسعا في الصحراء الكبرى من سواحل غينيا غربا حتى مصر (۲۷). ويزيد عددهم على ١٠ ملايين نسمة (۲۸) وينتشرون بشكل كبير في النيجر وشمالي نيجيريا وتشاد. ويقدر الهوسا في النيجر بحوالي ۲,۱۲۰,۰۰۰ نسمة (۲۹). والهوسا اصطلاح لغوي يطلق على الشعوب التي تتكلم لغة الهوسا، إذ ليس هناك سلالة تسمى سلالة الهوسا (۱۶۰).

### الديانة

تدين شعوب دول الإقليم بالإسلام. وتوجد نسبة قليلة من السكان تدين بديانات أخرى، كالنصرانية واليهودية، بالإضافة إلى عدد من المعتقدات البدائية المنتشرة في أفريقيا. وتبلغ نسبة المسلمين ١٠٠٪ من سكان موريتانيا، ٩٠٪ من سكان مالي، ٨٠٪ من سكان النيجر، ٤٤٪ من سكان تشاد. ونسبة النصارى واليهود في دول الصحراء قليلة بشكل عام لكنها تصل إلى حوالي ٤٠٪ من سكان تشاد. أما اللذين يؤمنون بمعتقدات وثنية، فينتشرون في المناطق الجنوبية من دول إقليم الصحراء الكبرى. وتبلغ نسبة الوثنيين ١٦٪ من سكان تشاد، ٩٪ من سكان مالي، ٢٠٪ من سكان النيجر، ويعم الجهل والتخلف المناطق التي يقطنها الوثنيون وهي مناطق خصبة لدعاة الإسلام.

#### اللغة

يتكلم سكان دول إقليم الصحراء الكبرى عدداً من اللغات واللهجات المحلية التي يصل عددها في بعض الدول إلى أكثر من ١٠٠ لهجة، حتى، أنه يصعب في بعض الأحيان التفاهم بين أبناء البلد الواحد، كما هو الحال في تشاد (شكل رقم ١٧) وبفضل انتشار الإسلام في أفريقيا نجد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لبعض دول الإقليم وخاصة موريتانيا وتشاد . وحيث إن شعوب دول إقليم الصحراء تدين بالإسلام وتقرأ القرآن نجد أن اللغة العربية تنتشر بين سكان الدول التي لاتعتبر اللغة العربية لغة رسمية لها ،على الرغم مما بذله المستعمر من محاولات لعزل السكان المسلمين عن تعليم اللغة العربية واتهامهم بالتخلف والرجعية . ولكن بفضل الله ثم بالإسلام ، استطاعت اللغة العربية أن تقف أمام جميع التحديات . وإلى جانب اللغة العربية والفرنسية ، يتكلم سكان دول الإقليم اللغة الإنجليزية والعديد من اللهجات المحلية ، كالبربرية في الشمال الغربي من أفريقيا، والجرما في النيجر، والسار والسائجو في تشاد، والبمبارا والفولانية والسونكي والسوارايي وتماشيقو والبوجو والسنغو في مالي، والتكلور والفولار والساراكوني والولوف في موريتانيا، وغيرها من اللهجات المحلية التي يتجاوز عددها المات .

المصدرة



\_0٧\_

#### الاقتصاد

يتفاوت مستوى اقتـصاد دول إقليم الصحراء الكبرى من دولة لأخرى حسب الطبيعة الجغـرافية والمناخيـة والموارد الطبيعـة المتوافرة، والتـقدم العلمي والاستـقرار السياسي والأمـني للدولة، ومدى غلبة الترب الصـحراوية الفقيرة في المـواد العضوية التي تحد من المساحة الصالحة للزراعة.

ويسود المناخ الصحراوي المنطقة بما يتميز به من جفاف وارتفاع الحرارة وتذبذب الأمطار زمانا ومكانا، مما يعوق وضع سياسة ثابتة لتنمية القطاع الزراعي والحيواني. وقد تسقط الأمطار في سنة من السنوات بكميات كبيرة فتتوافر المياه وتنمو النباتات الطبيعية وتزدهر المراعي وتكثر الحيوانات وينتعش الاقتصاد بصفة عامة، فيعم الخير والبركة المزارعين والرعاة. وقد تنقطع الأمطار سنوات عديدة فتشح المياه وتندر النباتات الطبيعية وتموت الحيوانات جوعا وعطشا، فيصاب الرعاة والمزارعون بالفقر والجوع، كما حدث في أواخر الستينات وأوائل السبعينات الميلادية، وتكرر في أوائل الشمانينات. ويرزاول سكان دول إقليم الصحراء الكبرى الزراعة والرعي والصيد والصناعة والتجارة والأعمال الإدارية المختلفة. ويعتبر العمل في الزراعة والغابات والصيد والرعي من أهم الحرف التي تزاولها شعوب هذه الدول وتصل نسبة العاملين والصيد والرعي من أهم الحرف التي تزاولها شعوب هذه الدول وتصل نسبة العاملين في الزراعة والغابات والصيد الى ١ ، ٨٨٪ من سكان النيجر و ٩ ، ٨١٪ من سكان

جدول رقم (۱) نشاط سكان دول إقليم الصحراء الكبرى في عام ١٩٨٨م بالآلاف

| نسبة العاملين في الزراعة<br>والغابات والصيد إلى<br>القادرين على العمل<br>من السكــــان | العاملون في الرراعة<br>والغابات والصيد<br>البري والبحري | الأشخاص القادرون<br>على العمل | الأشخاص الذين<br>تعتمد حياتهم على<br>الزراعة والنشاطات<br>المتعلقة بها | مجموع<br>السكان | الدولة    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| //Y٣, ١                                                                                | 1801                                                    | ١٩٨٦                          | ٤١٣٣                                                                   | ۸۶۳٥            | تشاد      |
| /////                                                                                  | 77                                                      | 44.4                          | V77A                                                                   | ۸۸۳۰            | مالي      |
| 7,70,0                                                                                 | ٤٠٣                                                     | ٦٥١                           | 1708                                                                   | 1910            | موريتانيا |
| <b>%</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                          | ٣٠٣٤                                                    | 4554                          | ۳۹۸٥                                                                   | 77/7            | النيجر    |

الجدول من عمل الباحث وأخذت البيانات من FAO. Yearbook of , Production, Vol.42, 1988

وهناك مناطق من الصحراء صالحة للزراعة تمتاز بخصوبة ووفرة مياهها وهي المناطق التي تمر بها، الأنهار كالمناطق التي حول نهر النيجر ونهر السنغال وبعض الأودية التي تجري بها المياه في فترات موسمية أو فترات قصيرة. وتتوافر في الصحراء الكبرى مياه جوفية غزيرة يرجع وجودها إلى العصور المطيرة التي مرت بالصحراء الكبرى منذ آلاف السنين. وتختلف كمية المياه المتاحة (من أمطار أو أنهار أو مياه جوفية) من دولة لأخرى، وكذلك تختلف كمية المياه المستغلة.

وعلي الرغم من توافر التسربة الجيدة والمياه الجوفية في بعض المناطق، إلا أن الإنتساج الزراعي لهذه المناطق محدود ويرجع ذلك إلى عسدم توافس رؤوس الأموال والخبرة الفنية الزراعية والآلات الزراعية الحديثة وعدم توافر المخصبات الزراعية وانتشار الأفات والحشرات الزراعية، مما يقلل من إنتساجية الفدان. يضاف إلى ذلك عدم توافر الأمن والاستقرار في معظم دول إقليم الصحراء الكبرى، ووجود الخلافات والنزاعات المحلية ومع الجيران في معظم تلك الدول.

وينحصر النشاط الصناعي في الإقليم في صناعات أولية بسيطة على الرغم من توافر بعض الموارد الطبيعية التي تحتاجها الصناعة من حديد وفحم وفوسفات ومنتجات رراعية ومنتجات حيوانية كالأصواف والجلود. ويرجع التخلف الصناعي هنا إلى عدة أسباب، منها أن دول الصحراء دول فقيرة، مما يضطرها إلى تصدير الموارد الطبيعية المتوافرة لديها كمادة خام للحصول على النقد الأجنبي اللازم لتسيير حالها وتنفيذ برامجها وخططها التنموية الاقتصادية والبشرية والدفاعية، وعدم توافر رؤوس الأموال اللازمة لدى حكومات الدول الإقامة مشروعات ومنشآت صناعية، وعدم ثقة أصحاب رؤوس الأموال من مواطنين ومستشمرين أجانب في اقتصاد وحكومات دول الصحراء لعدم استتباب الأمن والاستقرار فيها، واستمرار النزاعات والخلافات بين المحكومات وشعوبها أو جيرانها، وكذلك عدم توافر الأيدي العاملة الفنية المدربة في معظم دول الصحراء.

موريتانيا: موريتانيا دولة محدودة الموارد ولكن تتوافر فيها كميات كبيرة من الحديد. ويعتمد عدد كبير من سكانها على الزراعة ورعي الماشية. ويتأثر الاقتصاد

الموريتاني بأسعار الحديد العالمية وبالتغيرات المناخية. وفي السنوات الأخيرة، انخفض الطلب على الحديد الموريتاني الذي يمثل ٥٠٪ من صادرات البلاد وكذلك، تأثرت موريتانيا بالجفاف الذي أصاب المنطقة في العقود الأخيرة كالجفاف الذي أصابها في عام ١٩٨٣م. وتصدر موريتانيا خام الحديد، والأسماك، واللبان العربي والجبس، وبعض الحيوانات. وبلغت قيمة صادرات موريتانيا في عام ١٩٨٦م حوالي ٢٢٨ مليون دولار. وتستورد موريتانيا المعدات والآليات المختلفة، والأسلحة، والمنتجات البترولية، والمواد الغذائية، والحاجيات الاستهلاكية الأخرى. وبلغت قيمة الواردات في عام ١٩٨٦م حوالي ٣٢٩ مليون دولار وبلغت الديون الخارجية في شهر ديسمبر من عام ١٩٨٨م حوالي ٣٢٩ بليون دولار. وبلغ معدل دخل الفرد الموريتاني في عام من عام ١٩٨٨م ٤٤٠ دولارا أمريكيا(١٠).

هالي: تعتبر مالي من أفقر دول العالم نتيجة لقلة الموارد الطبيعية وسيادة المناخ الصحراوي. وتشكل الصحراء أو شبه الصحراء حوالي ٨٠٪ من مساحتها. ويعمل ٨٠٪ من القوى العاملة في مالي في مجال الزراعة وصيد الأسماك. وتعتمد الصناعة بشكل رئيس على الإنتاج الغذائي. وتنتج مالي الذرة، والقطن، والأرز إلى جانب الحيوانات. وتصدر الحيوانات والمكسرات والأسماك الجافة والقطن والجلود. وبلغت قيمة الصادرات في عام ١٩٨٧م حوالي ٢٦٠ مليون دولار. وتستورد مالي البترول والمنتجات البترولية والمعدات والآليات والسكر والحبوب. وبلغت قيمة الواردات في عام ١٩٨٧م حوالي ٢٩٠٠م دولار ووصلت الديون الخارجية في شهر ديسمبر من عام ١٩٨٨م إلى ٢١ بليوني دولار. وبلغ معدل دخل الفرد المالي في عام ١٩٨٦م دولاراً أمريكياً ١٩٠٠م.

النيجر: يعتمد اقتصاد النيجر على صادراتها من اليورانيوم، الذي يمثل ٧٦٪ من الصادرات بالإضافة إلى الماشية والجلود. وتتأثر صادرات النيجر من اليورانيوم بالأسعار العالمية لليورانيوم. فقيد انخفض إنتاج النيجر من اليوارنيوم في بداية الثمانينات نتيجة لانخفاض أسعاره عالميا. وقد بلغت قيمة صادرات النيجر في عام ١٩٨٨م حوالي ٣٧١ مليون دولار. وتستورد النيجر البترول ومنتجاته، والمعدات والآليات والسيارات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الكيماوية والمواد الغذائية.

وبلغت قيمة الواردات في عام ١٩٨٨م حوالي ٤٤١ مليون دولار، وبلغ مجموع الديون الخارجية في شهر ديسمبر من عام ١٩٨٨م حوالي ١,٨ بليون دولار. وبلغ معدل دخل الفرد في عام ١٩٨٧م حوالي ٣١٠ دولارات أمريكية (٢٥٠).

قشاد : تعتبر تشاد من الدول الفقيرة في العالم، حيث بلغ معدل دخل الفرد في عام ١٩٨٦م حوالي ١٦٠ دولاراً. ويرجع تدني الاقتصاد التشادي إالى عدة عوامل، منها موقعها الجغرافي داخل القارة بعيدا عن المناطق الساحلية وقلة الموارد الطبيعية، وقساوة مناخها الصحراوي، هذا إلى جانب عدم الاستقرار السياسي ووجود الحلافات مع الجيران. ويعمل ٨٠٪ من القوى العاملة في تشاد في الزراعة وصيد الأسماك. وتنتج تشاد القطن، وقصب السكر، والماشية. ويعتبر القطن أهم الحاصلات النقدية لتشاد ويمثل ٤٣٪ من الصادرات، بينما تمثل الماشية ٣٥٪، والجلود ٥٪. وبلغت قيمة الصادرات في عام ١٩٨٦م حوالي ٢ , ٩٨ مليون دولار. وتستورد تشاد الآليات والمعدات ووسائل المواصلات التي تشكل مجتمعة ٣٩٪ من وارداتها، ومواد وبضائع مصنعة ٢٠٪، والمنتجات البترولية ١٣٪. وبلغت الديون الخارجية في شهر ديسمبر من عام ١٩٨٨م حوالي ٢٥٥ مليون دولار. ويعتمد الاقتصاد التشادي اعتماداً كبيراً على المعونات الخارجية.

# الزراعسة

تعتبر الزراعة من أهم الحرف التي تزاولها شعوب دول إقليم الصحراء الكبرى. وتساهم بجزء كبير من اقتصادها. ويمثل الذين تعتمد حياتهم على الزراعة وما يرتبط بها من أعمال في عام ١٩٨٩م ٢,٧٦٪ من سكان تشاد و ١٩٨٨٪ من سكان مالي و ٢٥,٥٠ من سكان موريتانيا، و ١٩٨٨٪ من سكان النيجر.

ومن الجدول رقم (٢) يتضح أن نسبة العاملين في مسجال الزراعة والمعتمدين في حياتهم الاقتصادية على الأنشطة والأعمال المتسعلقة بالزراعة عالمية جدا. ويتفاوت

الإنتاج الزراعي لدول إقليم الصحراء الكبرى كمآ ونوعاً. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، منها صلاحية المتربة للزراعة، وتوافر المياه، وطبيعة المناخ، وتوافر رؤوس الأموال اللازمة لإنشاء المزارع، وتوافر الأيدي العاملة الفنية ذات الخبرة الزراعية، والأمواع السياسية والأمنية للدول وغيرها. ونتيجة لسيادة البيئة الصحراوية، وفقر معظم دول الصحراء الكبرى واستخدام الوسائل الزراعية البدائية في بعض الدول، وعدم استباب الأمن والاستقرار في معظمها، فإن إنتاجها الزراعي بصفة عامة قليل لا يكفي حاجة شعوبها وتستورد من الخارج ما تحتاجه من غذاء وتصنف من ضمن الدول الحرجة وهي الدول التي لا تستطيع توفير الغذاء لسكانها (٥٠٠). وتتفاوت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والمستغلة من دولة لأخرى جدول رقم ٢، (شكل رقم ١٨).

جدول رقم (٢) استخدام الاراضي في بعض دول إقليم الصحراء الكبرى عام١٩٨٧م بآلاف الهكتارات

| آراضِ<br>اخری | غابات<br>وأخشاب | مراع<br>دائمة | أراضي محاصيل<br>دائمة | أراضي محاصيل<br>مؤقتة | أراضي محاصيل<br>مؤقئة ودائمة | المساحة<br>الكلية | الدولة |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| 78780         | 1797.           | ٤٥٠٠          | 0                     | 44                    | 44.0                         | 1478              | تشاد   |
| ٨١٤٢٣         | ۸۵۲۰            | ٣٠٠٠٠         | ۴                     | 7.77                  | ۲۰۷٦                         | 178.19            | مالي   |

الجدول من عمل الباحث وأخدت البيانات من

FAO .Yearbook of Production, Vol.42, 1988

وتشكل نسبة الأراضي المستغلة والصالحة للزراعة نسبة بسيطة من المساحة الكلية لهدفه الدول. وإلى جانب صغير المساحة الصالحة للزراعة والتي تشكل نسبة ضئيلة من مساحة الإقليم، فإنها عرضة للتقلص والانكماش حسب توافر الأمطار وعدمها، وتوافر المياه الجوفيه، وغزو الرمال للأراضي الزراعية. فالأمطار الصحراوية متذبذبة في الزمان والمكان، وفي بعض السنوات تسقط الأمطار بغزارة فتتوافر المياه وتخضر الأرض ولكنها لاتستمر طويلا، بل تقل كميتها وقد تنعدم زمنا طويلا فتقل المياه وتموت المزارع وتشقلص المساحات المزروعة ويصاب المزارعون بالفقر ويهجرون مناطقهم طلبا للعيش. ونتيجة لشوقف الأمطار وإصابة المنطقة بالجفاف، تزداد مساحة المناطق الصحراوية على حساب الأراضي الزراعية في الإقليم، وتتحرك الرمال نحو الشمال والجنوب لتغطى العديد من أراضي الواحات الزراعية.

وتنتج دول إقليم الصحراء الكبــرى الحبوب والخضراوات والفواكــه، وغيرها من المحاصيل الزراعية الدائمة والمؤقتة (جدول رقم ٣). ومن أهم المحاصيل الزراعية :

الحبوب: تنتج دول إقليم الصحراء الكبرى الحبوب ( القمح، والشعير، والذرة، والأرز). وبلغت المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب حوالي ٢٨,٨٨٣ مليون هكتار، وبلغ إنتاجها من الحبوب حوالي ٣٢،٠٤٩ مليون طن متري. وبلغت المساحة المستغلة في زراعة الحبوب في النيجر ٠٠٠،٥ ملايين هكتار، وبلغ إنتاجها ٢,٤٥٧ مليوني طن متري. ومعدل إنتاجية الهكتار الواحد ٤٩١،٠ طن متري.

القمح: يعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية التي تنتجها دول الإقليم. ويزرع القمح في تشاد ومالي وموريتانيا والنيه (جدول رقم ٤) وبلغت المساحة المستغلة لإنتاج القمح في تشاد ٤ آلاف هكتار، وبلغت في مالي ألفي هكتار، وفي موريتانيا ألف هكتار، وفي النيجر ٤ آلاف هكتار. ويتفاوت معدل إنتاجية الهكتار من دولة لأخرى.

جدول رقم (۳) إنتاج بعض المحاصيل الرئيسة في دول إقليم الصحراء الكبرى لعام ١٩٨٨م (آلاف الأطنان المترية)

|         |           |          | ,    | <del>,</del>            |          | ·         |        |      |                             |
|---------|-----------|----------|------|-------------------------|----------|-----------|--------|------|-----------------------------|
| 1 1 1   | -   35    | وليا     | I    | ı                       | 1        | ·         | اليام  |      |                             |
| •       | '         | <b>'</b> | 4    | 6.                      | 717      | I         | 1      | ٣٣.  | الكسافا                     |
| ٧       | 14        | ı        | ~    | التمور                  | £)       | ~         | 1.     | *    | الفول<br>السوداني           |
| 1       | ı         | ر        | 4.1  | المانجو                 | ٧٦٠      | l         | ۷٥     | 1.3  | بطاطا                       |
| 171"    | l         | ı        | 1    | العنب                   | i        | _         | 1      | 1    | لبطاطس                      |
| ١       | I         | _        | I    | التبغ                   | _        | <br>      | *      | ۳۷   | القطن                       |
| 111     | l         | 44.      | 44.  | السكو                   | 23       | ı         | ı      | I    | الشوفان                     |
| 71      | ı         | I        | l    | الجزر                   | 1.4      | ı         | ı      | ı    | الدخن اللرة الرفيعة الشوفان |
| 177     | -         | 7        | 18   | القفطاني بصل جاف        | ١٧٨٢     | 49        | 19     | 14.  | الدخن                       |
| 444     | ۲A        | ۷٥       | 7.   | القفطاني                | ٩        | ٨         | 711    | ٤٧   | الذرة                       |
| 7       | 1         | ٩        | -    | الطماطم                 | 0,       | 10        | 719    | ٥٢   | الأرز                       |
| ı       | ı         | 1        | ه    | المحصول القلقاس الطماطم | >        |           | -1     | ٤    | القمح                       |
| النيجسر | موريتانيا | مـــالي  | تشاد | الدولة                  | النيجــر | موريتانيا | مــالي | تشاد | الدولة                      |

الجدول من عمل الباحث اعتماداً على: FAO. Yearbook. of Production, Vol.42, 1988

جدول رقم (٤) زراعة الحبوب في دول إقليم الصحراء الكبرى لعام ١٩٨٨م

| الإنتاج (الف طن متري) | انتاج الهكتار بالكيلوجرام | المساحة (الف هكتار) | الدولة       |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| ۸۲٥                   | ٧٢٠                       | 1187                | تشــــاد     |
| 7477                  | 1777                      | 199.                | مـــالي      |
| 117                   | ٧٤٦                       | 107                 | موريتانيـــا |
| 7200                  | 891                       | o                   | النيجـــر    |
| ٥٢٨٥                  | 4114                      | ۸۸۲۶                | الإجمالي     |

الجدول من عمل الباحث وأخذت البيانات من

بلغت إنتاجية الهكتار الواحد ١٠٠٠ كيلواغرام في تشاد، ١٠٠٠ كيلوغرام بلغت إنتاجية الهكتار الواحد ١٠٠٠ كيلوغرام في تشاد، ١٠٠٠ كيلوغرام في مالي، ١٠٣٥ كيلوغرام في موريتانيا ٢٢٥٠, كيلوغرام في النيجر. وتراوح إنتاج دول الصحراء في عام ١٩٨٨م ما بين ألف إلى ٤٠٣٥ مليون طن متري. وبلغ إنتاج تشاد ٤ آلاف طن متري، ومالي ألفي طن متري، وموريتانيا ألف طن متري، والنيجر ٨ آلاف طن متري.

الأرز: يزرع الأرز في كل من تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وبلغت المساحة المستغلة لـزراعة الأرز في تشاد ٤٠ ألف هكتار، وفي مالي ٢٠٠ ألف هكتار، وفي موريتانيا ٨ آلاف هكتار، وبلغ معدل إنتاج الهكتار الواحد ١٣٠٠ كيلوغرام في تشاد، و ٢٠٠٠ كيلوغرام في النيجر.

الذرة: تزرع الذرة في كل من تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وبلغت جملة المساحة المستغلة بمحصول الذرة حوالي ١,٦٦٠ مليون هكتار. وجملة الإنتاج ٤٨٤٩ مليون طن متري. ويتراوح إنتاج الهكتار الواحد ما بين ١٢٥ و ٤٥٤٢ كيلوغرام. ويبيلغ إنتاج تشاد ٤٧ ألف طن متري، والمنيجر ٩ آلاف طن متري، وموريتانيا ٨ آلاف طن متري، وتعتبر الذرة غذاء رئيساً لسكان هذه الدول.

المدخسن: يزرع الدخن في كل من تشاد ومالي وموريتانيا والنيسجر. وبلغ الإنتاج الإجمالي في عام ١٩٨٩م حوالي ٢٣٢، ٦ مليون طن متري. وتمثل مالي المركز الأول في إنتاج الدخن وبلغ إنتاجها ١٩٨٠ مليون طن مـتري، ويليها النيـجر ١,٧٨٣ مليـون طن متري، هذا وتنتج دول مليـون طن متري، شم تشاد وبلغ إانتاجها ٥٧٨ الف طن متري. هذا وتنتج دول الصحراء الخضراوات والفواكه وقصب السكر وبنجر السكر والسكر الخام، والقطن وغيرها من المحاصيل النباتية (جدول رقم ٣).

# الثروة الحيوانية

تتسم البيئة الصحراوية بظروف قاسية، منها قلة الأمطار وشدة الحرارة وارتفاع كميــة المياه المفقــودة بواسطة التبخر والنتح، مما أدى إلى قــلة الغطاء النباتي وندرته مما جعل الحياة صعبة للإنسان والحيوان والنبات. وقد استطاعت الكائمنات الحية المختلفة الموجودة في الصحراء أن تتخذ سبلا متعددة للتكيف والعيش في البيئة الصحراوية على الرغم من صعوبة العيش والحياة فيها. واتصف سكان الصحراء بالتنقل والترحال وعدم الاستقرار وامتهنوا حرفة الرعى التي تتناسب مع البيئة الصحراوية الشديدة الاضطراب والتـقلب. ويزاول نسبة كـبيـرة من سكان الإقليم وخاصـة في موريتـانيا والنيجر وتشاد حرفة رعي الأبقار والجمال والأغنام. وتتفاوت نسبة العاملين في حرفة الرعى من دولة لأخرى حسب الظروف البيئية والطبيعية والاجتماعية والثقافية والأحوال الاقـتصادية وقد تصل هذه النسبة إلى ٧٥٪ من مجمـوع السكان كما هو الحال في موريتانيا (٤٦). وتنشط حرفة الرعي وتزداد نسبـة الرعاة وكذلك أعداد الثروة الحيوانية في سنوات الرخا التي تعقب سقبوط الأمطار وتتقلص وتنكمش في سنوات الجفاف. ويلاحظ في السنوات الأخيرة ترك الرعاة حرفة الرعى مما أدى الى تقلصها. ويرجع هذا إلى عوامل طبيعية وبشرية، منها قلة الأمطار وتبذبذبها بما أدى إلى قلة النباتات الصحراوية، وعدم توافر المياه والطعام للحيوانات فماتت آلاف الحيوانات جوعا وعطشا ومنى أصحابها بخسائر فادحة، كما حبصل في الهامش الجنوبي من الإقليم في الفترة من عام ٦٨ ـ ١٩٧٣م، فترك العديد من الرعماة حرفة الرعى وذهبوا إلى الأرياف والقرى بحث عن العمل وكذلك ما قام به الإنسان من نشاطات مختلفة أدت إلى تدهور البيئة الصحراوية الهشة، كقطع الأشجار والشجيرات لأغراض التدفئة والطبخ أو تطهير الأرض من الأشجار والشجيرات لأغراض زراعية أو لإقامة منشآت لاكتشاف البترول والمعادن المختلفة في أماكن عدة من الإقليم . وكان لكل ذلك أثر كبير في جذب أبناء البادية للعمل في المنشآت الصناعية والبترولية وترك حرفة الرعى.

وعلى الرغم من الظروف الطبيعية القاسية للصحراء والعوامل البشرية المدمرة للمرعي مازال بعض البدو من سكان الصحراء وأنصاف البدو الذين استقروا بالقرب من الأرياف والقرى يمتهنون حرفة الرعي كحرفة ثانوية. وتربى المواشي والأبقار والجمال والخيول والبغال والحنازير وغيرها من الحيوانات (جدول رقم ٥). وبلغ عدد المواشي في عام ١٩٨٨م في تشاد ٢٠٠، ٤ ملايين رأس، وفي مالي ١٩٨٨، ملايين رأس ويقدر رأس، وفي موريتانيا ٢٥٠، مليون رأس، وفي النيجر ٢٠٠، ملايين رأس ويقدر عدد الجمال بحوالي ٩٠٥ ألف رأس في تشاد، ١٨٠ ألف رأس في مالي ، ١٧٤ ألف رأس في النيجر، وتمثل الحيوانات ثروة عظيمة لمعظم سكان ودول الإقليم. وتقاس ثروة الفرد بما يملك من حيوانات، فهي مصدر الغذاء والملبس ووسيلة النقل، كما أنها تستخدم في العمليات الزراعية كالحرث ورفع المياه وماشابهها من عملات زراعة.

جدول رقم (٥) الثروة الحيوانية في دول إقليم الصحراء الكبرى لعام ١٩٨٨م

| بالليون |      | بالآلاف |        |          |      |     |     |       | الدولة |           |
|---------|------|---------|--------|----------|------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| دجاج    | ماعز | أغنام   | خنازير | حمير     | بغال | خيل | إبل | جاموس | أبقار  | الدولة    |
| ٤       | 7780 | 7720    | ۱۲     | 400      | _    | 10. | ٥٠٩ | -     | १०७०   | تشاد      |
| ١٩      | 00   | 00      | ٦.     | ٥٥٠      | -    | 77  | ۸۱۰ | -     | ٤٧٣٨   | مالي      |
| ٤       | 44   | ٤١٠٠    | ~      | 189      | -    | ۱۷  | -   | _     | 170.   | موريتانيا |
| ۱۷      | V00+ | 40      | ٣٧     | <b>v</b> | –    | 797 | ٤١٧ | _     | 80     | النيجر    |

الجدول من عمل الباحث وأخذت البيانات من

FAO, Yearbook of Production, Vol42, 1988

# الثروة المعدنية

تحتوي دول إقليم الصحراء الكبرى على معادن مختلفة كالحديد والقصدير والفحم والفوسفات والرصاص والزنك والنحاس واليورانيوم والفسفور والمنجنيز (شكل رقم ١٩). ويوجد الحديد في كلٍ من موريتانيا ومالي والنيجر ويقدر احتياطي موريتانيا من خامات الحديد مابين ٤٣٥ و ٤٦٥ مليون طن، لكن إنتاجها الفعلى بلغ في عام ١٩٨٥م حوالي ٢٠٠٠ و ملايين طن (٢٠٠). أما في النيجر، فإن احتياطي الحديد يقدر بنحو ٢٠٠٠ مليون طن (٢٠٠).

والفوسفات يتواجد في موريتانيا بكميات قليلة خاصة في شمال غربي البلاد بالقرب من بير مغرن ومدينة نواذيبو. كذلك تحتوي موريتانيا على كميات محدودة من النحاس في منطقة أكجويت ومنطقة تايرينكوت ومنطقة لجليتان القادر. ولقد بلغ إنتاجها من النحاس عام ١٩٨٢م حوالي ألف طن متري (١٩١).

أما القصدير واليورانيوم، فيتواجدان بكميات قليلة في النيجر. ويقدر احتياطي النيجر من اليورانيوم بنحو ١٩٨٦ طن متري، أنتج منه عام ١٩٨٦م حوالي ثلاثة آلاف طن متري (٥٠٠).

يوجد الذهب في كلٍ من مالي وموريتانيا ولكن بكميات قاليلة. ولقد بلغ إنتاج مالي عام ١٩٨٥م حوالي نصف طن (٥١).

### الصناعة

اتجهت دول إقليم الصحراء الكبرى بعد استقلالها نحو القطاع الصناعي، وشجعت مواطنيها على إقامة المصانع، والاستشمارات الصناعية. ولكن يلاحظ، أن التقدم الصناعي ينمو ببطء في تلك الدول على الرغم من توافر بعض المواد الخام الزراعية والمعدنية. كما أن الصناعة بوجه عام تواجه صعوبات وعقبات كثيرة.

ففي موريتانيا، مازالت الصناعة محدودة. ويعمل في القطاع الصناعي حوالي دربه بدريتانيا، الصناعات الغذائية والصناعات العقليدية والطناعات العقليدية والمجففة والمدخنة التقليدية وبلغ إنتاج موريتانيا في عام ١٩٨٤م من الأسماك المملحة والمجففة والمدخنة بدري ومن الطاقة الكهربائية ١٠٢ مليون كيلوواط. وبلغ إنتاجها من زيت السمك في عام ١٩٨٣م حوالي ٢٠٠٠ طن متري.

ويوجد في مالي عدد من الصناعات، أهمها الصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية الصوفية والصناعات القطنية، والصناعات الجلدية، والصناعات التقليدية المختلفة.

وتعتمد الصناعة في النيجر على الحاصلات الزراعية، ومن أهمها صناعة الزيت من الفول السوداني، وصناعة النسيج، والصناعات الجلدية، والصناعات التقليدية المختلفة.

أما في تشاد، فتعتمد الصناعة على الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية. ومن الصناعات في تشاد، صناعة الملابس الصوفية والقطنية وصناعة الأحدية، والصناعات العدائية المختلفة، وغيرها من الصناعات التقليدية.



### النقل والمواصلات

ترتبط دول الإقليسم بشبكة من الطرق الجدوية والبرية. وتسير عدد من الرحلات الجدوية بين عواصم دول الصحراء، وكذلك بين المدن الرئيسة لكل دولة. والطرق والمواصلات البرية أفضل من الخدمات الجوية. ومعظمها طرق ترابية أو مفروشة بالحصباء والأحجار، وهي قليلة إذا قورنت بمساحة الصحراء الكبرى، والمرصوف منها قليل. ونظرة فاحصة على خريطة الطرق لدول الصحراء تبين قلة الطرق المرصوفة، ويرجع ذلك إلى اتساع الصحراء وإلى فقر دولها، وتركز السكان في مناطق محدودة، إذ تسود الصحراء بغطاءاتها الرملية والصخرية غالبية مساحة الدول. وتختلف نوعية الطرق وجودتها من دولة لأخرى.

وفي موريتانيا، بلغت أطوال السكك الحديدية ٢٩٠ كم، والطرق البرية ٨,١٥٠ كم، منها ٣٥٠,٣٥٠ مرصوفة و ١,٦٦٠ كم مفروشة بالحصباء أو ممهدة.

وبلغت أطوال السكك الحديدية في مالي ٦٤٢ كم، والطرق السبرية المبرية بالحصباء وممهدة، و ١٥٠, ٣٠٠ كم مفروشة بالحصباء وممهدة، و ١٠,٣٦٠ كم طرق ترابية غير ممهدة.

وفي النيـجـر، بلغـت أطوال الطرق البـرية ٣٩,٩٧٠ كم، منهـا ٣,١٧٠ مرصوفة، و ٣,٤٧٠ كم طرق ترابية، و مرصوفة، و ٣,٤٧٠ كم طرق مشاة.

وفي تشاد، بلغ مجموع الطرق البرية ٣١,٣٢٢ كم، منها ٣٢ كم مرصوفة، و ٧٠ ،٣٠ كم ممهدة ومفروشة بالحصباء، والباقي طرق ترابية غير ممهدة.

ومن الملاحظ على خريطة الطرق في الإقليم، قلة الطرق الرئيسة التي تعبر الصحراء من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب، ومن أهم الطرق الرئيسة التي تخترق الصحراء، تلك التي تتجه من الشمال إلى الجنوب وتربط المدن الساحلية

على البحر المتوسط بمناطق جنوبي الصحراء، ويبلغ عددها تقريبا خمسة طرق متوسطة الجودة، ويتصل بها عدد من الطرق المرصوفة والممهدة والترابية. وتسير الطرق الحديثة مع طرق القوافل القديمة الستي كانت تجوب الصحراء الكبسرى من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. ومن هذه الطرق، الطريق القادم من الشمال عبر مدينة سبها الليبية والذي يتفرع ليدخل تشاد والنيجس. كذلك هناك طريق آخر يبدأ من مدينة سكيكدة الجزائرية ويتجه جنوباً ليعبر الحدود مع النيجر ويستمسر خارج حدود النيجر ليربطها بنيجيريا.

والطريق الآخر الذي يخترق الصحراء الكبرى من الشمال نحو الجنوب يبدأ من مدينة سيدي بلعباس في شمال غربي الجزائر ويتجه نحو الجنوب الغربي القادم من مدينة وجده في شمال شرقي المغرب عند مدينة بني ونيف الجزائرية، ثم يسير الطريق نحو الجنوب الغربي بالقرب من الحدود الجزائرية والمغربية، ثم يسير نحو الجنوب محاذيا للحدود الجزائرية والصحراء الغربية، ثم الحدود الموريتانية والصحراء الغربية وير ببئر عين بني بتلي الموريتانية، ثم يسير نحو الجنوب الغربي نحو مدينة بير المغرن الموريتانية ويلتقي بالطريق القادم من العيون على ساحل المحيط الأطلسي، مارا بجولتا ومور. ويستمر الطريق من بير مغرن جنوبا محاذيا للحدود المغربية الموريتانية والصحراء الغربية، مارا بغدريك ومنها يتجه نحو والصحراء الغربية، مارا بغدريك ومنها يتجه نحو الطاريق الآخر الذي يتفرع من الطريق القادم من الشمال بالقرب من عبدله يتجه نحو والطريق الآخر الذي يتفرع من المدن والقرى منها ايجلى، وبني عبس، وكرزيم، وكرزار، وكسابي، وبرينكن. ويستمر نحو الجنوب عابرا الحدود الجزائرية ـ المالية مارا بمدينة تساليث في أراضي مالي، ثم مدينة جاد على نهر النيجر ومنها يتفرع إلى فرعين، أحدهما يتجه غربا عابرا نهر النيجر حتى نيامى عاصمة النيجر.

ويبدأ طريق الساحل الغربي من طنجة في شمالي المغرب ويتجه جنوبا محاذيا للساحل في معظم الأحوال حتى مدينة العيون في الصحراء الغربية على ساحل المحيط

الأطلسي. ومنها يتجه الطريق نحو الجنوب الشرقي إلى مدينة جولتا زمر ومنها إلى مدينة نواذيبو ثم يمر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. ومن نواكشوط يمتد طريق نحو جنوب شرقي موريتانيا ويمر بعدد من المدن والقرى منها كويدناجا، واليج، وتندل، وكيفا، وعيون العطروس، وتيمبيدرا، ونيما، ونيواط، ثم يتجه جنوباً نحو الأراضي المالية ليصل العاصمة المالية باماكو. حيث يلتقي عدد من الطرق.

### الخدمات الاجتماعية

#### التعليم :

تعم الأمية غالبية شعوب دول إقليم الصحراء الكبرى، وتنخفض نسبة التعليم انخفاضا شديدا، ويرجع ذلك إلى الفقر والتخلف الذي يسود المنطقة. وتبلغ نسبة المتعلمين ١٧٪ من سكان مثاد وموريتانيا، و ١٠٪ من سكان مالي، و٨٪ من سكان النيجر. ونتيجة للفقر، فإن التعليم ينتشر بين السكان ببطء شديد لايتناسب مع الزيادة السكانية لهذه الدول، حيث مازالت تستخدم الوسائل البدائية القديمة في التعليم، كالألواح وغيرها، ومازال نظام الكتاب سائدا في بعض قرى وأرياف دول إقليم الصحراء الكبرى.

#### الصحـة:

ترتبط الحدمات الصحية بالمستوى، الاقتصادي والتعليمي للدول والشعوب. ونصيب الفرد في دول إقليم الصحراء الكبرى من الخدمات والرعاية الطبية متدن جدا، خاصة في الأرياف والقرى، ويرجع ذلك إلى ماتعانيه شعوبها من فقر وجهل وجوع وسوء تغذية. وقدبلغ معدل نصيب الفرد يوميا من السعرات الحرارية ٢٥١٥، وهو أقل من المعدل العالمي. وفي عام ١٩٨٦م، بلغ نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية في تشاد ١٧١٧، وفي مالي ٢٠٧٤، وفي النيجر ٢٤٣٣، وفي موريتانيا الحرارية في تشاد ١٧١٧، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميا أقل من نصيب الفرد في الدول المتقدمة والتي تتجاوز ٣٠٠٠ سعر حراري يوميا.

ومن الجدول رقم (٦) يتضح أن عدد الأطباء والممرضين لمجموع السكان منخفض جداً . وبمقارنة عدد الأطباء والممرضين بالسكان في عامي ١٩٦٥م و ١٩٨٤م نلاحظ نوعا من التحسن في الخدمات الصحية، ولكن رغم ذلك تظل النسبة أقل بكثير مما هي علية في البلاد المتبقدمة. فلقد بلغ نصيب الطبيب الواحد من المواطنين عام ١٦٨٤م في النيجر ٣٥٣٥٠ مواطناً،، وفي تشاد ٣٨٣٦٠ مواطناً وفي مالي ٣٥٣٩٠ مواطناً، وفي موريتانيا ١٢١١٠ مواطن.

جدول رقم (٦) الصحة والتغذية في دول إقليم الصحراء الكبرى

| الأطفال الرضع ذوو الوزن<br>الناقص عدد المواليد ٪ |         | نصيب الفرد<br>اليومي من |      |       | طبيب          |       | الدولة    |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|------|-------|---------------|-------|-----------|
| ٥٨٢٠م                                            | 78719   | 01970                   | 4194 | ٥٢٩١م | 414/6         | 07979 |           |
| 11                                               | 1717    | 7799                    | ۳۳۹۰ | 1421. | <b>የለ</b> ዮ፯٠ | ٧٢٤٨٠ | تشاد      |
| ۱۷                                               | 4.48    | 1409                    | 180. | 441.  | 4044.         | ۱۵۱۰  | مالي      |
| ٧٠                                               | 7 2 7 7 | 1998                    | ٤٥٠  | 771.  | ۳۸۷۷۰         | 7002. | النيجر    |
| ١.                                               | 7777    | 7.78                    | 17   | -     | 1711.         | ٣٦٤٧٠ | موريتانيا |

#### المصدر:

الجدول من عمل الباحث ومصدر المعلومات التنمية في العالم ١٩٨٩م - البنك الدولي - البنك الدولي البنك الدولي الدولي للإنشاء والتعمير.

وتنتشر في دول إقليم الصحراء الكبرى العديد من الأمراض المرتبطة بالفقر والجوع ونقص التغذية وتلوث المياه، وعدم نظافة المسكن والملبس (شكل رقم ٢٠). ومن الأمراض المنشرة في مناطق مختلفة من دول إقليم الصحراء الكبرى السل والجذام والبلهارسيا والملاريا وتحاول تلك الدول بمعاونة من المنظمات الصحية الدولية، تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين والقضاء على الأمراض التي تهدد المواطنين، وذلك على الرغم من قلة مواردها وماتواجهه من عقبات اقتصادية وثقافية واجتماعية.

G. Melvyn How(1977): A World Geography of human diseases

المصدرة

### الهوامش والمصادر

- (١) ايشتين، سام ـ الصحراء (ترجمة)بدران، مصطفى. دار المعارف. مصر، ١٩٦١م.
- (۲) فيرون، ديمون ـ الصحراء الكبرى (ترجمة) الدناصوري، جمال (مـراجعة) شكري، نصري. مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ١٩٦٣م.
- (٣) السماك، محمد وهاشم الجناني \_ جغرافية الوطن العربي \_ الوصل، جامعة الموصل، ١٩٨٥م.
- (٤) فايد، يوسف ـ البنية والتضاريس (تضاريس، الأرض الموجبة والسالبة)، دار النهضة العربية، القاهر، ( د.ت )
  - (٥) فيرون، ديمون ـ الصحراء الكبرى ـ ١٩٦٣م (مرجع سابق).
- (٦) الشخاترة، محمد ـ التـصحر في العالم العـربي ـ (لقاء)، الزراعة والمياه بالمناطق الجـافة في
   الوطن العربي ـ العدد ٧، ١٩٨٨م.
  - (٧) بحيري، صلاح ـ جغرافية الصحارى العربية، مطبعة الشرق، عمان، ١٩٧٢م.
    - (٨) تونى، يوسف ـ معجم المصطلحات الجغرافية. دار الفكر، ١٩٧٧م.
      - (۹) فیرون، دیمون مرجع سابق .
  - (۱۰) موسي، علي حسن ـ التغيرات المناخية ـ دار الفكر، دمشق ۱۹۸۱م.
- (11) Lockwood, John: Causes of Climate. Halsted Prss.
  New york 1979
- (۱۲) جميع البيانات المتعلقة بإلإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والأمطار والتبخر والنتح وسرعة الرياح وضغط بخار الماء أخذت من الكتاب الإحصائي المناخي لشمال الصحراء.
- (13) FAO. Agroclimatological Data for Afica. Vol. 1. Countries North of the Equator. Rome, 1984
- (١٤) الجوهري، يسري ــشمال أفرقيا ( دراسة في الجغرافيا التاريخية والإقليمية ) جزء ٢ ، مكتبة الجامعة العربية ، بيروت ، ١٩٦٨.
- (١٥) الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر \_ الحزام الأخضر عبر أقطار شمال أفريقيا، ١٩٧٧م.
- (16) Europa Puplications Limited, The Europa Year book 1988. Vol.1&2.

- (17) Central Intelligence Agency. The world Factbook 1989. washington, 1989.
- (18) (Ibid) Central Intellingence Agency, 1989.
- (19) (Ibid) Central Intellingence Agency, 1989.

- (٢٢) المرجع نفسة.
- (۲۳) فيرون، ديمون ـ المرجع نفسة (مرجع سابق)
  - (٢٤) المطرى، السيد خالد (مرجع سابق).
    - (٢٥) المرجع نفسة.
    - (٢٦) المرجع نفسة .
    - (۲۷) الجوهري، يسري (مرجع سابق).
- (٢٨) شاكر، محمود \_ جغرافية البيئات \_ المكتب الإسلامي، بيروت ١٣٩٨ هـ.
  - (٢٩) حسن، حسن إبراهيم (مرجع سابق).
    - (٣٠) المطري، السيد خالد (مرجع سابق)
- (٣١) غلاب، محمد السيد وآخرون، البدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر، ١٣٩٩ هـ.
  - (٣٢) فيرون، ديمون (مرجع سابق).
  - (٣٣) المطري، السيد خالد (مرجع سابق)
  - (٣٤) فيرون، ديمون ـ الصحراء الكبرى ـ ١٩٦٣م (مرجع سابق).
    - (٣٥) المطري، السيد خالد (مرجع سابق)
      - (٣٦) فيرون، ديمون (مرجع سابق).
      - (۳۷) شاکر، محمود (مرجع سابق).
      - (۳۸) الجوهري، يسري (مرجع سابق)
    - (٣٩) المطري، السيد خالد (مرجع سابق)
    - (٤٠) حسن، إبراهيم حسن \_ (مرجع سابق)
- (41) Central Intellingence Agency, op. cit.

- (42) ibid.
- (43) ibid.
- (44) ibid.
- (٤٥) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. الأرض والأغذية والسكان ـ سلسلة دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، روما ١٩٨٦م.
  - (٤٦) غلاب، محمد السيد وآخرون، (مرجع سابق)
- (٤٧) عامر، مـحمد عبـدالحميد ـ الشروات المعدنية في العالــم الإسلامي ـ دراسة في الجغـرافية الاقتصــادية. بحوث المؤتمر الجغرافي الإســلامي الأول ـ الرياض ـ مركز البحوث ـ جــامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٤هـ .
  - (٤٨) غلاب، محمد السيد وآخرون (مرجع سابق).
- (٤٩) جامعة الدول العربيـة (الأمانة العامة)، المجموعة الإحصائية العـربية الموحدة ـ العدد الثاني، ١٩٨٩م.
- (50) United Nation, Department of International Economic and Social Affairs; 1988.
- (51) United Nation, ob. cit..

### المراجم

### أولاً: المراجع العربية: ـ

- إبراهيم، محمد صفحات من التاريخ الأفريقي (أفريقيا من السنغال إلى نهر جوبا)، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.
- الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر ٢٩ آب/ أغسطس ـ ٩ أيلول/ سبتمبر ١٩٧٧م. رقم ٧٤ مراهم Add.1 A/ conf, ٧٤ ـ نيروبي، كينيا.
- الأمم المتحدة، الحزام الأخضر عبر أقطار شمالي أفريقيا ( المغرب ـ الجزائر ـ تونس ـ ليبيا ـ مصر). رقم ٥٢/٢٥ مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر،
   ٢٩ آب/ أغسطس ـ ٩ أيلول/ سبتمبر ١٩٧٧م، نيروبي ـ كينيا.
- الأمم المتحدة، مشروع خطة العمل لمكافحة التصحر. مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر، ٢٩ آب/ أغسطس ٩- أيلول/ سبتمبر ١٩٧٧م، نيروبي كينيا.
- الأمم المتحدة ـ البند ٤ من جدول الأعنمال المؤقت، عمليات التصحر وأسبابه. مؤتمـ الأمم المتحدة عـن التصحر، ٢٩ آب/ أغسطس ـ ٩ أيلول/ سبتمـبر ١٩٧٧م، نيروبي ـ كينيا.
- الجوهري، يسري ـ شمالى أفريقيا : دراسة في الجغرافيا التاريخية والإقليمية. الجزء الثاني من كتاب أفريقيا ـ بيروت، مكتبة الجامعة العربية، ١٩٦٨م.
- الجوهري، يسري جغرافية الشعوب الإسلامية الإسكندرية المعارف، ١٩٨١م.
- الدناصوري، جـمال الدين ـ جغـرافية العـالم (دراسة إقليمـية). ج ٢، أفريقـيا واستراليا ـ القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.
- الزياتي، الحسن (ليون الأفريقي) وصف أفريقيا. (ترجمة) حميدة، عبدالرحمن، (مراجعة) عبدالواحد، علي، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٩هـ.

- السماك، محمد والجنابي، هاشم ـ جغرافية الوطن العربي الموصل، جامعة الموصل، ١٩٨٥م.
- الشخاترة، محمد ـ التصحير في الوطن العربي ونتائجه. وقف التصحر في دول شمالي أفريقيا، عقدت في مراكش في الفترة من ٧ إلى ١١ أكتوبر ١٩٨٥م ـ تونس، ١٩٨٧م.
- الشخاترة، محمد التصحر في العالم العربي (لقاء). الزراعة والمياه بالمناطق الجافة في الوطن العربي، العدد ٧، ١٩٨٨م.
- الشرقاوي، محمد والصياد، محمد عذا العالم، ط٤، القاهرة، دار المعارف المصرية، ١٩٥٩م.
- الطويل، نبيل صبحي ـ الحرمان والتخلف في ديار المسلمين كـتاب الأمة (٧). المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، الدوحة ١٤٠٤هـ.
- العطار، عـدنان ـ الأطلس الـتاريـخي للعـالمين العـربي والإسـلامي. دمـشق، منشورات سعد الدين، ١٣٩٩ هـ ، ١٩٧٩م.
- الفرا، محمد علي ـ الأطلس العربي للمرحلة الثانوية في دولة البحرين شركة المطبوعات للتوزيع والنشر (د.ت)
- القيرواني، الرقيق ـ تاريخ أفريقيا والمغرب ( قطعة منه تبدأ من أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الثاني الهجري). (تحقيق) الكعبي المنجم، تونس، رفيق السفطى، ١٩٦٨م.
- المشهداني، إبراهيم مشكلة الأراضي الجافة في العالم الإسلامي بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول، الرياض مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٤هـ١٩٨٤م، مجلد ١، ص ٤٠٥ ـ ٤٣١.
- المطري، خالد ـ دراسات في سكان العالم الإسلامي. جـدة، كلية الآداب جامعة الملك عبدالعزيز، ١٤٠٥هـ (١٩٨٤م).

- الهنتاني، محمد أسباب التصحر بالبلاد التونسية ومخلفاته على الريف والعمران. بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول، الرياض، مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م)، مجلد ١، ص
- ابشتین، سام الصحراء. (ترجمة) بدران، مصطفی. مصر، دار المعارف، 1971م.
- بحيري، صلاح الدين ـ جغرافية الصحاري العربية. عمان مطبعة الشرق ١٩٧٢م.
  - توني، يوسف ـ معجم المصطلحات الجغرافية. دار الفكر العربي، ١٩٧٧م.
- ـ جامـعة الدول الـعربية ـ المـناخ الزراعي في الوطن العربي (تونس). الخـرطوم، ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م).
- جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ المناخ الزراعي في الوطن العربي (موريتانيا) الخرطوم، ١٣٩٧ هـ (١٩٧٧م).
- جامعـة الدول العربية ـ المناخ الزراعي في الوطن العـربي، (الجزائر). الخرطوم، ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦م).
- جامعة الدول العربية ـ المناخ الزراعي في الوطن العربي، المجموعة الإحصائية (تونس). الخرطوم، ١٣٩٧ هـ (١٩٧٧م).
- جامعة الدول العربية المناخ الزراعي في الوطن العربي، المجموعة الإحصائية (تونس). الخرطوم، ١٣٩٧ هـ (١٩٧٧م).
- جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية. مكافحة التصحر في كل من الجماهيـرية العربية الليبية السعبية الاشتـراكية والجمهورية التـونسية (المرحلة الثانية)، الخرطوم، تشرين أول، ١٩٨٣م.

- جامعة الدول العربية (الأمانة العامة)، المجموعة الإحصائية العربية الموحدة، 1979 م ــ ١٩٨٦م، العدد الثاني ١٩٨٩م.
- حزين، سليمان ـ في منخفض الواحات الخارجة. رحلة علمية جامعية، المجلة المجلة المحرافية العربية، العدد ٢١، ١٩٨٩م. ص ٢٧ ـ ٧٧.
- حسن، حسن إبراهيم انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، ط ٣، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٤م.
- جمعة، حسن ـ التسخطيط الزراعي في المنطقة العربية. الزراعة والمياه بالمناطق الجافة في الوطن العربي، العدد١، ١٩٨٧م.
- جودة، حسنين جودة \_ عصور المطر في صحاري العالم الإسلامي بحوث المؤتمر المخرافي الاسلامي الأول، الرياض، مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) مجلد ١، ص ٢٤٥ \_ ٢٧٨.
- جـودة، حسنين جـودة ـ الجغـرافـيا الطبـيعـية لـصحـاري العالم العـربي، ط٤ الاسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٨٤م.
- خوري، جان ـ النمـو الحضري في الوطن العربي ومنعكساته على البـيئة والموارد الماثية . الزراعة والمياه بالمناطق الجافة في الوطن العربي، العدد ١٩٨٨ ٨م.
- جوزيف، جـوان ـ الإسلام في ممالك وأمبراطوريات أفـريقيا السوداء. (ترجـمة) السويقي، مختار. القاهرة، دار الكتاب المصري، ١٤٠٤ هـ، (١٩٨٤م).
  - ـ جوهر، حسن ـ تونس. القاهرة، دار المعارف بمصر ١٩٦١م.
- سنكري، محمد الثروات الرعوية في العالم الإسلامي ومشكلة الأراضي الجافة فيه. بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول الرياض، مركز البحوث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٢ هـ (١٩٨٤م)، مجلد ١، ص ٣٤٣ . ٣٤٨

- سيلا، عبد القادر ـ المسلمون في السنغال. معالم الحاضر وآفاق المستقبل، الدوحة (كتاب الأمة رقم ١٤٠٦)، ١٤٠٦هـ.
- ـ شاكـر، محـمود ـ جغـرافيـة البيـئات. بيروت، المكـتب الإسلامي، ١٣٩٨ هـ (١٩٧٨م).
- شرف، عبدالعزيز طريح الجغرافيا المناخية والنباتية. الإسكندرية. دار الجامعات المصرية.
- صادق، دولت (اشرف) ـ أطلس العالم الإسلامي. جدة، دار البيان، ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م).
- طه، عبدالواحد الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمالي أفريقيا والأندلس. بغداد، دار الرشيد للنشر، ١٩٨٢م.
- عامر، محمد الثروات المعدنية في العالم الإسلامي. دراسة في الجنزافية الاقتصادية. بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول، الرياض، مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية، ١٤٠٤ هـ (١٩٨٤م)، مجلد، ص
- عبدالحكيم، محمد وآخرون ـ أطلس المملكة العربية السعودية، بيروت ، مكتبة البنان.
- عبدالسلام، عادل ـ مشكلة الأراضي الجافة في العالم الإسلامي. بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول. الرياض مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٤ هـ (١٩٨٤م)، مجلد ١، ص ٣٥١ ـ ٢٠١.
- عبدالسرحيم، عبدالرحمن تغيرات المناخ الدورية خلال الأحقاب الجيولوجسية والزمن الحاضر. دمشق، مكتبة أطلس ١٩٧٧م.
- غلاب، محمد السيد والجوهري، يسري ـ الجغرافيا التاريخية (عصر ما قبل التاريخ وفجره). القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٨م.

- غلاب، محمد السيد وآخرون ـ السبلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر. (مراجعة) عثمان، محمد ـ الرياض، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٩ هـ (١٩٧٩م).
  - فايد، يوسف ـ جغرافية المناخ والنبات. بيروت، دار النهضة. (بدون تاريخ).
- فايد، يوسف ـ البنية والتـ ضاريس (تضاريس الأرض الموجبة والسـالبة) القاهرة،
   دار النهضة العربية. (بدون تاريخ).
- فايد، يوسف ـ الخلفية المناخية للأراضي الجافة في العالم الإسلامي. بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول. الرياض، مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٤ هـ (١٩٨٤م)، مجلد ١، ص ٢٢٥ ـ ٢٤١.
- فيرون، ريمون ـ الصحراء الكبرى (الجوانب الجيولوجية ـ مصادر الثروة المعدنية ـ استغلالها). (ترجمة) الدناصوري جـمال. (مراجعة) شكري، نصري. القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٣م.
- فيصل، شكري ـ حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول (دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات الإسلامية). ط٤، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٧٤م.
- محمدين، محمد وأحمد، حسن \_ الأقاليم الجافة (دراسة جغرافية في السمات والأنماط). دار العلوم للطباعة والنشر، ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م).
- منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة الأرض والأغذية والسكان. سلسلة دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، روما، ١٩٨٦م.
  - ـ موسى، علي ـ التغيرات المناخية. دمشق، دار الفكر، ١٤٠٧ هـ (١٩٨٦م).
- ميلر، اوستن ـ علم المناخ. (تعريب) مـحمـد متولي وإبراهـيم رزقانه. مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز (بدون تاريخ).

- مجموعة من المختصين ـ أطلس الوطن العمربي والعالم (ط٣) مــؤسسـة جيوبروجكتس، بيروت ١٩٨٦م.
  - نصر، محمد وآخرون ـ أطلس العالم. بيروت، مكتبة لبنان. (بدون تاريخ).
- والطون، كنيث ـ الأراضي الجافـة (ترجمة) شاهـين، علي، الإسكندرية، منشأة المعارف.
- ويلر (الابن)، جيز، وآخرون ـ جغرافية العالم الإقليمية :آسيا ـ أفريقيا ـ أمريكا، اوقانيا. ج٢. (ترجمة) الطائي، محمد وآخرون (مراجعة) النجم، حسن. بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥م.

## ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Arete Publishing Company Inc. Academic Americana Encyclopedia,
   Princetion, New Jersey, 1981.
- Athens, Richard, etal. The Atmosphere Columbus. Ohio, Charles E. Merril. Publishing Company, 1978.
- Bacheller, Martin (Editor). The Hammond Almanac of a million facts forecasts 1980. Maplewood, N. J. Hammond Almanac, inc, 1904.
- Brooks, C. Climate through the Age: A study of the climatic factors and their Varitions. New York, Dover Pudlications, 1970.
- Butzer, K. Climatic Change in arid regions since the Pliocene Paris,
   UNESCO Arid Zone Research, 1961, PP 31-56.
- Cartographic Department of the Clarendon Press, Oxford Home
   Atlas of the world. oxford university press, 1977.
- Central Intelligence Agency. The world Factbook 1989. Washing ton, 1989.
- Critchfield, Howard. General Climatology. Englewood, New Jersey,
   Prenthce, Hall, inc, 1974.
- De Bljj, Harm. Human Geography. New York, John Willey & sons, 1977.
- De Bljj, Harm. Geography. Regional and Concepts. New York,
   John Willey & sons, 2nd ed 1978.
- Esselte Map Service ab. Earthbook. Stocholm.1987.
- Europa Publications Limited. The Middle East and North Africa 1988, 35 ed.
- Europa Publications Limited. The Europa Year book 1988, Vol. 1 and 2.
- Food and Agriculture Orzanigation of the United Nations (FAO).
   Agroclimatological Data for Africa. Vol. 1 Countries north of the

- equator. Rome, 1984.
- Food and Agriculture Orzanigation of the United Nations (FAO),
   Year book of Production, Rome, Vol. 42,1988.
- Gore, Rick. The Desert. Anage old challenge crows. National Geographic Magazine, 1979, Vol. 105, No. 5, pp.
- Hare, Kennetn, Climate and Desertification. United Nations,
   Conference on Desertification. August 29 September 9, 1977,
   Nairobi, Kenya.
- Heintelman, Oliver and Highsmith Jr., Richard. Englewood Cliffs,
   New Jersey, Prentice- Hall, inc, 2nd ed., 1963.
- Houghton Mifflin Company. Almanac Atlas & Year book 1988.
   41st ed., Boston, 1988.
- Howe, G. Melvyn. A world Geography of Human Diseases. Academic Press, London, 1977.
- Jeune Afrique (Editor). Grand Atlas of Africa. Paris.
- Israel, Saul, et al. World Geography Today. New York, Holt,
   Rinehare and Winston, inc, 1971.
- Lamb, H. Climate, History and the modern World. New York, Metncen, 1982.
- Lockwood, John. World Climate System. Edward Arnold.
- Lockwood, John Causes of climate, New York, A halstsd Press book, John Wiley Sons.
- lutuen, Frederick Tarbuck, Edward, The atmosphere: An Introdiction to Meteorology, Englewood Cliffs, New Jwrsey, Prentice - Hall, Inc, 1982.
- Mason, B J. Towards the Understanding and Prediction of Climate Variations, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1976, 102, pp 473-498.
- Mctainsh, Grant. Desertification and dust Monitoring in West Africa.

- Mctainsh, Grant. Desertification and dust Monitoring in West Africa.
   Desertfication Control Bulletrn ,No. 12, 1985.
- Mendez, Ruben. Combating Desertification in the Sudano Sahelian Region. Desertification No. 5, 1987.
- Murphey, Rhoads. An Introduction to Geography. Chicago, Rand Mc Nally & Company, 3rd ed., 1971.
- Navarra, John Gabriel, Atmosphere, Weather and Climete an Introduction to mIneteoeology, W. b. Saunders Campany, philadp 1979.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Annual Statistical Bulletin. Viena, the Secretariay of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, 1987.
- Pyle, Gerald F. Applied Medical Geography. V. Winston & Sons, Washington, D.C. 1979.
- Rapp, Anders. Reflections on Desertification 1977 1987. Problems and Prospects. Desertification, No. 13, 1986.
- Strahler, Arthur. N. Physical Geography 4th ed. John Wiley & Sons, inc. 1975.
- The Cartographic Department of the Clarendon Press (3rd ed). Oxford Home Atlas of the World. Oxford University Press. Oxford, 1960.
- Trwartha, G. An Introduction to Climate. New York, McGraw Hill Book Company, 4th ed, 1968.
- United Nations, Department of International Economic and Social Affairs. Stastical Office. 1988/86 Statistical Year book. New York, 1988.
- Willet, B.M (Editor). Philips' Universal Atlas. George Philip & Sons ltd. London, 1983.

## فهرس الاشكال

| الصفحة | الموضوع                                          | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| ١٨     | الموقع                                           | ١     |
| ۲۱     | جيولوجية إقليم الصحراء الكبرى                    | ۲     |
| 77     | سطح إقليم الصحراء الكبرى                         | ٣     |
| ۸۲     | أودية إقليم الصحراء الكبرى                       | ٤     |
| ٣.     | المتوسط السنوي للأمطار كنسبة مئوية من المعدَّل   | ٥     |
| ٣١     | متوسط الإشعاع الشمسي الساقط على كل سم٢ في اليوم  | ٦     |
| ٣٢     | متوسط نسبة سطوع الشمس خلال السنة                 | ٧     |
| 74     | المعدَّل السنوي للحرارة                          | ٨     |
| 47     | الضغط الجوي والرياح في فصل الصيف                 | ٩     |
| ۳۷     | الضغط الجوي والرياح في فصل الشتاء                | ١.    |
| ٤٠     | المعدَّل السنوي للأمطار                          | 11    |
| ٤١     | المعدَّل السنوي للتبخر                           | ۱۲    |
| ٤٢     | النباتات الطبيعية                                | ۱۳    |
| ٤٤     | أنواع الترب الرئيسة                              | ١٤    |
| ٤٧     | الكثافة السكانية                                 | ١٥    |
| ٤٩     | توزيع بعض القبائل في إقليم الصحراء الكبرى        | ١٦    |
| ٥٧     | اللغات السائلة                                   | ۱۷    |
| ٦٣     | استخدام الأرض                                    | ۱۸    |
| ٧١     | توزيع المعادن                                    | ۱۹    |
| ٧٧     | بعض الأمراض المنتشرة في دول إقليم الصحراء الكبرى | ۲.    |

## فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                | الرقم |
|--------|------------------------|-------|
| ٥٨     | نشاط السكان            | ١     |
| 77     | استخدام الأرض          | ۲     |
| ٥٢     | إنتاج المحاصيل الرئيسة | ٣     |
| 77     | زراعة الحبوب           | ٤     |
| ۸۶     | الثروة الحيوانية       | ٥     |
| ٧٦     | الصحة والتغذية         | ٦     |

# تشاد

الدكتور/الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 4٧     | الموقع وأهميته                        |
| ١٠٤    | لمحة تاريخية                          |
| 177    | البنية الجيولوجية                     |
| ۱۳۱    | التضاريس                              |
| 180    | المناخ                                |
| 100    | التربة                                |
| ١٥٨    | النباتات الطبيعية                     |
| 177    | الحياة البرية                         |
| ١٦٣    | موارد المياه                          |
| 171    | السكان والعمران                       |
| 171    | مصادر البيانات السكانية               |
| ۱۷۳    | حجم السكان ونموهم                     |
| ۱۸۱    | توزيع السكان وكثافتهم                 |
| ۱۸۸    | توزيع السكان حسب نمط الحياه(حضر وريف) |
| 197    | المراكز الحضرية الرئيسية              |
| 197    | تركيب السكان                          |
| 197    | التركيب النوعي                        |
| 197    | التركيب العمري                        |
| 191    | متوسط العمر                           |
| ۲٠٠    | الأوضاع التعليمية للسكان              |
| 7.7    | الحالة الصحية للسكان                  |

# «تابع» فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| ۲۱.    | التركيب الديني للسكان            |
| 714    | اللغة                            |
| 718    | التركيب العرقي والقبلي           |
| 717    | التركيب المهنى والأقتصادي للسكان |
| 771    | النشاط الأقتصادي                 |
| 771    | الملامح العامة                   |
| 740    | الزراعة                          |
| 707    | الإنتاج الغابي                   |
| 707    | الثروة الحيوانية                 |
| 770    | الثروة السمكية                   |
| 777    | الصناعة                          |
| 771    | النقل والمواصلات                 |
| 770    | التجارة                          |
| 779    | الهوامش                          |
| YAY    | المراجع                          |
| 94     | فهرس الأشكال                     |
| 440    | فهرس الجداول                     |
| 794    | الملحق الإحصائي                  |

### الموقع وأهميته

جمهورة تشاد واحدة من خمس عشرة دولة حبيسة في آفريقيا، وتمتد بين دائرتي العرض ٥,٥ ° و٥, ٣٢ ° شمالاً وخطي الطول ٢٤ ° و٤٢ شرقاً (شكل رقم ١٠ تشغل تشاد مساحة تبلغ ٢٠٠٠, ٢٨٤, ٢٨٤, ١٥م (CIA. 1993, p.59))، وتحتل المرتبة الثامنة عشرة من بين دول العالم من حيث الترتيب المساحي والمرتبة الحادية والتسعين من بين دول العالم من حيث عدد السكان(143 بيل (Kurian, 1983, p. 143)). وتشاد مجاورة لست دول بطول إجمالي قدره ٣٦٦٥ كم ((إسحق ١٩٨٨م، ص١٤٦))، وتوصف تشاد بأنها دولة مدارية تشغل في أغلبها حوض بحيرة تشاد، كما انها محسوبة ضمن مسجموعة ما أطلق عليه اصطلاحاً «دول الساحل Sahel» (خوجلي محموعة ما أطلق عليه اصطلاحاً «دول الساحل ١٩٦١»، وقت أن نالت بجمات، عرفت تشاد رسمياً بهذا الاسم عام ((١٩٦٠م، ص١٩٦٠))، وقت أن نالت استقلالها من الاستعمار الفرنسي اللي كان يحكم الأراضي التشادية ضمن إدارة أكبر بحمي أفريقيا الاستوائية الفرنسية المجازي تسمى حالياً جمهوريات أفريقيا الوسطى الإدارة تضم إلى جانب تشاد مناطق أخرى تسمى حالياً جمهوريات أفريقيا الوسطى (بالجي شادي سابقاً)، الكنغو، الجابون، والكمرون، (Nelson, 1972)).

وفي الفترة السابقه للاحتلال الفرنسي، كانت تشاد مسرحاً لتعاقب عدة ممالك وكيانات سياسية فاعلة، امتدت أعمار بعضها إلى زهاء ألف عام، كان أهمها بلا نزاع، ممالك كانم ( Kanem) (Kanemهم الله ١٨١٥هـ ١٨٩٠هم - ١٨٩٤م) و باجرمي أو باقسرمي (Bagirmi) (Bagirmi) باقسرمي (المعالم) (المعالم) (المعالم) (المعالم) (المعالم) (المعالم) (المعالم) (المعالم) والتحمت أراضي هذه الممالك وأرض أخري كانت تحت نفوذها تمثلت في المناطق التي كانت ولاتزال تشغلها قبائل التيبو والبلالا والسارا والزغاوة (الماحي، ١٩٨٧م، ص٣٩)، بالإضافة إلى منطقتي بركو وبانجي شاري (إسحق، ١٩٨٨م، ص١٩٨)، لتشكل في مجموعها ما يعرف اليوم بجمهورية تشاد (شكل رقم ٢).

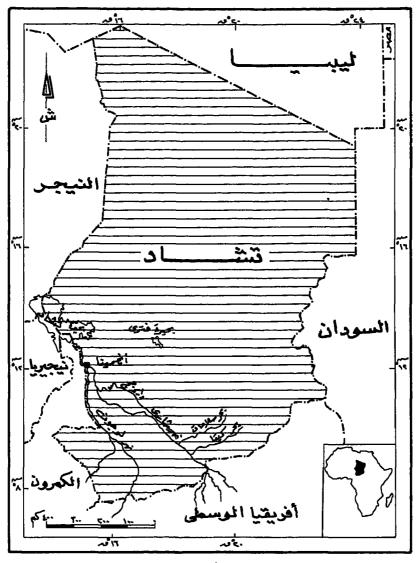

شكل (١) الموقع

هذه ا لخنارالمة عكل خرا تط البحث لليست مربهًا للحدود السياسية

Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

المسددة



شكل (٢) الجمالك والمناطق التي التحست لتكون جمهورية قشاد الحالية

المصدور : يتصمف موجه : [- الما هي عيدالمرشمر ( ۱۹۸۶م ) 6 تعاد سد الدرستعمار عبر الدرجيون و التفاقة و العبارة المصرية العامة فلكتان.

اسعور ٥ (براهيم مر ١٩٨٨) ٤ أهمية الحقيما لجنزاني
 وعوقته بالتطور والاستقرار السياسى في نشساد
 بمثن ما چيتير فيرمنشور قدم بالمعة الملك سعوان عن ١٥.

ولعل السمة الأبرز لهذا التكويس في ماضيه وحاضره، هي انحباسه الطبيعي، بيد أن ذلك الانحباس لم يمنعه من أن يكون نظاماً جغرافياً مترابط الأجزاء، حيا ونشطاً بل مؤثراً في محيطه المباشروغير المباشر. وهكذا عجز هذا الانحباس عن أن يحول بينه وبين مد جسوره إلى جيرانه وإلى العالم الخارجي في مختلف مجالات التواصل والاتصال، اقتصادية كانت أم حضارية أو سياسية؟ إنه نظام مفتوح وليس مغلقاً ولاأهمية للانحباس الطبيعي إلا من حيث فقدان البلاد لمنفذ بحري تطل منه على العالم. كذلك تجدد الإشارة هنا إلى أن ذلك الانفتاح لم يكن في اتجاه واحد، فكما تأثرت تشاد بغيرها أثرت هي بدورها في ذلك الغير.

### ولكن ما هي أدلة ذلك الانفتاح في الماضي والحاضر؟

لعل أهم تلك الأدلة مايلي:

- المودان(Sudan) عدم وجود حاجز بحري ، مع غلبة الطبيعة السهلية على نطاق السودان(Belt) الذي تشغل تشاد وسُطُه (السودان الأوسط): سُهل اتصال تشاد بمنطقتها والمناطق الجغرافية المجاورة.
- ٢- وعما دعم التواصل بين تشاد ومحيطيها المساشر وغير المباشر، الطول النسبي في مواسم الجفاف، ولاسيما في جهتي الشمال، والشرق والغرب، حيث تسود ظروف المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي. وهذا الجفاف جعل الطرق سالكة وسَمح بحركة القوافل بصورة شبه مستمرة.
- ٣- وهناك مؤشر آخر ذود لالة كبيرة علي انفتاح تشاد على غيرها من النظم، هو حركة التجارة التي كان بعضها يعبر تشاد مباشرة والبعض الآخر لايعبرها مباشرة، ولكنه يلتقي بطرط تعبر تشاد . وقد ساعد الموقع المترسط لتشاد على تفعيل حركة طرق القوافل المعابرة للصحراء والنطاق السوداني، والممتدة شرقاً بغرب وشمالاً بجنوب إلى شمالي وغربي أفريقيا وأوروبا وآسيا.

- ٤- عنصر آخر من العناصر التي أدت إلى تواصل تشاد مع جيرانها قديماً هو الحج، ذلك أنه يخترق تشاد طريق الحج الرئيس الموصل بين غربي أفريقيا والحجاز، صحيح أن هنالك طريقاً رئيساً آخر سابقاً في وجوده للطريق الذي ذكرنا، يسير بمحاذاة ساحل شمالي أفريقيا مروراً بليبيا ومصر ويسلكه عدد كبير من الحجاج، إلا أن الطريق العابر لتشاد لايقل عنه أهمة (AL-Nagar 1972).
- ٥ كانت وما تزال الهجرة في طلب العلم أحد الركائز الأساسية في انفتاح تشاد على غيرها. ولقد استمرت تلك الهجرة عبر الزمن حتى الوقت الحالي، وتعددت مراكز الجذب العلمي لتشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة ودمشق والقيروان وتمبكنو وشنقيط وكانو ومراكش وفاس وغير ذلك كثير.
- 7- ومما أعان على انفـتاح تشاد على غـيره، وجود تقـارب وتماثل نسبي بين سكان تشاد وسكان البلدان المجاورة لها من حيث الأصول العرقية، إذ يعود الجميع إلى أصول رنجيه وحـاميـة (أماريقـية ونيليـة)، فضلاً عن الوجـود الكثيف لـلعرب السامـيين، الذين ما انفكت مـوجات هجـرتهم تنثال على الإقليم مـنذ أن ظهر الإسلام كما سوف نرى لاحقـاً بإذن الله ومع ذلك قهناك أدلة متزايدة على أن التواصل بين التـشاديين بخاصة وأفريقـيا المدارية بعامة من جـهة، ومجتـمعات الجزيرة العربية قد يعود إلى وقت سابـق لظهور الإسلام. وعلي كل فإن أميز ما شهد الإقاليم من تحـركات عربية سامية قـد تم بعد فتوح مصر وشمـالي أفريقيا عثلاً في ما يلى:
- مجرة جماعة من جيش عقبة بن نافع \_ رضي الله عنه \_ بعد أن تم له فتح ليبيا والشمال الأفريقي حسبما يذكر بعض الباحثين ومنهم (الألوري، ١٩٧١م).
- الهجرة العربية السامية التي ترتب على عملها في أوساط البربر بروز قوة
   المرابطين، وامتداد دولتهم إلى مناطق غربي ووسط أفريقيا(٢).
- مجرة الهـ الليين، وسيطرتهم علي أجنزاء من شمالي أفريقيا ثم استدادهم إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء (مؤنس ، ١٩٨٧م).

- ما حركة المجموعة السامية العسربية الصغيرة والأفراد فلم تتوقف إلا لماماً بسبب عدم الأمن (الحروب وقطع الطريق)أو لقيسود فرضها الاستعمار (حديثاً)أو بسبب الجفاف الذي كثيراً منا يجرد تشاد أو أجزاء منها من عناصر الجذب والإغراء لتلك الجماعات.
- ٧- مَدعاة أخرى للتواصل بين تشاد وجيرانها هو ما يمكن تسميته بالقبائل المشتركة، وهي تلك القبائل التي يوجد بعض منها في تشاد وبعضها الآخر في دولة أو أكثر من دول الجوار. والمؤكد أن حركة هذه القبائل من تشاد وإليها منذ مئات السنين وحتى الوقت الحاضر قد ساعدت على انفتاح تشاد وتفاعلها معها، وترتب عليها قدر من التجانس الاقتصادي والحضاري والسياسي، لا سيما في المناطق الحدودية، ومن هذه القبائل: الزغاوه، والرزيقات، والقمر، والمساليت، والتعايشه، والميدوب، والمعاليه، والسلامات (حدود تشاد مع السودان) والشوا، والكانوري والفولاني (حدود تشاد مع نيجيريا ومالي).
- ٨- وبما أزكي التواصل بين الشعب التشادي وشعوب المنطقة، الانتشار الحبير للغة العربية في المقام الأول، ثم بعض اللغات الأفريقية التي تعدت مستوي المحلية إلى مستوي الإقليسمية بحكم تشتت وتفرع القبائل المتكلمة لها في المقام الثاني. وأفضل الأمثلة على ذلك هو لغتا الفولاني والزغاوة (١٤)، أما العربية ، فقد كسبت بعداً خاصاً لما يلى من أسباب:
- أ : العربية لغة الإسلام الذي يعتنقه سكان البلاد، ولذلك وطدت أقدامها بوصفها لغة الدين والعلم والتفاهم المشترك حتى بين أفراد القبائل الناطقة بغيرها.
  - ب : الانتشار الكبير للقبائل العربية والمستعربة في كل انحاء المنطقة.
- ج : الطاقة الذاتية الكامنة في اللغة العربية نفسها من حيث إنها نظام لغوي متقدم، يستطيع الاستجابة لمتطلبات التعبير واستيعاب الجديد في المجتمعات المختلفة، ومن بينها مجتمع تشاد.

- 9- شاهد آخر على انفتاح تشاد علي غيرها، هو تبادل السفارات بين الممالك التشادية والممالك المعاصرة لها. ويبدو أن تبادل السفارات كان تقليداً ثابت الأركان في كل الممالك السودانية(عبدالظاهر، ١٩٨١م، ص٩٩)، وقد أشار البعض(العقيد، ١٤٠٤هـ) إلى السفارات التي كانت قائمة بين سلطان وادّاي وسلطان دارفور، وبالطبع فقد استمر نظام السفارات وتوسع بعد استيلاء فرنسا على تشاد، ثم اتصل مع التوسع وبشكل حديث إبان العهود الوطنية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ عام ١٩٦٠م / ١٩٨٠هـ وحتى وقتنا هذا.
- 1- ومنذ أواخر القرن التاسع عشر (الثالث عشر الهجري) وإلى استقلال تشاد، كان إقليم السودان برمته و بما فيه تشاد، عرضة للاستعمار الأوروبي، وهو وإن كانت له سلبياته ومثالبه إلا أنه فتح تشاد على العالم بأكمله، ونقل تشاد من الإقليمية إلى العالمية. وتولد عن هذا الانفتاح الجديد صراع ماتزال رحاه تدور بين حضارتين: الحضارة الإسلامية التي كانت سائدة في معظم أنحا البلاد والحضارة الغربية الوافدة مع الاستعمار المصحوب بالكنيسة والقيم الغربية ذات الجذور الهيلينية (Hellenic), ومن جهة أخرى، استطاع الاستعمار توجيه الانفتاح إلى حد ما بتدخله من القرار السياسي، وضبط حركة ، وعقد وإيجاد عشرات الاتفاقات التي تنظم العلاقة مع الجيران البعيد منم والقريب)وكل ماذكر إنما ينصب في خانة تقوية أواصر الاتصال وتصعيد التفاعل المكاني في المنطقة بأكملها.

وكما سبق أن قلنا فقد خرجت تشاد من دواثر التفاعل والتواصل الإقليمة والقارية إلى التفاعل على مستوى العالم، ومظاهر ذلك، انتماء تشاد إلى عشرات المنظمات الإقليمية والدولية، مثل: منظمة الوحدة الإفريقية، ومجموعة الدول الفرانكوفونية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة الأمم المتحدة إلى غير ذلك. كما أن حركة السفر للأغراض العلمية والاقتصادية أسهمت في دفع عجلة انفتاح تشاد إقليمياً وعالمياً.

### لمحة تاريخية

لاتسعفنا المصادر التاريخية بمعلومات كافية عن الكيانات السياسية التي بسطت نفوذها على كل أو بعض أجزاء تشاد خلال الفترة التي سبقت ظهور مملكة كانم، التي تعد أول دولة حكمت جزءاً كبيراً من الأراضي التشادية لفترة نيفت على الف عام من الزمان، والتي وصلت إلينا معلومات موثوق بها عنها. وقد أشار ديفيد وروث(David & Ruth 1975 p. 54) إلى قيام مجتمعات متحضرة في الأقاليم السودانية بما فيها تشاد منذ القرن الميلادي الأول. يعضد هده المقولة ما أثبتته حفريات آثارية جرت في تشاد (منطقة أنقا ١٩٦١م)من وجود جماجَم بشرية يعود تاريخها إلى نحو مليون سنه، الأمر الذي يؤكد قدم المجتمعات البشريه في هذه الرقعة من العالم(Cabot & Bouquet 1978, p. 31). هذا وقد أشار الباحثان المذكوران إلى شعب ساو Sao (العمالقة)، الذي بسط نفوذه على حوض بحيرة تشاد، وأقام نظام حكم فعال ومجتمعاً مستقرأ ظل قائماً حتى فواتح القرن السادس الميلادي وقد وصف شمس شعب الساو بما نصه «قـومٌ كبار الأجسام اشتهروا بالصيـد والصناعات التقليدية والمراكب، وقد ورد في عدة مصادر بأن قبائل كوتكو وبودوما الموجودة الآن في منطقة شاري وبحيـرة تشاد وفي الكمرون، وهم أحـفاد قبائل السـاو المشهورة، وقد اســتمر حكم الساو (العمالقة) إلى نهاية القرن الخامس الميلادي (شمس، ١٩٩٣م، ص٣٩). وبحلول القـرن السادس، الميـلادي تهاوت سـلطة شعب السـاو أمام ضـربات قبـائل الزغاوة، التي بسطت سلطانها على المنطقة الممتدة من بحيرة تشاد إلى فزان، بل ذهب ياقوت الحمـوي إلي أبعد من ذلك وزعم أن تحركـات الزغاوه ربما امتدت إلى صـعيد مصر شمالاً كما أنهم بلغوا دارفور في الشرق (مسعد، ١٩٨١م).

ولا تزال مواطن النزغاوة تشغل مساحة كبيرة من أراضي تشاد والسودان (إقليمي دارفور وكردفان) وقد عرف الزغاوة من قديم بشدة المراس وتحمل الصعاب، الأمر الذي ضمن لهم الريادة في تحمل أعباء تجارة القوافل العابرة للصحراء الكبري، لا يشاركهم في ذلك إلا البربر، ثم العرب بعد دخول الإسلام وانتشار

القبائل العربية في الأقاليم الصحراوية والسودانية من القارة الأفريقية (شلبي، ١٩٨٣م). ويبدو أن أجزاء تـشاد الأخرى التي لم تطالها سلطة الساو أو الزغاوة من بعدهم لم تكن في حالة فوضي، بل عرفت أشكالاً من الزعامات القبلية ذات الهياكل المؤسسية والتنظيمية وإن لم ترتق إلى أن تكون دولا، وعادة ما لا يتعدي نفوذها أرض القبيلة. وهكذا استسمر الحال إلى أن برزت إلى الساحة أول دولة حقيقية معسروفة في حوض بحيرة تشاد أوالسودان الأوسط، ألاوهي مملكة كانم ثم تبعتها باجرمي و ودّاي. مملكة كانم (١٨٤- ١٣١٤هـ / ٨٠٠ - ١٨٩٤ م ) شغلت مملكة كانم الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقى والغربى لبحيرة تشاد في القرن الشامن المسلادي (الشاني الهجري)، وبلغت أقصى اتساع لها في القرن الشالث عشر المسلادي (السابع السهجري) (شكل رقم ٣). وينقسم تاريخ هذه المملكة إلى عصرين، العصر الكانمي ويمتد من قيام المملكة شرقي بحيرة تشاد عام٠٠٨م إلى نهاية القرن الرابع عـشر الميلادي، والعصر البرناوي، ويبدأ من انتقال الأسرة الكانمية إلى غربي بحيرة تشاد، إثر الاضطربات والحروب الأهليه في أواخــر القرن الرابع عــشر الميلادي(الثامن الهجـري) إلى نهايتها في غمرة الاستـعمار الأوروبي الحديث(الماحي، ١٩٨٢م، ص١٣). وقد ظلت المملكة ردحاً من الزمن على الوثنية قبل أن يعتنق أمـراؤها الإسلام ويعـملوا على نشره فسي مملكتهم وفي الأراضي المجـاورة (شاكـر، ١٩٨١، ص٣٨٤)، ومن بين جميع هؤلاء الأمراء يظل الشيخ محمد الأمين الكانمي أعظم من تولَّى سدة الحكم في هذه المملكة، إذ استطاع أن يعيد للدولة الاستقرار وأن يقودها من نصر إلى نصر أمام الهجمات المتصلة للقبائل الفولانية (شمس، ١٩٩٣م).

أما خلفاء الشيخ محمد الأمين الكانمي، فلم يكونوا في مثل قوته، وأصيبت البلاد بعده بحالة من الضعف والتفكك، وتعرضت للغارات المتوالية من جانب مملكة وداي (شكل رقم ٤)، وظلت على هذه الحال حتي غزاها رابح بن فضل الله في سنة ١٨٩٣م/ ١٣١١هم، وبذلك انتهي حكم الأسرة الكانمية وأصبح رابح الحاكم الفعلي لمملكة كانم إلى أن دخل الاستعمار الغربي المنطقة التي قسمت بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا في سنة ١٨٩٤م /١٣١٢هـ (إسحق، ١٩٨٨، ص١٧).

وقد عرفت كانم بتجارتها الرائدجة في الذهب، والياقوت، والجلود، والنطرون، وسن الفيل، وريش النعام، وبعض المنتجات الزراعية (عبدالجليل، ١٩٧٢م)، وفي كانم كما هو الحال في الممالك الإسلامية السودانية، أصبحت اللغة العربية لغة للعبادة، والعلم، والتجارة، والدبلوماسية (حسن، ١٩٨٤م، ص ٤١). وقد عنوا بدراسة القرآن الكريم وتعاليمه، وحكموا الشريعة في سائر مجالات حياتهم (الماحي، ١٩٨٣م، ص ١٧).

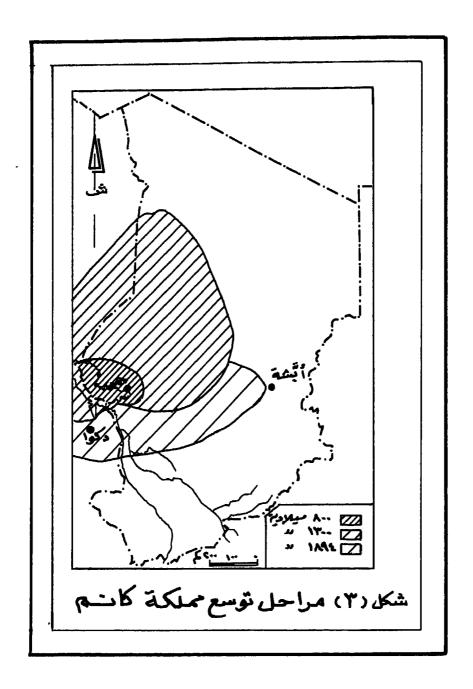

المصدد : إسمود : إبرا هيم ممس (١٩٨٨) 6 أهمية الموقع الجغرائي وعلاقة بالمنظور والاستقرار السياسي في تشفا د ـ بحث ماجستير خيدملهور شرع لجامعة الملك سعوة حث ٢٠ ٥ ٨٠



المُصدد : (سموره إبرا هِيمُممد (٢١٩٨٨) » أهمية الموقع الجغرائي وعلاقتم بالتطور والاستتزار السعياسي في ششاد ـ بحث ماجستير خيرمنفور فترم لجامعة الملك سعوة حب ٥٨ ـ ٥٨

## مملكة باجرمي ٩١٨- ٩، ١٣٠هـ / ١٥١٢ - ١٨٩٢ م :

كان موقع هذه المملكة على ضفاف نهر شاري إلى الجنوب الشرقي من مملكة كانم. وقد تأخر دخول الإسلام إلى هذه المملكة وقد يكون كان ذلك بسبب موقعها البعيــد نسبياً عن المناطق الشمــالية التي جاء منها الإسلام، ويذهب( مــحمد ١٩٨٦م، ص ٤٢) إلى أن دخول الإسلام هو السبب في قيام المملكة، إذ يقول: "ويعتبر دخول الإسلام المنطقة في أواخر القرن الخامس المسلادي سبباً مباشراً في قيام المملكة عام ١٥١٣م/ ٩١٩هـ، وقد دخلت في حبروب مع مملكة كانم من جبهة ومملكة ودّاي من جهة أخري مما أنهكهـا واضطرها إلى توقيع اتفاقية حمـاية مع الفرنسيين عام١٨٩٧م/ ١٣١٥هـ. وبحكم هذا الموقع في منطقة ذات ظروف مناخية أفضل إذا ماقيست بدولة كانم. ومع توافـر المياه من نهر شاري ومن الأمطار، أصـبح في إمكان مملكة باجرمي التوسع في الزراعة ورعى الحيوان، ومن ثم تأسيس قاعدة اقتصادية صلبة. جعلت المملكة على درجة كبيرة من الثراء ورغد العيش. هذا الثراء فضلاً عن تشجيع ملوكها للعلم والعلماء جعلها قبلة لأهل العلم ومُحجاً لهم من أرجاء ديار الإسلام في أفريقيا وربما في أطراف من أسيا الإسلامية. ولقد ذكر شمس (شمس، ١٩٩٣م، ص٤٩) أن المد الإسلامي ترعرع تحت رعاية بعض السلاطين الذين أعطوا عناية خاصة للعلم، وأكرموا المقادة والعلماء، وسهلوا لهم مهمتهم بطرق متعددة. لقد تكاثرت الهجرات الجماعية وخاصة هجرات العلماء والحجاج من منطقة كانم ومن بلاد الهوسا لعـوامل سيـاسيـة ودينية واقــتصـادية، نتج عن ذلك تلاقح اجــتمـاعي وفكري بين المجموعات العرقية المختلفة. وتذكر بعض المخطوطات أن جماعة من العلماء الفولانيين قمد هاجرت من مالي إلى باجرمي وأسهمت في دعم النشاط الإسلامي والفكري فيها. وتضيف تلك المصادر أن أولئك النفر من العلماء قد أحضروا معهم فنوناً وكتباً جديدة في المذهب المالكي واللغة العربية لـم تكن معروفة لدى سكان المنطقة من قبل (شمس، ١٩٩٣م، ص٤٩).

# عملكة ودَّاي (١٠٢٤ - ١٣٢٧ هـ / ١٦١٥ - ١٩٩٩):

يبدأ تاريخ مملكة وداًي الحديث من عام ١٦١٥م١٩ هـ حسبما ورد في بعض المصادر التاريخية، ولكنها أنشئت في حوالي القرن العاشر الميلادي. فقد استولي التنجر على بلاد الزغاوة والمتبتا، وأسسوا مملكة واسعة الأرجاء كانت عاصمتها «كُتُم»، وبسطت هذه المملكة نفوذها على دارفور. وفي أوائل القرن السابع عشر الميلادي، استطاع الفقيه عبدالكريم بن جامع (١٦١٥ ـ ١٦٥٥م ١٠٠٤ عشر الميلادي، وملقه) وعدد آخر من الأنصار وقد استمرالنظام السياسي الذي أسسه حتى احتلت القوات الفرنسية مدينة (أبشة» عاصمة المملكة الحديثة (الماحي، ١٩٨٣، ص١٨٥).

وقد تعاقب على السلطة فيها بعد عبدالكريم بن جامع نحو أربعة عشر ملكا رسمس، ١٩٩٣، ص٥٧). دخل الإسلام مملكة ودّاي من جهة الغرب وانتشر فيها وفي المناطق المتاخمة لها بفضل جهود جماعات الكانم والبرنو والمتبتا. وعملت ودّاي على نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في المنطقة بصفة خاصة وتشاد بصفة عامة. كما ازدهرت التجارة في منطقة ودّاي وذلك في أعقاب تأسيس مملكتهم الحديثة في عام الإسلام الأ أنجا الممالك الإسلامية في نطاق السودان، (إسحق، ١٩٨٨م).

واستمرت مملكة ودّاي إلى عام ١٩٠٩م١٩٢١هـ، عندما سقطت في أيدي الفرنسيين بعد أن حاربهم آخر ملوكها السلطان محمد دود مرة بن يوسف (إسحق١٩٨٨م). ومع هذا فقد استمر تسلسل الزعماء من العائلة نفسها حتى الوقت الحاضر بوصفهم زعماء لقبائل الودّاي، ولكن بسلطات محلية محدودة (شمس،١٩٩٣م). وفيما سوى هذه الممالك، وجدت قوى أخري ذات فاعلية سياسية على الساحة التشادية، وقد أسهمت جميعها في تشكيل الصورة الحالية للجمهورية التشادية وتحديد قسمات شخصيتها.

وقد تمثلت هذه القوى في السنوسيين الذين سيطروا على جزء من إقليم بركوانيدي تبستي شمالي البلاد ، ثم قوة رابح بن فضل الله الغازي السوداني الذي التف حول البلاد من الجنوب، ومن الجنوب السغربي حتى استولى على الحكم في كانم، واتخذ له عاصمة في دكوة غربي بحيرة تشاد (٥) أعقب ذلك، تدخل فرنسا واحتلالها إقليم بانجي في عام ١٨٩١م ١٣٠٩هـ، وأخذت فرنسا من وقتها تتربص بقوة فضل الله والسنوسيين حتي اكتمل لها استعمار البلاد تماماً في عام ١٩٢٠م/ ١٣٤٠، وظلت تحكم البلاد نحو أكثر من نصف قرن إلى أن نالت تشاد استقلالها في عام ١٩٦٠م/ ١٩٢٠ عام ١٩٦٠م/ ١٩٢٠ عام ١٩٦٠م/ ١٩٢٠ عام ١٩٦٠م/ ١٩٢٠ عام ١٩٢٠م/ ١٩٢٠ على الإقليم التشادي وهذا مايجب أن نقف عنده قليلاً.

بالطبع سوف يكون فهمنا أفضل للاستعمار الفرنسي لتشاد إذا نظرنا إليه كجزئية من عملية الاستعمار الشاملة للأراضي الأفريقية والآسيوية بعامة، وأوطان المسلمين في هاتين القارتين بخاصة.

صحيح أن مؤتمر برلين الذي قسم العالم غير أوربا إلى مناطق نفوذ للقوى الاستعمارية الكبرى لم ينعقد إلا في عام١٨٨٤م/١٣٠هـ، إلا أن الأهداف الاستعمارية كان قد تم تحديدها وشرع في تنفيذها قبل هذا التاريخ بزمن بعيد، فما هي تلك الأهداف؟

- ا مواصلة الحرب الصليبية ضد الشعوب الإسلامية بصورة تتعدى المواجهة العسكرية، لتشمل الحرب الاقتصادية والحرب الفكرية ضد عالم الإسلام الذي يوجد أغلبه في أفريقيا وأسيا.
- ب ـ استخلال الموارد الطبيعية والبشرية في الأراضي التي كشفت عنها الرحلات الجغرافية، والتي لم تكن معروفة من قبل مثل الأمريكتين واستراليا، فضلاً عن الموارد في المستعمرات في أفريقيا أو آسيا(الكائنة والتي ستكون) أيامئذ.
  - ج ـ الهيمنة على خطوط التجارة الدولية والإقليمية.
- د \_ امتـصاص الزيادة الهائلة في أعـداد سكان بعض الدول الاستعـمارية عن طريق الاستيطان، مثل مـا حدث في جنوبي أفريقيا، ومن قبله مـحاولات الاستيطان في الجزائر، وشرقي أفريقيا.

هــ مد الصناعة الأوروبية بالمواد الخام الرخيصة (معدنية أو زراعية)، وضمان سوق واسع لمنتجات بالسعر الذي يـفرضـة المستعمر.

تمثلت طلائع الاستكشاف (الاستعماري) لبحيرة تشاد في بعشة كلابيرتون(Claperton) الإنجليــزي(١٨٠٨م/ ١٢٢ هـ)، وبعثــة بريطانية ثانيــة قادها بارت(Bartt)، (١٨٥٠م/ ١٢٦٧هـ)، ثم زار المنطقة نختقال الألماني(Nachtigal) (١٨٧٢م/ ١٢٨٩هـ)(محمد ١٩٨٦م، ص٤٣)، ثم توالت البعشات العلمية والاستكشافية والتجارية التي ترتب عليها عقد معاهدات واتفاقيات مع الملوك والرؤساء القبليين، تمهيد اللتدخل والاستيلاء على البلاد. وعلى ضوء ماتم في مؤتمر برلين، أدرجت تشاد تحت داثرة النفوذ الفرنسي. وبدأت فرنسا في التقدم نحو حوض بحيرة تشاد، ونهر النيجر وأعالي النيل لتحقيق الأهداف الاستعمارية التي بسطنا عنها الحديث آنفاً، ولتربط بين مستعمراتها في غربي وشرقي أفريقيا من جهة وفي شماليها وجنوبيها من جهة آخرى (الماحي، ١٩٨٢م، ص١٣١)استولى الفرنسيون على منطقة بانجي شاري في عام ١٨٩١م/١٣٠٩هـ، ثم نجـحوا في هزيمة رابح بن فـضل الله والاستسيلاء على عاصمته دِكُوه في معركة فاصله عام ١٨٩٣م/ ١٣١١هـ، ودخلوا بعدها في مواجهة مع ملوك ودّاي، انتهت باحتلالهم لأراضي هذه الملكه تماماً في عام (١٩٠٩م/١٣٢٧هـ)، وكانسوا أصلا قد وقعوا معاهدة حسماية ضمنسوا بها ولاء الباجرميين في(١٨٩٧م/ ١٣١٥هـ)(إسحق، ١٩٨٨م، ص ٢١)، وهكذا توالت الأحداث إلى أن تكامل لهم احتلال كامل التراب التشادي في ١٩٢٠م ١٣٣٨هـ لم يكن الامر سهلاً فقد قاوم التشاديون قوة المستعمر بكل بسالة وبدأت الرياسات القبلية تلحق بالممالك فتهاوت واحده تلو الأخرى أمام عدو يملك قوة غير مكافئة لقوتهم، ولعل أبرز الأحداث هي مايلي (شمس، ١٩٩٢م، ص٦٧):

۱۹۱۰-۱۹۱۱م/۱۳۲۸ -۱۳۲۸ه: استیلاء فرنسا علی دار مسالیت.

١٩١١-١٩١١م/١٣٢٩ -١٣٣٠ه: استيلاء فرنسا على شاري الأوسط.

١٩١١ –١٩١٣م/ ١٣٢٩ -١٣٣٢ه: استيلاء فرنسا على مرتفعات قيرا وأبي تلفان.

١٩١٦م - ١٣٣٥هـ: استيلاء فرنسا على دار رونقا وسلا.

١٩١١م - ١٣٢٩هـ: استيلاء فرنسا على أنيدي.

١٩١٣م - ١٣٣٢هـ: استيلاء فرنسا على بركو.

١٩١٥ -١٩١٨م/ ١٣٣٤ -١٣٣٧هـ: استيلاء فرنسا علي تبستي.

وهكذا دانت تشاد للاستعمار الفرنسي الذي استمر حتي استقلال البلاد في ١٩٥٨م، وكانت تشاد قد حصلت على الحكم الذاتي في نوفمبر١٩٥٨م، ومنذ استقلال، البلاد تعرضت تشاد لفترة طويلة من عدم الاستقرار.

ومن جهة أخري، أسهم النظام الإداري المؤسس علي تقسيم البلاد إلى أربع عشرة ولاية، ثم تقسيم كل ولاية إلى عدة مراكز في المحافظة على وحدة البلاد وشد أجزائها إلى بعضها بعضا "(شكل رقم ٥ وجدول رقم ١).



شكل (٥) الوحدات الادارية (الولايات)

المصدر؛ الحكومة التصادية ( ٥٠ ت ) الوجياة الادارية .

جدول رقم (١) الولايات الإدارية الرئيسة (الولايات)

| ملاحظات                                                                    | عدد المراكز<br>(الوحدات الإدارية) (٢) | المساحة (١) | الولاية (١)          | ٠  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----|
| الولايات من                                                                | ٤                                     | ۸۸,۸۰۰      | البطحاء              | \  |
| ۱ – ۹ هي<br>. لايانت                                                       | ٤                                     | ٤٦,٨٥٠      | بلتن                 | ۲  |
| ولايات<br>الشمال                                                           | غ. م.                                 | غ. م.       | بوركو - انيدي        | ٣  |
| 1                                                                          | ٣                                     | 700,000     | تبستي                |    |
| الولايات من<br>۱۹–۱۶ هي                                                    | ٥                                     | ۸۲,۹۱۰      | شاري باجرمي          | ٤  |
| ولايات                                                                     | ٤                                     | ٥٨,٩١٠      | قيرا                 | ٥  |
| الجنوب                                                                     | ۲                                     | 118,04.     | كائم                 | ۱۲ |
|                                                                            | ۲                                     | 77,44       | البحيرة              | ٧  |
| مساحة ولايات                                                               | ٥                                     | ٧٦,٢٤٠      | وداي                 | ٨  |
| الشمال تعادل                                                               | ٣                                     | 74,         | سلامات               | ۱۹ |
| نحو ٩٠٪ من<br>مساحة البلاد<br>بينما لا تشغل<br>ولايات الجنوب<br>إلا نحو١٠٪ | ٣                                     | ۸,٦٩٥       | لوجون الغرب <i>ي</i> | ١٠ |
|                                                                            | ٣                                     | ۲۸,۰۳٥      | لوجون الشرقي         | 11 |
|                                                                            | ٥                                     | 40,100      | مايوكب <i>ي</i>      | ۱۲ |
|                                                                            | ٣                                     | ٤٥, ١٨٠     | مايون شاري           | ۱۳ |
|                                                                            | ٣                                     | ۱۸, ۰ ٤٥    | تانجيلي              | ١٤ |

غ. م: غير متوافر المصدر:

1- Europa Publications Ltd. (1994). The Europa world Year Book, P.740

٢- محمد، يوسف دهب. (١٩٨٦م). برنامج مقترح لإعداد معلمي اللغة العربية لغير أهلها للمرحلة المتوسطة في تشاد. بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الماجستير في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية. ص٠٠٠

#### دخول الإسلام وانتشاره في تشاد:

سبقت الإشارة إلى جهود الممالك والكيانات الإسلامية في نشر الإسلام في تشادإلا أنه من المناسب هنا تقرير بعض المرئيات العامة قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، أول مايلاحظ على انتشار الإسلام في تشاد هو أنه عملية مستمرة لم تتـوقف منذ أن بدأت وحتي الآن. قـد تتغـير أسـاليب عرض الإســلام والمدخل إلى الدعوة إليه ولكن العمليــة في جوهرها واحدة مستمرة، يبطىء تيار الدعــوة أحياناً كما حــدث إبان الحرب الأهــلية(١٩٦٥م/ ١٩٩٠م )(١٣٨٥هـ ١٤١٠هـ )، وفــي فتــرة الاستعمار الفرنسي، حيث كان هناك عمل مخطط للحد من حركة انتشار الإسلام، إن، يكن وقف انتشاره بالكامل، ولكن ظل العمل مستمراً ومتواصلاً. أما ثاني المرثيات، فهو الجهد الدعوي التراكمي أي أن كل موجة من موجات الدعاة القادمة من الخارج تؤسس عملها الدعوي على قاعدة من الموجات السابقة لها. على سبيل المثال لا الحصر، وفد إلى ممالك تشاد أعداد كبيرة من العلماء والدعاة الفولانيين ولا سيما بُعيد تكوين دولتهم الكبرى الدولة السُكتية (١٨٠٤م١٩١٤م)(١)، وعملوا على نشر وتعليم العلوم الإسلامية، لم يبدأوا من فراغ بل بنوا على القواعد المعرفية الإسلامية التي أسسها سابقوهم من الدعاة والعلماء ، فيما يمكن أن نطلق عليه التراكم المعرفي الإسلامي في تشاد. وكان قد سبقهم إلى هذا العمل علماء من المرابطين، والماندنجو والسوننكه والصونغي والولوف والديوله والتكرور أفرادا وجماعات(٧٧)، وقد دعمت ممالك السودان الخربي جميعها هذا العمل. وبالطبع فهنالك من كان منهم يدعو للإسلام بدوافع ذاتيه بعيدة عن التدخل الرسمي، وصاحب جهد الفولانيين أو أعقبه العمل. الدعوي الذي قام به الفوتويون والسنوسيون وغيرهم.

مرئية ثالثة، هي التباين الإقليمي في درجة انتشار الإسلام في أجزاء البلاد. إذ الملحوظ أن نسبة أو معدل الانتشار يتناقص مع الاتجاه جنوباً، وإلى حد ما مع الاتجاه إلى الجنوب الغربي.

أما رابع المرتبات وأهمها، فهي أن مجمل حركة انتشار الإسلام في تشاد إنما تندرج تحت مرحلتين متناليتين ومتداخلتين، أما التنالي فهو زمني وأما التداخل فمرده إلى أن تلقي أقسام الإقليم التشادي كلها للإسلام لم يكن في وقت واحد، وهكذا ففي الوقت الذي يكون فيه أحد الأقسام في نهاية المرحلة الأولى يكون قسم آخر في بدايات المرحلة الثانية، بل قد تتعايش المرحلتان في قسم واحد من البلاد في وقت واحد، المرحلة الأولى هي مرحلة الإسلام من قبل قوى خارجية (عالك، مجموعات، أفراد وهلم جرأ)، أما المرحلة الثانية فيدخل فيها الجهد التشادي الخالص لنشر الإسلام، عمثلاً في الممالك التشادية الشلاث. وعمل العديد من الجماعات التشادية فضلاً عن جهد المحاة والعلماء التشاديين لنشر الإسلام هذا من حيث العمل المنظم، ولكن هناك مجهودات غير نظامية في المدعوة للإسلام لا تقل عن الجهود النظامية، مثال ذلك دور التجار والرعاة وغيرهم في نقل المدعوة إلى آخرين ولا سيما في عمق الريف التشادي، الذي يصعب وصول العمل المدعوي المنظم إليه.

المرحلة الأولى: تجمع المصادر على أن أهم محاور دخول الإسلام وانتشاره في تشاد خلال هذه المرحلة كانت من شمالي أفريقيا وغربيها ومن المؤكد أن انتشار الإسلام قد أخذ صورة موجات متعاقبة، وليس مؤكداً متى بدأت أولى تلك الموجات خاصة بالنسبة للسودان، الأوسط إلا أن هناك رواية تذكر أن عقبة بن نافع قد عبر الصحراء بعد فتحه شمالي أفريقيا وتزوج وترك ذرية مايزال عقبهم موجودين في غربي أفريقيا (الألوري، ١٩٧١م)، فإذا صحت هذه الرواية فإن الموجة الأولى لانتشار الإسلام تكون قد بدأت منذ منتصف القرن الأول الهجري. ومهما يكن من أمر فوصول الإسلام والحضارة الإسلامية إلى بلاد السودان يرجع إلى وقت مبكر لربما كان نهاية القرن الأول الهجري، وكانت انطلاقته الأولي من مدن الشمال الأفريقي التي لعبت دوراً مهماً في نقل المؤثرات العربية الإسلامية وفي الترابط الاقتصادي بين شعوب الشمال الأفريقي من ناحية وشعوب غربي أفريقيا من ناحية ثانية، وتم ذلك عن طريق الصحراء الكبري التي لم تكن يوماً عاملاً من عوامل الانفصال بقدر ما

كانت حلقة مهمة من حلقات الاتصال الثقافي والاقتصادي والحضاري بين المناطق الواقعة شمالها، وبين المناطق الواقعة إلى جنوبها، إذ كانت مسارب الصحراء إلى غربي أفريقيا بمثابة مسالك تعبر من خلالها حضارة البحر المتوسط والحضارة الإسلامية حتي مطلع العصور الحديشة. وبما لا شك فيه، أن المؤثرات الإسلامية انتقلت إلى غربي أفريقيا منذ البواكير الأولى للعصر الإسلامي، وأكد كثير من الباحثين علي أن انتشار الإسلام كان له أثر كبير في تطوير حياة الشعوب الأفريقية في غربي القارة.

وهناك روايات كثيرة عن انتشار الإسلام في غربي أفريقيا، ويفهم من بعض هذه الروايات أن دخول الإسلام إلى هذه المناطق كان عن طريق المغرب الذي شكل منذ قيام الدولة الإدريسية كتلة عربية إسلامية، تسعي لنشر الإسلام وبسط سلطانه في المغرب والمناطق الصحراوية الواقعة إلى جنوبه، ثم المحاولات المهمة والمثمرة التي قام بها المرابطون إبّان قيام دولتهم (٣٠٤هـ - ٥١٥هـ/ ١٠٢٨ - ١١٢١ م)، لتوحيد دولة الإسلام في الشمال والغرب الأفريقي وبلاد الأندلس تحت راية واحدة، ثم ماقام به المرينيون من محاولات لتحسين علاقاتهم ببلاد السودان، وأخيراً الأشراف السعديون لتوحيد المسلمين الأفارقة شمال الصحراء وجنوبها في وحدة سياسة واحدة لتكون من المؤون عكنها مواجهة النصرانية الأوروبية في الشمال والوثنية الزنجية في المخوب.

والشيء المؤكد أنه منذ انتشار الإسلام في الشمال الأفريقي، أخدت القبائل العربية تتوغل نحو الجنوب وكان ذلك يتم في حركات مستمرة، وقد فاق العرب غيرهم من حيث مقدرتهم على الانسياب في الداخل. فالبحث التاريخي أثبت أن الرومان مشلاً اللين كانوا يحتلون الشمال الإفريقي قبل الفتح الإسلامي لم يتجاوز نفوذهم السهل الساحلي، حيث أقاموا خطاً من الثغور يحمي حدود وجودهم في المنطقة من هجمات القبائل المغربية الأمازغية، في حين توغل العرب إلى العمق الداخلي لمنطقة شمالي وغربي أفريقيا، وأخضعوا غيرهم من الأقوام الذين كانوا يقطنون في هذه المناطق أما بالمسايسة إو بالمبالغة، وقد استمر هذا التوغيل العربي يقطنون في هذه المناطق أما بالمسايسة إو بالمبالغة، وقد استمر هذا التوغيل العربي

متحها نحو الجنوب إلى أن دخلت بعض القبائل العربية إلى مشارف نهري النيجر والسنغال. وكانت الهجرات العربية الأولى إلى هذه المنطقة، هجرات قام بها أفراد من التجار والعلماء الدعاة بواسطة القوافل التجارية التي كانت تربط الجنوب بالشمال اقتصادياً كذلك حملت من ضمن ماحملت المؤثرات الحضارية وكان لهؤلاء التجار العرب حضور بيّن ومؤثر في الأسواق التجارية في بلاد السودان وغانا، وكذلك كان الأمر في مملكة الصنغاي، حيث كان التجار العرب موجودين بكثرة في البلاط الملكي كمستشارين ومترجمين ورجال علم ومعرفة. ويذكر البكري في كتابه المسالك والممالك؟هذا الحضور،بل يعيد الوجود العربي هناك إلى جيوش الفتح الأولى في عهد بني أمية، وهو ماتذكره بعض الكتابات المحلية المعاصرة (انظر لوري د.ت : الإسلام في نيجيريا)، أسهم التجار والدعاة العرب الأوائل في تنشيط الحركة التجارية بين بلاد المغرب العربي وبلاد السودان، وأحكموا عرى العلاقات الثقافية بين شمالي وجنوب غربي القارة الأفريقية بصورة عامة. على أن الدفعة الأهم في مجال نشر الإسلام في هذه المناطق يعـود فضلهـا بعد الله إلى مـاقام به المرابطون الذين نجـحوا في إخـضاع الصحراء وكسر شوكة دولة غانا الوثنية عام١٠٧٦م - ١٩٤٩هـ، حيث اجتاحت جيوشهم أغلب المناطق المعروفة في الغرب الأفريقي، بل وقاموا بتأسيس المدن المهمة التي أصبحت فيما بعد منارة للعلم والمعرفة، ومركزاً من أهم المراكز التـجارية في منطقة منحنى النياجر، حيث أسسوا مدينة تمبكتو في أواخر القرن الخامس الهجري (الفردي، ١٩٩٥، ص١٥).

وبظهور تمبكتو وجني ثم جاو وماو بوصفها مراكز لبث الإسلام في السودان الغربي والأوسط، بدأت موجة جديدة من موجات انتشار الإسلام. ووصف أرنولد ظهور تمبكت وجني بما يفيد بأنه تأسست على النيجر الأعلى مدينتان قدر لهما في القرون المتعاقبة أن تؤثر اتاثيراً قوياً في تقدم الإسلام في السودان الغربي إحداهما مدينة جنّي التي تأسست سنة ٤٣٥هـ(١٠٤٣ - ١٠٤٤ م)والتي قدر لها أن تصبح مركزاً تجاريا، والأخري مدينة تمبكتو مركزاً مهماً لتجار القوافل مع الشمال. وقد

تأسست هذه المدينة حوالي سنة ١١٠٠م (أرنولد، ١٩٧٠م، ص٣٥٥). وبظهور هاتين المدينتين وأضرابهما في السودان الغربي، قوي المحور الثاني وهو محور انتشار الإسلام من الغرب وربما أصبح في قوة المحور الشمالي ذي المسالك الأربعة. وهكذا أصبح السودان الأوسط بعامة والإقليم التشادي بخاصة عرضة لتأثير تيارين إسلاميين مهمين (الشمال والغرب). ولسوف نلاحظ أن كل دول وممالك السودان الغربي قد وظفت هذا المحور في نقل الإسلام إلى السودان الأوسط (حوض تشاد)، ولربما إلى أطراف السودان الشرقي.

ومن المسلم به أن أضعف المحاور على الإطلاق في نقل الإسلام إلى تشاد طيلة الفترة السابقة للقرن العشرين الميلادي هو المحور الشرقي. بعبارة أخري ضعف الأثر الديني القادم من السودان الشرقي، وعلى كل فبهما أننا قد سلمنا بانفتاح النظام التشادي على السودان الشرقي، فينبغي أن نفترض وصول مؤثرات إسلامية من ممالك ومناطق السودان الشرقي إلى تشاد (السودان الأوسط) والعكس صحيح، فطريق الحج العابر لتشاد من غــربي أفريقيا الإسلامي حمل هو الآخر أفــواجاً من الدعاة والعلماء إلى السودان الشرقي، ولا سيما أولئك الدعاة والعلماء القادمين من شنقيط وسوكتو وبرنو، وما يزال ذراري وتلاميذ أولئك الدعاة والعلماء الرواد يواصلون المهمة نفسها في تشاد والسودان وأثيوبيا وإريتريا والصومال، نخلص من ذلك إلى أن للمحور الشـرقي دوره فـي نشـر الإسـلام وعلومــه، ولكنه بالقطع أقـل من دور المحـورين الأخرين:الشمالي والغربي، وإن مايمكن أن نستنتجه هو «أن ثلاثة المحاور التي ذكرناها لا تتماثل في أهميتها من حيث دورها في نشر الإسلام، وقد سكتنا عن المحور الرابع الجنوبي(المحتمل) لأنه لم يتبين لنا من المراجع التي تحت أيدينا ومن واقع انتشار الإسلام في جنوبي تشاد أن له دوراً يذكر عـلى الإطـلاق وظلت حـركة الدعاة والتجار عبر المحاور المذكورة مستسمرة على تفاوت في قوتها ومداها حتي فواتح القرن العشرين الميلادي، حينما نجح المستعمرون في إضعاف الأهمية التجارية لهذه الطرق، وتوجيمه التجارة عمبر الخطوط الحديدية والطرق المزفستة نحو سماحل المحيط الأطلسي

وبالتالي إخراج الاقتصاد في دول السودان والسودان الأوسط(تشاد) من الدائرة المحلية بالقارة إلى دائرة العالمية من خلال ربطه بأوروبا عن طريق الموانىء القائمة في الساحل، وبهذا السكل تحولت مراكز الثقل التجاري الاقتصادي من شمالي ووسط السودان حيث توجد مواطن المسلمين إلى الجنوب الوثني أو عابد الأرواح(Animist) الأقرب، من حيث الاعتقاد إلى نصرانية دين المستعمرين ذوي المنطلقات الصليبية في تعاملهم مع الإسلام وحضارته، وهكذا سيطر المستعمرون على تجارة تلك المناطق.

واكتملت تلك السيطرة بوقوع أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية في أفريقيا والوطن العربي تحت السيطرة الاستعمارية وحيث اندمجت المنطقتان في النظام الرأسمالي العالمي. ونتيجة لهذ التدخل الأوربي، انخفض مستوى العلاقات الاقتصادية عبر الصحراء بين العرب والأفارقة وإن لم تنته كلياً، وظل مستوى العلائق الدينية والثقافية كما هو حتى مطلع القرن العشرين الميلادي (حسن، ١٩٨٤م، صرا٤).

رافد آخر ممن حمل دعوة الإسلام إلى إقليم تشاد في هذا الوقت، هم الحجاج القادمون من السودان الغربي، إذ لم يكونوا يستعجلون الرحيل إلى مكة المكرمة، إذا وجدوا أن في انتظارهم بعض الوقت منفعة لغيرهم، خاصة من هم على علم بالدين منهم. وقد تواترت الروايات عن أفراد منهم أقاموا أعواماً ليعلموا الناس ثم يواصلوا رحلتهم، ومنهم من مات دون أن يدرك الحج وعلى كُلِ فهو أمر معروف ليس في تشاد فحسب بل في كل دول السودان. إن كثيراً من حجاج غربي أفريقيا ووسطها وبخاصة العلماء منهم لربما تأخروا عن الحج لفترات تطول أو تقصر بهدف الدعوة إلى الإسلام وبث علومه بين الناس، أو أنهم وجدوا من هو أعلم منهم فلا يلبثون أن يتحولوا إلى طلاب علم ويقيموا على ذلك حيناً من الوقت. ومن ناحية أخرى، فإن بعضاً من الحجاج العائدين من مكه المكرمة مروراً بتشاد قد يعملون في مجال الدعوة أثناء بقائهم فيها.

أما أهم رافد لنشر الإسلام وعلومه دون جدال، فيتمثل - كما قد ذكرنا أنفأ - في الدعاة والعلماء ويمكن تصنيفهم إلى ما يلي:

أ : الدعاة والعلماء المكلفون بالعمل من قبل جهات رسمية (ممالك، دول إلى غير ذلك).

ب: الدعاة والعلماء المنتمون لمنظمات وجماعات دينية مثل السنوسيين.

ج : الدعاة والعلماء و الأفراد الذين يدعون بجمهدهم الذاتي دون الارتباط مع جهة رسمية أو غيررسمية .

المرحلة الشانية: وفي الوقت الذي ظلت فيه مختلف مكونات المرحلة الأولى تعمل على نشر الإسلام، ومايزال بعض منها مستمراً إلى يومنا هذا، أدى الجهد المتراكم والمتصل لموجات انتشار الإسلام بعد فترة طويلة إلى بسروز بدايات المرحلة الثانية التي كنا قد أشرنا إلى أنها المرحلة التي حمل لواء الدعوة خلالها التشاديون أنفسهم كان تكوين الدعاة خلال هذه المرحلة وما يزال يأخذ شكلين الشكل، الأول: الدعاة الذين هاجروا لطلب العلم في مراكر علمية خارج تشاد وأهمها: تمبكتو، جنبي، جاو، القاهرة، القيروان، فاس، أودغشت، وسجلماسه، ،ماو وأقادس، وثمة أدلة على أن طلب العلوم الإسلامية من قبل التشاديين خارج بلادهم مايزال مستمراً مع انطفاء جذوة مسراكز علميـة وبروز أخرى. مثـلاً انتهى دور تمبكتـو وجنى وجاو في الوقت الحاضر وبرزت المدينة المنورة كــمركز جديد لتلقي العلوم الإســـلامية، وليس أدل على صحـة ذلك من وجود أعـداد من الطلاب التشـاديين في المملكة العـربية السـعودية، خاصة المدينة المنورة والرياض، ويفترض أنهم يعودون لبلادهم بعد إكمال دراستهم والإسهام في بث المعرفة الإسلامية بين ذويهم. كما أن هناك تيمارًا قوياً من طلاب العلم يعرفون بالمهاجرين»، يتجهون من تشاد إلى نيجيريا(إقليم برنو) ومالى. وفي وقت لاحق لجلد أن بعض مناطق تشاد قلد بلغ من النضج في هذا المصدد مبلغاً عظيماً، بحيث يرسل دعاة يعملون على نشر الإسلام والشقافة الإسلامية في دول الجوارمــثل السودان. ومهــما يكن من أمر، فــقد ظلت الجــهود جهــود كل من ذكرنا متصلة بقوة إلى يومنا هذا، إلا أن هذا العمل الدعوي المتصل كثيراً ما أصابه الوهن أو الانقطاع المؤقت الأسباب عديدة منها ماذكرناه من خطط فيصل متعمد بين التشاديين بخاصة وسكان غربي ووسط أفريقيا عن العالم الإسلامي، بتحويل اتجاه التجارة إلى الساحل، والقضاء على التجارة عبر الطرق الصحروية أو إضعافها إلى أدنى حد. كما أن الصراع بين الممالك التشادية نفسها شغلها إلى حد كبير عن مواصلة رسالتها نحو نشر الإسلام، ويبـدو أن الحرب الأهلية التشـادية الحديثة (١٩٦٥– ١٩٨٩م/ ١٣٨٥– ١٤٠٩) ماهي إلا صورة من ذلك الصراع، فقـد أسهمت هي الآخري في وقف المد الإسلامي أو إضعافه ولا سيما نحو جيوب الوثنيين وعبدة الأرواح في جنوبي البلاد، وكما هو متوقع فسقد حارب الفرنسيون الإسلام وحضارته حرباً لا هوادة فيها ،بدأوا بإسكات معارضة العلماء فجمعوا منهم ٤٠٠ عالم هم صفوة علماء الأمة وقتها في أبشة عاصمة ودَّاي سنة١٩٠٩م١٣٢٧هـ وقضوا عليهم عن بكرة أبيهم في مـذبحة شهيرة تعرف بمذبحة كبكب (عبدالواحد، د، ت، ص٣١)، كما أبعدوا اللغة العربية عن التعليم النظامي إلى حد كبير، وهبطوا بالتعليم الديني الإسلامي إلى مستوي المعلومات الأولية العامـة وعدم التعمق في الدين، وكان أكثـر مانكبوا به الإسلام في تشاد هو رفع الحكم بالشـرع الحنيف، وقصر الشريعة على الأنكـحة والمواريث شأنهم في ذلك شأن القوى الاستعمارية الأخرى التي خضعت لها البلدان الإسلامية.

وأتاح الاستعمار الفرنسي الفرصة للبعثات النصرانية للعمل في البلاد منذ عام ١٩٢٣م ١٩٢٩هم، حينما بدأت بعثة التبشير الأمريكية عملها في «كيابي - او «دوبا» و ووشاري الأوسط او «ليري»، ثم أعقبتها البعثة الكاثوليكية في ١٩٢٩م ١٩٢٩، وكان أول بداية عملها في قرية «كودا» في «لوجون» (١٣٤٨هـ ١٩٢٩م)، دوبا (١٩٣٠م - ١٩٣٩هم) وأنجسمسينا المسلمين، ولسسار» (١٩٣٩م - ١٣٥٩هم)، وأنجسمسينا (١٩٤٦م ١٣٦٦م)، ولم تقصر هذه البعثات جهدها على الوثنيين وعبدة الأرواح بل تعدتهم إلى محاولة تنصير المسلمين، ولكنها لم تحقق نجاحاً في هذا الصدد (سليمان وسليمان، ١٩٨٠م، ص ١١٠)، وكانت أساليب التنصير عديدة لكن أهمها كان

التبشير بالعلاج والتبشير بالتعليم (شمس، ١٩٩٣م)، والأخير هو الأخطر ذلك أن الإدارة الفرنسية سلمت التعليم الابتدائي للمبشرين الذين تعمدوا إهمال الشمال المسلم وتركيز المدارس في الجنوب (شمس، ١٩٩٣م)، فضلاً عن أن البرامج التعليمية نفسها كانت تهدف إلى إبعاد الطلاب عن الإسلام والثقافة العربية إن لم يكن تنصيرهم. وعلى كُل، فقد توسع التعليم الكنسي بصورة لافتة للنظر.

نظرة إلى الجدول رقم (٢) تبين أنه خسلال الفترة(١٩٥١م - ١٩٦٠م/ ١٣٧١هـ ١٣٨٠هـ) ظلت نسبة التعليم الكنسي إلى التعليم الحكومي(العام) في زيادة مظطردة حتي عام (١٩٥٨م/ ١٣٧٨هـ)، وهو ذات العام الذي حصلت فيه البلاد على الحكم الذاتي ولم يعد القرار في يد المستعمر.

ولعل في هذا تأكيداً على الرباط القوي بين التنصير والاستعمار، ليس في تشاد فحسب بل في غيرها من المستعمرات. وقد نجح العلماء والدعاة التشاديون رغم كل العقبات والعراقيل التي وضعها المستعمر في وجوههم في إقامة نظام تعليمي أهلى إسلامي، ثابت الأركان(جدول رقم ٣)، مما أعطى الدعوة الإسلامية رخماً كبيراً. وأسهمت هذه المعاهد – على ضعف إمكاناتها – في الحد من محاولات الفرنسيين المستميتة لوقف المد الإسلامي. وكان الشيخ محمد عليش عووضه قد عاد إلى تشاد من مصر بعد إتمام دراسته الجامعية في الأزهر الشريف، فأسس في مدينة أبشة معهدا الأزهر، فتطور هذا المعهد بسرعة أذهلت السلطات الفرنسية، حيث بلغ عدد تلاميذه في فترة وجيزة أكثر من ٣٥٠ تلميذاً فأعاقت الإدارة الفرنسية تقدمه، محاربة منها للغة العربية والثقافة الإسلامية في البلاد، فحاكت حوله المؤمرات ثم أمرت بإغلاقه في عام (١٩٥٣) ونفت مؤسسه إلى السودان.

جدول رقم (۲) مقارنة بين أعداد طلاب المرحلة الابتدائية في التعليم الكنسي والتعليم الحكومي خلال الفترة ١٩٥١م ~ ١٩٦٠م

| نسبة التعليم الكنسي | 11 34    | C1 1 -10         | الما الحر      | اعداد الطلاب |
|---------------------|----------|------------------|----------------|--------------|
| إلى التعليم الحكومي | الإجمالي | التعليم الححدومي | التعليم الكنسي | السنوات      |
| % <b>9,</b> V       | ۸۷۲۹     | V90A             | <b>YY</b> 1    | ۱۹۵۱ – ۲۹۶۱م |
| ۲,۳۱٪               | 14.41    | ١٠٥٨٣            | ١٤٣٨           | ۲۹۹۳ – ۱۹۵۲م |
| %10,··              | ۱۳٤٧١    | ١١٧٠٨            | 1771           | ۱۹۵۴ - ۱۹۵۳م |
| %\A,Y·              | 1874.    | 17.70            | 7720           | ١٩٥٥ - ١٩٥٤  |
| %44,0               | 14.08    | 1897 -           | 4148           | ١٩٥٥ - ١٩٥٥  |
| %Y0, A·             | 74071    | 1740.            | 1423           | ۲۹۹۷ – ۱۹۵۷م |
| <b>%</b> የ۷, ۱٠     | 77977    | 781              | ۲۲۶٥           | ۱۹۵۷ – ۱۹۵۷م |
| 7.4., 4.            | ¥:٣7Y    | ۳۳٤۲ ۰           | 7987           | ۱۹۰۸ - ۱۹۰۸م |
| %10,00              | ۲۳۹۳۰    | 27777            | ۷۲۳٥           | ۱۹۵۹ - ۱۹۲۰م |

#### المصدر:

الجدول أنشأه الباحث و البيانات من محمد يوسف دهب(١٩٨٦م)، برنامج لإعداد معلمي اللغة العربية لغير أهلها للمرحلة المتوسطة في تشاد، بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، ص٦٦.

جدول رقم (٣) المدارس الأهلية الإسلامية وطلابها في تشاد عام ١٩٨٦م

| عدد الطلاب                                   | عدد المدارس | الولاية     | ٢ |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|---|
| ٠٢٢٨                                         | 44          | شاري باقزمي | ١ |
| VY1.                                         | ١٤          | وادي        | ۲ |
| ۸٦٠                                          | ٨           | کانہ ا      | ٣ |
| V1·                                          | ۲           | قبرا        | ٤ |
| 07.                                          | ١           | البطحاء     | ٥ |
| <b>                                     </b> | 1           | سلامات      | ٦ |
| 70.                                          | ١           | بلتن        | ٧ |
| 144                                          | ٦.          | الإجمالي    |   |

\*لاحظ خلو سبع ولايات من المدارس الأهلية الإسلامية، ومن بين هذه الولايات السبع هناك خمس ولايات جنوبية.

\*\* متوسط عدد الطلاب في المدارس٣٠٣ طالب تقريباً.

المصدر: محمد يوسف دهب، (١٩٨٦م)، برنامج لإعداد معملمي اللغة العربية لغير أهلها للمرحلة المتوسطة في تشاد، بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية ص٦٤.

## البنية الجيولوجية

يمكن تقسيم التكوينات الصخرية في تشاد إلى أربع مجموعات بحسب تسلسلها الزمنى تشمل صخور ماقبل الكمبري والزمن الأول، صخور الزمن الثاني، صخور الزمن الرابع(شكل رقم ٦).

#### ١- صخور ماقبل الكمبري والزمن الأول:

تعود أعدمار أقدمها إلى نحو ١٠٠٠مليون سنة، وهي صخور متبلورة أو مستحولة، وأكثر أنواعها وجوداً في تشاد هو النضيد (Schist)، والنايس، والكوارتزايت ويغلب عليها أن توجد مختلطة مع الصخور الجرانية وخاصة في أطراف البلاد الشمالية (تبستي)، والسرقية (وداي)، والجنوبية (جبال لام)، في ولاية مايوكبي. كما أنها مكون رئيس لقطاعات مهمة من حوض تشاد الأوسط. و يوحي اتجاه ميل الأحياد (Ridges) المتبلورة، بأن حوض تشاد نفسه مكون من سلسلة أحواض متوازية ومتجاورة في آن واحد (United Nations, 1988, D.). وإلى العصر نفسه تنتمي الصخور القاعدية التي تتشكل منها تكوينات تسميز بالانتظام والاتصال، وهي تنحدر شيئاً فشيئاً نحو الجنوب والجنوب الغربي للبلاد. ومن صخور هذا العصر أيضاً، الحجر الرملي ويمثله في تشاد تكوين تارسوس (Tarsos) الواقع في قلب تبستي. وجدير باللكر أن الحجر الرملي هنا تغطيه رواسب متفاوتة في أعماقها ذات أصل حيواني ونباتي (United Nations, 1988, D). وإلى الجنوب من تبستي يسود أصل حيواني ونباتي والزمن الأول بحقبه المختلفة: الكمبري، والأوردوفيشي، والسيلوري، والديفوني، في بركو وانيدي شمالي البلاد أيضاً.

#### ٢- صخور الزمن الثاني:

لاتشـغل تكوينات الزمن الشاني بحقبه الشـلاث: الترياسي، والجـوارسي، والكريتاسي(الطباشيري)، إلا حيزاً محدوداً من تشاد، وتوجد في منطقتين فقط:

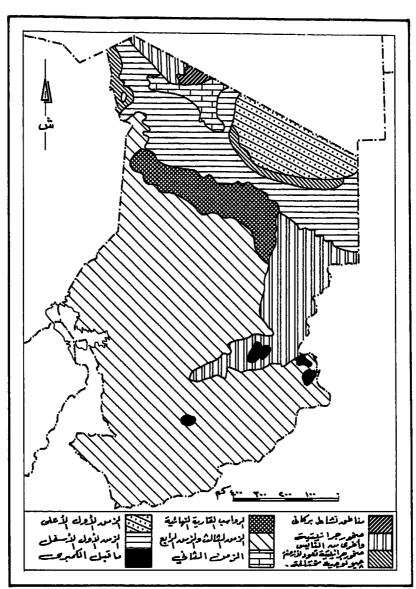

شكل (٦) البنية الجيولوچية

المصدر:

United Nations, (1988,D), Natural Resources, Water Series No.18, Ground Water in North and West Africa.

### أ منطقة أردي في شمالي أنيدي.

ب - سلاسل جبال لام في مايوكبي، علماً بأن هذه السلاسل هي الحد الشرقي للطغيان البحيري (Lacustral Transgression) الذي كان قد غمر جنزءا كبيراً من الأراضي التشادية مروراً بأخدود بنوي (Benue Trench)، United Nations, 1988, D) and (Encyclopedia, 1981, p, 269).

## ٣- صخور الزمن الثالث:

إذا استثنينا الرواسب البحرية الأيوسينية شمال تبستي، فسائر تكوينات الزمن الشمالث في تمساد هي من نوع الرواسب المعمروفية بالرواسب القمارية النهائية (Continental Terminal). وتغطي هذه الرواسب أجزاء رئيسة من أحواض لوجون(Logone)، ومايون شاري (Mouen Chari) وتشمل:

### أ- طبقة وسطى من الرمال الحمراء.

طبقة عليا تتباين الرواسب المكونة لها تبايناً واضحاً، من حيث نوع الرواسب أو سمكها وزوايا ميلها.

وقد أعدان على حفظ هذه الرواسب في تشده ما يتعلوها من تكوينات متصلبة (متحجرة)، ومن ثم فإنهما يتلازمان تلازماً لا انفكاك له، فأينما وجدت تلك الرواسب وجدت تلك التكوينات المتصلة، ويفصل بين تكويناتها رواب (Formations)، تعرف بالكوارس (Koras) نسبة إلى منطقة بعينها في تشاد. وقد كسا تلك الروابي الكوارس قشور رسوبية (Cuiras) خلال الزمن الرابع. تمتد الطبقة الرئيسة من هذه القشور الرسوبية من منطقة الصخور المتبلورة في شمالي البلاد إلى مايوكبي في أقصى الطرف الجنوبي الخربي من تشاد. كما توجد الطبقة نفسها حول كتلة تشاد الوسطى، وتمتد حتى تبلغ إقليم وداًي (United Nations 1988,2)

#### ٤ - صخور الزمن الرابع:

تشغل صخور الزمن الرابع الجنوء الأغلب من بحيرة تشاد. وقد أثبتت المدراسات تزامناً واضحاً بين الرواسب التي شكلت التكوينات المشار إليها واختلاف مناسيب المياه في بحيرة تشاد، المرتبطة بالتغير المناخي خلال المليون عام الماضية، وتوصلت بعض الدراسات إلى تمييز ثلاثة أنواع من الرواسب هي (١):

أ -: رواسب الفترات المطيرة: وهي رواسب طينية وغرينية.

ب -: رواسب الفترات الجافة: رواسب رملية يترتب عليها تكوين الكثبان.

ج -: رواسب الفترات غير المنتظمة مناخياً: (فترات تبادل بين الجفاف والمطر).

ويغلب عليها الرواسب الرملية والطينية الدلتاوية. وكان أقدم طغيان بحيري في الزمن الرابع قد بلغ بركو (في الشمال)، وودًّاي (في الشرق)، والمرتفعات الوسطي. أما في الجنوب، فقد وصل الطغيان مناطق كوروس (Koros) واجتاح رصيف مايوكبي المتبلور الذي كانت تعبره مياه تشاد في الأزمنة الجيولوجية السحيقة وصولاً إلى نظام بنوي النهري الذي ينقل تلك المياه بدوره إلى المحيط الأطلسي. وقد تسبب هذا الطغيان البحيري في وجود طبقات رسوبية من الطين والرمل والجير (الكلس) المتحسجر (Derry and Others, 1980)، (Derry 2088,D).

والمعتقد أن فترة جفاف طويلة قد حدت بالطغيان البحيري إلى التراجع وانسحب الأمر ذاته على بحيرة تشاد، مما ترتب عليه ظهور دلتا نهر شاري الأولي وتكون كثبان رملية لعل أميزها الآن موجودٌ في الكمرون ونيجيريا المجاورتين لتشاد.

وفي فترة مطيرة لاحقة ارتفع منسوب بحيرة تشاد وتوسعت إلى الحد الذي بلغ معه النطاق البحيري خط تساوي الارتفاع ٣٢٠ متراً. وإِبَّان هذه الفـترة تشكل اتجاه الصرف لنهر بنوي عـبر بحيرات توبوري (Toubouri)، وصاحب هذا الطغيان البحيري الأخير مايلي :

أ ـ ترسيب كبير لطبقات طينية ماتزال تشغل جزءاً مهماً من حوض تشاد.

ب - تكوين دلتا شاري (الثانية)، بعد تراجع البحيرة، لربما بسبب فترة جفاف طويلة (Encyclopedia Britannica, 1984, P. 17).

ويعد خط تساوي الارتفاع ٢٩٠ متراً نهائياً للمد البحيري الأخير. ويجدر بالذكر أن دلتا نهر شاري الحالية ماهي إلا نتيجة لتراجع البحيرة إلى المستوي الذي هي عليه اليوم، لربما حدث ذلك بسبب دورات متصلة من الجفاف,United Nations).

# التضاريس

تشاد عبارة عن حوض واسع تحفه مرتفعات جبلية من الشمال والشرق والجنوب، وتقع بحيرة تشاد في غربي البلاد الأوسط، عند حدودها مع نيجيريا والنيجر.

وحوض تشاد محفوف برواسب طينية ورملية تعود إلى أحدث أدوار الزمن الرابع، وقد رسبتها بحيرة تشاد خلال تراجعاتها المتكررة وأكثر أجزاء الحوض انخفاضا، منخفض جُراب (Djourab)، ويبلغ ارتفاعه ١٧٥ متراً فوق سطح البحر، و منخفض " آخر أقل عمقاً هو منخفض بودلي (POdly) ( شكل رقم ٧ ).

#### أما الجبال الحافة بالحوض، فأميزها:

- جبال تبستي البركانية في الـشمال، وأعلى قـمة فيـها هي قمـة ايمي كوسي (٣٤١٥ متراً)، وهي جبالٌ بركانية ذات طول كلي يصل إلى ٤٨٥كيلو مترا، كتند من الشرق إلى الغرب، ويبلغ أقصى عُرض لها ٢٨٠ كيلو مترا، القسم الأعظم منها يقع في الأراضي التشادية بينما تمتد حنوباً إلى ليبيا American Encyclopedia, 1981, p, 266)
  - ٢- مرتفعات أنيدي المكونة من الحجر الرملي في شمال شرقي البلاد.

- ٣- مرتفعات وداًي المكونة من الصخور البلورية مثل: النضيد والنايس
   والكوارتزايت الحديدي في شرقي البلاد.
  - ٤ هضبة أوبانقي (Oubangui) في الجنوب.
- وتكتمل شبه دائرة المرتفعات المحيطة بالحوض بمرتفعات أداماو وماندرا
   (mandra)، وإن كان الجزء الأعظم منها واقعاً خارج الحدود التشادية في نيجيريا والكمرون.

ويمثل نهر شاري ولجون ومايرفدهما من أودية ونهيرات ومسيلات، نظام الصرف الأساسي في تشاد. ويصب النهران في البحيرة بعد التقائمها عند أنجمينا التي تبعد نحو ١٠٠ كيلو متر من البحيرة . ويتشكل نهر شاري بالأساس من ثلاثة روافد رئيسة هي قربنقوي (Gribingui)، وبامنقوي (Bamingui)، وبحر سار (١٠٠) وهي ذات منشأ خارجي. يبدأ النهر رحلته من جنوب شرقي البلاد ليلتقي برافد رئيس آخر قادم من الشرق هو نهر سلامات (Salamat)، ثم يعبر النهر منطقة مستنقعات كثيرة الأدغال بين نيليم (Nielim)، ودوربالي (Dourbali)، ثم يدخل دلتا واسعة قبل أن ينتهي إلى بحيرة تشاد. طول نهر شاري حوالي ١٢٠٠م، ويتراوح صرفه بين ينتهي إلى بحيرة تشاد. طول نهر شاري حوالي ٢٠٠٠م، ويتراوح صرفه بين رحلته إلى المصب، وهذه بدورها –أي التغذية حسب مستوى التغذية عند المنابع، وخلال رحلته إلى المصب، وهذه بدورها –أي التغذية محكومة بظروف الموسم.

أما نهسر لوجون الذي يتوافق في جسزء من مجراه مع خط الحسدود بين تشاد والكمرون، فيتكون أصلاً بفعل نهري بندي (PENDE) ومبيري (Mbere)، ويتراوح صرفه بين ٢٨٠٠ و ٢٠٠، ٥٠ لتر في الشانية ويصل إلى ٩٧٠كم طولاً United) صرفه بين ١٨٥٠. و ١٨٥٠، ١٥ لتر في الشانية ويصل إلى ٩٧٠كم طولاً Nations, 1988, D) نهرا شاري ولوجون من مياه فيها من جهة، كسما أن درجة التذبذب تتأشر بكميات الأمطار الساقطة على البحيرة، ودرجة التبخر ومسقدار ما يتسرب من مياه البحيرة إلى باطن الأرض من جهة أخرى (شاكر، ١٩٨١م، ص٢٧)، أما تأثير النهيرات والأودية والمسيلات الأخري على مستوى البحيرة، فليس بذي بال بسبب موسمية أغلب تلك النهيرات والأودية والمأودية والمقادير الضئيلة من المياه التي تجلبها.



شكل (٧) التضاربيس

المصدد/ بتصرفاست :

Academic American Encyclopedia, (1981), Arete Publishing Company, Inc. Princeton New Jersey وما من شك في أن بحيرة تشاد هي أهم معلم تضاريسي في تشاد ولربما هي كذلك في كل غربي أفريقيا الأوسط (شكل رقم ٨)، لذلك رأى الباحث التوسع قليلاً في تناولها بالاستناد إلى معلومات استقاها من مصدر رئيس هو دائرة المعارف في تناولها بالاستناد إلى معلومات استقاها من مصدر رئيس هو دائرة المعارف البريطانية (Encyiopedia Britannica, 1984, pp. 17-18). وتعتبر بحيرة تشاد أكبر البحيرات في غربي أفريقيا الأوسط وهي رابع أكبر بحيرة في القارة، تتراوح مساحة مسطحها بين ٩٨٤٠ و ٢٥٧٦٠ كيلو متر مربع كما يتفاوت عمقها من سنة لأخري (١١)، وتشغل البحيرة جزءاً من الحوض المسمى باسمها «حوض تشاد» وهي وإن كانت تحمل اسم تشاد إلا أن سواحلها تطل على أربع دول هي: تشاد في الشرق والكمرون في الجنوب ونيجيريا في الجنوب الغربي والنيجر في الشحال الغربي. وإن يكن لتشاد من تميز فهو أيلولة مايزيد على نصف مياه البحيرة إليها، ويبدوأن محاددة البحيرة للصحراء الكبري، كان أحد الأسباب التي جلبت اهتمام الرحالة والعلماء من تخصصات مختلفة لدراستها والتعرف إليها (١٠).

والمعتقد أن البحيرة تمثل بقايا بحر واسع قديم يشار إليه أحياناً بالبحر التشادي القديم (Paleochadian Sea) ، وقد ثبت أن هذا البحر قد طغى على الحوض التشادي ثلاث مرات في وقت جيولوجي متأخر (الزمن الرابع) ، أو قبل نحو ٢,٥٠٠,٠٠ عام تقريباً والبحيرة ترتفع إلى نحو ٢٨١متراً ، والجزء الأغلب يشسغل منطقة الساحل التي تتوسط النطاقين الطبيعيين: النطاق السوداني في الجنوب، والنطاق الصحراوي في الشمال . ويحادد البحيرة من شمالها الشرقي في ولايتي كانم والبحيرة، كثبان رملية مستقرة لايكاد ارتفاعها يتعدي ٣٠ مترا " وتتصل هذه الكثبان بكثبان أخرى تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي للبحيرة . ويميز ضفاف البحيرة ألسنة تبدو كما كانت أشباه جزر صغيرة فضلاً عن جزر صغيرة بحذاء الساحل . وللبحيرة حوضان يفصل بينهما حيد {Ridge} ، يطلق عليه اسم الحاجز العظيم . وباستثناء قناة دائمة تصل بين الحوضين ، فإن دورة الماء في كل حوض تكاد أن تكون قاصرة عليه ، وقد يسمى الحوض الشمالي بالبحيرة الشمالية ، والأخر بالبحيرة الجنوبية .

وكلا الحوضين ضحل، إذ لايزيد عمق الأول عن ٤ إلى ٧ أمتار ويبلغ عمق الثاني ٣-٥ أمتار وفي بعض الأحيان يصل إلى ١١ متراً. ومن عجب أن البحيرة الشمالية وهي الأعمق كما ذكرنا(٤-٧ أمتار)، قد تجف في بعض الأحيان حتى تعود بركاً، لاسيما وأن الحاجز العظيم يمنع مياه البحيرة الجنوبية من أن تنصرف إليها.

ويسهم التبخر والتسرب في نضوب مياه البحيرة، كما أن الرياح الشمالية الشرقية تجلب رمالاً وترسبها عند البحيرة، مما يعني دفن أجزاء من البحيرة وطمرها بالرمال. ولا يقتصر الأمر على هذا، بل إن نباتات البوص (Papyrus)، تغطي أجزاء من البحيرة، وتحولها إلى مستنقعات، ومن ثم تحد من حركة الماء وتزيد المساحة التي تشغلها البحيرة أو تنقص تبعاً لموسم المطر، والأمر ذاته يصدق على مستوى البحيرة: ارتفاعاً وإنخفاضاً.

وعندما ترتفع البحيرة الجنوبية إلى مستوى الفيضان، تتجه المياه إلى أكثر أجزاء الحوض التشادي انخفاضاً «بركو» في الشمال، وذلك عن طريق سلسلة من الأحواض المتصلة المعروفة باسم بحر الغزال أو بحر سورو. وليس في بحيرة تشاد إلا قليل من الملح، فهي بحيرة عذبة على الرغم من أن تصريفها داخلي. وعلى الرغم من أن نهر شاري (رافدها الأعظم) يحوي أملاحاً تصل إلى ٤٠ جراماً في المتر المكعب، وقد تزيد بفعل التبخر الذي ربما رفعها إلى ٤٠٠ جرام في المتر المكعب الواحد. وضفاف البحيرة خصبة وهي غنية بالأسماك. أما الملاحة في البحيرة، فتعوقها الأمواج، وغابات البوص (P.,17, 1984, 1984 Britannica) وغاية ما هنالك « أن بحيرة تشاد عرضة للانطمار والتقطع بسبب, كثرة الرواسب التي تعملها إليها الأنهار أثناء فيضانها، وبسبب مهاجمة الرمال التي تحملها الرياح الشمالية الشرقية، والتي كانت فيما مضي سبباً في تقطع البحيرة، كما أن هناك عملاً مهما تعرضه – أي تعرض نهر لوجون نحو نيجيريا عن طريق نهر بنوي بسبب تعرضه – أي تعرض نهر لوجون - للأسر النهري من قبل نهر بنوي، وهي عملية مستمرة وإن تكن بطيئة (شاكر، ۱۹۸۱)، ص ٢٤).



### المناخ

تشغل تشاد مساحات شاسعة من البر الأفريقي بامتداد ١٥ درجة عرضية و١٠ درجات طولية، وتتمثل فيها أنماط مناخية رئيسة هي النمط الصحراوي في الشمال، يليه النمط الساحلي في الوسط، ثم النمط السوداني في الجنوب هذه الأنماط في حد ذاتها إنما هي محصلة لتفاعل جملة من العوامل الجغرافية التي عملت منفردة أو مجتمعة على رسم السمات العامة للنظام المناخي لهذه البلاد، ولعل أهم تلك العوامل مايلي:

- 1- الموقع الفلكي: تقع تشاد بين دائرتي عرض ٧,٥ و ٢٥,٥ ش وخطي طول ٤١ ١٤ ق، مما جعلها تدخل بالكامل في المنطقة المدارية الشمالية. وإذن فلا غرابة في أن يغلب على كافة أرجاء البلاد الحرارة الشديدة في معظم فصول السنة. كما أنها أصبحت عرضة لتأثير كل من المرتفعين الجويين الدائمين، الا وهما المرتفع الجوي فوق المداري الشمالي الذي يتمركز بالقرب من مدار الجدي، السرطان، والمرتفع فوق المداري الجنوبي الذي يتمركز بالقرب من مدار الجدي، بالإضافة إلى وقوعها تحت تأثير المنخفض الاستوائي الذي يقع حول خط الاستواء، (التوم، ١٩٨٦م ص٤٩-٥٠).
- ٧- لما كانت تشاد بلداً حبيساً يبعد عن أقرب مسطح مائي رئيس (المحيط الأطلسي) بنحو ١٠٠٠كم، فقد غلبت عليها ظروف القارية من حيث سيادة الجفاف وتطرف درجات الحرارة، مما يعني وجود فرق كبير نسبياً بين المدى الحراري اليومي والفصلي، وهو ما ينطبق على أكثر من نصف الأراضي التشادية «إقليم الصحراء» والجزء الأعلى من إقليم الساحل.
- الغياب النسبي للتنوع والتعقد التضاريسي، إذ أنه باستثناء الكتل الجبلية في أطراف البلاد (تبستي في الشمال، وأنيدي في الشمال الشرقي وقيرا في الجنوب)، فتكاد تشاد أن تكون أراض سهلية شبه منبسطة. واذن فليس هناك

من حائل تضاريسي يؤثر في اتجهات الرياح أو يتحكم في خفض أو رفع درجات الحرارة في الجزء الأكبر من الأراضي التشادية. وأهم عناصر المناخ المتأثرة بالعوامل الجغرافية التي تحدثنا عنها أنفا هي الحرارة والضغط الجوي والرياح.

الحرارة: تشاد بلاد حارة لوقوعها في المنطقة المدارية المعروفة بحرارتها الشديدة. ونستطيع أن ندلل على صحة تلك المقولة من خلال إلقاء نظرة على الجدول رقم (٤)، الذي يوضح بيانات عن متوسط درجات الحرارة العظمي والصغري لخمس من المدن التشادية الستي اختيرت بعناية لتمثل الأنماط المناخية الرئيسة في تشاد. فأنجمينا وآتيه وأبشة تمثل نمط مناخ الساحل (وسط البلد)، وسار تمثل نمط المناخ السوداني (جنوبي البلاد)، بينما تمثل فيالارجو النمط الصحراوي (شمالي البلاد).

يتراوح المتوسط السنوي لدرجات الحرارة بين ٢٧,٧ درجة مئوية في سار و٢٩ درجة مئوية في سار و٢٩ درجة مئوية في أبشه عاكساً ظروفاً مدارية مشالية. أما الفوارق الطفيفة بين هذه المتوسطات، فتعود إلى تباين السطح واختلاف المواقع الفلكية للمحطات المذكورة أنفاً، وقوة أو ضعف المؤثرات التضاريسية المحلية، مثل بحيرة تشاد التي تلعب دوراً محدوداً في خفض درجات الحرارة في المحلات الواقعة عند ضفافها، والكتل التضاريسية الرئيسة (تبستي، أنيدي، قيرا)، التي تنخفض دوجات الحرارة عند هاماتها العليا بسبب الارتفاع.

ومن مسببات تلك الفوارق الطفيفة في درجات الحرارة، الرياح الجافة المعروفة «بالهارماتان» التي تهب صيفاً على إقليم «بركو أنيدي-تبستي» الذي يشغل ما يقرب من نصف مساحة البلاد. ويبدو أن وجود غطاء من السحب مع غزارة نسبية في المطر في النطاق السوداني الممثل بمدينة سارا، يعطي تعليلاً كافياً لهبوط المتوسط السنوي للدجات الحرارة العظمي فيها إلى ٢ ، ٣٤ درجة منوية واحتلالها المرتبة الأخيرة من بين المحطات الأخرى، وذلك بالرغم من أنها المحطة الأقرب إلى خط الاستواء، ويجدر باللكر أن متوسط درجة الحرارة العظمي في سار في الصيف (يوليو) يقل عنه في باللكر أن متوسط درجة الحرارة العظمي في سار في الصيف (يوليو) يقل عنه في

الشتاء (يناير)، خلافاً لما هو متوقع ، ولاتفسيرلهذا إلا أن الشتاء فصل جاف والسماء فيه خالية من السحب وليس هناك حائل يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى سطح الأرض أو الطبقات الدنيا من الغلاف الجوي مباشرة. أما في الصيف، فإن الغطاء المتمثل في السحب والمطر يسهم في خفض درجات الحرارة، ولا يبدو أن متوسطات المحرارة الصغرى تختلف كثيراً في نمطيتها عن المتوسطات العظمى، إذ الفوارق بينها أيضاً طفيفة (تتراوح بين ٥,٠٠٠و٢١, درجة مئوية) وتعكس تأثير نفس العوامل التي سبقت الإشارة إليها. وعلى النقيض من المتوسطات السنوية العظمى والصغرى التي تتميز بوجود فوارق طفيفة بين محطة وأخرى، نلاحظ وجود فوارق كبيرة بين متوسطات الحرارة العظمي للمحطات الحمس في الصيف (يوليو)، ومتوسطات الحرارة الصغرى في الشتاء (يناير). ففي يوليو تراوح المتوسط بين ٨,٠٠٠ درجة مئوية في سار على دائرة عرض ١٨ ش بينما تراوح بين ٥,٧درجة مئوية في فيالارجو و٥,٣٠ درجة مئوية في سار في الشتاء (يناير). والملاحظات نفسها يمكن أن تقال حول متوسطات الحرارة الصغرى أن الشاء (يناير). والملاحظات نفسها يمكن أن تقال حول متوسطات الحرارة الصغرى أن

وواضح أن العوامل المحلية والتباين في مقادير المطر (شكل رقم ٩)، مجتمعة هي المسؤولة إلى حد كبير عن توزيع وتفاوت متوسطات الحرارة ، ونجد يناير هو أبرد شهـ ور العام في سائر محطات إقليمي الصحراء والساحل، بينما يوليو هو الأكثر حرارة، ولكن شهر يوليو هو الأبرد في الإقليم السوداني وذلك خلافاً لما هو متوقع. ومن الواضح وجود علاقة عكسية بين متـ وسطات المطر الشهرية ومـ توسطات الحرارة الشهـ رية، ولا سيـما في إقليم السـودان (الأشكال رقم ١٠ - ١٤) إذ أن المفقـود من الأمطار الهاطلة بالبخر نتح يقل في إقليم السودان عنه في الإقليمين الآخرين.

ويبلغ مـتوسط البخـر/نتح أقصى مـدى له في فيـالارجو(FAO, 1984)، (الجدول رقم ٥). ومعلوم أن البخر/نتح يسجل أعـلى مستوياته تحت ظروف الصيف الحار والسماء الصافية الحالية من السحب.

جدول رقم (٤) متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المدن التشادية

| ــة   | السنــ | ,     | ينايــ | يوليــــو    |             | المتوسط  |  |
|-------|--------|-------|--------|--------------|-------------|----------|--|
| صغرى  | عظمى   | صغرى  | عظمى   | صغرى         | عظمى        | المحطة   |  |
| ۲٠,٥  | 77,7   | 17,0  | ۳۲, ۸  | <b>۲۳,</b> 1 | ٣٤, ١       | انجمينا  |  |
| Y1, Y | ۳۷, ۲  | 18,1  | ۳۳,۷   | 78,7         | <b>۳٦,١</b> | آتيه     |  |
| ۲٠,٩  | ٣٧,٠   | ۱٦,٠  | ٣٦,٠   | 27,8         | ٣٤,٥        | أبشة     |  |
| ۲٠,٨  | 78,7   | 17, 7 | 47,0   | 71,7         | ٣٠,٨        | سار      |  |
| ۲٠,٨  | 47,4   | 14, 4 | ۲۷,٦   | ۲٥,٠         | ٤١,٣        | فيالارجو |  |

متوسط عشر سنوات على الأقل

المدر:

F.A.O. (1984). Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries North of the Equator, SeveralPages.

جدول رقم (٥) البخر/ نتح في خمس محطات مختارة

| سار  | أبشة  | أثبية | أنجمينا | فيالارجو | المحطة                           |
|------|-------|-------|---------|----------|----------------------------------|
| 1/14 | 747 £ | 4.47  | ۱۷۸۸    | 3077     | متوسط البخر/ نتح<br>السنوي (ملم) |

متوسط عشر سنوات على الأقل

FAO. (1984). Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries North of the Equator Rome, Several Pages.

المسلور:

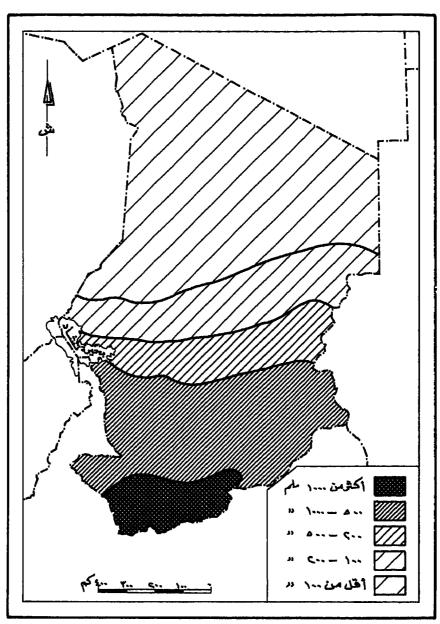

شكل (٩) المتوسط السنوي للأمطار

المصدر : بتصرف مد نصرة محديسيد وأخربيدة ( د. ت ) أطلست العالم حن ١٤

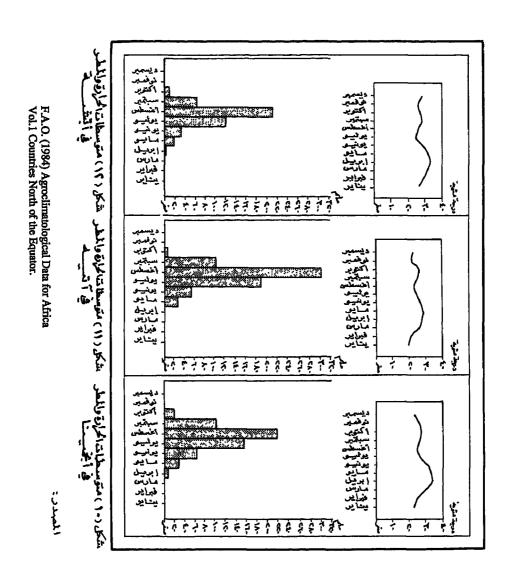

\_ 187\_

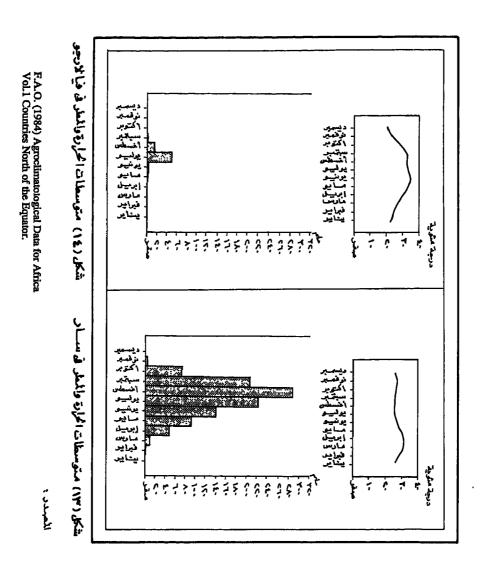

\_ 184\_

نستطيع أن نجمل القول، أنه باستثناء الإقليم السوداني الغزير المطر فإن شهر يوليو هو أعلى الشهور حرارة في إقليمي الساحل والصحراء. وثمة مؤشر آخر عن أوضاع الحرارة في تشاد ألا وهو المدى الحراري السنوي، الذي نستطيع تناوله من خلال الجدول رقم(٦) ونظرة إلى الجدول توضع اتساع المدى الحراري السنوي في المحطات السبع الأولى وهو مايعبر عن هيمنة ظروف المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي على معظم أنحاء الإقليمين الشمالي والأوسط. ولعل الاستثناء الوحيد بين هذه المحطات تمثله محطة مونغو، وتكمن الأسباب في ارتفاع مونغو عن مستوى مطح البحر (٢١٨مرم)، وغزارة أمطارها النسبية (٢٧٧ملم)، ربما حدث ذلك بسبب بخار الماء الإضافي من مسطح بحيرة تشاد، سيما أن مونغو ليست بعيدة عن البحيرة (حوالي ٢٠٣٠م)، وهي واقعة في اتجاه الرياح العابرة (رياح جنوبية غربية موسمية)، والتي يفترض أن البحيرة قد غذتها ببخار الماء، ونظرا لشدة الحرارة فبالإمكا ن من خلال الرفع التصاعدي تكثف البخار وهطول الأمطار إذ ليس ضرورياً توقع هطول الأمطار على نفس سطح البحيرة الذي تكون منه ذلك البخار.

أما المحطات الخمس الباقية فهي واقعة بأكملها في الإقاليم السوداني المطير، وبسبب غطاء السحب الذي يحد من فعالية أشعة الشمس، سيما وأن الفصل المطير يمتد إلى ستة أشهر أو أكثر. وهكذا تهبط درجات الحرارة إلى حد كبير، ويتقلص معها المدى الحراري، وبتحليل الجدول رقم (٦)، الذي يوضح بيانات عن المدى الحراري السنوي وثلاثة متغيرات أخرى وثيقة الارتباط به لاثنتي عشرة محطة تشادية توافرت معلومات عنها لعدة سنوات نتوصل إلى الاستنتاجات التالية:

- ۱۱.۹ يلاحظ أن المدى الحراري السنوي لم ينخفض في أي من المحطات عن ۱۱،۹
   درجة مثوية وهومدى حراري كبير إلى حد ما.
- ۲- تراوح المدى الحراري السنوي بين ١٥,١٩ درجة مئوية في السنة بمتوسط
   عام مقداره ١٥,١٧ درجة مثوية، عدد المحطات فوق المتوسط.، عدد

المحطات أقل من المتوسط.، أكبر انحراف عن المتوسط هو ٢,٣ وأقل انحراف هو ٥٣ . درجة مئوية.

٣- ما عدا حالة أم تيمان التي شذ فيها المدى الحراري عن بقية المحطات في جنوبي إقليم الساحل وإقليم السودان، فإن الاتجاه العام للمدى الحراري هو الانخفاض مع الاتجاه جنوباً، ما عدا الحالات الاستثنائية، مثل فيالارجو التي يتوقع أن يكون المدى الحراري فيها أكبر مما هو، بحكم موقعها الصحراوي وبسبب انخفاضها (٢٣٤متراً فوق مستوى سطح البحر)، ولربما كان ذلك بتأثير مرتفعات تبستي التي تحجب عنها الرياح التجارية الشتوية الباردة، القادمة من الشمال تسبب هذا وذاك في جعلها دافئة نسبياً، ومن ثم انخفض فيها المدى الحراري.

٥- بصورة عامة، يعكس عدم الانتظام النسبي في تدرج المدي الحرارى دور التباين التضاريسي بين مناطق البلاد المختلفة، على الرغم من أن الارتفاع لسائر المحطات لم يصل إلى ٦٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر في أي من الحالات. كما أن الامطار الهاطلة في كل محطة تعبر بحسب كميتها عن الغطاء السحبي الذي من شأنه حجب أشعة الشمس، وبالتالي تقليص المدى الحراري كما هو الحال في سار، بوسو، موندو، وبالا.

جدول رقم (٦) المدى الحراري السنوي ومتوسط المطر والأيام الممطرة في عدد من المحطات

| عدد الأيام المطرة | متوسط المطر السنوي<br>بالمليمترات | المدى الحراري السنوي<br>بالدر جات المثوية | الارتفاع فوق مستوى<br>سطح البحر بالمتر | دائرة العرض | المحطة   |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|
| غ. م.             | ţo·                               | 10,0                                      | ۽ ۲۳ م                                 | ۱۸°ش        | فيالارجو |
| 44                | 202                               | 14,1                                      | 930 م                                  | ٥١ ١٣ش      | أبشة     |
| ٧٦                | ٧٧٨                               | 1 £                                       | ۸۲۶م                                   | ۱۱ کاش      | مونغو    |
| 11                | 4+ \$                             | 10,7                                      | ۹ ۵ ۲ م                                | ۸ً ۱۲ش      | أنجمينا  |
| ۴٠                | 441                               | 14,4                                      | 6241                                   | ۲۲ ۱۳ش      | بول      |
| 44                | ٤٢٥                               | 14                                        | ۶ ۳۳۶                                  | ۱۳ ۱۴ش      | آتيه     |
| ۳۵                | ٥٨٠                               | 17,7                                      | ١٠٣م                                   | ۲۳ ۱۲ش      | بو کو دو |
| 1.4               | 1 - 94                            | ۱۳,۸                                      | ه ۲۷م                                  | ۹ ۴ش        | سار      |
| 47                | 914                               | 18,8                                      | المهم                                  | ۲۹ ۱۰ش      | بوسو     |
| 171               | 1179                              | 18,4                                      | ۲۲۶ م                                  | ۳۷ ااش      | موندو    |
| 41                | 414                               | 17,0                                      | ر دسر                                  | ۲ ۱۱ش       | المتيمان |
| 118               | 1.88                              | 11,9                                      | 603 م                                  | ۲۲ قش       | پالا     |

المصدر : الجدول أنشأه الباحث والبيانات من:

FAO, (1984), Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries North the Equator, Rome, Several Pages.

(غ. م.) : غير متوافر.

# الضغط الجوي والرياح:

سبق أن أشرنا إلي موقع تشاد في المنطقة المدارية وشبه المداريةبين دائرتي عرض ٧,٥ و ٢٣,٥ شمالاً، وبهذا الموقع فإنها تصبح عرضة لتأثير الرياح التجارية الشمالية الشرقية التي تسود الشتاء في المنطقة المحصورة بين خط الاستواء ومدار السرطان، والرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تسود الصيف في النمطقة المدارية التي تقع شمال خط الاستواء.

ومصدر هذه الرياح هو المرتفعات الجوية فوق المدارية التي يتمركز أحدها بالقرب من مدار السرطان ليغذي الرياح التجارية الشمالية الشرقية، ويتمركز الآخر بالقرب من مدار الجدي ليغذي الرياح التجارية الجنوبية الشرقية، وتهب هذه الرياح جميعها في اتجاه المنخفض الجوي الاستوائي الدائم، الذي عادة مايتحرك إلى الشمال قليلاً خلال الصيف الشمالي تبعاً لحركه الشمس الظاهرية مما يضطر الرياح الجنوبية الشرقية إلى عبور خط الاستواء، للوصول إلى مركز المنخفض، وبمجرد عبور تلك الرياح لخط الاستواء فإنها تبدأ في الانحراف لتصبح ريحًا جنوبية غربية (موسمية)، وفي معظم الأحيان تكون هذه الرياح الموسمية رياحاً رطبة محملة بكميات هائلة من بخار الماء، (التوم، ١٩٨٦م، ص٩٤)، ولاسيما في فصل الصيف وهو وقت هطول الأمطار في تشاد التي يخضع معظم أراضيها للنظام المداري، إذ يتوافر لها خلال هذا الصيف بخار الماء عن طريق الرياح الموسمية القادمة من المحيط الأطلسي، كما تتوافر الها وسيلة الرفع اللازمة لعمليتي التكاثف والتساقط، (التوم، ١٩٨٦م، ص٩٥).

وبقدر ما يتمثل في معظم تشاد النظام المداري، فإن المنطقة الواقعة بين دائرتي العرض ١٨ و ٢٣,٥ شمالاً تخضع للنظام الصحراوي، الذي يميزه ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وانخفاضها شتاء، مع اتساع المديين الحراريين بين الفصلين واليومين فيضلاً عن الجفاف وشع المطر، وذلك بوقوع هذا الجزء من البلإد

تحت تأثيـر المرتفع الجــوي المداري وما يرتبــط به من حركــة هبــوط هواثي، تتناقض بطبيعتها مع عمليتي التكاثف والتساقط، (التوم، ١٩٨٦م، ص٩٥).

وباستثناء زخات من المطر تصيب مرتفعات تبستي وأنيدي عندما تصطدم بها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، التي تكون قد فقدت معظم رطوبتها عند وصولها إلى هذه المنطقة البعيدة نسبياً عن مصدر رطوبة تلك الرياح (المحيط الأطلسي)، فتكاد سائر أنحاء هذا القطاع من البلاد أن تكون جافة تماماً.

أما الرياح السائدة هنا فيهي الرياح التجارية الشمالية الشرقية التي تهب من منطقة المرتفع الجيوي وراء مدار السرطان، وهي شديدة الجفاف لأنها تهب من داخل القارة. وتتوغل تلك الرياح باتجاه المنخفض الاستوائي ولا سيما عند تحرك المنخفض جنوباً مع تعامد الشمس على مدار الجيدي. وهكذا يصل تأثيرها الجاف إلى جيمع أرجاء البلاد مما يرفع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها.

المطر: يقل المطر في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوة التي تمتد عبر الإقليمين الشمالي والأوسط، ويكثر في الإقليم الجنوبي حيث تسود ظروف المناخ السوداني المعروف بغزارة أمطاره وارتفاع درجات حرارته. هذه الثنائية في نظام التساقط التشادي يمكن التعرف عليها بشكل أفضل بالاستفادة من الجدول رقم (٦) السابق الذكر، الذي يوفر بيانات عن المتوسط السنوي للمطر، والأيام المطرة في عدد من المدن التشادية التي اختيرت بحيث تمثل النطاقات المناخية الثلاثة الرئيسة في البلاد. ويبدو من الجدول أن متوسط المطر السنوي يزيد مع الاتجاه جنوباً، إذ لم يتعده عملم في فيالارجو الواقعة على دائرة العرض ١٨٠ شمالاً في قلب النطاق الصحراوي، ليرتفع في كل من اليواقعة على دائرة العرض ١٨٠ شمالاً أعلى (١٠ ٢ملم)، رغم وقوعها في الإقليم نظاق الساحل، أنجمينا سجلت متوسطاً أعلى (١٠ ٢ملم)، رغم وقوعها في الإقليم نفسه، أي إقليم الساحل، ويعود هذا إلى موقعها على دائرة عرض أقرب إلى خط نفسه، أي إقليم الساحل، ويعود هذا إلى موقعها على دائرة عرض أقرب إلى خط الاستواء (١٠ ١٠ مر)، من دائرتي عرض آتية وأبشة، كما أنه قد يكون لبحيرة تشاد إسهام في زيادة الأمطار الساقطة على المجمينا التي لاتبعد عنها إلا بمقدار، ١٠ كم،

وذلك بفعل تغذيتها للرياح العابرة لها ببخار الماء. وليس ذلك بمستغرب إذا وضعنا في الاعتبار الارتفاع الكبيس لدرجات الحرارة فوق البحيرة إبَّان الصيف (وقت مرور الرياح)، والمساحة الكبيرة التي تغطيها البحيرة على الرغم من ضحالتها.

وفي سار يبلغ المتسوسط السنوي للأمطار ٩٣ املم بفارق ١٠٤٨ ملم عن فيالارجو أقل المحطات مطراً و ١٠٤٨ ملم عن أنجمينا أكثر المحطات خارج النطاق السوداني مطراً. وفي الحالين تتأكد ثنائية النظام المطري وازدواجيته، كما يتأكد تناقص كميات الأمطار من الشمال إلى الجنوب بشكل عام على الرغم من أن البيانات التي تحت أيدينا لاتوضح شذوذاً عن قاعدة التناقض هذه إلا أننا نفترض وجود بعض الاستشناءات بسبب الاختلافات التضاريسية، أو القرب والبعد من بحيرة تشاد والبحيرات الأخرى إلى غير ذلك من عوامل محلية قد تلعب دوراً ما في رفع أو خفض كميات الأمطار. هذا عن التوزع المكاني للأمطار بصورة إجمالية ولكننا سوف نوزعها إقليمياً عند الحديث عن الأقاليم المناخية. أما التوزع الزمني للمطر، فهو ما سنتعرض له في الفقرات التالية:

الصيف هو وقت هطول الأمطار في تشاد، إذ يسقط معظمه إبّان الفترة الممتدة من (مايو إلى أكتوبر) كما هو ملاحظ من البيانات المتوافرة لعدة معطات (انظر الاشكال ١٠-١٤ السابقة). على أن التركيز الاكبر للأمطار إنما يكون في شهور يونيو ويوليو وأغسطس. وعلة هذا التوقيت، أي هطول الأمطار صيفاً ،إنما يعود إلى أن الأمطار هنا غالباً ماتسببها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية وخاصة في إقليم السودان، أول الاقاليم التشادية تعرضاً لفعل تلك الرياح التي سلفت الإشارة إليها، ولما كانت هذه الرياح حاملة لبخار الماء والسحب، فإنها سرعان ماتؤدي إلى هطول أمطار في مناطق شاسعة من القارة الأفريقية جنوب الصحراء، بما في ذلك الأراضي التشادية، ومن الملاحظ أن فترة سقوط المطر قد تمتد حتى نوف مبر في بعض محطات الإقليم الجنوبي، بل قد تبدأ هناك قبل مايو كما هو واضح من البيانات المتوافرة لمحطات سار ومندو ومونغو، وعلى النقيض من ذلك، تنكمش فترة سقوط المطر إلى شهرين فقط

في فيالارجو (الإقاليم الصحراوي)، وإلى أربعة أشهر في محطات أبشه وأتية وأنجمينا الواقعة في إقليم الساحل، ترتيباً على ماسلف نستطيع أن نتوصل إلى استنتاج مؤداه أن عدد الشهور التي يسقط فيها المطريقل كلما اتجهنا نحو الشمال، ويزيد بالاتجاه جنوباً، وهو ذات الاستنتاج الذي خلصنا إليه، ونحن نتتبع توزيع كميات المطر في أقاليم البلاد، نخلص إلى أن معظم أرجاء تشاد تتعرض لفترة جفاف طويلة تمتد من أكتوبر حتى مايو، وإن كانت سيادة الجفاف أوضح ماتكون في النصف الأعلى من البلاد (الصحراء وشبه الصحراء).

ويعود هذا الجفاف إلى تراجع مناطق الضغط الدئمة إلى الجنوب تبعاً لحركة الشمس الظاهرية. وهكذا ينفسح المجال لتحرك المنخفض الاستوائي إلي الجنوب، ومن ثم تتقدم الرياح الشمالية الشرقية الجافة التي تتحرك من منطقة الضغط الجوي الدائمة قرب مدار السرطان نحو الأراضي التشادية. ونظراً لأن هذه الرياح تهب من الصحراء الكبسرى ذات الظروف القارية، فإنها تخلو تقريباً من أية رطوبة. وهكذا لا يسترتب عليها سقوط أية أمطار.

ويحد من الفاعلية الاقتصادية للأمطار في تشاد، هطولها إبّان فصل الصيف الشديد الحرارة، ولاسيما في إقليمي الصحراء والساحل، لأن نسبة التبخر العالية سوف تؤدي إلي فقدان قدر كبير من مياه الأمطار الساقطة، مثال ذلك فيالارجو التي لايزيد متوسط المطر السنوي فيها عن ٤٥ملم، بينما يبلغ معدل البخر/ نتح ٢٦٤٥ملم، وهكذا دواليك بالنسبة للمحطات الأخري. وفي جميع هذه المحطات نلاحظ زيادة البخر/ نتح السنوي عن متوسط الأمطار الساقطة على تفاوت في تلك الزيادة، فالتباين بين المتغيرين أكبر في إقليم الصحراء منه في الإقليمين الأخرين وخاصة خلال شهور الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، فيالارجو مثلا (إقليم الصحراء) متوسط المطر الشهري فيها هو ٢ملم، ٢٨ ملم، ، ١٣ ملم لشهور يونيو، ويوليو، وأغسطس على التوالي، بينما معدل البخر/نتح لذات الشهور هو ٢٧٩ملم، ٥ ٢ ملم، ٩ كملم، التوالي، محطة أخرى: بول (إقليم الساحل) متوسط المطر فيها هو ٢ ملم، ٩ ملم،

٧٧ملم لأشهر يونيو، يوليو، وأغسطس على التوالي، بينما يبلغ معدل البخر/نتح للشهور نفسها ١٩٣ملم ١٧٣ملم، ١٤٣ملم. وهكذا يمكن أن نستنتج أن الجفاف يزداد مع الاتجاه من الشمال الجنوبي إلى الشمال، وهو بهذا لايخرج عن النمط العام لمعظم متغيرات النظام المناخي في تشاد. وتناقص المطر من الجنوب إلى الشمال يلازمه تناقص عدد الأيام المطرة كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال، إذ يبلغ متوسط عدد الأيام الممطرة مم محطة سار مثلا ( الإقليم الجنوبي في السودان) و ٢١ يوماً في أنجمينا ( الإقليم الأوسط الساحل).

الأقاليم المناخية: بالإمكان تمييز ثلاثة أقاليم مناخية رئيسة في تشاد ، بالاستفادة من المعالجة السابقة للحرارة والمطر، بوصفهما أهم عناصر المناخ التسادي. وتعرف هذه الأقاليم بأقليم السودان ، والساحل، والصحراء على التوالي (شكل رقم ١٥)، وقد تسمى على أساس جهوي: بالإقليم الجنوبي، والإقليم الأوسط، والإقليم الشمالي حسب مواقعها الجغرافية من البلاد .(Encyclopedia Britannica, 1984,P,14)

وقد ذهب نيسلسون (Nelson, et.al,1962,) إلى تبني تصنيف ثلاثي شائع وهو يدرس جغرافية تشاد وفقاً للتصنيف المذكور، فالأقاليم هي :

- ١- الإقليم السوداني أو المداري الرطب(شبه الاستوائي).
  - ٢- إقليم الساحل أو الإقليم شبه الجاف.
    - ٣- الإقليم الصحراوي.

بل نجد أن بعض المصادر قد أضاف معياراً نباتياً، مثل وصف الإقليم المداري الرطب بإقليم السافانا الفقيرة (إسحق، الرطب بإقليم السافانا الفقيرة (إسحق، ١٩٨٨م، ص٦٦).

على الرغم من الصعوبة العملية في تحديد كل إقليم على أساس فلكي لوجود مناطق انتقالية عريضة ومتداخلة إلا أن نيلسون (Nelson) وآخرين قد رأوا أن الحد الشمالي للإقليم السوداني هو دائرة العرض ١٢ شمالاً وأن الحد الشمالي للإقليم الصحراوي داخل تشاد.

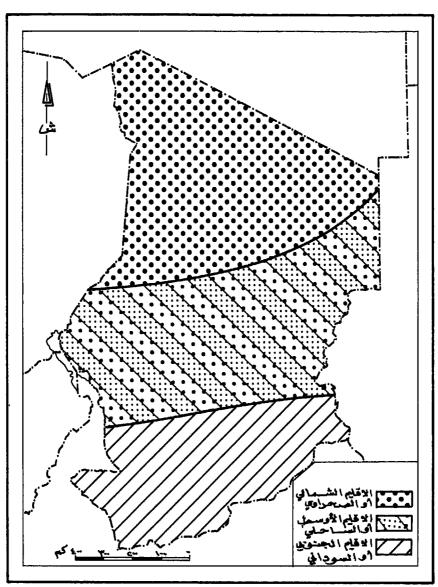

شكل (١٥) الأقاليم المناخية

الممدر:

Kurian, G.T.(1983), Atlas of the Third World, Facts on File Publications, New York, p. 144.

وترجح بعضُ الجهات تصنيفاً رباعيا لأقاليم تشاد المناخية كما يلى:

- ١- الإقليم السوداني، ويمتد من دائرة العرض ٧,٥ شمالاً وحتى دائرة العرض ١ شمالاً.
- ۲- الإقليم الانتقالي (السوداني-الساحلي): ويمتد من دائرة العرض ۱۰ وحتي دائرة العرض ۱۰ شمالاً.
- ٣- إقليم الساحل: ويمتد من دائرة العرض ١١,٥ شمالاً إلى دائرة العرض ١٤ شمالاً.
- ٤- إقليم شبه الصحراء والصحراء: ويبدأ من دائرة العرض ١٤ وينتهي عند دائرة العرض ٢٤ وينتهي عند دائرة العرض ٢٣, ٥ (United Nations, 1988, D. ")

ومهما يكن من أمر فإن التصنيف الأكثر وروداً في مصادر جغرافية تشاد هو التصنيف الأول: إقليم السودان، وإقليم الساحل، وإقليم الصحراء، وهو الذي رجحه الباحث لكثرة استعماله ولبساطته، فضلاً عن أن المتوافر من البيانات المناخية مؤسس عليه، وعليه فيناسب أن نتعرف على الخصائص الرئيسة لكل من هذه الإقاليم الثلاثة حسب التصنيف الذي رجحناه.

1-إقليم السودان: يمتد هذا الإقليم بين الحدود الجنوبية لتشاد ودائرة العرض ١٢ شمالاً، يبدأ فصل المطر في مايو وينتهي في أكتوبر ولربما استد إلى نوفمبر في الأطراف الجنوبية القصية من البلاد، أي تلك المتاخمة للمنطقة الاستوائية والأمطار هنا غالباً ماتكون غزيرة إذ تتراوح كمياتها بين ٧٠٠ملم و ١٤٠٠ ملم في العام، كما تصل الرطوبة النسبية إلى ٨٠٪. وعلى الرغم من أن غزارة المطر، ووجود غطاء من السحب والنباتات قد يسهمان في خفض درجات الحرارة، إلا أن درجات الحرارة تظل مرتفعة في معظم شهور السنة، وأقل متوسط شهري تبلغة لايقل عن ٢٥ درجة مئوية، وإن يكن من ميزة يتفرد بها هذا الإقليم على غيره فهي الانخفاض الكبير في معدل السبخر فيه، قياساً بمعدلات التبخر في إقليمي الساحل والصحراء (حوالى معدل مامم).

Y-إقليم الساحل: يقع إقليم الساحل بين دائرتي عرض ١٦ و١٦ شمالاً، ويتغلغل نحو الركن الشمالي الشرقي للبلاد حتى درجة العرض ١٧ شمالاً. ويتميز هذا الإقليم بأمطاره الاعصارية المدارية حيث تستقبل ولايات وداي وباجرمي وكانم أمطاراً تصل في معدلها السنوي إلى ٢٠٠ ملم، وتتناقص أمطار الإقليم من ٢٠٠ ملم عند حدوده الجنوبية إلى ٢٠٠ ملم عند الأطراف الشمالية للإقليم (ولايات بلتن ، والبطحاء وكانم).

٣-الإقليم الصحراوي: يشغل هذا الإقليم نحو نصف مساحة البلاد، ويندرج تحته أكبر ولايات تشاد (بركو- أنيدي- تبستي)، والأطراف الشمالية من ولايات بلتن والبطحاء وكانم. يمتد الإقليم عبره, أو درجة عرضية بين دائرتي عرض ١٦ و ٢٣,٥ شمالا، ممايجعله واقعاً في النطاق الصحراوي الذي يميزه ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاء، كما يتسع فيه المدى الحراري بشقيه الفصلي واليومي. ولا يستقبل هذه الإقليم من المطر قدراً تجود معه الزراعة إذ إنه لايبلغ الحد الأدني لإنبات المحاصيل.

وإن يكن هناك جزء من هذا الإقليم يصيبه قدر أكبر من المطر فهو مرتفعات أنيدي وتبستي، الأخيرة تسود فيها ظروف مناخية أقرب ماتكون للاستبس، ذلك أنها ذات أمطار أغزر يصل معدلها السنوي إلى نحو ٥٠ ملم. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل درجة رطوبة الهواء المداري القاري الذي يسود هذا الإقليم يساعد على ارتفاع درجة الحرارة في أثناء النهار، بينما تنخفض هذه الدرجات انخفاضاً ملحوظاً خلال الليل عما يسبب زيادة المدى الحرارى اليومي.

#### التربة

بالإمكان تصنيف الترب في تشاد إلى أربعة أصناف رئيسة بناء على مظهرها وخصائصها العامة (شكل رقم ١٦) :-

- ١- الترب الصحراوية وشبه الصحراوية.
  - ٢- ترب المناطق شبه الجافة.
  - ٣- التراب المائية أو الغدقة.
    - ٤- الترب الفتية.

الترب الصحراوية وشبه الصحراوية: وهي أهم أنواع الترب في تشاد من حيث المساحة التي تغطيها، إذا أن معظم الترب في محافظة (بركو-أنيدي-تبستي) هي من هذا النوع ، يميل لونها إلى أن يكون فاتحاً وليس من السهل تمييز طبقات واضحه، كما أنها فقيرة في المادة العضوية، ومن ثم فإن صلاحيتها للزراعة تكاد تكون معدومة، إلا أن يضاف إلها أسمدة، الأمر الذي يجعل إصلاحها مكلفاً ولربما غير مجد اقتصادياً، وعلى كل فهي تربة أولية بسيطة بعيدة عن التنوع والتعقيد، وفيها شبه كبير من الصخر المخلوط المحمل الذي تكونت منه، ولا تزيد عن كونها فتيت من الصخر المخلوط بالحصباء (Davies, 1973, P.9).

تربة المناطق شبه الجافة: يُوجدف هذا النوع من الترب في جنوبي كانم، ويتسع نطاقها نحو الجنوب الشرقي للبلاد بحيث تشغل معظم إقليم الساحل. وهي ترب رملية إلى رملية طينية، يميل لونها إلى الأحمرار لوجود نسبة كبيرة من الحديد فيها، ولا سيما في الأجزاء الجنوبية من إقليم الساحل الأوسط. وتساعد الأمطار والجريان السطحي في تحليل النباتات والمخلفات الحيوانية، عما يترتب عليه إضافة مادة عضوية إليها، ومن ثم ترتفع معدلات خصوبتها نسبياً. ولايتجانس هذا النوع من الترب فهو غني عند بطون الأودية وما هبط من الأرض عموماً ، بينما يكون فقيراً عند الروابي والتلال وما اشتد انحداره من سفوح المرتفعات. وصلاحية هذه الترب لإنبات المراعى

لاشك فيها، لكنها تصلح للزراعة إذا جاد المطر أو توافرت أسباب الري ,Morgan الأشك فيها، لكنها تصلح للزراعة إذا جاد المطر أو توافرت أسباب الري and Pugh, 1969 . وهي بعض مناطق الساحل اللذي تسود هذه التربة فيله، توجد تربة مدارية حمراء تحوي قدراً من الحديد ،خاصة في سفوح مرتفعات وداًي. ويوجد نفس النوع من التربة ولكن بمحتوى من الحديد أقل من سابقتها في كورو Koro جنوبي البلاد (United Nations, 1988, D) .

التربة المائية أو الغدقة: يتصل وجود هذا الضرب من الترب بالفيضان، ولا سيما في الأودية المنصرفة إلى نهري شاري ولوجون، وبحر سلامات والأودية المنحدرة من سفوح مرتفعات قيرا، كما توجد في المنخفضات الواقعة بين الكثبان الرملية في كانم. ويتكون هذا النوع من الترب بفعل ترسيب الطين والطمي والغرين من قبل الأنهار والنهيرات والأودية، وذلك عند الضفاف وما جاورها من المناطق.

وإن يكن من مذمة لهـذا النوع من التربة، فهو ثقلها وركود الماء فيها الناتج عن ضعف الصرف ورداءته. ونظراً لفناء الغطاء النباتي وغزارة المطر نسبياً في مناطق وجسود هذه الستربة (النصف الجنوبي من إقليم السسودان وجنوب وجنوب غربي البحيرة)فتتمع هذه الستربة بوفرة المادة العضوية فيها، ومن ثم فيصلاحيتها للزراعة المشك فيها، شريطة حل مشكلات الصرف. Encyclopedia Britannica) لاشك فيها، شريطة حل مشكلات الصرف. 1984,P,14),(Juene Afrique,1973,P, 40).

الترب الفتية: تتكون من الرمل أو الرمل والطين في آن واحد وصلاحيستها للزراعة أكبر من تربة المناطق الجافة، لأن نسبة المادة العضوية فيها أكبر وأعمق أيضاً، وأكثر وجودها في جنوبي الإقليم السوداني في ولايات مايون شاري، وتانجيلي، ولوجون الشرقي، ولوجون الغربي ومايوكبي.

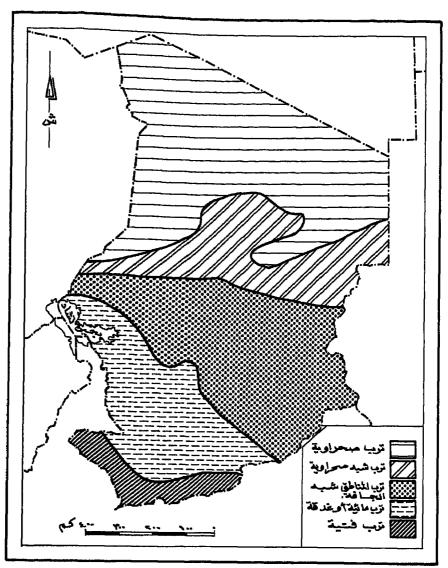

شكل (١٦) أنواع الترب الرئيسة

المصدرة

Davies H. R. J.(1973) . An Atlas for Rural Development in Africa .Univ. of Wales Press, Cardiff.

#### النباتات الطبيعية

بلغ عدد أنواع النباتات الطبيعية المصنفة في تشاد ١٦٠٠ نوع في سنة ١٩٩١م، منها ١٤ نوعاً مهددة بالانقراض (معهد الموارد، ١٩٩٣م، ص٣٦٧). وتتوزع هذه النباتات على ثلاثة أقاليم نباتية رئيسة هي (شكل رقم ١٧):

أ- إقليم النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية.

ب- إقليم الحشائش المدارية (السافانا الفقيرة).

ج- إقليم أحراج السافانا التي يتخللها الغابات والأشجار (السافانا الغنية).

ومن الملاحظ وجود توافق بين الأقاليم النباتية والأقاليم المناخية من جهة، وتوافق بين الأقاليم النباتية وبين الأنواع الرئيسة للتربة من جهة أخرى (جدول رقم ٧).

إقليم النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية: يشغل هذا الإقليم محافظة بركر-أنيدي-تبستي (نحو نصف مساحة البلاد) ويكاد يخلو من النباتات. ولاتتعدى المساحات التي يوجد فيها نبات طبيعي ٥٪ من كامل المساحة، وتشمل هذه النسبة النباتات التي تنمو في بطون الأودية والمنخفضات حيث يتوافر الماء. ولعل أهم النباتات هي المرخ، والحلفاء، والاسبارتو، والطلح، والرمث، والجردق، والسدر، والنال، والرتم، والشيح، والقيصوم، والطباق، وبعض الأعشاب الطبية، وبعض هذه النباتات حولي إلا أن أغلبها فصلي ينمو في مواسم المطر، ثم سرعان مايذبل ويموت. (Jeune Afrigue, 1973, P, 38)

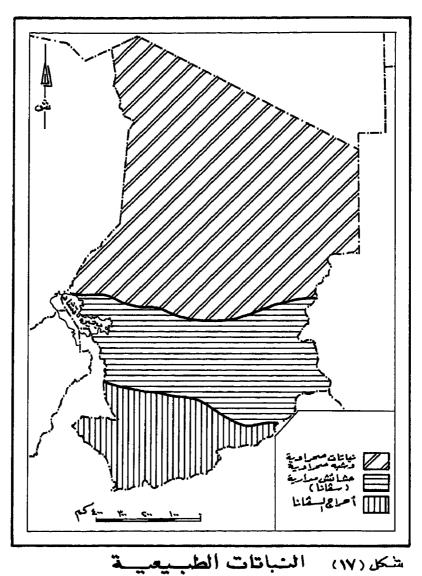

المصدد : بتصرف منى نصر 6 ممدسيد وآخريد (د. ت ) أطلس العالم 6 مراك

جدول رقم (٧) العلاقة بين الأقاليم النباتية والمناخية وأنواع الترب

| نوع التربــــة           | الإقليم المناخي | الإقليم النباتي                         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| الصحراوية وشبه الصحراوية | الصحراوي        | إقليم النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية |
| تربة المناطق شبه الجافة  | الساحل          | إقليم الحشائش المدارية                  |
| التربة المائية أو الغدقة | السوداني        | إقليم أحراج السافانا (السافانا الغنية)  |
| والتربة الفتية           |                 |                                         |

#### المدر:

الجدول أنشأه الباحث والبيانات مستقاه من الأشكال (١٧،١٦،١٥)

أما إقليما الساحل والسودان فتتداخل فيهما المناطق النباتية تداخلاً كبيراً للحد الذي يصعب معه تحديد خط فاصل بين حشائش السافانا وأحراج السافانا، وإن كان يتخلل الأحراج غابات متقطعة هنا وهناك، بينما لايوجد في إقليم الساحل أو إقليم الصحراء وشبه الصحراء إلا أشجار أو شجيرات قليلة متفرقة ومتباعدة عن بعضها، بل توجد مساحات شاسعة من حشائش السافانا الفقيرة لايتخللها من الشجر شيء يذكر.

وكانت الغابات الطبيعية المفتوحة قد غطت نحو ١٣,٠٠٠، ٥هكتار في تشاد، بينما غطت الغابات الطبيعية غير المفتوحة ١٣,٠٠٠، ١٣ هكتار، ومن أسف فإن معدل إزالة الغابات يبلغ ٨٠،،٠٠ هكتار سنويا (معهد الموارد، ١٩٩٣م، ص ٣٤٤). ومع تعدد أنواع النباتات وتنوعها إلا أن هناك أنواعاً ذات أهمية واسعة، إما لاتساع نطاقها أو لمردودها الاقتصادي، وإليك بعضاً منها(١٢).

سنط السنغال Acacia senegal : ينتشر هذا النوع من الاشجار في نطاق السافان الفقيرة (النصف الأعلى من إقليم الساحل)، وهو المصدر الرئيس للصمغ العربي الذي تنتج منه كميات معقولة، يصدر معظمها للخارج، وتدخل في صناعة الحلوي، والأحبار وصباغة الأقمشة، وبعض الصناعات الكيماوية والعقاقير الطبية.

البا أو باب (Adansonia digitata): شجرة عظيمة الساق توجد في كل أجزاء إقليم الساحل متفرقة على غير مااتصال، وتغل ثماراً تؤكل، ويستفاد من لحاها في صنع أنواع من الحبال، كما أن ساقها يصلح كمستودع لحفظ المياه.

الكالوتروبس، المُشَر (Calotropis procema): تغل سيقانها اليافا قوية تستخدم في صنع الحبال، ويجود في التسرب الفقيسرة، لذلك نجده ينتشر في نطاق السافانا الفقيرة وشبه الصحراء في تشاد .

المائمو (Mangiferra indica): توجد في أقصي الجنوب التشادي تحت ظروف مناخية شبه استوائية. وهي شجرة حلوة الثمرة، ولأخشابها عدة استعمالات، كما أن للصمغ الذي يستخرج من الجذوع استعمالاً طبياً.

الكسافا (Manihot esculenta): نوعان، نوع بري ونوع مزروع، وهي مسحصول غذائي، تحوي جذور. مقادير طيبة من المادة النشوية ويصلح في الترب الفقيرة، تؤكل جذوره مسلوقة أو مجففة.

اليام البري (Dachyrhyzus erosus): نباتٌ عـشبي ينبت طبـيعـياً أو يزرع وهو محصول غذائي في جنوبي تشاد والمنطقة المدارية في أفريقيا.

فلفل الحبيثة (Xylopia aethiopica) : بذور الشبجرة تستخدم محلياً كتوابل وأخشابها تستعمل في المباني وغيرها.

#### الحياة البرية

بلغ عدد الأنواع المعروفة من الحيونات البرية في تشاد ١٢٧نوعاً، منها ٢٧نوعاً مهددة بالانقراض، ولاشك أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، لأنة إلى عام ١٩٩٠م لم يتسن لجهات الاختصاص حصر الزواحف في كل أنحاء البلاد وأهم أنواع الحيوانات البرية على حد وجهة نظر وزارة السياحة والبيئة التشادية Ministere) هي: الفيل، والأسد، والنمر، والجاموس البري، والحيرم (١٤٠٠) والظبي، والجياد المتوحشة (١٥٠٠)، والغزال، والحلوف (الحنزير البري)، والغزال الرمادي، والرخويات، والقردحيات، والقط النمري، والعناق، والسنور، والزراف والحمر الموحشة.

وفي محاولة منها لحماية الحياة البرية، أقامت الدولة محمية في مانديليا (معهد Ministere du Tourisme 1993)، تبلغ مساحتها ١١٤,٠٠٠ هكتار (معهد الموارد، ١١٤، ١٠٠٥م، ص٣٥). وإلى جانب هذا، أنشأت ستة مواقع كمتنزهات أو حدائق سياحية يستطيع السياح ارتيادها، بل صيد بعض الحيوانات فيها مقابل رسوم مُحددة. ولم يثبت للباحث أن هناك استفادة اقتصادية واضحة من هذه الثروات البرية الكبيرة، اللهم إلا ماكان من صادرات محدودة من جلود الزواحف التي لم تزد عن الكبيرة، اللهم إلا ماكان من صادرات محدودة من جلود الزواحف التي لم تزد عن الكبيرة، علم ١٩٩٠م (معهد الموارد، ١٩٩٣م، ص٣٦٠).

#### موارد الميساه

# اولاً- المياه السطحية:

تتمثل المياه السطحية الدائمة في كل من: نهري شاري ولوجون وروافدهما التي تنبع من مناطق خارج الأراضي التشادية، فضلا عن بحيرة تشاد والبحسيرات الصغيرة الأخرى .

أ- نهر شاري: ينصرف إلى نهر شاري قبل التقائه بنهر لوجون -عند أنجمينا التي تبعد ١٠٠ كم إلى الجنوب الغربي من بحيرة تشاد - الروافد التالية: بحرسلامات، وبحر كيتا (Kita)، وبحر أوك (Aouk)، وثلاثتها روافد يمنى، ثم بحرا إيلي (illi)، وسارا (Sara)، وهما رافدان أيسران. وينصرف إلى الأخير أي بحر سارا- رافدان فرعيان آخران هما مادول (Maudoul) قريباً من جسر ماندا (Manda)، وكو

جدول رقم (۸) تصریف روافد نهر شاری الرئیسة ومساحات أحواض صرفها وأعلى تدفق لها عند سبع محطات خلال الفترة ١٩٥٥م- ١٩٦٤م

| أعلى تدفق<br>مترمكعب/ ثانية | مساحة حوض<br>الصرف كم/ ٢ | الرافد     | السئة | المحطة              |
|-----------------------------|--------------------------|------------|-------|---------------------|
| غ. م*                       | ۲۱,۳٦٠                   | لوجون      | 71907 | بيبوكون Baibokown   |
| 478.                        | WE, 9                    | لوجون      | 71907 | موندو Moundou       |
| ۳۷۳۰                        | ٥٦,٧٠٠                   | لوجون      | 00919 | لي Lai              |
| 94                          | 180,                     | بحر سلامات | ١٩٦١م | تارانجارا Tarangara |
| 0 8 0                       | 18,                      | بحر كيتا   | 37919 | لاييي Kyabe         |
| 977                         | ۹٦,٠٠                    | بحر أوك    | 77717 | قولونوسوGolonoosso  |
| <b>۳</b> ٦٧٠                | ٧٩,٦٠٠                   | بحر سار    | 0091م | ماندا Manda         |

\* البيانات غير متوافرة.

الصدر: Gov. of Chad (1978) "Annuaire Hydrologique, Several Pages"

ب- نهر لوجون: لوجون هو رافد شاري الرئيس، وتنصرف إليه مياه خمسة روافد فرعية، ثلاث منها تنصرف إلى ضفته اليمنى (باإيلي Ba-illi)، بندي (Pende)، ولم (Lim)، وينصرف الاثنان الآخران إلى ضفته اليسرى وهما (تانجيلي (Tandjile) ونايا (Nya) (جدول رقم ۹)، وعند فيمضانه يتعرض لوجون للأسر النهري من قبل الأودية المنصرفة إلى أحواض بنوي ومايوكبى وكابيا (Kabia)،

وهي تتمثل في عدد كبير من الأودية التي تسيل بالمياه لعدة ساعات بعد هطول الأمطار، وأهمها أودية ريمي (Rime)، كارمي (Karme)، وايني (Enna) وبيرثا (Bertha)، ونيلميل (nelmele). ولا يقتصر الأمر على ماذكرنا إذ أن هناك عشرات الأودية غير الدائمة الجريان في تشاد .

جدول رقم (۹) تدفق الروافد العليا الرئيسة لنهر لوجون عند ثلاث محطات في عامي ١٩٦٩م و١٩٧٠م

| أعلى تدفق<br>متر٣/ ثانية | السنة | الرافد   |         | المحطة |        |
|--------------------------|-------|----------|---------|--------|--------|
| ۲۱.                      | 61979 | Tandjile | تانجيلي | Bologo | بولوقو |
| 110                      | ۲۱۹۷۰ | Nya      | نایا    | Argao  | أرقاو  |
| 1.7.                     | ۲۱۹۷۰ | Pende    | بندي    | Gore   | قور    |

المصدر:

Gov. of Chad (1978) "Annuaire Hydrologique", Several Pages

### ج- بحيرة تشاد والبحيرات الأخري:

لقد سبق الحديث عن بحيرة تشاد من حيث إنها أحد أهم المعالم التضاريسية، ولكننا هنا سوف نتحدث عنها بوصفها أحد موارد المياه السطحية الدائمة في المبدر الرئيس للمياه السطحية في تشاد، ويغذيها أربعة أنهر هي: نهر شاري (تشاد)، ونهر لوجون (تشاد)، ونهر كومادوقو يوبي هي: نهر شاري (تشاد)، ونهر البيد Bi-Baid (الكمرون). وهي بحيرة ضحلة، لايزيد متوسط حجم المنصرف إليها من المياه على ٥٠ بليون متر مكعب في العام الواحد. وفي السنوات العادية تكون، الموازنة المائيةللبحيرة كما يلي:

-المياه المنصرفة من نهري شاري ولوجون ٤٣, ٢٥ × ١٠ أمتار مكعبة.

-المياه المنصـــرفــة من الأنهـــــار الأخري ١٠ × ١٠ أمتار مكعبة.

-مياه الأمطار الهاطلة على البحيــرة ٧,٧× ١٠ أمتار مكعبة.

-الإجمــــالي ١٠ ×٥٢, ٤٢ أمتار مكعبة.

-المياه المفقودة بالتبخـــر ٩,٩٥ × ١٠ أمتار مكعبة.

-المياه المفقودة بالتسرب ٢٧ × ١٠ أمتار مكعبة.

هذا وقد بلغت مساحة الجزء المغمور بالمياه من البحيرة ٢٣,٥٠٠ كيلاً مربعاً مربعاً مربعاً (United Nations 1988, D) and United Nations, 1988 A) ، ويتراوح حجم الرواسب التي تنصرف إلى البحيرة سنوياً بين ٢و ٢,٦ مليوني طن.

و إلى جانب بحيـرة تشاد، توجد ست بحيـرات صغيرة أخـرى هي. فترى، وإيرو، وتكيم، وفيانجات، وليري، وأوني أنغا (جدول رقم ١٠).

جدول رقم (١٠) الولايات التشادية التي توجد بها بحيرات صغيرة ومصادر تغذية تلك البحيرات ومساحات أحواضها بالكيلومترات المربعة

| مساحة حوض<br>البحيرة | مصدر التغذية<br>الرئيس | الولاية    | البحيرة         |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1,400                | نهر البطحاء            | البطحاء    | فتري (Fitri)    |
| 200                  | بحر أزوم               | مايون شاري | إيرو(Ero)       |
| غ٠٩ *                | نهيراكابيا - لير       | مايوكبي    | تکیم(Tikem)     |
| غ.م *                | لير Lere               | مايوكبي    | Fiangat نيانجات |
| غ٠٩*                 | لير Lere               | مايوكبي    | ليري Lere       |
| غ.م *                |                        | -أنيدي     | أوني أنغا بوركي |
|                      |                        | تبستي      | Ounianga        |

#### \* البيانات غير متوافرة.

#### المصدر:

Gov. of Chad (1978b) "Monographie du chad and Annuaire Hydrologique de La Republique du Tchad", Several Pages

ثانياً المياه الجوفية: (شكل رقم ١٨):

مصادر المياة الجوفية الرئيسة في البلاد هي:

(1) المياه الجوفية السطحية تحت حوض تشاد.

(ب) الخزانات الجوفية السطحية تحت حوض تشاد.

أ- المياه الجوفية السطحية تحت حوض تشاد : لما كان الحوض يشغل معظم أراضي البلاد، كان طبيعياً أن المستودع المائي تحته هو الأكبر والأكثر استغلالاً، كما أن ٨٠٪ من الآبار في تشاد تستمد مياهها منه.

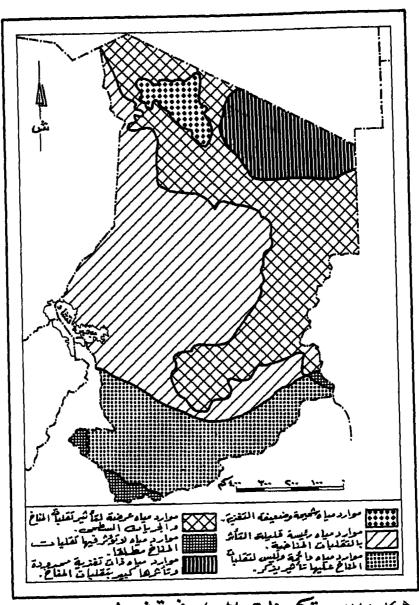

شكل (١٨) تكوينات المياه في تشاد

المعدد يتعرف من:

Kurian, G.T.(1983), Atlas of the Third World, Facts on File Publications, New York, p. 144.

ويقع خارج الحوض : المناطق الجبلية في بركو- أنيدي- تبستى-ووداي-وقيرا، وبعض المرتفعات الثانوية الأخري، وهو بهذا يمثل أكبر مستودع للمياه الجوفية في البلاد ( United Nations, 1988,D ). ومياه هــذا الحوض هي الأكثر اســتغلالاً من بين جميع مــوارد المياه في تشاد، وقد استــغلت، وما تزال تستغل كأكــثر مايكون الاستخلال، بدلالة أن ٨٠٪ من الآبار في كل أرجاء تـشاد تستـمد مياهها من هذا الحوض، ولا يضاهيه في هذا أي مورد آخر للمياه في سائر أراضي الدولة، (United Nations, 1988, D). ويتلقى الحسوض تغذيةً متسجدة مسصدرها الأمطار والجريان السطحي، ولا سيما في جنوبي تشاد، حيث المطر الغمزير نسبيا والمنتظم السقوط. ويتسرب قدر كبير من مياه تلك الأمطار من خلال الطبقات الرسوبية عالية المسامية. الفاصلة بين الحوض وسطح الأرض، وهذا يجعل له استمرارية تسمح بأن تؤسس عليه خطط لمشروعات اقتصادية ، زراعية، وصناعية، وعمرانية، إلى غير ذلك. وبالإمكان تقسيم الحوض إلى منطقتين مائيتين، شــمالية(المنخفضات التشادية)، وتغذيها مياه مسصدرها خزانات كانم والنيجر وبركو وانيدي وتبستي الجوفية. ومنطقة جنوبية، تستمد مياهها من بحيرة تشاد ونهري شاري ولوجون ومصادرها ثانوية أخرى (Encyclopedia Britannica, 1984, P.17) ويفصل بين المنطقتين خط لتقسيم المياه الجوفية السطحية، يبدأ من شيتاتي وينتهي عند أبشة مسروراً بآتية. ويغذي بحيرة تشاد مصدران: داخلي وخارجي، يتكون المصدرالخارجي من مرتفعات الأحجار (Ahaggar)، ووداي (Ouaddai)، ودارجور(Dargour)، ومصادر ثانوية أخرى .(United Nations, 1988, D).

أما المصدر الداخيلي فيتمثل في منتخفض بحيرة تشاد، حيث تغزر الأمطار لاسيام في نصفه الجنوبي. وينتهي قدر من تلك الأمطار إلى الحوض من خلال الطبقات الرسوبية عالية المسامية. ولايقتصر الأمر على هذا المصدر بل إن الأنهار وخاصة النظامين النهريين الرئيسين: نظام شاري ونظام لوجون اللذين تتعدى أحواضهما أراضي تشاد - تمثل هي الأخرى عنصر تغذية مستمرة لحوض البحيرة، (الماحي، ١٩٨٢م، ص١١).

ومياه الحوض صالحة للاستعمالات المختلفة على الرغم من وجود نسبة لابأس بها من كاربونات الصوديوم، والكالسيوم. فيها، تتراوح تلك النسبه بين ١- ٣جرام في الكيلوجرام، ولربما وصلت إلى ٦ جرام في الكيلوجرام في المناطق التي يشتد فيها التبخر (United Nations, 1988, A).

ومما يؤثر في صلاحية استعمال مياه البحيرة مقدار الرواسب التي يحملها إليها نهرا شاري ولوجون وروافدهما (معهد الموارد، ١٩٩٣م، ص٣٩٥). ويتكون الحوض من عدة مستودعات مياه جوفية ذات خصائص هايدرولوجية تتناسب والتكوينات الجيولوجية المصاحبة لها، ولعل أهم تلك المستودعات مايلي :

- مستودعات وسط الحوض: تعود إلى عصر البالايستوسين (الزمن الرابع)، وعلى رأسها مستودع في منطقة كورو، تعلوه رواسب نهرية وبحيرية وكثبان رملية، ومستودع موجي (Mogi)، الذي تغطية رواسب بحيرية. ويصل سمك الصخور الحاملة للمياه نحو ٥٠٠ متر، وهي ذات مسامية جيدة، كما أنه إلى أسفل هذه الطبقة يوجد خزان أرتوازي تحت ضغط عال يعرف بتكوين تشاد، ويعد هذا الخزان أحد أهم مصادر المياه في حوض بحيرة تشاد. ويتراوح عمق الجزء الأعلى من الخزان الجوفي المذكور بين ٥٥٠و ٥٠ متراً، ونسبة الملوحة في مياه هذا المستودع معقولة (٥, ٢ جرام في الكيلوجرام)، (United Nations)
- كما توجد خزانات مياه جوفية في التكوين المعروف بالراسب القاري النهائي Continental Terminal وهو يحتوي صخوراً غضارية (طينية) تغطي مساحات شاسعة، ففي الشمال، تمتد من المناطق المنخفضة (بولدر وجراب)، حتى ولاية البطحاء، حيث يلزم الحفر لعمق ٨٠مترا فقط لبلوغ خزان الماء الجوفي. أما في الجنوب، فالمستودع يتراوح عمقة بين ١٠٠ و ٢٠٠متر، ونسبة الملوحة منخفضة عموماً، ولكنها تزداد من الجنوب إلى الشمال والشمال الغربي (المناطق المنخفضة). أما ثالث المستودعات الجوفية في الحوض التشادي، فيغلب على تكويناته صخور تعود إلى العصر الكريتاسي (الطباشيري) الأعلى، وأميز هذه الصخور:

- الصخور الرملية الرسوبية الفتاتية.
  - صخور خرسانية صغيرة الحجم.
- تكوينات بحيرية، ويتركز وجود هذه التكوينات في ولاية مايوكبي. United. ولربحا وجدت هنا (United. ولربحا وجدت هنا وجدت هنا وجدانات جوفية مغطاة بطبقات من الطين الجيري (Marl)، والشيست.

ب-الخزانات الجوفية العميقة: بالإمكان تبين ثلاث مجموعات رئيسة من خزانات المياه الجوفية العميقة ثانوية أخرى. المياه الجوفية العميقة في تشاد، فضلاً عن خزانات مياه جوفية عميقة ثانوية أخرى. أول هذه المجموعات، مجموعة خزانات السواني (Sanies)، الواقعة إلى الشمال من باسترا، أما المجموعة الشانية، فتوجد في ولاية شاري باجرمي، وتوجد المجموعة الثالثة في ولاية كانم وتعرف باسم أوديان (Oudian)، وهي أضحل من سابقتيها. أما الخزانات الثانوية فتشمل خزانات كوروس (Koros)، وخزانات الإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى خزانات جوفية صغيرة متفرقة، وغالباً مايرتبط وجودها بتكوينات جرانيته .(United, nations, 1988, D).

# السكان والعمران

## مصادر البيانات السكانية:

فيسما عدا البيانات التي وفرها المتعداد المشامل الوحيد الذي جري عام ١٩٧٥م، وتعدادٌ بالعينة سابق له، تم في ١٩٦٣م/١٩٦٤م (١٦)، فإن سائر الـبيانات عن أحوال السكان لاتخرج عن كونها محض تقديرات. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات قد قامت بها أو أوردتها جهات ومـصادر رسمية مثل البنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقيـة وأضرابها، إلا أنه ينبغي أن تؤخذ بكثير من الحذر، ذلك أنها كثيراً ماتتضارب مع بعـضها وقد تختلف اختلافاً بيناً، شاهد ذلك، الاختلاف في تقدير عدد من الجهات والمصادر لسكان تشاد خلال أعوام ١٩٩١م، ١٩٩١م، ١٩٩٢م. وكما يتنضب من الجدول رقم (١١)، فإن الفوارق بين بعض التقديرات للسنة ذاتها تبدو كبيرة، فتقدير (Europa, 1994,)، لحجم سكان تشاد فی عام ۱۹۹۰م مثلاً یزید بـ ۲۷۰٬۰۰۰نسمة عن تقدیر (Kurian, 1992)، وفي عــام ١٩٩١م كــان تقـــدير (Theworld Al Manac, 1993) ينقص بــنحــو ٠٠٠ ، ٦٩٧ ، نسمة عن تقدير (Europa, 1994)، وإزاء هذا التباين الواضح بين تقديرات مـصادر وجهات راسـخة القدم في مجـال رصد المعلومات السكانيـة، يجد الباحث نفسه في مُوقف لايحسد عليه، كما أن هذه المصادر قلما تشير إلى المصادر التي استقت منها بياناتها، وهكذا يصبح من غير المعقول ترجيح بعضها على بعض إلا بمقدار. ولذلك وجد الباحث أنه لامناص من الاعتماد عليها جميعاً بدرجات متفاوتة وفقاً للأسس التالية :

- ١- الأخذ بالمعلومة التي يتفرد بها أحد المصادر، أي أنها لاتوجد في مصادر أخرى غيره.
- ٢- أن تكون المعلومات المستمدة من تعداد تشاد الرسمي أو تقديرات قامت بها الحكومة التشادية لها المرتبة الأولى في المصداقية، وترجح على كافة المصادر الإقليمية والدولية.

جدول رقم (۱۱) تضارب المصادر في تقدير أعداد سكان تشاد للسنوات ۱۹۹۰م ، ۱۹۹۱م ،

| مصدر رقم<br>(۷) | مصدر رقم<br>(۲) | مصدر رقم<br>(۵) | مصدر رقم<br>(٤) | مصدر رقم<br>(۳) | مصدر رقم<br>(۲) | مصدر رقم<br>(۱) | السنوات |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1               | 0 • 1 ٧ • • •   |                 |                 | 002             |                 |                 |         |
| _               | -               | 0177            | ~               | -               | 0177£7Y         | 0819            | ۱۹۹۱م   |
| 0977            | -               | -               | oa27000         | _               | _               | 0471***         | ۲۱۹۹۲   |

المصدر: الجدول أنشأه الباحث والبيانات من:

- 1- Europa Publications Ltd. (1994), The Europa World Yearbook, p. 740.
- 2- CIA, (1991), The World Fact Book, Washington, D.C., p.59.
- 3- The Statesman's Year Book (1992 1993), Hunter B., (Editor), p.346.
- 4- United Nations, Dept. of Economic and Social Development Population, (1993), World Population, 1992.
- 5- The World Al Manac and Book of Facts, (1993), Hoffman M.S. (Editor), New York, Pharos Books, p.741.
- 6- Kurian, G.t., (1992), Encyclopedia of the third World, (Edit,)Vol.1, A "Facts on File" Publicatiln, New York, 4th Edit., p.351.
- 7- The World Bank, (1994a), The World Bank Atlas, 1994, Washingon D.C., p.8

٣- إذا وردت المعلومة في مصدر ذي طبيعة مؤسسية كالبنك الدولي مثلاً، وفي الوقت نفسة وجُدت تلك المعلومة مع بعض الاختلاف في مصدر فرد مثل (Kurian) أو في مصدر مؤسسي أقل درجة في مؤسسيته من البنك الدولي مثل (The Statesmans, Year Book) ، فالترجيح يكون للمعلومة المتوافرة من البنك الدولي.

ومع الاسترشاد بهذه الأسس في المفاضلة بين البيانات على تضاربها واختلافها، يظل السؤال قائما حول علة اختالاف المصادر في تقدير البيانات السكانية، إذا كانت تلك التقديرات جميعها مؤسسة على تعدادي ٦٣/ ١٩٦٤م، ١٩٧٥م؟

مامن شك أن الاختلاف راجع إلى اختلاف تلك المصادر في حساب نسب التغير السنوي لعناصر المادة السكانية التي توافرت من ذينك التعداديسن. ومهما يكن من أمر، فإن تقديراً قامت به الحكومة التشادية عام (١٩٨٨م)، واعتمدته في تعاملها الرسمي داخلياً وخارجياً هو الأوفر حظاً من بين التقديرات الموجودة في الساحة، وهو الذي عول عليه الباحث دون غيره، وأن بياناته مفصلة إلى حد كبير. ليس ذلك فحسب بل إن بعض مصادر البينات الإقليمية والدولية بنت عليه تقديراتها للسنوات اللاحقة لهذه السنة(١٩٨٨م). كما أنه إزاء ندرة البيانات السكانية في إفريقيا بخاصة ودول العالم الثالث بعا مة، فإن بيانات تقدير(١٩٨٨م) تعد حديثة عمر. ولعله من حسن حظ تشاد أن تقديرات السكان فيها قد أسست على تعدادين خلافاً لتقديرات مكانية في عدة دول أفريقية وغير أفريقية، بنيت على غير ماتعداد، البتة، ومن ثم فليس مناسباً التعويل عليها إلا بقدر محدود.

#### حجم السكان ونموهم:

وصل سكان تشاد إلى ٣, ٦ملايين نفس في نهاية عام ١٩٩٣م حسب تقدير بعض المصادر الموثوق بها، أي نحو مثلي عدد السكان في عام ١٩٦٤م تقريباً. وهذا يعنى أن عدد سكان البلاد كاد أن يتضاعف في غضون نحو٢٩ عاماً، وإذا ماكتب

لمعدلات التغير السكاني أن تستمر على وتيرتها الحالية، فسيبلغ سكان تشاد ضعف ما كانوا عليه عام ١٩٩٣م في سنة ٢٠٢١م، ولربما يتضاعف العدد في فترة أقـصر إذ ماتسارعت نسبة الزيادة في السكان. ويبدو أن مثل هذا التوقع ليس بعيداً تماماً عن توقعات الأمم المتحدة التي ترى أن السكان سيبلغون ٧,٧ ملايين نسمة في العام علام، ٣٠٠٠م وأن عددهم سيكون ضعف ماكان عليه عام ١٩٢٩م، ٣,٠١ ملايين نسمة في عام ٢٠٠٥م وأن عددهم سيكون ضعف ماكان عليه عام ١٩٩٣م في مدى ٢٨ عاماً، وهي فترة لاتختلف كثيراً عما توقعنا. وكيفما كان الأمر، فإن عدد السكان ظل في زيادة مستمرة منذ عام ١٩٦٠م وحتي الوقت كان الأمر، فإن عدد السكان ظل في زيادة مستمرة منذ عام ١٩٦٠م وحتي الوقت الحاضر، (شكل رقم ١٩١٨) وجدول رقم ١٢). وقد قدرت موسوعة العالم الإسلامي الكويتية زيادة في عدد السكان بلغت نسبتها ٨٨٨٪ خلال الفترة ١٩٥٠م-١٩٨٥م، وتوقعت ارتفاعاً في نسبة الزيادة خيلال الفترة (١٩٨٥م-٢٠٠م) قدره ٢٠٤٢٪، (دولة الكويت، ١٩٩١م، ص ٧٤٠).

ومع التحفظ علي النسبتين اللتين أوردتهما الموسوعة الكويتية بسبب عدم ذكرها للمصادر أو الأسس التي اعتمدت عليها في حساب تينك النسبتين، إلا أننا يجب أن نؤكد على اضطراد الزيادة في عدد سكان البلاد كما هو ظاهر من الجدول السابق، الذي يحتوي على بيانات سكانية لتسع ، سنوات لعل أوثقها ما اختص بسنتي ١٩٦٤م و١٩٧٥م، لأنها مأخوذة من تعدادين رسميين بينما البيانات الأخرى مؤسسة على تقديرات، وإن كان تقدير (١٩٨٨م)، الذي سبق أن نوهنا بأهميتة النسبية واعتماده من قبل السلطات التشادية هو الأقرب إلى الصحة، بقية التقديرات جاءت من مصادر متنوعة ولكنها محل ثقة، وتسمتع بقدر من القبول في المجتمع البحثي، أهم ما يمكن استناجه من قراءة الجدول مايلى :

- ان أعداد السكان في زيادة مستمرة.
- ٢- على الرغم من عدم انتظام الفواصل الزمنية إلا أن تلك الزيادة تتفاوت من سنة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى .



شكل (١٩) توزيع السكان حسب الولايات المصدر، الجميل رم (١٥)

جدول رقم (۱۲) التطور العددي للسكان خلال الفترة ۱۹۲۰–۱۹۹۳م

| المصدر       | عدد السكان    | السنوات       |
|--------------|---------------|---------------|
| (1)          | 1,700,.18     | ۰ ۱۹۲ م*      |
| (1)          | ۲,٥٦٩,٨٥٥     | ۲۹۶۲م         |
| (٢)          | ۳, ۲0 ٤,      | 37917         |
| (٢)          | ٣, ٦٣٤, ٠ ٠ ٠ | ۱۹۷۰          |
| ( <b>T</b> ) | ٤,٠٢٥,٠٠٠     | ٥٧٩٠م         |
| (٣)          | ۰,۰۱۸,۰۰۰     | ٥٨٩١م         |
| (٤)          | 0, 87A, · · · | ۸۸۹۱م         |
| (0)          | 0,787,        | ١٩٩٠م         |
| (0)          | 0,919,        | ١٩٩١م         |
| (0)          | 0,971,        | <b>۱۹۹۲</b> م |
| (٦)          | 7,800,000     | ۲۱۹۹۳         |

\* الرقم يمثل مجموع سكان الأقاليم التي تكونت منها تشاد فيما بعد. المصادر:

# ١- الماحي، عبدالرحمن عمر. (١٩٨٣م)، تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص ١٦٢٠ - ١٧٠.

- 2- Encyclopedia Britannica, (1984), Chad, p.15.
  - ٣- دولة الكويت، (١٩٩١م)، موسوعة العالم الإسلامي، المجلد الثالث ص٧٣٩.
    - ٤- الأفاق العالمية المتحدة (١٩٩٤م/ ١٩٩٥م)،المعلومات، ص٢٢٥.
- 5- Europa Publications. (1994), The Europa World Year Book, 1994, p. 740.
- 6- CIA,. (1994), The World Fact Book, Washington, D.C.

٣- خلال الفترة من ١٩٩٠م وحتى عام١٩٩٣م تبدو الفوارق بين أعداد السكان محدودة بل هي أقرب إلى الانتظام، عاكسة قدراً من الاستقرار في مجمل العوامل المؤثرة في زيادة السكان. ولسوف نستطيع التعرف إلى تلك الزيادات بصورة أفضل من خلال إلقاء نظرة على نسب الزيادة لخمس عشرة فترة بين عامي ١٩٥٠-٢٠٢٥، (جدول رقم ١٩٥٠). التسع فترات الأولى تعبر عن زيادة أو نمو حقيقي في أعداد السكان، بينما نسب الزيادة للفترات السته اللاحقة تُوصل إليها من قبيل الإسقاط.

جدول رقم (۱۳) معدلات زیادة سکان تشاد خلال الفترة ۱۹۵۰ ـ ۲۰۲۵م

| المصدر     | * - ** - ** - **     |                | <del>1</del> |
|------------|----------------------|----------------|--------------|
| الصدر      | معدل الزيادة السنوية | الفترة         | ١            |
| (١)        | 1,81                 | ١٩٥٥ - ١٩٥٠    | \            |
| (١)        | 1,09                 | ١٩٦٠ – ١٩٥٥    | ۲ ا          |
| (1)        | ١٦٩٠                 | 1970 - 197.    | ٣            |
| (1)        | 1, 1                 | 19۷۰ - ۱۹۲۰    | ٤            |
| (1)        | 1,97                 | 1940 - 194.    | ٥            |
| (٢)        | ۲,۱                  | ۱۹۸۰ – ۱۹۷۰    | ٦            |
| (1)        | ۲, ٤٧                | -1940 - 194.   | V            |
| (٢)        | Y, EV                | 199 1940       | ^            |
| (1)        | ٢,0٤                 | 1990 - 199.    | 9            |
| <b>(Y)</b> | ۲,۵۸                 | 7 1990         | ١,٠          |
| (1)        | 7,09                 | ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰    | 1 11         |
| (1)        | 7,07                 | 7.1 70         | 14           |
| (1)        | ۲,۲٦                 | 7.10-7.1.      | 14           |
| (1)        | ۲,۲٦                 | . Y . Y Y . 10 | 18           |
| (1)        | 1,90                 | 7.40 - 4.4.    | 10           |

المصدر:

٢- معهد الموارد العلمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (١٩٩٣م)، موارد العالم ٩٢-١٩٩٣ - ٠٠٠٠٠٠.

<sup>1-</sup> Kurrian, G. T., (1992), Encyclopedia of the Third World, Vol.1.(Edit,) Facts on File Publicatiln, New York, 4th Edit., p.358.

جدول رقم (١٤) معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في تشاد خلال الفترة من (١٩٧٥م - ١٩٩٠م)

| الزيادة الطبيعية ٪ | الوفيات في الألف | المواليد في الألف | الفترة    | ٢ |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------|---|
| ۲,۱۰               | ۲۳, ۱            | ٤٤,١٠             | A 19V0    | ١ |
| ۲,۲۸               | ۲۱, ٤            | £ £ , Y           | A0 - 19A. | ۲ |
| ٢,٤٤               | 19,0             | ٤٣, ٩             | 9 - 1940  | ۳ |

Europa Publications, the europa, The Europaworid year Book: الصدر p.740.s

٤- الزيادات المشبتة لهذه الفـترات عائدة إلى كل من الزيادة الطبيعية والزيادة بالهجرة، ولما لم تكن أسباب الهجرة إلى تشاد متوافرة إلابمقدار، ظلت أعداد المهاجرين إلى البـلاد ضئيلة ومحدودة، وبالتـالى فإن الزيادة الطبيعيـة كا نت وماتزال تشكل العنصر الأساسي في هذه الزيادة، (جدول رقم (١٤). وقد سجل النمو السكاني ارتفاعا من ٣١ ، ١١ سنويا في (١٩٥٠م-١٩٥٥) . إلى ٤٧ ، ٢٪ في الفترة ١٩٨٥م-١٩٩٠م)، وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي بسبب الحروب الأهلية التي تعرضت لها أجزاء من البلاد لعدة سنوات إبان هذه الفترة، إضافة إلى ست دورات جفاف ضربت إقليمي الصحراء والساحل بقوة ,The World Bank) (1987 ، فقد نعمت البلاد بتطور نسبي كبير في التحتية وهيكلها الاقتصاديي، وأبنيتها الاجتماعية والحضارية والسياسية مماترتب عليه تغير واضح في مجمل الأحوال السكانية، وكان أن هبط معدل الوفيات الخام، ومعدل وفيات الرضع دون أن يغشى معدلات المواليد هبوطٌ يذكر، مثال ذلك، انخفاض معدل وفيات الرضع من ٢١١ في الألف في الفترة (١٩٥٠–١٩٥٥م)، إلى ١٤٣ في الألف في الفسترة (١٩٨٠-١٩٨٥م). وانخفضت معدلات الوفيات الخام من ٣٢ في الألف إلى ٢١,٤ في الألف خلال الفترة نفسها، أما معدلات المواليد، فقد انخفضت انخفاضاً محدوداً من ١ ,٥٥ في الألف إلى ٤٤,٢ في الألف خالال ذات الفترة، كما ظلت معدلات الخصوبة مرتفعة نسبياً (٩,٥ أطفال لكلا امرأة)، (دولة الكويت، ١٩٩١م، ص ۷٤٠).

وحسب ماهو واضح من الجدول السابق رقم (١٣)، فمن المتوقع بلوغ معدلات النمو السكاني أوجَها (٥٩, ٧٪) في عام ٢٠٠٥م، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي حتى تصل إلى ٩٥, ١٪ في عام ٢٠٢٥م.

وإذا كان معدل نمو السكان يختلف من عام لآخر على مستوى القطر التشادي، فإنه أيضاً يختلف من عام لآخر على مستوى الولايات الأربع عشرة. وقد توافرت لنا بيانات تقديرية عن توزيع السكان في الولايات المختلفة لعامين هما (١٩٧٠م)و(١٩٨٨م)، (جدول رقم ١٥).

# وبتحليل الجدول توصلنا إلى الاستنتاجات التالية:

- ١- يغطي الجدول فترة تمتد إلى ١٨ عاماً، ويعكس بوضوح مــدى التغير في توزيع سكان الولايات الذي سوف نتعرض له -بإذن الله- في مبحث لاحق.
- ٢- تراوحت نسب التغير السنوي (الزيادة) في السكان بين ٣,٣٪ في ولاية مايوكبي و٤,٤٪ في ولاية شاري باجرمي.
- ٣- نسبة التغير العامة خلال الفترة (١٩٧٠م-١٩٨٨م) هي ٢,٣٪ (متوسط النسب).
- ٤- تعدت ست ولايات نسبة التغير العامة، ونقصت في ستأخرى منها بينما
   تطابقت النسبتان في ولايتين.
- ٥ أعلى نسب التغير سجلتها ولايات الجنوب الحمس (لوجون الغربي، ولوجون الشرقى، مايوكبى، شاري، وتانجيلي)، ويعزى هذا إلى:
- أ- الثبات والاتساع النسبي للقاعدة الاقتصادية، القائمة على زراعة ذات إمكانات أفضل مما عليه الحال في ولايات الوسط الشمال.
  - ب- عدم تعرض ولايات الجنوب لموجات الجفاف المتكررة.
  - ج- استقرارها السياسي، وعدم تعرضها للصراعات الأهلية إلا بمقدار.

جدول رقم (١٥) نسبة التغير في أعداد السكان حسب الولاية (١٩٧٠-١٩٨٨م)

| نسبة التغير | الفرق في   | عدد السكان<br>۱۹۸۸م | عدد السكان<br>مرود و  | الولاية            | ٢  |
|-------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----|
| السنوي ٪    | عدد السكان | · · · · · ·         | ۱۹۷۰                  | 4                  |    |
| ١,٨         | 1.8,       | ٤٣١,٠٠٠             | <b>TTV</b> , · · ·    | البطحــــاء        | ١  |
| ۲,۸         | ۷۳,۰۰۰     | <b>۲۱7,</b>         | 188,                  | بلتن               | ۲  |
| ١,٧         | 77,        | 1.9,                | ۸۳,۰۰۰                | بركو أنيدي - تبستي | ٣  |
| ١,٤         | ٣٩٠,٠.٠٠   | Λέξ,                | ٤٥٤, ٠٠٠              | شاري باجرمي        | ٤  |
| ۲,٥         | ٧٩,٠٠٠     | 708,                | 140,                  | قيرا               | ٥  |
| ١,٧         | ٥٨,٠٠٠     | 720,                | 144,                  | كانم               | ٦  |
| ۲           | ٤٥,٠٠٠     | 170,                | 14.,                  | البحيرة            | ٧  |
| ۲,۹         | 140,       | 770,                | 78.,                  | لوجون الغربي       | ٨  |
| ۲,۳         | 110,000    | ۳۷۷,                | <b>۲</b> 7 <b>V</b> , | لوجون الشرقي       | ٩  |
| ۲,۳         | ٣٢٠,       | ۸۵۲,٠٠٠             | ٥٣٢,٠٠٠               | مايوكب <i>ي</i>    | ١. |
| ٣,٢         | 177,       | 787,                | ٤٠٩,٠٠٠               | مايون شاري         | 11 |
| ١,٣         | ٧٨,٠٠٠     | ٤٣٢,٠٠٠             | ٣٤٤,                  | وداي               | ۱۲ |
| ۲,۳         | ٣٨,٠٠٠     | 181,                | 97,                   | سلامات             | ۱۳ |
| ۲, ٤        | 111,       | ۳۷۱,۰۰۰             | ۲٦,٠٠٠                | تانجيلي            | ۱٤ |

#### المصدر:

الجدول أنشأه الباحث والبيانات من :

- 1- Encyclopedia Britanica, (1984). Chad, p. 15.
- 2- Europa Publications Ltd., (1994), Africa South of the Sahara, 1993, p.740

د- تركز الصناعات المعتمدة على الخامات الزراعية في مدن الجنوب، ومن ثم توافر فرص عمل في مدن الجنوب مثل موند (مركز حلج وصناعة الأقطان)، وسار (تكرير وصناعة السكر)، وغيرها. هذه الأسباب مجتمعة، هي التي جعلت ولايات الجنوب جاذبة للهجرة أكثر من الولايات الأخرى، ولاسياما في أوقات الجفاف والقحط والاضطربات السياسية التي كثيراً ماطالت وسط وشمال البلاد. وهكذا تضافرت الهجرة مع مكون النمو السكاني الآخر (الزيادة الطبيعية) في رفع نسب التغير في هذه الولايات وعلى النقيض من ولايات الجنوب، فإن نسب التغير في بقية ولايات البلاد إنما تعود بالأساس إلى الزيادة الطبيعية.

صحيح أننا لانملك معلومات رقمية عن مشاركة كل من مكوني النمو (الزيادة الطبيعية والهجرة) في نسب تغير حجم السكان، لكننا نستطيع أن نجزم استناداً على الخصائص الجغرافية والاقتصادية لولايات الوسط والشمال أن دور الهجرة الداخلية كان محدوداً في إحداث نسب التغير التي يوضحها لنا الجدول السابق رقم (١٥)، أي أن الزيادة الطبيعية هي الأساس في نمو السكان.

# توزيع السكان وكثافتهم:

في بلد مثل تشاد تشغل الصحراء نحو نصف مساحة، لايتوقع لتوزيع السكان أن يكون متوائماً مع المساحة، بعبارة أخرى فإن السكان لايتوزعون على الوحدات المساحية في البلاد توزيعاً متوازناً (شكل رقم ٢٠)، إذ التوزيع هنا يحكمه توزع الفعاليات الاقتصادية في المقام الأول، أكثر مما تحكمه المساحات، وليس أدل على هذا من أن ولايات الجنوب التشادي الخمس (لوجون الغربي، ولوجون الشرقي، ومايون شاري، وتانجيلي) البالغ مساحتها ١٠٪ من مساحة البلاد، تستحوذ على نحو ٥٠٪ من السكان، بينما يسكن الولايات التسع التي تشغل ٩٠٪ من مساحة البلاد النصف الآخر من السكان اليسكن الولايات التسع التي تشغل ٩٠٪ هذا الوضع لم يختلف كثيراً عما كان حال التوزع السكاني في ١٩٧٠م، إذ ذكر (إسحق ١٩٨٧م، ص ١٩٧٠)، أن ولايات الجنوب الخمس كانت تضم حينها ١ ولاية قد من السكان أو مايقارب النصف تقريباً. صحيح أن أعداد السكان في كل ولاية قد

اختلفت عـما كانت عليـه إلى حد كبيـر، بدليل الفروق الواضحـة بين أعداد سكان الولايات في ١٩٧٠م، وأعدادهم في ١٩٨٨م، وهذا ما يوضحه الجدول السابق رقم (١٥). وبتحليل ذلك الجدول نصل إلى مايلى:

- اكبر فرق عددي خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين ١٩٧٠م و١٩٨٨م سجلته ولاية شاري باجرمي (ولاية العاصمة أنجمينا) وقد بلغ ٢٦٠٠، ١٩٩٠ نسمة، بينما سجلت ولاية بركو- انيدي- تبستى الصحراوية أقل فرق (٢٦٠٠٠ نسمة).
- احتلال ولاية العاصمة المرتبة الأولى يشير إلى حجم الهجرة الكبير نحو المدينة الأولى في البلاد، حيث تتركز الصناعات وإدارات الدولة. وهذه ظاهرة أفريقية وقد تكون مضطردة في معظم دول العالم الشالث. بعبارة أخرى فإن هذا الفرق إنما يعزى إلى الزيادة الطبيعية، وحتى إنما يعزى إلى الزيادة الطبيعية، وحتى العدد القليل من غير التشاديين المقيمين في تشاد باعتبارهم مهاجرين دوليين، فإنهم يتركزون في العاصمة وما حولها، باعتبارها قبلة المهاجرين من الخارج.
- ۳- باست ثناء ولاية العاصمة، تظل أهمية ولايات الجنوب مست مرة بدلالة أن أعلى الفروق. باستثناء العاصمة. إنما مكانها ولايات الجنوب كما هو ملاحظ: مايوك بين (۳۲۰,۰۰۰)، مايون شاري (۲۳۷,۰۰۰)، ولوجون الغربي (۱۲۰,۰۰۰)، تانجيلي (۱۱۰,۰۰۰)، ولوجون الشرقي (۱۲۰,۰۰۰).
- حدوث أقل فرق في ولايات الشمال، يؤكد على ماسبق أن أشرنا إليه من أن توزع السكان في تشاد هو الترجمة العملية لتوزع الأنشطة الاقتصادية، ذلك أن القاعدة الزراعية القوية المستندة على ظروف مناخية شبه استوائية، مع ضعف احتمال تعرض المنطقة للجفاف، أو عدم تعرضها له أصلاً، بالإضافة إلى وجود أهم صناعات البلاد (حلج ونسيج القطن وتكرير السكر إلى غير ذلك) فيها هذا وذاك مثل عنصراً أساسياً لجلب السكان إلى هذه الولايات. ومن بين ولايات الجنوب، شغلت ولاية مايوكبي (الولاية الأولى في زراعة القطن) المرتبة الأولى مؤكدة على دور النشاط الزراعي الكثيف، والأنشطة المترتبة عليه والمتصلة بهفي جذب مزيد من السكان إلى هذه الولاية، ويبدو أن فرص العمل المتوا فرة، والمستوى النسبي من الأمن وخاصة أيام الصراعات القبلية التي تركزت في ولاية الساحل والصحراء لم تشمل ولاية مايوكبي بخاصة وولايات الجنوب بعامة.

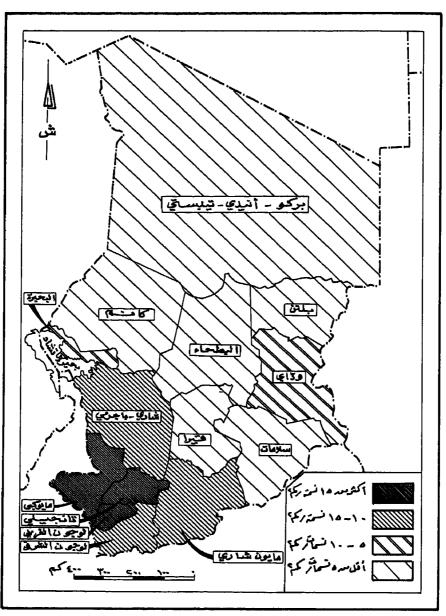

شكل (٢٠) أغاط كثافة السكان حسب الولايسات في عام ١٩٨٨م

المصدر: تقتيرالسكان عام ١٩٨٨م

وعلى كل، فسإن وجود فوارق كسبيسرة في أعداد السكان بين سنتي (١٩٧٠م)و(١٩٨٨م) يدل على أن أنماط توزع السكان لعام (١٩٨٨م) إن هي إلا الشكل الأخير لظاهرة شديدة التغير، استجابة للتغيرات في البنى التحتية والأنشطة الاقتصادية والبنى الاجتماعية.

وقد أنعكس التباين في التوزيع العددي للسكان حسب الولايات عام ١٩٧٠م على تباين أكثر وضوحاً في كثافة السكان. وكما هو واضح من الجدول رقم (١٦)، احتلت ولاية لوجون الغربي المرتبة الأولى في كثافة السكان (٢٧,٧ نسمة/كلم٢)، تليها ولاية مايوكبي (١٤,٥ نسمة/كلم٢)، ثم ولاية تانجيلي (١٤,٥ نسمة/كلم٢)، أما أدني معدل فقد كان في ولاية كانم، سلامات و بركو- أنيدي- تبستي (١,٠، أما أدني معدل فقد كان في ولاية كانم، سلامات و بركو- أنيدي- تبستي (١,٠، ،

ولايختلف الوضع في عام ١٩٨٨م كثيراً عما كان عليه في عام ١٩٧٠م، فقد احتفظت ولاية لوجون بأعلى معدل كثافة (٤٦ نسمة/كم٢)، تليها ولاية مايوكبي (٨,٣ نسمة/كم٢)، وبقية ولايات كانم، وسلامات، وبركو، أنيدي، تبستي، تحتل المراتب الثلاث الأخيرة. ومع أن جميع الولايات الأربعة عشرة شهدت تغيراً في كثافة سكانها بين عامي ١٩٧٠م ١٩٨٨م، إلا أن الفارق في ذلك ظل واسعاً بين ولاية لوجون الغربي والتي سجلت أعلى فرق الفارة في ذلك عامن ٢٠٠٠، مقارنة برا، نسمة كم ٢ في ولاية بركو-أنيدي- تبستي- (جدول رقم ١٩٧٠).

جدول رقم (١٦) كثافة السكان في الولايات التشادية الأربعة عشرة في عامي (١٩٨٨ م)

|                        | 11                    |                       |                    |    |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----|
| الفرق بين<br>الكثافتين | كثافة السكان<br>١٩٨٨م | كثافة السكان<br>١٩٧٠م | الولاية            | ٢  |
| ١,٣                    | ٤,٩                   | ٣,٦                   | البطحاء            | 1  |
| ١,٦                    | ٤,٦                   | ٣                     | بلتن               | ۲  |
| ۰,۱                    | ٠,٢                   | ۰,۱                   | بركو أنيدي - تبستي | ٣  |
| ٤,٦                    | ١٠,٢                  | ٥,٦                   | شاري باجرمي        | ٤  |
| ١,٣                    | ٤,٣                   | ٣                     | قيرا               | ٥  |
| ٠,٧                    | ۲,۱                   | ١,٦                   | کانم               | ٦  |
| ١,٧                    | ٧,٤                   | ٥,٧                   | البحيرة            | ٧  |
| 18,4                   | ٤٢                    | ۲۷,۷                  | لوجون الغربي       | ٨  |
| ٣,٨                    | ۱۳, ٤                 | ٩,٦                   | لوجون الشرقي       | ٩  |
| 1.,7                   | ۲۸,۳                  | ۱۷,۷                  | مايوكبي            | ١٠ |
| 0, 7                   | 18,8                  | ۹,۱                   | مايون شاري         | 11 |
| ١,٠                    | ٥,٥                   | ٤,٥                   | ودًّاي             | 17 |
| ٠,٧                    | ۲,۱                   | ١,٤                   | سلامات             | ۱۳ |
| 17,1                   | ۲٦,٦                  | 18,0                  | تانجيلي            | ١٤ |

المصدر:

الجدول أنشأه الباحث والبيانات من:

- 1- Encyclopedia Britannica, (1984). Chad, p. 15.
- 2- Europa Publications Ltd., (1994), Africa South of the Sahara, 1993, p.740.

وكما كان التفاوت كبيراً بين أكبر الولايات وأصغرها من حيث عدد السكان فكذلك الأمر بالنسبة للكشافة. فمقابل واحد أو نسمة واحدة في الكيلومتر المربع الواحد في ولاية بركو-أنيدي-تبستي، هناك ٢١٠ نسمة في ولاية لوجون الغربي ونحو ١٤٢ نسمة في الكيلومتر المربع في ولاية مايوكبي.

وفي محاولة لتوضيح أنماط الكثافات السكانية حسب الولايات في توزيع عام

(١٩٨٨م)، توصل الباحث إلى إنشاء الشكل (٢١)، ومنه يتضح وجود أربعة أنماط كثافية:

-النمط الأول (أكثر من ١٥نسمة للكيلو متـر الواحد) ويضم ولايات لوجون الغربي ومايوكبي، وتانجيلي.

-النمط الثاني (۱۰-۱۵نسمة) ويضم ولايات مايون شاري ولوجون الشرقي وشاري باجرمي .

-النمط الثالث: (٥-١٠نسمات) ويندرج تحته ولايات البحيرة وودَّاي.

-النمط الرابع (أقل من٥ نسمات) ويضم بقية الولايات.

| (%) | مختارة | سنوات | لحياة في | حسب نمط ا | السكان | (۱۷) توزیع | جدول رقم |
|-----|--------|-------|----------|-----------|--------|------------|----------|
|-----|--------|-------|----------|-----------|--------|------------|----------|

| 199. | 1947 | 1940 | 1977 | 1970 | 1904 | ١٩٥٠م | المصدر المصدر السنوات |
|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------|
| (V)  | (4)  | (0)  | (٤)  | (٣)  | (٢)  | (١)   | نمط الحياة            |
| ٣٢   | 77   | 77   | ١٥   | ٧    | ١.   | ٤,٢   | المدن                 |
| ٨٢   | ٧٧   | ٧٣   | ٨٥   | 94   | ٩.   | 90,1  | الريف                 |

#### المصدر:

١- دولة الكويت، (١٩٩١م)، موسوعة العالم الإسلامي، المجلد الثالث ص٧٤.

٢- الماحي، عبدالرحمن عمر. (١٩٨٣م)، تشاد من الا ستعمار حتى الاستقلال، القاهرة، الهيئة
 المصرية العامة للكتاب، ص ٤٨.

٣- معهـ د الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئـة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
 (١٩٩٣م) موارد العالم، ص ٣٢٠ .

- 4- The World Al Manac and Book of Facts, (1993), Hoffman M.S. (Editor), New York, Pharos Books, p.741.
- 5- The Statesman's Year Book (1992 1993), Hunter B., (Editor), London, p.346.

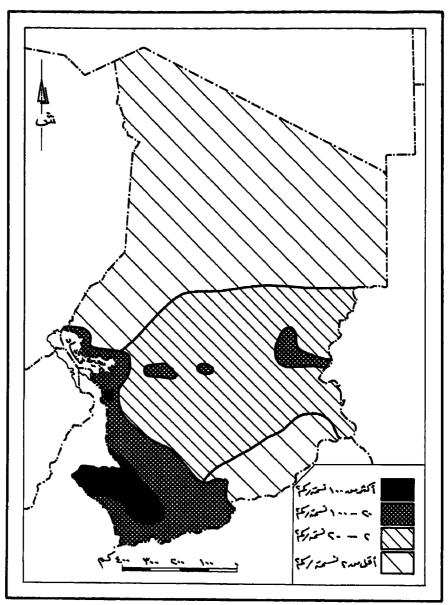

شكل (۲۱) الكثافة العامة للسكان (۲۱۹۸۸)

المصدق؛ تقديرالسكاك عام ١٩٨٨م

وفي محاولة أخرى للتوصل إلى أنماط كشافية على المستوى القطري، تبين لنا وجود أربعة أنماط كثافية أيضاً، وقد تراوحت هذه الكشافات بين أقل من ٢و٠٠٠ نسمة للكيلومتر المربع الواحد. أعلى الكثافات في جنوب غربي البلاد، وأدناها في الشمال الشرقي والشمال القصي، ونستطيع القول بتناقص الكشافات كلما اتجهنا من الجنوب الغربي والجنوب نحو الشمال الشرقي والشمال، وواضح أن التباين في الكشافات هو تعبير قوي عن أن الكشافات لاترتبط بالمساحة بقدر ماهي مرتبطة بالأحوال الاقتصادية كما ذكر.

# توزيع السكان حسب نمط الحياة (حضر وريف) :

الأصل في المجتمع التشادي أنه مجتمع رعوي في المقام الأول. فإلى عام ١٩٦٠ كان الرعي حرفة لنحو ٤٠٪ من السكان (الماحي، ١٩٨٣، ص٥٩). فإذا ما أضيف إلى هؤلاء الرعاة، الريفيون المستقرون الذين يمتهنون الزراعة، لارتفعت النسبة إلى مافوق ٩٠٪ من فوق جملة سكان البلاد أيا مئذ، وإذن فلم يكن السكان الحضر يمثلون ثقلاً يذكر حتى ذلك التاريخ، ومع هذا التدني في معدلات التحضر، إلا أن الأقاليم التي تشكلت منها جمهورية تشاد شهدت بروز مراكز استقرار سكانية ذات سمات حضرية منذ ماقبل القرن العاشر الميلادي. وكان أغلب تلك المراكز، إما ملتقى لطرق القوافل العابرة للبلاد غرباً بشرق أو شمالاً بجنوب، وإما عواصم لبعض الممالك التي نشأت واردهرت في الإقليم التشادي.

ومهما يكن من أمر، فإن نمط الحياة الريفي بشقيه (المستقر والبادية)، هو النمط السائد في البلاد، ذلك أن نحو ثلثي الشعب التشادي يمارس حياة ريفية The النمط السائد في البلاد، ذلك أن نحو ثلثي الشعب التشادي يمارس حياة ريفية قلة . Statesman,s 1993, P, 346) وثمة دليل آخر على تدني درجة التحضر، هو قلة أعداد سكان المدن إذ أنه لايوجد في كل تشناد إلى الآن مدينة مليونية واحدة ، بل لم تكن فيها مدينه بلغ عدد سكانها من ، من ، من نسمة حتى وقت قريب، (المطري، تكن فيها مدينه بلغ عدد سكانها الحاضر، فإنه باستثناء أنجمينا العاصمة لم تستطع أية مدينة أن تستقطب ، ، ، ، ، ، ، ، ه وغاية ماهنالك أن المدن التشادية مدن صغيرة، وإن كان عددها كبيراً جداً، إذ وصل إلى ٧٤ مدينة عام ١٩٨٨م (Encyclopedia ميرة علية علية المدينة عام ١٩٨٨م)

Britannica, 1984, P, 15. وعلى كل فليس المهم هو عدد المراكز الحضرية، بل إن ماهو أهم منه هو النسبة التي يمثلها السكان الحيضر إلى جملة سكان البلاد، وهذه ماتزال تحوم حول ٣٥٪ أو نحو ثلث السكان تقريباً.

ومايلفت النظرحة هو التوزيع الجفرافي لتلك المدن. فولايات الإقليم السوداني وبعض ولايات إقليم الساحل هي التي تضم العدد الأكبر من المدن، وهو مايتناسب مع حقيقة أن الإقليم السوداني بخاصة، وبعض ولايات إقليم الساحل بعامة من مناطق الكثافات السكانية الأعلى والفعاليات الاقتصادية الأهم، مما جعلها قبلة للسكان الباحثين عن فرص عمل، ولاسيما في المدن، بحكم وضعها البؤري كمراكز للنشاط الاقتصادي. وكما هو الحال في كثير من دول المعالم الثالث، فإن عاصمة البلاد غالباً ماتكون هي المدينة الأولى التي يبز معدل نمو سكانها نظائره في مدن البلاد الرئيسة الأخرى، وهذا ماهو مشاهد تماماً في حالة (أنجمينا)، إذ تنمو بمعدل يفوق كثيراً معدلات نمو المدن التائية لها في الترتيب من حيث عدد السكان، وهما موندو وسار (المطري، ۱۹۸۹م، ص ۵۸۰).

وعلى العموم، فإن الاتجاه العام هو تنامي هجرة الريفيين إلى المدن على الرغم من محاولات الحكومة التشادية الرامية إلى وقف تيار تلك الهجرة أو على الأقل الحد منها بتنفيذ مشروعات تهدف إلى تنمية الريف، وإيجاد فرص عمل محلية تستوعب الأيدي العاملة في الريف، ومن ثم تحول بينهم - أي الريفيين- وبين الهجرة إلى المدن بحثاً عن العمل.

وبتحليل الجدول رقم(١٧) يمكن الخروج بما يلى من استنتاجات:

الحدول من الوهلة الأولى عن عدم انتظام نسب التغير في سكان المدن والريف، ربما بسبب تعدد مصادر بيانات الجدول، كما هو ملاحظ من ثبت مصادره، وتضارب تلك المصادر في تقديرها لنسب سكان الريف والمدن، أو ربما بسبب أن تشاد قد تعرضت لست دورات جفاف رئيسة فضلاً عن موجات جفاف متقطعة شبه مستمرة. وحري بوضع كهذا أن يدفع بأفواج من الريفين جفاف متقطعة شبه مستمرة.

إلى المدن، إنه الخيار الوحيد إذا جدبت الأرض، ونفقت الماشية. والدليل على صحة ماقلناه، هو الزيادة المفاجئة والكبيرة في سكان المدن سنة ١٩٨٥م، التي كانت \_ أو على الأقل خلال نصفها الأول والسنة السابقة لها من السنين العجاف وهكذا قفرت النسبة إلى ٢٧٪ ثم مالبثت أن هبطت إلى ٢٣٪ مع تحسن الأحوال في الريف في السنة التي تلت مباشرة.

٧- يتين من الجدول أيضاً قفزة كبيرة نسبياً في زيادة نسبة السكان الحضر في الفترة (١٩٦٠م-١٩٦٢م) من ٧٪ إلى ١٥٪ فهل من تفسير لهذا؟ يبدو لي أن إعلان استقللال البلاد في أغسطس ١٩٦٠م وتحول السلطة إلى الوطنيين، هو سبب رئيس في تحرك أعداد كبيرة من السكان إلى المدن الرئيسة عامة، والعاصمة أنجيمنا خاصة. الدوافع لهذه الحركة قد تكون اقتصادية أو سياسية أو الاثنين معاً. كما ينبغي أن نضع في حسباننا أن الحركة أي السفر داخل تشاد ولاسيما إلى بعض مناطق الجنوب، لم تكن متاحة من قبل المستعمر الفرنسي إلابحوافقة السلطة الحاكمة، ولما كانت منطقة الجنوب هي الأكثر تقدماً، وأن بعض مدنه كانت وماتزال مراكز صناعية ـ مثل أرشامبولت (سار) ـ ومندو كان طبيعياً أن يتجة إليها الريفيون طلباً للعمل سيما أن العائد من الأجور في تلك المراكز والوسط. يضاف إلى ذلك أن الحرب الأهلية بين الفرق السياسية التشادية والتي بدأت منذ عام ١٩٧٤م، ولم تتوقف إلا في أواخر عام ١٩٨٩م أوجدت شعوراً بعدم الاستقرار وانفلات حبل الأمن في الريف مما دفع بأعداد كبيرة من السكان نحو المدن طلباً للأمن وهرباً من ويلات الحرب.

٣- بلغ معدل نمـو الحضرية في الأعوام الأربعين الموضحة في الجدول (١٩٥٠م- ١٩٥٠م) نحو ٢,٧٪ سنوياً، وإذا كانت بيانات الجدول السابق معبراً جيداً عن الاتجاة العام نحو حـياة المدن الأكثر استقـراراً خلال الفترة ١٩٥٠م-١٩٩٠م، فإن بوادر الاستقرار على مستوي المدن أو استقرار بعض المجموعات البدوية في

القرى - يعود إلى تاريخ سابق لسنة ١٩٥٠م، إنه يرجع إلى سنة ١٩٢٥م التي تمثل فاصلاً في التحول التدريجي نحو الاستقرار، إذ بدأ في ذلك العام إنتاج القطن في الجنوب التشادي ثم تبع ذلك صناعة حلج القطن والنسيج ثم لحق بإنتاج القطن زراعة قصب السكر وتكريره في سار (أرشامبولت) جنوبي البلاد (Buropa, 1994, P. 739).

وبدهي أن هذه الصناعات أدت إلى إيجاد فرص عمل جديدة سرعان ماأضحت عنصر جذب للأيدي العاملة وبخاصة من ولايات الجنوب إزداد عدد سكان المراكز الصناعية وتحولت تدريجيا إلى مراكز حضرية كبيرة نسبيا، ومن جهة أخري أصبح في إمكان تشاد تصدير القطن والحصول على عائدات مجزية بالعملة الصعبة، كما انتقل الاقتصاد نقلة نوعية من «المحلية» إلى «العالمية» وترتب على التغير الهيكلي في الأبنية الاقتصادية تحولات كبرى في كافة مجالات الحياة ومن ذلك برور مدن جديدة للوجود لأول مرة ونمو مدن كانت قائمة أصلاً في صورة مستوطنات صغيرة، وبدأت معدلات الحضرية في النمو وتيرتها الحالية فالمتوقع أن تصل نسبة سكان المدن إلى ٣١،٤٤٤٪ من جملة السكان عام ٢٠٠٠م وإلى ٢٦،٢٠٪ عام ٢٠٠٥م، وهي نسبة كبيرة تجعل التنمية الريفية ضرورة ملحة ليستطيع الريف استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الشديد على الخدمات العامة (دولة الكويت ١٩٩١م، ص ١٤٧).

هذا عن وضع التحضر على مستوي القطر التشادي ولكننا لم نقف على بينات تحدد نسب التحضر في كل ولاية من ولايات البلاد الأربع عشرة.

ومع ذا فقد أوصلتنا بعض المصادر الموثوق بها إلى استنتاج مؤداه أن معدلات التحضر في ولايات الجنوب الخمس (مايون شاري، ولوجون الغربي، ولـوجون الشرقي، وتانجيلي، ومايوكبي) أعلى من معدلات التحضر في بقية الولايات خلا ولاية العاصمة (شاري باجرمي)، Davies, 1973, P.28, and the World Bank, (شاري باجرمي)، . 1987.

وكفى به دليـالاً على صحـة ماذهبنا إليـه أنه فيمـا عدا «أنجمـينا» العاصـمة و«أبشة» فجميع مدن تشاد الكبيرة واقعة في ولايات الجنوب.

#### المراكز الحضرية الرئيسة:

في محاولة لتصنيف المدن التشادية حسب وظائفها وجد الباحث أنها يمكن أن تندرج تحت ثلاثة أصناف رئيسة هي: المدن الإدارية، والمدن الصناعية، والمدن التاريخية، وقد تعمدت إغفال الأصناف الأخرى مثل المدن التجارية تفادياً للتكرار طالما أن المدن الإدارية أو الصناعية هي في الغالب مدن تجارية أيضاً، والأمر نفسه ينسحب على الوظائف الأخرى.

المدن الإدارية: وتمثلها العاصمة أنجمينا وعواصم الولايات المختلفة فضلاً عن عشرات المدن الإدارية الصعرى، وبما أن المدن الإدارية هي الأهم فسوف نمثل لها بحاضرة البلاد (أنجمينا) أكثر مدن تشاد سكاناً وأكبرها على الإطلاق.

المدن الصناعية: وعلى رأسها سار (مركز صناعة تكرير السكر)، وموندو (مركز حلج وغزل القطن)، ودوبا (مركز تكرير البترول) إضافة إلى عدة مُدن صغيرة توجد فيها صناعات بسيطة مثل: صناعة الصابون، والزيوت، والمشروبات الغازية إلى غير ذلك، وسوف نمثل لهذه المجموعة «بسار».

المدن التماريخة: تضم هذه المدن أورو، ماو، ماسنيما، بوسو، أم حمجر، وأبشمه وغيرها، وسوف نمثل لها بأبشة.

## أنجمينا:

أنجمينا (N.djamena) (فورت لامي سابقاً) هي عاصمة تشاد، وتقع عند ملتقى نهري شاري ولوجون علي بعد ١٠٠ كيلومتر من بحيرة تشاد، ويتقاطع عندها خط الطول ٢٠٥١ شرقا مع دائرة العرض ٢٦٨ شمالاً. وارتفاع المدينة ٢٩٥متراً خط الطول ٢٠٨ شرقا مع دائرة البحر وتشغل مساحةً تبلغ ٧٦٨ كيلومتر مربع.

يغلب على المدينة وإقليمها ظروف مناخ إقليم الساحل. وأنجمينا في حقيقتها مدينتان في مـدينة واحدة: مدينة حديثة على النمط الأوروبي ومـدينة تشادية تقليدية

قديمة. والاختلاف بين المدينتين أو القسمين واضح جداً من حيث نمط العمران وصورة المدينة العامة واتجهاتها (Young, and Steter, 1987, P. 149) .

ويتميز القطاع الحديث بشوارعه الفسيحة المشجرة ومبانيه الأسمنتية ذات التصاميم الحديثة مع شبكة حديثة من الطرق والتقاطعات. ويضم هذا القسم الدوائر الحكومية والسفارات ومكاتب الشركات الأوروبية، ويتخذ هذا القسم صورة: شريط مستطيل بحذاء نهر شاري، شاغلاً المنطقة الواقعة بين وسط المدينة ومطارها. وكان هذا القطاع قد تعرض لكثير من الخراب والدمار من جراء المعارك التي كانت تهدف إلى الاستيلاء على أنجمينا إبان الحرب الأهلية التشادية.

أما القطاع القديم أو التقليدي من المدينة، فهو يستأثر بمساحه أكبر من سابقه، ويشغل جنوبي المدينة وشرقيها ويميزه شوارعه الضيقة الغاصة بالمارة والسيارات الصغيرة، كما يغلب على مبانيه الطينية أنها ذات طابق واحد وقد يكون لبعضها أبواب وسقوف من الصفيح المعرج (المضلع).

وتضم المدينة سوقاً تتوافر فيه المنتجات الوطنية والمستوردة، كما يجاور السوق منطقة صناعية وورشاً تلبي احتياجات العاصمة وإقليمها من خدمات الحدادة والبرادة والنجارة وصناعة الأبسطة والمفارش والأحذية وصبغ الأقمشة ومطاحن الفول والذرة، إلى غير ذلك.

قدر سكان المدينة بنحو ٥٩٤,٠٠٠ نسمة في ١٩٨٨م ١٩٥٠, ١٩٥٠ الستخدام (Europa, 1994, P. وأهم أنماط استخدام الأرض فيها: هو الاستخدام السكني، الاستخدام الأداري بوصفها عاصمة البلاد، حيث مقر الحكومة والوزارات والاستعمال التجاري. كما أن هناك استخدامات ثانوية (مثل الاستخدام الصناعي)، واستخدامات الخدمات التعليمية، الترفيهية، والدينية (المساجد، المقابر) ونحوها.

#### سيار

تبعد سار بنحو ٥٥٠ كيلومتراً إلى جنوب شرقي العــاصمة أنجمينا، والمدينة واقعة على نهر شاري ويتقاطع عندها خط الطول ١٨ ٣٣ شرقاً ودائرة العرض ٩ ٩

شمالاً، وهي مستوطنة قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي. ولسار اتصال بالعاصمة أنجيمنا (جـوي، وبري، وماثي) كما أنها موصولة بمعظم المدن التشادية، وهناك طريق بري دائم يربط بين سار وبالجي عاصمة أفريقيا الوسطي.

وكان عدد سكان المدينة نحو ١٠٠,٠٠٠ نسمة في ١٩٨٥م (دولة الكويت، ١٩٩٥م، ص٧٣٥)، ثم ارتفع إلى ١١٣,٠٠٠ نسمة بحلول عام ١٩٨٨م (الآفاق العالمية المتحدة، ١٩٩٤م، ص٧٢٥).

وسار من أهم وأعرق مراكز الصناعة في تشاد إلى جانب موندو ودوبا والعاصمة أنجمينا، ويتركز فيها عدة صناعات قائمة على الخامات الزراعية، مثل تكرير السكر، والزيوت، والمشروبات الخازية، والدخان، والبلاستيك، والصناعات الخفيفة، إلى غير ذلك.

#### أبشـــة

تقع مدينة أبشة (Abeche)، على بعد ٥٦٠ كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من العاصمة انجـمينا، عند تقاطع دائرة العرض ٤٩ َ ١٣ شمالاً وخط الطول ٤٩ َ ٢٠ شرقاً. وهي مدينة كبيرة المساحة، وتغلب عليها ظروف المناخ الجاف. وكانت إلى عام ١٩٠٩م عاصمة لمملكة وداي التي ظهرت وازدهرت في الفـترة ١٦١٥م- ٩٠٩م. وقد عُـرفت المدينة من قديم بمصنوعاتها التقليدية الرائعة من أوبار الإبل، مثل الأغطية والمفارش والملابس الصوفية.

وأبشة هي رابع مدينة تشادية من حيث عدد السكان الذي قفز من ٢٠٠،٠٠٠ نسمة في نسمة في عام ١٩٨٥م (دولة الكويت، ١٩٩١م، ص ٧٣٥)، إلى ٢٠٠،٠٠٠ نسمة في عام ١٩٨٥م (Encyclopedia Britannica, 1984, P.74). ولأن شبكة الطرق البرية الترابية لاتوفر ظروفاً مثلًى للاتصال والتواصل، فإن اتصال أبشة ببقية أنحاء البلاد يعد ضعيفاً إلى حَد ما، ولاسيما في مواسم المطرحيث تتوقف حركة الشاحنات والطرق لفترات تطول وتقصر حسب حالة الطرق. ومع ذلك، فإن مطار المدينة يربط أبشة بالعاصمة وبعدد كبير من المدن التشادية.

وبحكم قربها من السودان، فقد نشطت في أبشة التجارة الحدودية وظهرت

عدة نقاط تجارية للإسهام في توزيع تلك التجارة، منها قوز بيضاء، وأدري وقريضه (في تشاد) والجنينة، وكلبس، وتندلتي، وهبيله، وفوروبرنقا وأبي سروج (في السودان). وأهم السلع المتداولة في هذه التجارة: المواد الغذائية مثل السكر والعطور وعسل النحل والجلود والملبوسات والأسلحة النارية الصغيرة والحيوانات والصمغ العربي والغلال ويغلب على أبشة المباني الطينية كما توجد عند أطراف المدينة أكواخ من (القش) والقصب والمحريب والأخشاب المحلية، وهي تمثل استجابة جيدة وتفاعلاً حقيقياً مع معطيات البيئة المحلية.

واضح أن القاسم المشترك بين سائر المدن التشادية التي تعرضنا لها على اختلاف وظائفها، هو أنها جميعاً في حالة نمو بسبب الهجرة من الريف إلى المدن، ومع أن مكون النمو الآخر «الزيادة الطبيعية لسكان المدن» له دوره الذي لاينكر إلا أن الهجرة تظل هي العنصر الرئيس في زيادة حجم سكان المدن التشادية.

ومن جهـة أخرى، فـإن الهجرة داخل الريف نـفسه لهـا آثارها الاقتـصادية والاجتماعية الكبيرة.

ولعل أهم نمط لهذا النوع من الهجرة، هو هجرة بعض القبائل من موطنها بحثاً عن مراع لمواشيهم في وقت محدد من العام (غالباً في الصيف وقت هطول المطر)، ثم العودة إلى ديارهم مع تباشيرفصل الشتاء في حركة دورية منتظمة، (الماحي، ١٩٨٢م، ص ٢٠). من القبائل التشادية التي يمارس بعض أفرادها هذا النوع من الحركة: بني هلبه، الحمادية، وأولاد محارب، والزغاوة، والبديات، وأولاد سرار، وعلوان، وأم بورورو، والقرعان.

وقد أسهب (Tubiana and Tubiana, 1977)، في كتابهما القيم عن تحركات الزغاوة في وصف هذا النوع من الهجرات الموسمية المؤقتة، وحددا مسارات لبعض أنواع تلك الرحلات التي تقوم بها فروع من قبيلة الزغاوة، أحد أهم قبائل تشاد والتي يمكن أن تعطي أنموذجاً جيداً لحركة القبائل الأخرى. نمط آخر من أنماط الهجرة هو الذي تمارسة القبائل الحدودية، وهي هجرة تتجاوز الحدود، وكنا قد ذكرنا بعض تلك القبائل في مبحث سابق (شكل رقم ٢٢).

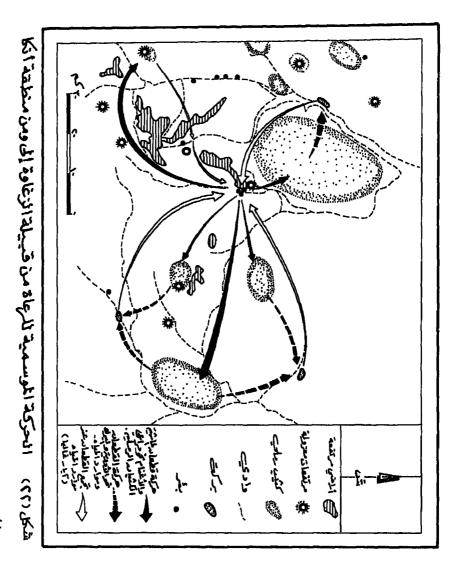

Tubiana, M. Jose, and Tubiana J., (1977), "The Zaghawa From an Ecological Prespective" A.A. Balkema, Rotterdam.

## تركيب السكان:

التركيب النوعي: أفادت نتائج تعداد (١٩٧٥م) وهو آخر تعداد رسمي جرى في البلاد، أن نسبة الذكور كانت ٥٢,٣٪ من العدد الكلي لسكان البلاد بينما بلغت نسبة الإناث ٤٧,٧٪ (Kurian, 1992, p. 361). وبعد مضي ٢٠ عاماً على هذا التاريخ، أثبتت تقديرات تمت في ١٩٩٥م أن نسبة الذكور هبطت إلى ٤٩,٣٪ وارتفعت نسبة الإناث إلى ٥٠,٧٪ (CIA, 1995, p. 84).

هذا التحول وإن كان طفيفاً أي تراجع نسبة الذكور لابد له من تفسير؟

- أ- الحرب التي ظلت مستمرة نحو ١٥ عاماً ، حصدت الذكور بأعداد كبيرة، كما ترتب عليها لجوء أعداد كبيرة من السكان إلى الخارج ولاسيما لدول الجوار.
- ب- الهجرة إلى خارج البلاد، هجرة انتقائية، هذا وقد بلغ عدد التشاديين الذين هاجروا إلى الخارج لأسباب اقتصادية غالباً ١٠٠,٠٠٠ نسمة في ١٩٨٥م، قد فازت دول الجوار الغنية : ليبيا، والكمرون ونيجيريا، بأغلب هؤلاد المهاجرين.

التركيب العمري: يوزع الجدول رقم (١٨) سكان البلاد حسب الفئات العمرية الرئيسة، ويربط بين الفئات العمرية والتركيب النوعي للسكان. أول الفئات (صفر الرئيسة، ويربط بين الفئات العمرية والتركيب النوعي للسكان. أول الفئات (صفر ١٩٧٥م. السخلت نسبة ٤٤٪ مقارنة ٦٠٠٠٪ للفئة نفسها في عام التعداد ١٩٧٥م. هذا الفرق (٤٣٪)، يكشف عن اتجاه واضح لتنامي هذه الفئة العمرية من السكان وتوسعها، ولما كان هولاء جميعاً في سن دون سن العمل، وأنهم معالون وغير منتجين اقتصادياً، فإنهم يشكلون عبئاً ومسؤولية على الدولة. ويضاف إليهم من تخطوا سن ٦٥ عاماً، وإن تكن نسبتهم ضئيلة (٢٪)، الأنهم أيضاً يعتمدون على غيرهم، والا وزن لهم من حيث الإنتاجية الاقتصادية، ليصبح المجموع نحو ٢٦٪، غيرهم، والا وزن لهم من حيث الإنتاجية الاقتصادية، ليصبح المجموع نحو ٢٦٪، أي أن مايقارب نصف الشعب التشادي، هم عملياً غيراً منتجين، وإنّ على الدولة أي أن مايقارب نصف الشعب التشادي، هم عملياً غيراً منتجين، وإنّ على الدولة الفقيرة أصلاً أنْ تتحمل مسؤولية هؤلاء. والا يبدو أن تشاد تمثل استثناءً في هذا الصدد، إذ الظاهرة من ملازمات معظم دول العالم الثالث.

جدول رقم (١٨) توزيع السكان حسب النوع والفئة العمرية في عام١٩٩٥م

| ڀ  | الإجمال | ى    | الإنار   | رر    | الذكو   | الفئة العمرية |
|----|---------|------|----------|-------|---------|---------------|
| 7. | عدد     | 7.   | عدد      | 7.    | عدد     | (سنوات)       |
| ٤٤ | 7877.89 | ٤٨,٦ | 1194719  | 01, 8 | 177787. | صفر – ۱٤      |
| ٥٤ | 4.4.109 | ٥١,٨ | 10777101 | ٤٨, ٢ | 1807881 | 78 - 10       |
| ۲  | 1       | ۷۱٫۸ | V19V1    | ۲۸, ۲ | 7.47.47 | ٦٥ فأكثىر     |
| ١  | 0010.0  | ٥٠,٧ | 7773777  | ٤٩,٣  | 770777  | الإجمالي      |

المصدر: الجدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستقاة من:

1- CIA, (1995), The World Fact Book, Washington, D.C. P., 84.

ويتضح من الجدول السابق ذكره أن الذكور في الفئة العمرية الصغيرة (صفر- ١٤) يزيدون قليلاً على الإناث، بينما تزيد نسبة الإناث على الذكور في الفئة العمرية التالية (١٥-٦٤)، أو ما يمكن أن نطلق عليه (سن العمل). أما فئة الأعمار الكبيرة (+ ٢٥ سنة) فالملاحظ زيادة عدد الإناث على عدد الذكور بنسبة كبيرة (٨,٧١٪ للإناث مقابل ٢٨,٢٪ للذكور).

متوسط العمر: لعل أحد المؤشرات الجيدة في تصنيف تشاد بين دول العالم الأقل غواً (United Nations, 1990)، هو المتوسطات المتدنية للأعمارفيها، ويكفي أن متوسط العمر في تشاد للفترة ١٩٨٥ - ١٩٩٠م قد بلغ ٤٥,٥٤ سنة، وهو أقل المتوسطات العمرية في العالم (جدول رقم ١٩). وبتحليل هذا الجدول نستطيع أن نلاحظ مايلي:

1- انخفاض المتوسط العمري بشكل عام، قياساً بـ ٧٥سنة وهي متوسط العمر في العالم و٣٢ سنة متوسط الأعمار في دول العالم الثالث و٧٤ سنة متوسط الأعمار في الدول المتقدمة و٤٥سنة متوسط الأعمار في أفريقيا، , United Nations في الدول المتقدمة و٤٥سنة متوسط الأعمار في أفريقيا، , 1993 ، (دولة الكويت، ١٩٩١م).

٢- يتجه متوسط الأعمار إلى الارتفاع التدريجي.

جدول رقم (١٩) متوسط الأعمار في تشاد خلال الفترة (١٩٥٠–١٩٩٠م)

| متوسط الأعمار العام | متوسط أعمار الإناث | متوسط أعمار الذكور | السنوات   |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| ۳۲, ٥               | ٣٤                 | ٣١                 | 1900-190. |
| 74.                 | ۳٥,٥               | 47,0               | 1971900   |
| ٣٥,٥                | ٣٧                 | ٣٤                 | 1970-197. |
| ٣٧,٠٥               | ۳۸, ٦              | ٣٥, ٥              | 1941970   |
| 79,.0               | ٤٠,٦               | ۳۷, ٥              | 1940-194. |
| ٤٣                  | ٤٤,٦               | ٤١, ٤              | 1940-1940 |
| ٤٥,٥                | ٤٧,١               | ٤٣, ٩              | 1991940   |

البيانات غير متوافرة للفترة ١٩٧٥ - ١٩٨٠م.

المصدر: الجدول أنشأه الباحث معتمداً على بيانات من:

UN, Dept. for Economic and Social Information and Policy Analysis, Statistical Division, (1993), Demographic Yearbook, p. 481.

- ٧- متوسط أعمار الإناث يفوق متوسط أعمار الذكور، وربما يكون مرد ذلك إلى أن تعرض النساء للأخطار الصحية البيئية والحربية أقل من تعرض الرجال لها، ويقال إن المرأة بتكوينها تتمتع بقدرة أكبر على مقاومة الأمراض، ولربما يرجع الأمر إلى عدم الدقة في تقدير أعمار الإناث، كما أن مجتمعات تشاد الريفية والبدوية المحافظة ليست ميالة للكشف عن كل مايت علق بالنساء، سواء في جانب الأعمار أو غيره.
- على الرغم من تساوي الفواصل الزمنية للفترة التي غطاها الجدول (١٩٥٠م- ١٩٥٠م)، إلا أن التغير في متوسط الأعمار لم يكن منتظماً، عاكساً الطبيعة غير المنتظمة أيضاً للتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، التي مرت بها الجمهورية خلال أربعة عقود من الزمن.

## الأوضاع التعليمية للسكان:

على الرغم من أن ٧٠٪ من التشاديين أميون (CiA, 1995, p. 82)، فإن التقاليد التعليمية راسخة الجذور في تشاد، وقد سبق أن تعرضنا لدور الممالك والكيانات التشادية في تشجيع العلم والعلماء، كما نوهنا بدور الدعاة في نشر المعرفة اللازمة لتعليم الدين.

ومعلوم عن الإسلام أنه دين علم وثقافة، فحيثما انتشر وجدت معه أدواته الدعوية والثقافية من مدارس ومكتبات ومساجد وغيرها. وفي منتصف التسعينات الميلادية كان نحو ٣٥٪ من الأطفال الواقعة أعمارهم بين (١٩٦١ سنة)، لم يلتحقوا بالمدارس (Europa, 1994, p.739), علماً بأن القانون التشادي ينص على إجبارية التعليم الابتدائي لكل مَنْ هم في السن (٦-١٤ سنة)، (Еυropa, 1994,p. 739) ولكن هذه النسبة تتفاوت من ولاية لأخرى فتقل في ولايات الجنوب وتزداد في الشمال. وقد ظل التعليم التقليدي بشقيه «كتاتيب القرآن- الخلوات» و«التعليم الديني المعهدي» هو الشكل المهيمن على صورة التعليم لفترة طويلة، إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي تصحبه لغته وثقافته ودينه. أوكلت الإدارة الفرنسية أمر التعليم للكنيسة منذ أن تكامل لفرنسا احتلال كامل التراب التشادي في ١٩٢٠م، وظلت الكنيسة تدير هذا القطاع الحيوي بسلطات مطلقة، وعملت على توجيهه تخطيطاً وبرمجة وتنفيذاً هذا القطاع الحيوي بسلطات مطلقة، وعملت على توجيهه تخطيطاً وبرمجة وتنفيذاً وإشرافاً، لخدمة أهدافها وأهداف الإدارة الفرنسية لفترة امتدت إلى نحو أربعين عاماً.

ومع استقلال البلاد في ١٩٦٠م، تولت الحكومة التشادية شؤون التعليم، وأصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم التشادية. ومنذ ذلك الوقت أصبح في تشاد ثلاثة نظم تعليمية هي :

أ-نظام التعليم الإسلامي (الأهلي).

ب-نظام التعليم الحكومي الرسمي.

ج-نظام التعليم الكنسي.

يدخل النظام (أ) في دائرة أو قطاع التعليم التقليدي، بينما يدخل النظامان (ب) و (ج) تحت مظلة قطاع التعليم الحديث.

ولما كنا قد أوفينا القطاع الأول حقه بتعرضنا له في مبحث سابق ضمن الحديث عن انتشار الإسلام، فلسنا بحاجة لتكرار ماقلناه هنا. وعليه سوف نقصر حديثنا على قطاع التعليم الحديث بشقيه الرسمي والكنسي.

قطاع التعليم الحديث: بلغ عدد الطلاب المسجلين في قطاع التعليم الحديث وطاع التعليم الحديث الم ١٩٨٩م، أي ٥٣٩٣٦ طالباً في عام ١٩٦٩م، أي المعتقد أنه تزايد نحو ثماني مرات في غضون ثلاثة عقود تقريباً (جدول رقم ٢٠)، والمعتقد أن أعداد الطلاب في المرحلة الابتدائية – أكثر مراحل المتعليم استيعاباً للطلاب بيزايد بعدل ٨٪ سنوياً (The World Bank, 1987, p,101) ، ويرى المصدر نفسه أن الإناث يمثلن نحو ٢٨٪ من مجمل الطلاب في المرحلة الابتدائية.

| -197. | خلال الفترة | مليم الحديث | في قطاع الت | د الطلاب | (۲۰) أعدا | جدول رقم |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|
|-------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|

| المصدر | العدد          | السنوات |
|--------|----------------|---------|
| (1)    | ०४९४२          | ۱۹۲۰    |
| (1)    | 133877         | ۱۹۷۰م   |
| (٢)    | 1 - 1757       | ۱۹۷٥م   |
| (٢)    | <b>****</b> ** | ۱۹۸۸    |
| (٢)    | 177793         | ۱۹۸۹    |

المصدر: الجدول أنشأه الباحث والبيانات من:

(۱) محمد، يوسف دهب (۱۹۸٦م) برنامج مقسترح لإعداد معلمي اللغة العربية لغير أهلها للمرحلة المتوسطة في تشاد، بحث تكميلي غير منشور لئيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، ص٦٦.

2- Europa Publications, Ltd, The Europa World Book, Several Issues.

وبتحليل الجدول السابق رقم (٢٠) نتوصل إلى الاستنتاجات التالية :

أ- في السنوات العشر التالية للاستقلال (١٩٦٠م-١٩٧٠م) زاد عدد الطلاب أكثر من أربع مرات، لأن التعليم أصبح في أيد وطنية ذات مصلحة في الارتقاء بالتعليم، بينما كان التعليم يتقدم ببطء شديد خلال الفترة الاستعمارية.

ب- الاتجاه العام هو تزايد الإقبال على التعليم.

- ج- تباطؤ الزيادة في أعداد الطلاب خلال الفترة ٧٠-١٩٧٥م، سببه برنامج الرئيس «تمبلباي» أول رئيس وطني لتشاد، الذي أرسل بموجب عشرات المدرسين والإداريين في المؤسسات التعليمية للعمل في مزارع القطن جنوبي البلاد، ضمن برنامج طموح كان يهدف إلى رفع إنتاجية القطن إلى مستوى مثالي.
- د- القفزة الكبيرة في أعداد الطلاب بين (١٩٨٨م)، (١٩٨٩م) يدخل في تفسيرها: التوقف الجنزئي للحرب الأهلية التي انتهت عملياً في هذا الوقت، وأيضاً قد يكون تضارب التقديرات- لاختلاف مصادر الجدول واختلاف أسس التقديرات- سبباً مفسراً لهذه القفزة الكبيرة في أعداد الطلاب.
- هـ- باستثناء العام ١٩٦٠م حيث توافرت معلومات عن أعداد ونسبة الطلاب المنتسبين للتعليم الكنسي، لم يتسن للباحث الوقوف على أية بيانات يعول عليها في تحديد أعداد ونسب أولئك الطلاب للسنوات الأربع الموضحة في الجدول، ولكن المؤكد أن أعداد الطلاب في المؤسسات التعليمية الكنسية قد يظل يزداد باضطراد خلال الفترة الاستعمارية، حتى أن نسبتهم قد وصلت إلى ٢٧٪ من مجموع الطلاب المسجلين عام ١٩٥٨م، وهو ذات العام الذي حصلت فيه تشاد على الحكم الذاتي (Europa, 1994, p. 735) وتم فيه نقل السلطة للوطنين، تمهيداً للاستقلال الكامل الذي جاء في أغسطس ١٩٦٠م. ومنذ ذلك الوقت، بدأ العد التنازلي للتعليم الكنسي وتقلصت نسبة الطلاب المندرجين تحته حتى أصبحوا في حدود ١٢٪ من جملة الطلاب عام ١٩٨٨م (Kurian, 1992, p, 362).

وفي المقابل، ارتفعت نسبة المنتسبين إلى التعليم الحكومي الرسمي وزاد الإقبال عليه مما أضاف أعباءً جديدة على الدولة، فاضطرت لاتخاذ عدة تدابير بهدف توفير الدعم المالي للقطاع التعليمي.

## من بين هذه التدابير مايلي:

- التشادية نحو ۱۱-۱۱٪ من ميزانيتها للقطاع التعليمي، وهو مايقابل ۶,۲ بلايين فرنك أفريقي في عام التعابل ٤,٦ بلايين فرنك أفريقي في عام (The World Bank, 1987, p, 101)
- ۲- قدم بنك التنمية الأفريقي قرضاً للحكومة التشادية مقداره ٣٥٠٠ مليون فرنك
   افريقي عام ١٩٨٩م لبناء ٤٠ مدرسة ابتدائية (Europa, 1994, p. 739)
- خصص البنك الدولي نحو ٠٠٠٠ مليون فرنك أفريقي في ١٩٨٧م للنهوض بقطاع التعليم في تشاد، كما قدمت كل من اليونسيف (UNICEF) ووكالة التنمية الدولية (IDA) منحاً سخية لدعم التعليم .1987م (IDA) والتنمية الدولية (p.101) منحاً سخية لدعم التعليم وإصلاح مؤسساته التي كانت الحرب الأهلية قد آذتها كثيراً. ولكي نكون صورة أكثر وضوحاً عن التطور العددي للطلاب في تشاد دعنا نلق نظرة على الجدول رقم (٢١)، والذي يحدثنا عن تزايد أعداد طلاب التعليم الابتدائي الذين يشكلون أعلى نسبة من الطلاب المسجلين في تشاد للفترة (٢٨/١٥١م -١٩٨٩/٨٨)، ومنه نستنتج مايلى :
- أ- احتاج عدد الطلاب إلى ١٤ عاماً تقريباً لكي يتضاعف (١٩٦٨/٦٧ ٨٤. ١٩٦٨).
- ب- الاتجاه العمام هو تزايد أعداد الطلاب على الرغم من أنه حمدث في سنتي العمام / ١٩٨٠م و ١٩٨٤م-١٩٨٤م تراجع في أعمداد الطلاب بسمبب القحط والجمفاف وخماصة السنه الأخميرة ١٩٨٣م/ ١٩٨٤م فقمد، كانت مشهورة بجفاف كبير انعكس سلباً على الاستقرار والإقبال على المدارس.

جدول رقم (٢١) التطور العددى لطلاب التعليم الابتدائي في تشاد ١٩٦٧ \_ ١٩٨٩م)

| المصدر | عدد الطلاب     | السنوات    | المصدر | عدد الطلاب | السنوات     |
|--------|----------------|------------|--------|------------|-------------|
| (١)    | Y19191         | ۷۷۶۱/۸۷۶۱م | (1)    | 107707     | ۷۲۶۱/۸۲۶۱م  |
|        | غ. م. *-       | ۸۷۹/۱۹۷۸   | (1)    | 109878     | 1979/1971   |
| -      | غ.م.           | ۱۹۸۰/۱۹۷۹  | (1)    | 127977     | ۱۹۷۰/۱۹۳۹م  |
| -      | غ.م.           | ۱۹۸۱/۱۹۸۰  | (١)    | 177917     | ۱۹۷۱/۱۹۷۰م  |
| (1)    | 771709         | ۱۸۹۱/۲۸۹۱م | (1)    | 179011     | C1464 \1461 |
| (1)    | <b>7</b> 87787 | 71916/1919 | (١)    | ١٨٨٤٣٩     | ۲۱۹۷۳/۱۹۷۲  |
| (1)    | 777177         | 3191/01917 | (١)    | 191.4.     | ۲۱۹۷٤/۱۹۷۳  |
| (1)    | 419191         | 3191/01917 | (١)    | 197770     | 1946/1948   |
| (1)    | ****17         | ٥٨٩١/٢٨٩١م | (1)    | 7.71.      | ٥٧٩١/٢٧٩١م  |
| (٢)    | 1 777 9 3      | ۸۸۶۱/۹۸۶۱م | (1)    | Y17V7A     | r1944/1947  |

غ.م. غير متوافر

المصدر:

1- The World Bank, (1987), Chad - Economic Situation and Priorities, Washington, D.C. p.228.

٢- الأفاق العالمية المتحدة، (١٩٩١م)، المعلومات. ص٢٦٤.

ج- بالرغم من أن هذا الجدول لا يعطي تفاصيل عن المتغيرات التعليمية الأخرى مثل عدد المدارس أو الفصول أو عدد الطلاب في مقابل المدرس الواحد أو متوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى غير ذلك، إلا أننا استطعنا الوصول إلى معلومات تفيد أن عدد المعلمين قد قفز من ٤٦٨٦ إلى ٧٣٢٧ معلماً خلال الفترة ١٩٨٥م-١٩٨٩م، أي بنسبة زيادة قدرها ٥٦٪. كما أن عدد الطلاب للمدرس الواحد قد نقص من ٧٧ طالباً للمعلم الواحد في عام عدد الطلاب للمدرس الواحد قد نقص من ٧١ طالباً للمعلم الواحد في عام ١٩٨٥م إلى ٢٧طالباً في عام ١٩٨٩م. وأفاد المصدر أن عدد الطلاب في الفصل and Europa, 1994, p. 743)

الواحد هو ٨٠ طالباً، علماً بأن عدد الفصول يبلغ ٤٢١٧ فصلاً، موزعمة على ١٩٨٦ مدرسة، وذلك في عام ١٩٨٦ / . وعلي كل، فإن وجود ٨٠ طالباً في فصل واحد خاصة إذا لم يكن مكيفاً حسن التهوية، فسوف يكون له انعكاساته السلبية على صحة الدارسين وعلى حصيلتهم العلمية. وفي محاولة لإضافة البعد الإقليمي لهذه المعالجة، لم نجد من يوزع نسب غير الأميين في الولايات أو الأقاليم المختلفة في السنوات الأخيرة وإن كانت جرت محاولة للقيام بذلك في وقت مبكر، هو عام ١٩٦٦ م (إسحق، جرت محاولة للقيام بذلك في وقت مبكر، هو عام ١٩٦٦ م (إسحق، ١٩٨٨م، ص ١٩٢٥) (جدول رقم ٢٢).

جدول رقم (٢٢) نسبة المتعلمين إلى إجمالي السكان في كل ولاية في عام١٩٦٦م

| نسبة المتعلمين  | ولايات الجنوب            | نسبة المتعلمين | ولايات الشمال والوسط |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| %°∧, ٤          | لوجون الشرقي             | % Y A , Y      | قيرا                 |
| <u>%</u> 00,·   | مايون شاري               | <b>ሃ</b> የየ, ٦ | شاري باجرمي          |
| %01, 8          | لوجون الغربي             | %18,7          | ً سلامات             |
| %£·,0           | تان <i>ج</i> يل <i>ي</i> | //٣, ٦         | بيركو - أنيدي- تبستي |
| % <b>۲</b> ٨, ٩ | مايوكب <i>ي</i>          | %0,8           | كانم                 |
|                 |                          | % <b>"</b> , A | وداي                 |
|                 |                          | % <b>٣</b> , ٨ | البطحاء              |
|                 |                          | /٣,٥           | البحيرة              |
|                 |                          | ۸,۲٪           | ٍ بلت <i>ن</i>       |

#### المصدر:

(۱) إسحق: إبراهيم مـحمد، (۱۹۸۸م)، أهمية الموقع الجغرافي وعلاقسته بالتطور والاستـقرار السياسي في دولة تشاد. بحث ماجستير غير منشـور قدم لقسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود. صـ ۱۲۵.

وبتحليل هذا الجدول نلاحظ أن المعلومات قديمة إلي حد ما، لكنها تعكس التباين الإقليمي الكبير بين ولايات الجنوب وولايات الشمال والوسط. أعلى النسب سجلتها ولاية لوجون الشرقي ٤,٨٥٪ في مقابل ٨,٢٪ لولاية بلتن. ومن المفارقات أن أقل نسبة في ولايات الجنوب (مايوكبي، ٩,٨٢٪) تفوق أعلى نسبة سجلت في ولايات الوسط والشمال (قيرا، ٧,٨٢٪). ليس ذلك فحسب، بل إن ولاية العاصمة نفسها شاري باجرمي لم تنجح في منافسة أي من ولايات الجنوب، وتقاصرت بنسبة ٣,٢٪ عن مايوكبي ذات النسبة الأدني من بين ولايات الجنوب الخمس. بنحو ٨,٥٥٪ عن لوجون الشرقي حيث توجد أكبر نسبة من المتعلمين في الجنوب وفي كل أنحاء البلاد على حد سواء. كفي بهذه النسب شاهداً على السياسات التعليمية للإدارة الفرنسية وذراعها «الكنيسة» في التركيز على تعليم الجنوبيين، وإهمال سكان الشمال الوسط.

#### الحالة الصحية للسكان:

إلى عام ١٩٧٨م، لم يكن يوجد في طول تشاد وعرضها سوى أربعة مستشفيات كبيرة وتسعين طبيباً لخدمة نحو خسمسة ملايين شخص، هم سكان البلاد وقت ثل (المعلومات، ١٩٩٤م، ص ٢٢٥). قد تكون الأحوال تحسنت نوعاً ما في التسعينات الميلادية، لكن ثمة مؤشرات أخرى تدل على أن الأحوال الصحية لم يطرأ عليها تغيير يذكر. من هذه المؤشرات ، تدني المتوسط العمري إلى ٢٥, ١٥ عاماً في عليها تغيير يذكر. من هذه المؤشرات ، تدني المتوسط العمري إلى ١٩٨٥ عاماً في المها (CIA, 1995, p. 82)، بعد أن كان ٤٣ عاماً سنة ١٩٨٤م Bank, 1987, p. 107) في الألف عام ١٩٧٠م، ولم ينقص طيلة الأربعة والثلاثين عاماً الفاصلة بين ١٩٦١م و ١٩٩٥م عن ١٩٢١ رضيعاً في الألف (جدول رقم ٢٣).

مؤشر ثالث لايقل أهمية عما ذكرنا، هو عدد الأشخاص مقابل الطبيب الواحد. صحيح أن الوضع تحسن قليلاً إبان العقدين (١٩٧٠م-١٩٩٠م)، بيد أن ذلك العدد مايزال كبيراً جداً، عاكساً معدلاً يعلو على مايناظره من معدلات في الدول المتقدمة، بل كثير من الدول النامية (جدول رقم ٢٤).

ومما يندرج تحت المؤشرات حسنة الدلالة على الحالة الصحية في البلاد النسبة المشوية لتحصين الرضع (ممن تقل أعمارهم عن سنة واحدة) ضد شلل الأطفال، والدرن، والحصبة، والدفتريا، والسعال الديكي، والكزار «التيتانوس»، (جدول رقم ٢٥).

جدول رقم (۲۶) معدل الأشخاص مقابل الطبيب الواحد في سنوات ۱۹۷۰م ، ۱۹۸۵م ، ۱۹۹۰م

| عدد الاشخاص/طبيب١ | السنوات |
|-------------------|---------|
| 719               | ۱۹۷۰م   |
| 77837             | ٥٨٩١م   |
| ٣٠.٣.             | ۱۹۹۰م   |

المصدر: الجدول من إنشاء الباحث، والبيانات من:

1- The World Bank, (1994) Development Report, p. 214

جدول رقم (۲۳) معدل وفيات الرضع في تشاد خلال الفترة ۱۹۲۱م – ۱۹۵۰م (الوفيات لكل ۱۰۰ مولود حي)

| (1) | *177  | 11917 |
|-----|-------|-------|
| (٢) | ۱۷۱   | ۱۹۷۰م |
| (٣) | 140   | ۸۷۹۱م |
| (٤) | 108,7 | 1979  |
| (0) | 127   | ۱۹۹۰م |
| (٢) | 177   | 79917 |
| (1) | *177  | ۱۹۹۳م |
| (٦) | 140,7 | 1990م |

\* المعدل السنوي لخمس سنوات.

المصادر: الجدول أنشأه الباحث اعتماداً على بيانات مستقاة من:

١- معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (١٩٩٣م) موارد العالم ص٤٠٣.

- 2- The World Bank, (1994) Development Report, p. 214.
  - ٣- الآفاق العالمية المتحدة، (١٩٩٤م) المعلومات ، ص٢٢٥.
- 4- UN, Dept. for Economic and Social Information and Policy Analysis, Statistical Division, (1993), Demographic Year Book, New York.
- 5- Kurian, G.t., (1992), Encyclopedia of the Third World, (Edit,)Vol.1, A "Facts on File" Publicatiln, New York, 4th Edit., p.351.
- 6- C.I.A., (1995), The World Fact Book, Washington, D.C. P., 82.

لايحتاج الجدول إلى قراءة لما وراء النسب المبينة فيه، ذلك أنه باستثناء الدرن الذي تعدت نسبة المحسسنين ضده أكثر من نصف عدد الأطفال المعنيين بقلم فإن التحصين ضد بقية الأمراض المذكورة يعد منخفضاً إلى حَد كبير.

ومن المؤشرات أيضاً أن ٩٦٠ امرأة حامـلاً قَدْ مُتَّنَ من بين كل ١٠٠,٠٠٠ حامل بسبب الولادة خلال الفترة ١٩٨٠م-١٩٨٨م. كما أن الفرد التشادي لم يحصل إلا على مامـتوسطه ٧٦٪ من حـاجتة من الـسعرات الحـرارية إبان الفـترة ١٩٨٧م- ١٩٨٩م (معهد الموارد، ١٩٩٣م، ص ٣٠٤).

ومن حيث الأمراض المنتشرة في تشاد بوصفها مرآة عاكسة للوضع الصحي، نجد أن الإسهال تصدر القائمة بنسبة ١٥٪، تليه الحمي ١١٪، ثم الحوادث ١٠٪، فأمراض الجيون ٧٪، أمراض الأنف والأذن والحنجرة ٢٪، أمراض الجهاز الهضمي ٦٪ الأمراض الجلدية ٣٪، الأمراض التناسلية ٢٪، أمراض العظام والمفاصل ٢٪، ثم الأمراض الأخرى ٢٩٪ (شكل رقم ٢٣).

جدول رقم (٢٥) النسبة المتوية للأطفال البالغين سنة واحدة من العمر المحصنين ضد بعض الأمراض في عام ١٩٩٠م

| الحصبة       | شلل<br>الأطفال | الدفتريا والسعال الديكي<br>والكزاز والتيتانوس، | الدرن       |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|
| % <b>*</b> * | % <b>٢</b> ٠   | % <b>Y</b> •                                   | <b>%</b> 09 |

#### المصدر:

الجدول أنشأه الباحث اعتماداً على بيانات مستقاة من: معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنسائي، (١٩٩٣م) موارد العالم ص٠٩٠٩.

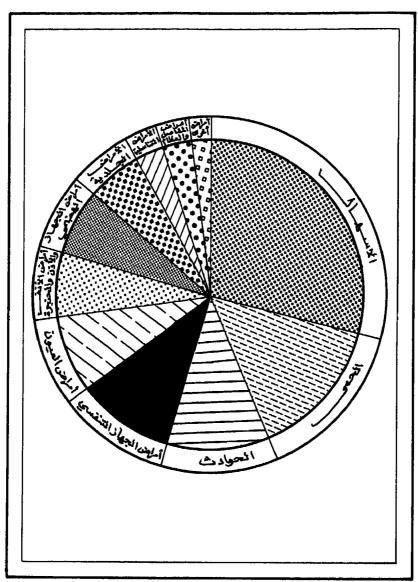

شكل (٣٦) التوزيع النسبي للأمراض الرئيسية والحوادث (١٩٨٥)

The World Bank (1987) Chad, Economic Situation and Priorities, Washington D.C.

وعلى الرغم من أنه ليس تحت يد الباحث معلومات تسمح بتوريع هذه الأمراض على مستوى الأقاليم الثلاثة (الصحراء والساحل والسودان)، لكنه إذا انطلقنا من مُسلمة أن انتشار الأمراض والأوبشة مصاحب لتفشي الجهل والأمية، فيمكن إطلاق تعميم مؤداه أن الأمراض المذكورة أكثر انتشاراً في الشمال والوسط حيث ترتفع معدلات الأمية، عنها في الجنوب الأكثر تعليماً ووعياً.

## التركيب الديني للسكان:

سبق أن تحدثنا بتفصيل عن انتشار الإسلام في تشاد، ولانريد أن نكرر ماقلناه هنا، الهدف هو الإشارة إلى تركيب السكان الديني، ومحاولة الوقوف على نسبة المسلمين إلى جملة السكان للخروج ببعد مقارن بين الإسلام وغيره من الأديان. ونستطيع أن نلقي نظرة على جدول رقم (٢٦) المؤسس على بيانات مستقاة من مصادر موثوق بأغلبها إن لم يكن بها جميعا، وسوف نرى كم هي مختلفة. ففي عام واحد هو عام ١٩٩٢م نجد أن نسبة المسلمين هي ٥٧٪ عند (Кигіап, 1992, p. 352)، عند (برشم، ١٩٩٢م، ص ٢٩)، المصدر الأول غير مسلم والثاني مسلم. الماحي في عند (برشم، ١٩٩٢م، ص ٢٩)، المصدر الأول غير مسلم والثاني مسلم. الماحي في ماهم عليه عند (برشم). ويبدو أن التضارب هو سمة أساسية في البيانات الرقمية عن تشاد وعن بلدان العالم الثالث.

ترتيباً على ماسبق، فإن نسبة المسلمين حسب التقديرات المتاحة لم تنقص في أي حالة عن ٤٤٪، ولم تزد على ٨٥٪. فإذا قبلنا متوسط هذين الحدين البالغ ٥٠٪، فبإمكاننا أن نقول إن عدد المسلمين في تشاد يقارب ثلثي عدد السكان.

جدول رقم (٢٦) التوزيع النسبي لسكان تشاد حسب الدين خلال الفترة من ١٩٨٢م – ١٩٩٤م

| الصدر | أديان وثنية أو عبادة<br>أرواح السلف(٪) | النصرانية (٪) | الإسلام (٪) | الأديان<br>السنوات |
|-------|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| (1)   | ١.                                     | 0             | ۸٥          | ۲۸۹۲م              |
| (٢)   | 74                                     | 44            | ٤٤          | ۱۹۹۱م              |
| (٣)   | غ.م*                                   |               | ٤٥          | ۱۹۹۱م              |
| (٤)   | غ. م.                                  | _             | ٥٢          | ۱۹۹۲م              |
| (0)   | غ. م.                                  | _             | ۸٥          | ۱۹۹۲م              |
| (٦)   | ٤٣                                     | ٧             | ٥٠          | 1998               |

غ.م.= غير متوافر

#### المسدر:

مصادر الجدول: الجدول من عمل الباحث بناء على بيانات من:

١- الماحي، عبدالرحمن عمر. (١٩٨٣م)، تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال،
 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ٩٩.

2-CIA, (1995), The World Fact Book, Washington, D.C. P., 59.

٣- دولة الكويت، (١٩٩١م)، موسوعة العالم الإسلامي، المجلد الثالث ص٧٣٩.

4- Kurian, G.t., (1992), Encyclopedia of the third World, (Edit,)Vol.1, A "Facts on File" Publicatiln, New York, 4th Edit., p.352.

٥- برشم، نورين مناوي برشم (١٩٩٢م)،تشاد نحو الاستقرار والديمقراطية، ص٢٥.

6- Europa Publications, Ltd, (1994), The Europa World Book, P.375.

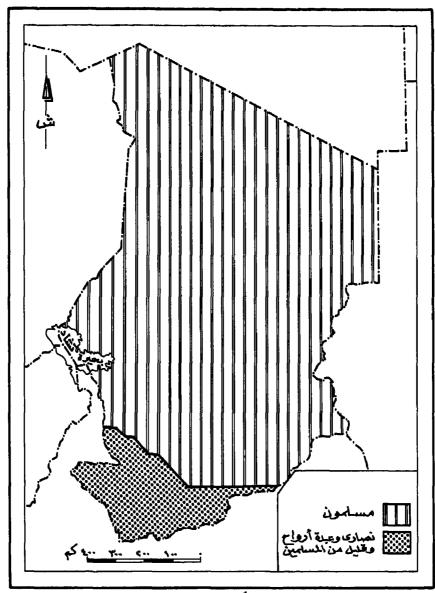

شكل (٢٤) توزيع السكان حسب الدين

المصدو ؛ ممريوب دهي (١٩٨٦ ) برنائج مقترح لإعلادمعلمي اللفترًا لمعربية كفيراً هلها للمرجلرً المنتوبطم مَن تفاد بحث تتكريلي لميرمنشور لنيل درجة | لماجستيرة تتوليم اللفت العربية لفيرالنا طقيمه بها مقدم لمعيدا لمزيلم المدولي للفت العربية حمَّث ٦٤ .

ويتوزع هؤلاء بصورة رئيسة في إقليمي الصحراء والساحل (شكل رقم ٢٤). وباعتبار السرعة التي ينتشر بها الإسلام في العقود الأخيرة في تشاد وأنه ليست هناك قيود على حركته وانتشاره، بالإضافة إلى معدلات الزيادة الطبيعية المعروفة بارتفاعها في المجتمعات الريفية المسلمة في تشاد، وسائر غربي ووسط أفريقيا الإسلامي، فضلاً عن الحيوية والقدرة على الإقناع الكامنة في الإسلام فالمتوقع للإسلام أن يكتسح المجتمعات الوثنية ومجتمعات عابدي أرواح السلف الذين تتقلص نسبهم شيئاً فشيئاً لحساب الإسلام.

#### اللغـة:

يتحدث التشاديون نحو أكثر من مائة لغة (CIA, 1995, p, 84) ، أو بما متوسطة ٢٠,٠٠٠ متكلم تقريباً للغة الواحدة. هذا التعدد في الملغات المتكلمة هو أحد أسباب الصراعات القبلية والسياسية التي أضعفت ترابط الأمة التشادية وحالت بينها وبين تحقيق طموحاتها في النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال الأعوام التي انصرمت منذ استقلال البلاد في عام ١٩٦٠م.

من بين هذه اللغات، هنالك لغتان رسميتان، هما الفرنسية التي يتحدثها الالمجربية التعلمين التشاديين (Kurian, 1992, p.351)، واللغة العربية بلهجتها التشادية الواسعة الانتشار بين أهل الشمال. ولعل أقرب لهجات العربية التشادية للعربية الفصحي هي اللهجات السائدة بين القبائل العربية، تليها القبائل الأكثر اختلاطاً بها ثم الأقل من ذلك وهكذا دواليك. ولما كان تركز معظم القبائل العربية في الشمال والشرق ناسب أن تكون عربيتهم هي الأقوى. كما أن تأثير الفرنسية في هذه المناطق أضعف من تأثيرها في الجنوب ولا سيما الجنوب البعيد. وعموماً فإن اللغة العربية هي أهم لغة في الإقليم التشادي إذ «هي لغة مشتركة بين السواد الأعظم من السكان»، ويتحدث بها ٩٠٪ منهم، ولاسيما في التعامل التجاري، وفي المجتمعات المختلطة. هذا وتقدر نسبة التشاديين الذين يكتبون العربية ويقرأونها بالمجتمعات المختلطة. هذا وتقدر نسبة التشاديين الذين يكتبون العربية في تشاد على حد وجهة نظر إسحق، يفتقر للتجانس المكاني ويصاحبه تباين إقليمي واضح بين مناطق الشمال والجنوب والوسط. ويبدو أن عربية أهل الجنوب أضعف بكثير من عربية أهل الشمال والوسط.

ولاشك أن اللغة العربية المتداولة بين السكان في تشاد تختلف في أشكالها التواصلية من إقليم لآخر. وأشد مايكون الاختلاف بين لهجة أقصى الجنوب وأقصى الشمال، والكل يحمل نسباً مختلفة من مفردات اللغة العربية الفصحى، (محمد، ١٩٨٦م، ص٥٢).

# التركيب العرقي والقبلى:

مستفيداً من عدة مصادر أوروبية، ومعايشة ميدانية، اتخذ الماحي من اللغة أساساً لتصنيف القبائل التشادية، البالغ عددها نحو مائتي قبيلة، إلى إحدى عشرة مجموعة عرقية. بمعنى ادراج كل القبائل ذات الأصل اللغوي الواحد تحت مجموعة أو فئة عرقية واحدة (جدول رقم ٢٧). ويوضح الشكل رقم (٢٥) مواطن القبائل الأكثر أهمية.

وتعود هذه المجموعات إلى أصول رنجية وعربية (سامية) وبربرية (حامية). وقد تمازجت هذه المجموعات فيما بينها، بحيث لم يعد هناك عرق خالص أو مايعرف اصطلاحاً (بالنقاء السلالي). ولكن درجات هذا التمازج تتفاوت من منطقة إلى أخرى، ففي الجنوب تسود المجموعات العرقية الزنجية خلافاً لشمالي البلاد، حيث تسود السلالات العربية والبربرية. ومعلوم أن الأراضي التشادية لم تكن في الأصل إلا ملتقى للسلالات الزنجية القادمة من وسط وجنوبي أفريقيا من جهة، والسلالات العربية والبربرية التي وفدت من شمالي أفريقيا.

وهكذا أصبحت تشاد «ملتقى للأجناس من العرب والبربر والزنوج. فمن جهة الشمال، انحدر العرب والبربر يحملون معهم رسالة الإسلام واللغة العربية. ومن الجنوب، جاء الزنوج ينتشرون نحو الشمال، وهكذا كان الشعب التشادي مزيجاً من الساميين والحاميين» (شكر، ١٩٨١، ص٥٥)، بيد أن هذا المزيج أو التمارج بين الأجناس والأعراق التشادية لم يبلغ أوجَهُ بعد.

## جدول رقم (٢٧) قبائل تشاد ومجموعاتها العرقية

| (Y) Kurr       | سية في تشاد حسب تصنيف ian: | المجموعات العرقية الرئيد                 | ات العرقية في تشاد حسب تصنيف الماحي (١) | الجموعا        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 7.             | نبائل                      | וע                                       | أهم القبائل في كل مجموعة                | رقم<br>الجموعة |
|                | الشمال                     | أولاً: المجموعات العرقية فم              | السارا ، البونفو ، الباجرمي             | ١              |
| ۱٤             | Arab                       | ۱ – العرب<br>العرب الم <sup>1</sup> 10   | <b>T</b>                                | ,              |
|                | Moba                       | ۲- ماباً (مَبُّا)<br>۳- تویو             | المدندنج ، التوبوري ، أميم              | ۲              |
| 4, 4<br>4      | Haddad<br>Dadio            | ۱۰- توبو<br>۲ حداد                       | ' " " "                                 |                |
| ' <sub>Y</sub> | Kanemobou                  | ٥- دادجو                                 | شادو ، حامتيك                           | ٣              |
| 1,4            | Kanemobu                   | ٦- كانمبو                                |                                         | ٤              |
| ۱٫۵            | Massalit                   | ۷- مسالیت                                | التوبو ، الكاغبو ، الزغاوة              | *              |
| ١,٣            | Bilala (Lisi)              | ٨- بلالا                                 | المابا                                  | ٥              |
| ١,٢            | Zaghawa and Bideyat        | ۹- زغاوة وبديات                          | بقرير                                   | •              |
| ١,٢            | Mararit and About Charib   | ۱۰ - مراریت وآبوت شارم                   | التاما                                  | ٦              |
| 1,7            | Kouka (Lisi)               | ۱۱- کوکا                                 |                                         |                |
| 1,1            | Asongori                   | ۱۲ – اسونغوري<br>۱۳ – تاما               | الداجو                                  | v              |
| 1,1            | Tama                       | ۱۱ – ناما<br>۱۶ – باجرمي                 | •                                       |                |
| 1,1            | Baguirmi                   | ۱۰ - باجرتي<br>۱۵ - فولاني               | الميمى                                  | ٨              |
| l .;,          | Fulani<br>Moubi            | ۱۶ - مویی                                | 1                                       | i .            |
| .,°            | Kenga                      | ۱۷ - کینفا                               | البوا                                   | ١ ٩            |
| ) .,v          | Massalat                   | ۱۸ - ماسلات                              | . ,                                     | ١.             |
| 1.,4           | Dangaleat                  | ۱۹ – دانغالیت                            | البنده                                  | 1.             |
| ٠,٦            | Dionkor                    | ۲۰ - دایونگور                            | الفلاته                                 | 111            |
| ٠,٦            | Boudouma                   | ۲۱ – بودوما                              | الفلانة                                 | יי ן           |
| ۰,٥            | Mimi                       | ۲۲- ميمي                                 | العرب                                   | 17             |
| ٠,٤            | Bidio                      | ۲۳- بدیو                                 | العرب                                   | l ''           |
| ۰,۳            | Yalna                      | ٢٤ - ياليا                               |                                         |                |
| ٠,٧            | Medogo                     | ۲۰- میدوقر<br>۲۷ ک                       |                                         |                |
| ٠,٢            | Kouri                      | ۲۹- کوري<br>۲۷- کوتوکو                   | İ                                       |                |
| ٠, ٢           | Kotoko                     |                                          | 1                                       |                |
| ٧٤             | الجنوب:<br>  Sara          | ثانياً: المجموعات العرقية في<br>٢٨- سارا |                                         |                |
| 71             | M'boum and Laka            | ۱۸- سارا<br>۲۹- مويوم ولاكا              |                                         |                |
| ٧,٧            | Moundan                    | ۳۰ خوندان                                | ]                                       |                |
| ٧,٧            | Toubouri                   | ۳۱ - توپوري                              | 1                                       |                |
| ١٫٥            | Massa or Banana            | ٣٢- ماسا أو بنانا                        |                                         |                |
| ٠,٤            | Rouga                      | ۳۳- روجا                                 | 1                                       |                |
| 14,0           | Other                      | ۳۱- مجموعات آخری                         | 1                                       |                |
| •              | •                          |                                          |                                         |                |

المصدر: ١- الماحي، عبدالرحمن عمر (١٩٨٣م)، تشاد من الأستعمار حتى الاستقلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص ٧٤-٨١.

2- Kurrian, G. T. (1992), Encyclopedia of the Third World, Vol.1,(Edit), Facts on File Publications, New York, 4th Edition, p.352.



شكل (٥٥) المواقع المقربيبية لقبائل تشهاد الرئيسة

المصدل : ممدك يوسف دهب (١٩٨٦) ، برنانج ستبدح لاعداد معلمي اللغة المعربية لفير أ حلميا للمرجلة المتورمضة في تصادى بحث تكميلى غيرمنشور لنيل درجة اطا جسستير. في تشليسب اللغتة العربية لفيرالنا طنت يدبغ مصرم لمعمد المخرج الدولي للغة العربية مى ٥٠ . ولذلك، فلا مشاحة أن كان ومايزال في الإمكان تبين عدة مجموعات عرقية متميزة لم يطلها التمازج مع غيرها إلا لماماً ومن أسف، فإن المصادرالمتاحة لاتوفر أي إحصاءات ذات قيمة حول العدد الفعلي لأفراد كل مجموعة، ويبدو أن الاتجاه نحو تأكيد الوحدة الوطنية وتعميق فكرة الانصهار في بوتقة الأمة التسادية الواحدة، هو الذي جعل الجهات الرسمية لاتُضَمَّن أياً من التعدادين سالفي المذكر (١٩٦٣م/ ١٩٦٤م و١٩٧٥م) أسئلة حول الانتماء العرقي أو القبلي. ومع هذا فهناك مصدر واحد على الأقل هو (Kurian, 1992)، ذهب إلى محاولة تقدير نسبة كل مجموعة عرقية في البلاد إلى جملة المجموعات الأخرى، ولكن لم يذكر الجهات التي استمد منها معلوماته تلك (جدول رقم ٢٧). ولم يكتف بمجرد رصد تلك المجموعات، بل وزعها إلى مجموعات جنوبية (سكان الولايات الشمالية) ومجموعات جنوبية (سكان الولايات الشمالية)

## التركيب المهنى والاقتصادي للسكان

#### القوى العاملة:

مثلً التشاديون الذين هم في سن العمل (١٥-٦٤سنة) حوالي ٥٤٪ من جملة سكان البلاد في عام ١٩٩٥م (١٩٩٥, p. 84). ولما كان جزءً كبير من هؤلاء غير منتجين اقتصادياً، فإن نسبة القوى العاملة فعلاً يجب أن تكون أقل من نسبة من هم في سن العمل بكثير. وكانت بعض المصادر قد أوردت أن السكان المعتمدين على غيرهم قد بلغت نسبتهم (٣,٥٦٠٪) في عام ,1992 (Kurin, 1992, وهذا يعني أن ٧,٤٣٪ من السكان هم الذين كان لهم نشاط اقتصادي فعلي. ويبدو أن التقدير هنا قد جانبته الدقة نوعاً ما كما أنه ربما أخرج بعض الأعمال ذات المردود الاقتصادي غير المباشر من دائرة النشاط الاقتصادي الإنتاجي. وكيفما تضاربت التقديرات من مصدر لآخر، إلا أنها دائماً تعطي

مؤشرات عامة تسمح بالوصول إلى استنتاجات مقبولة عن القوي العاملة في تشاد. الاستنتاج الأول أن القوى العاملة تنمو عاماً بعد عام، مثلاً كان العدد الاستنتاج الأول أن القوى العاملة تنمو عاماً بعد عام، مثلاً كان العدد برد ، ۱٬۷۰۰، ۱٬۹۷۰ عسامل خسلال الفستسرة (۱۹۷۰م-۱۹۷۰م)، ارتفع إلى ، ۱٬۰۰۰م، ۱٬۹۷۰م و بتسوقع أن تصل إلى ۲٬۱۰۰، ۲٬۰۰۰م (The World Bank, 1994. a)، ولا خلال الفترة ۱۹۹۲م-۲۰۰۰م (The World Bank, 1994. a)، فإذا ربطنا بين الأعداد المذكورة للعمالة النشطة اقتصادياً، والعدد العام للسكان، نحو ثلث عدد السكان على وجه الإجمال.

وفي محاوله منه للتعرف على اتجهات القوي العاملة، قدر معهد الموارد العالمية معدلاً سنوياً يتراوح بين ١٠٨٪ ٢،٢٪ لنمو القوي العاملة خلال الفترات بين عامى (١٩٧٥م و ٢٠٠٠) جدول رقم (٢٨).

ومما هو لافت للنظر فعلاء ويادة معدلات النمو لأفريقيا، -إذ ماقورنت بمعدلات النمو لتشاد في نفس الفترات الثلاث.

أما إذا قارنا معدل النمو السنوي للعمالة في تشاد بالنسبة للعالم حسب الجدول السابق، فإننا نلاحظ تراجعاً تعبر عنه النسب ٢,١، ١،٥، ، وقد يعزى هذا التراجع إلى أن العالم، ولا سيما العالم الصناعي، ظل وما يزال يتجه بقوة نحو المكننة، في الكثير من الأعمال، مما يضعف الطلب على العمالة اليدوية.

جدول رقم (۲۸) المعدل السنوي لنمو القوى العاملة في الفترة من ۱۹۷۵م – ۲۰۰۰م

| ر ۱۹۹۰م-۲۰۰۰م | ٥٨٩١م-١٩٨٠م   | م۱۹۸۰-۱۹۷ <i>۰</i> | الفترة الزمنية<br>الوحدة |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| % <b>٢,</b> ٢ | %1,9          | 7,1,1              | تشاد                     |
| % <b>٢</b> ,٨ | % <b>٢,</b> ٦ | 7,7%               | أفريقيا                  |
| % <b>1</b> ,0 | <u>%</u>      | ۲,۱                | العالم                   |

المصدر: الجدول من إنشاء الباحث بناءً على بيانات مستقاة من معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (١٩٩٣م)، موارد العالم، ص٠٠٠٠.

أما توزيع القوى العاملة في تشاد حسب النوع (ذكور وإناث) وحسب ماهو متوافر من إحسصاءات للفترة ١٩٧٥م - ١٩٩٢، فإن الاتجاه العام يوحي بشبات نسبة النوع المساهمة في القوى العاملة في البلاد. ويشكل الذكور نحو أربعة أخماس تلك القوى، حيث تراوحت نسبتهم بين ٧٨,٧٪ و ٧٩٪ خلال عامي ١٩٧٥م و ١٩٩٢م على التوالى، مقابل ٢١,٣٪ و ٢١٪ للإناث على التوالى.

هذه العمالة النشطة اقتصادياً (ذكوراً وإناثاً)، تتوزع على ثلاثة أنشطة رئيسة هي: الزراعة والصناعة والخدمات. ويوضح الجدول رقم (٢٩) التوزيع النسبي للقوي العاملة خلال الفترة ١٩٧٧م-١٩٩٤م، وبإلقاء نظرة على هذا الجدول يتضح مايلي: - ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات من ٨٪ إلى ١٢٪ بين عامي ١٩٧٧م و ٠٩٩٠م، ثم ثبات القطاع على نسبته نفسها حتى عام ١٩٩٤م فيه دليل كاف على التوسع في هذا القطاع، وهو أمر متوقع ولاسيما في أفريقيا ودول العالم الثالث، حيث تشهد أجهزة وإدارات الخدمات ترهلاً يشتكي منه القطاعان العام

٢- باستثناء عام ١٩٨٥. فإن نسب العاملين في قطاع الزراعة لم تقل عن ٨٣٪،
 وفي هذا دلالة كافية على أهمية هذا القطاع.

والخاص على حد سواء.

٣- في الوقت الذي سبجل فيه قطاع الخدمات نسبة زيادة بلغت ٤٪ في الفترة المعاملة في قطاع المعاملة على حالها، ١٩٧٧م-١٩٨٠م، ظلت نسبة القوى العاملة في قطاع الصناعة على حالها، وفي هذا تأكيد على بطء النمو الصناعي بالإضافة إلى أن الصناعة قد تكون اكتسبت مزيداً من التحديث التقني الذي عادة مايهبط بالطلب على العمالة.

أما توزيع القوى العاملة على الولايات الأربع عشرة، فلم يتمكن الباحث من الوصول إلى معلومات حقيقية أو تقديرية في هذا الشان، وهل ماتوافر هو توزيع العاملين في الخدمة المدنية وهم لايمثلون إلا نسبة محدودة من مجموع القوى العاملة؟ ولكن عموما، وتأسيساً على التوزع العام للأنشطة الاقتصادية في البلاد، يمكن افتراض أن العاصمة و ولايات الجنوب الخمس تستأثر بأغلبية القوى العاملة، لأنها الأكثر سكاناً والأكثر إتاحة لمجالات العمل الزراعي والصناعي والخدمي.

جدول رقم (٢٩) التوزيع النسبي للقوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة «سنوات مختارة»

| (3)        | ۱۹۸۰ (۳)       | ۱۹۸۰ (۲)      | (1),1994     | السنوات<br>النشاط |
|------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>%</b> \ | <b>%</b> ٧٨, ٦ | /. <b>۸</b> ٣ | <b>%</b> .۸٧ | الزراعة           |
| %.0        | غ. م.          | %°            | 7.0          | الصناعة           |
| <b>٪۱۲</b> | غ. م.          | ۲۱٪           | 7.4          | الخدمات           |

المصادر: الجدول من عمل الباحث والبيانات من:

١- إسحق، إبراهيم محمد، (١٩٩٨م)، أهمية الموقع الجغرافي وعلاقت بالتطور والاستقرار السياسي في دولة تشاد- دراسة في الجغرافيا السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الوياض، ص١٣٠٠.

٣- دولة الكويت، (١٩٩١م)، موسوعة العالم الإسلامي ص٧٤٠.

<sup>4-</sup> The World Bank, (1994), The World Bank Atlas, 1994. Washington, D.C p.84

## النشاط الاقتصادي

#### الملامح العامة:

أسهمت العزلة الجغرافية (الانحباس)، والطروف المناخية غير المواتية في معظم أنحاء البلاد، فضلاً عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية النادرة أصلا، أسهم كل ذلك في جعل تشاد واحدة من أفقر دول أفريقيا، بل إن الأمم المتحدة صنفتها ضمن خمس وعشرين دولة هي الأقل نموا في العالم (شمس، المتحدة صنفتها ضمن المال). تجتذب القطاعات الريفية (الزراعة بما في ذلك الثروة الغابية ورعي الماشية وصيد الأسماك) السواد الأعظم من السكان النشطين اقتصادياً (شكل رقم ٢٦) وليس أدل على الأهمية النسبية للزراعة من مشاركتها بأكثر من ٥٠٪ من صافي الناتج المحلي الإجمالي (Europa, 1994, p.739). (شكل رقم ٢٧) إضافة إلى ماذكر، فإن القطاع الزراعي ينمو بمعدل أكبر من أي قطاع أخر.

ويزيد من مشكلات تشاد العائدة إلى انحباسها في المقام، الأول بُعد مراكز الإنتاج فيها عن الموانىء البحرية (١٣٠٠-١٤٠٠م). ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الحرب الأهلية والصراعات الداخلية (١٩٧٥-١٩٨٩م)، وموجات الجفاف، ورداءة شبكة النقل والمواصلات، قد ساعدت مجتمعة في تعميق وتعقيد مشكلات التنمية الأقتصادية، التي كانت وما تزال تشغل بال الحكومات التشادية المتعاقبة، وفي الثمانينات الميلادية، وجدت تشاد أنه لا مناص من طلب العون الغذائي الخارجي في محاولة منها لسد الفجوة بين الإنتاج وحاجة البلاد، شأنها في ذلك شأن معظم دول الساحل. ومن جهة أخرى، نلاحظ انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حتى أنه لم يتعد ٤٠ دولاراً أمريكياً طيلة عقد الثمانينات (شكل رقم ٢٨).

وليس هناك دليل أقسوى على الضعف الهيكلي الملازم لهذا الاقتصاد من سرعة استجابته سلباً وإيجاباً لتقلبات الاقتصاد العالمي، واعتماده إلى حد كبير على محصول نقدي رئيس هو القطن، الذي يسهم بـ ٦٠٪ من عائدات البلاد من العملة الصعبة (Europa, 1994, p.739).

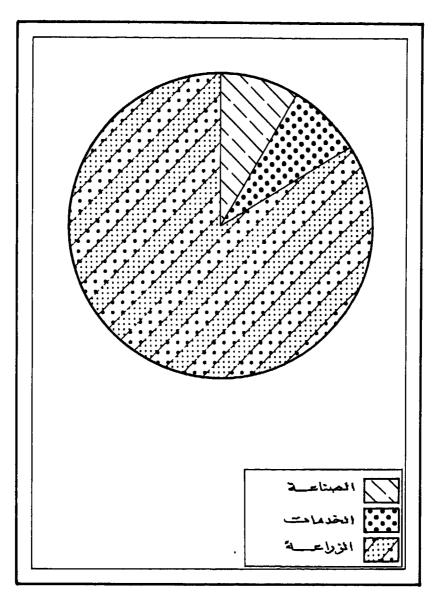

شكل ( ٢٦) التوزيع النسبي للقوى العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة

C.I.A. (1995) , The World Fact Book, المصددي Washington , D.C., p. 84.



شكل ( ٢٧) الإسهام النسبي للقطاعات المحتلفسة في المناج المصلي الإجالي .

المصدد:

C.I.A. (1995), The World Fact Book Washington, D.C., Several Issues.

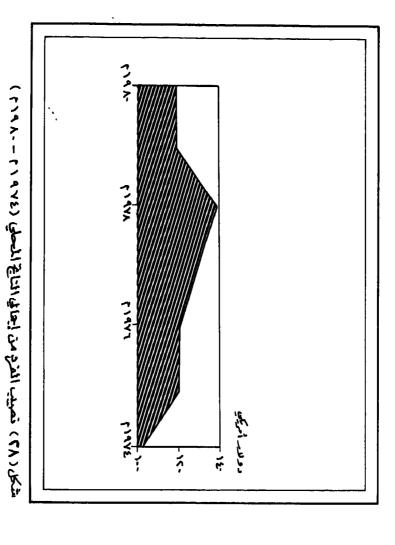

Kurian, G.T. (1983), Atlas of The Third World, Facts on File Publications. New York, p. 142-143.

المصدر :

وفي هذا السياق، تجدد الإشارة إلى المضرر الكبير الذي لحق بهذا الاقتصاد عندما هبطت أسعار القطن إلى أدني مستوياتها في عام ١٩٦٥-١٩٦٩ (شمس، ١٩٩٣م- ص١٩٥٣) وفي العقدين الأخيرين (السبعينات والثمانينات الميلادية)، تعرضت البلاد لمشاكل اقتصادية كبيرة من جراء ارتفاع أسعار النفط، وعدم استقرار أسعار صرف العملات عامة والعملة التشادية خاصة (جدول رقم ٣٠)، والمعدلات المعالية لفوائد الديون (World Bank, 1995, p. 90). كما كان هناك هبوط كبير في أسعار كثير من السلع النقدية الأخرى، وضاعف من المشكلة الصعوبة الزائدة التي وجدتها الدولة في اجتذاب رؤوس الأموال للتنمية من الدول الصناعية والدول الغنية غير الصناعية ومؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية، لربحا بسبب عدم الاستقرار السياسي، وارتفعت في الوقت نفسه مدفوعات خدمة الديوان ونسب الفائدة، وتراجعت قدرة البلاد على الاستيراد، ولا سيما استيراد التيقية المطلوبة لتنحديث قطاعات الاقتصاد الريفي ودفع عجلة التنمية الشاملة فيضلاً عن الانخفاض الكبير في مستوى المعيشة (1995 Bank, 1987) مدا على وجه الإجمال، ولكننا نستطيع تكوين صورة أفضل لاقتصاد تشاد من خلال المؤشرات التالية:

- الرغم من أن القطاعات الحديثة في نمو الاقتصاد بدأت تنمو على حساب القطاعات التقليدية (جدول رقم ٣١)، لاجرم أنه بطيء إلى حد ما ، ويتقاصر دون طموحات البلاد في إنجاز مشروعات تنموية كبيرة. يؤكد هذا البطء، الدور الكبير للقطاعات التقليدية في تفعيل الاقتصاد التشادي، وما يصاحب هذه القطاعات من أساليب إنتاج متخلفة، واتجاهها نحو الاقتصاد المحيشي الذي يصعب معه تحقيق فوائض كبيرة تسمح للبلاد بالدخول في اقتصاد السوق الإقليمي والعالمي.
- ۲- في الفترة ١٩٨٠م-١٩٨٩م، لم يستطع الناتج الوطني الإجمالي (GNP) أن يحقق نمواً يزيد على ٦,٣٪، (الآفاق العالمية المتحدة، المعلومات، ص ٢٢٥) أي بنسبة زيادة سنوية تقل عن ١٪، وهي زيادة ضئيلة على كل حال، ولكنها تؤكد تنامي الناتج الوطني الإجمالي على الأقل منذ نهاية الثمانينات الميلادية،

وحتى منتصف التسعينات، وذلك خلافاً لما كان علية الحال إبان عقد السبعينات الذي تميز فيه الناتج الوطني الإجمالي بالتذبذب، ومن ثم كان نصيب الفرد- وقتها- من الناتج الوطني الإجمالي متذبذباً هو الآخر.

جدول رقم (٣٠) الفرنكات الأفريقية (عملة تشاد) مقابل الدولار الأمريكي الواحد (مئات الفرنكات مقابل الدولار الواحد)

| <b>61444</b> | ۱۹۹۱ | ٠١٩٩٠ | ٩٨٩١م | <b>L19</b> AA | ۲۱۹۸۷ | ۲۸۹۲ | ٥٨٩١م | 34817 | ۲۱۹۸۳ | LVELJ | ۱۸۶۱م | السنوات       |
|--------------|------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4,44         | ٣,٥٥ | ۳,٦٨  | ٣, ١٣ | ۳,۳٦          | ۳,۳۳  | ۲,۸۹ | ۲,۲٤  | 7,79  | ۲,٦۴  | ٣,٠٦  | ۴,۷۰  | الفرنكات      |
|              |      |       |       |               |       |      |       |       |       |       |       | الأفريقية     |
|              |      |       |       |               |       |      |       |       |       |       |       | (CFA)         |
|              |      |       |       |               |       |      |       |       |       |       |       | مقابل الدولار |
| l            |      | •     |       |               |       |      |       |       |       |       |       | امريكي واحد   |

المصدر:

The World Bank (1994. c), World Debt Tables, 1993/94, Exchange Rates, p. XXVI

جدول رقم (٣١) نسب إسهام القطاع التقليدي والقطاع الحديث في تكوين الاقتصاد التشادي (سنوات مختارة)

| المصدر | القطاع الحديث | القطاع التقليدي | القطاع السنوات |
|--------|---------------|-----------------|----------------|
| (1)    | 7.10          | 7.40            | 73919          |
| (١)    | 7, ξ ⋅        | <u>%</u> ٦٠     | ۱۹٦٠م          |
| (٢)    | <i>7.</i> ٤٧  | %°4             | ۱۹۸۰           |
| (٣)    | %oY           | <u>%</u> ٤٨     | 1997           |

المصدر:

1- الماحي، عبدالرحمن عمر، (١٩٨٣م) تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال. القاهر، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص٥٩٥.

- 2- Kurian, (1992), Encyclopedia of the Third World, Vol. 1, (Edit.) New York, p. 356.
- 3- The World Bank (1994.a) The Wolrd Bank Atlas, p.18.

ويعضد ماذكرناه النمو المضطرد خلال عقد التسعينات الميلادية للناتج الوطني الإجسمالي إلى ١٢٦١ مليسون دولار أمسريكي في ١٩٩٢م, ١٢٦١ مليسون دولار أمريكي في ١٩٨٩م «الآفاق العالمية 1994.a, p. 19) المتحدة، المعلومات، ١٩٨٤م، ص٢٢، أما من حيث نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، فيلاحظ عليه الارتفاع عاماً بعد آخر وإن كان هذا الارتفاع أقل بكثير في مقداره ونسبته من نصيب الفرد في أفريقيا والعالم (جدول رقم ٣٢).

جدول رقم (٣٢) نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي في تشاد والدول الأفريقية جنوب الصحراء والعالم (سنوات مختارة)

| العالم | دول افريقيا جنوب الصحراء | تشـــاد | السنوات الوحدة |
|--------|--------------------------|---------|----------------|
| ۸٦٠    | 190                      | ۹.      | 1941           |
| 18     | ٣٣٠                      | 10.     | ١٩٧٥ع          |
| 781    | ۵۷۰                      | 17.     | ۱۹۸۰م          |
| 475.   | ٤٩.                      | ۱۳.     | ١٩٨٥           |
| 79     | ۳٦.                      | ١٨٠     | 199.           |
| ٤٠١٠   | <b>70</b> .              | ۲۱.     | 1997           |

The World Bank, (1994), World Debt Tables. p. XXVI الصدر:

٣- ومثلما أن نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي أظهر نمواً مضطردا خلال هذا العقد، فالملاحظ أن الوضع ذاته ينسحب على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي(GDP per Capita) الذي ارتفع من ١٩٠ دولارا أمريكياً في المحلي الإجمالي(The World Al Manac, 1993,p.741) إلى ١٩٨٩ دولار في ١٩٨٩ م (١٩٩٢ م (٢٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ويضع ١٩٩٢ م (١٩٩٤ أوريقيا والعالم من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي. ومهما يكن من أمر، فمجرد حدوث زيادة مهما كانت ضئيلة أفضل بكثير نما كان علية الوضع في االستينات واوالسبعينات الميلادية، عندما كان نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ينقص عاماً بعد آخر على تفاوت في نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ينقص عاماً بعد آخر على تفاوت في نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ينقص عاماً بعد آخر على تفاوت في

ذلك النقصان. كما أن البون كان شاسعاً بين معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو السكان المتسارعة وقتشاد. بعبارة أخرى في الوقت الذي كانت الدخول تنخفض فيه، كان عدد السكان يزداد وتزداد معه احتياجاتهم، ومن ثم ينخفض مستوى معيشتهم. وأحسن تعبير كمي عن هذه العلاقة تمثلها نسبة التضخم التي وصلت إلى ٤٤٪ في عام ١٩٩٢م , (СІА , 1995, p.85) العلاقة تمثلها نسبة التضخم التي وصلت إلى المعدل وضعاً اقتصادياً متردياً، بل إنها غير متوقعة بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي طيلة السنوات الفاصلة بين ١٩٨٠م و١٩٨٨م لم تزد عن ٢ ,٣٪ (Kurian, 1992, p.p356). ومع افتراض وجود خطأ في تقدير أو حساب المعدلات المذكورة، بيد أن قفزة بهذا المستوى في معدل التضخم تعني ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع، لايتناسب ودخول الأفراد. وتحت مشل هذه الظروف يمكن أن تبرز على السطح المشكلات الاجتماعية، وتزداد معدلات الجريمة، ويضطرب حبل الأمن والنظام مالم يتم سعي جاد لإصلاح شامل لمسار البلاد الاقتصادي، وهو ماتحاوله الحكومة الآن، من خلال عدة مشروعات اقتصادية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد، مع تركيز مناص على القطاعات الريفية.

٤- ومن بين جميع المؤسسات والهيئات الإقليمة التي دعمت ولاتزال تدعم جهد الحكومة التشادية لتحقيق أهدافها الاقتصادية يأتي البنك الدولي والوكالات ذات الصله به . وتمثلت جهود البنك في :

-تقويم أداء الاقتصاد التشادي وتحديد جوانب القصور في ذلك الأداء.

-وضع برنامج متكامل يتضمن مشروعات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى يكفل تنفيذها تصحيح مسار الاقتـصاد التشادي وجعله قـادراً على تحقيق معدلات نمو مقبولة في فترة زمنية وجيزة.

-الإسهام في تمويل المشروعات المشار إليها، إسهاماً جزئياً أو كلياً.

هذا وقد صاغ البنك مرئياته في تقارير خاصة ومفصلة مستنداً على بيانات مصدرها في الغالب الحكومة التشادية أو بعض الجهات الوطنية أو الإقليمية والعالمية ذات المصداقية، فضلاً عن البيانات التي تقوم فرق البنك المتخصصة بجمعها ميدانياً. وللوقوف على هذه البيانات يحسن الرجوع إلى: (1987). The World Bank (1987)

Chad -Economic Situation and Priorities).

ولما كان المكان هنا لايسمح بالخوض في تفاصيل، لأن الهدف هو إعطاء القارىء لمحة عن الاقتصاد التشادي سوف نكتفى بما يلى:

- خطط البنك لتنفيذ عدد من المسروعات في تشاد رأى بعضها النور ومايزال بعضها الآخر تحت التنفيذ، مثال ذلك تطوير شبكة الطرق بوصفها المسروع الأهم من بين مشروعات تطوير البنية التحتية. كما خطط البنك لإعادة تأهيل أهم هيئة اقتصادية تشادية ألا وهي مؤسسة القطن التشادية، هذا على سبيل المثال لا الحصر.
- ب- صنف كل مجموعة من المشروعات تحت قطاع اقـتصادي بعينه حسب المسميات
   التالية: الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة والطاقة، والبنى التحتية، والتعليم
   والصحة.
- ج- وزع الدعم على القطاعات المذكورة بحيث حصلت الزراعة- أهم نشاط اقتصادي يمارسة التشاديون على نصيب الأسد من ذلك الدعم، تليها القطاعات الآخرى.
  - د- وزع الدعم المخصص لكل قطاع على المجالات التالية (شكل رقم ٢٩) إعادة تأهيل القطاع.
    - التوسع القطاعي أفقياً ورأسياً.
    - الساندة (Support Action)
      - إيجاد فرص عمل جديدة.

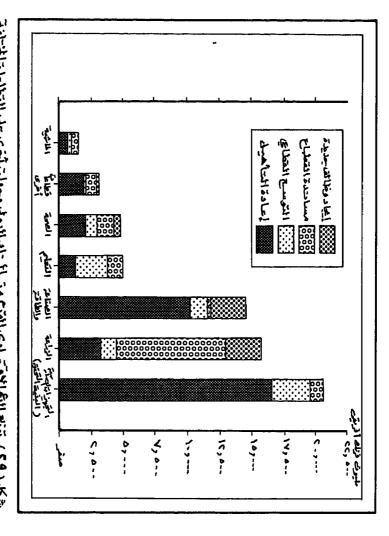

شكل (٩٩) مَوْنِجُ الدُمُ الأَوْمَعَها دي المَسْرُمُ مِنَ الْمَيْنِكِ الدُولِي وجِهاتُ أَخَى على المتطاعات المختلفة ( 41974)

The World Bank (1987), Chad: Economic Situation and Priorities, Washington D.C.,p. 121.

المصدرة

- هـ روعي في توزيع المشروعات وما يتصل بها من دعم (عيني أو فني أو استشاري) المستويات الإقليمية المختلفة مع ملاحظة مايلي:
  - عوملت العاصمة «أنجمينا» كما لوكانت إقليماً قائماً بذاته.
- ركز البنك مشروعاته في إقليمي «السودان» و«الساحل»، ولم يعط اعتبارا كبيراً لإقليم الصحراء، شبه الخالي من السكان (جدول رقم ٣٣).

أما خفض الإنفاق، فتكمن صعوبته في أن الإنفاق الحالي، الذي لايكاد يفي بالمتطلبات الأولية للدولة والمواطنين، لاسيما وأن وجوه الإنفاق الحالية كلها مهمة، (شكل رقم ٣٠ و ٣١).

أما محاولة سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج، فمع صعوبة الحصول علي موافقة الدائنين، هنالك عقبة وهي أن الدين التشادي وصل إلى ١,٧٥٧ مليون دولار أمريكي في ١٩٩٣م، وأن خدمة الدين قد بلغت ٩,٧ ملايين دولار سنوياً (The World Bank, 1995).

# جدول رقم (٣٣) التوزيع النسبي لأموال دعم المشروحات التنموية على المستوى الوطني والعاصمة وإقليمي الساحل والسودان

| إجمالي<br>القطاع | إقليم<br>السودان | إقليم<br>الساحل | أنجمينا        | المسنوى<br>الوطني | اسم القطــــاع                   |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| ١٥٦٧٤            | 2//3             | ۸۲۷٥            | غ. م           | 0918              | القطاع الزراعي                   |
| %\ <b>••</b> ,•  | /۲۰٫۱            | <u>/</u> ,۳٦,۸  |                | // ۲۳/            | النسبة المتوية إلى إجمالي القطاع |
| 1277             | ٨                | 72.             | 177            | 1.17              | قطاع الثروة الحيوانية            |
| %\ <b>••</b> ,•  | ٪٠,٦             | ۸,۲۱٪           | ۲,۱۱٪          | ۷,۷۱,۰            | النسبة المتوية إلى إجمالي القطاع |
| 18091            | 1.777            | ٣٣٣             | 910            | ۳۱۲۳              | قطاع الصناعة والطاقة             |
| 7,100,0          | ٪۷۰,۱            | ٣, ٢٪           | ٪٦,٣           | 3,17%             | النسبة المتوية إلى إجمالي القطاع |
| 7.709            | 19.0             | 707.            | <b>£V</b> £Y   | 7007              | البنية التحتية                   |
| %\ <b>••</b> ,•  | ٧, ٩٪            | ۲,۱۳٪           | % <b>۲</b> ۲,۸ | <b>%</b> ٣٦, ٤    | النسبة المتوية إلى إجمالي القطاع |
| 0                | 444              | 708             | <b>۲1</b> / •  | 175               | قطاع التعليم                     |
| %\··,·           | %٦,٤             | ٪۱۳٫۱           | 7,73%          | // ፕ, ٩           | النسبة المثوية إلى إجمالي القطاع |
| ٤٧٣١             | غ. م             | 7 8             | ٠<br>٧         | 13                | قطاع الصحة                       |
| <b>%1</b> •••••  |                  | %•,0            | %18,9          | %A£,7             | النسبة المثوية إلى إجمالي القطاع |
| ١٣٣٩             | غ.م              | 1.7             | 707            | ٥٧٩               | القطاع الإداري                   |
| ٪۱۰۰٫۰           | -                | %Y,Y            | % ٤٩,١         | %£٣, Y            | النسبة المئوية إلى إجمالي القطاع |
| 1777             | ٦٥               | غ.م             | 1+79           | 717               | قطاع الخدمات                     |
| %\ <b>\</b> \\   | <b>7.ξ,</b> Α    | _               | % <b>Y</b> 9,Y | 7.17, •           | النسبة المئوية إلى إجمالي القطاع |
| 778              | . 17             | غ.م             | 1.4            | 7 8 8             | قطاع الشئون الإجتماعية           |
| <b>%1,.</b>      | 7,8,4            | _               | % <b>۲</b> ۸,۳ | <b>%</b> ٦٧, •    | النسبة المئوية إلى إجمالي القطاع |
| 30705            | 10707            | ١٣٦٨٢           | 1.057          | 77779             | الإجمالي الكلي                   |
| ٪۱۰۰,۰           | %٢٦,٤            | ۰, ۲۱٪          | 7,17,          | //٣٦, ٤           | النسبة المثوية إلى إجمالي القطاع |

غ.م: غير متوافر. المصدر: الجدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستتقاة من: The World Bank, (1987), chad- Economic Sitution and Priorities Washington D.C. p. 204 Washington D C, p. 904.

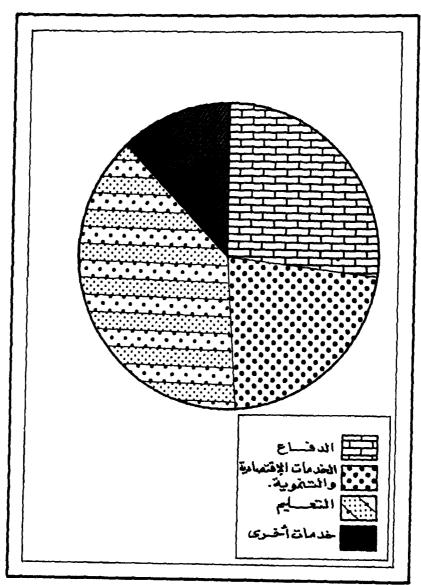

شكل (٣٠) المتوزيع اللسبي الأوجد الانفاق الحكوي الرئيسة خلاف من الثمانينات الميلادية .

Kurian, G.T. (1983), Atlas of the Third World, Facts on File Publications. New York, p. 143.

المميدد:

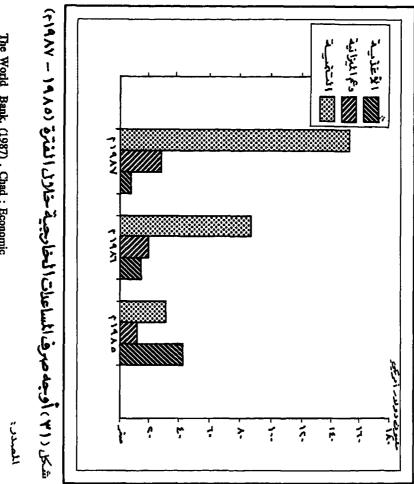

The World Bank, (1987). Chad: Economic Situation and Priorities Washington D.C., p 27.

٦-إضافة إلى ماذكر، فهناك عدة مشكلات يواجهها الاقتصاد التشادي يمكن إجمالها
 فيما يلى :

- ضعف الهياكل والبنى التحتية.
- موجات الجفاف وما يترتب عليه من مجاعات وسوء تغذية وتدمير البيئة.
  - الهجرة إلى المدن وما ينتج عنها من مشكلات.
  - الأمراض المتوطنة وما ينتج عنها من مشكلات صحية.
- تضخم أجهزة الخدمات، وخاصة الخدمة المدنية ومايرتبط بذلك من تزايد مصروفات الحكومة.

وخلاصة القول، أنه رغم الأهداف الطموحة لخطط التنمية المختلفة ممثلةً في رفع إنتاجية الزراعة وتنويع المزروعات، وتحسين وتطوير شبكة النقل والمواصلات، وتنمية الموارد البشرية والطبيعية واستغلالها بصورة مثلى، وعلى الرغم من مضي نحو ثلاثة عقود على البدء بأول خطة تنمية في تشاد (١٩٦٦م)، فإنه لم يتحقق من تلك الأهداف إلا القليل بسبب الحرب الأهلية، ودورات الجفاف، ورداءة شبكة النقل، وتعدد سياسات التنمية وتضاربها. ومع كل هذا، فإن البلاد غنية بالموارد الطبيعية. وحتي في الوقت الراهن، فإن النشاط الاقتصادي يتميز بالتنوع وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين وبعض الصناعات الخفيفة (شكل رقم ٣٢).

#### (الزراعة)

كانت الزراعة وما تزال أهم نشاط اقتصادي يمارسه التشاديون، إذ أسهمت بـ 20% من صافي الناتج المحلي الإجمالي عام ١٩٩٥م، واستوعبت ٨٥٪ من القوى العاملة في البلاد في العام نفسه. وعلى الرغم من وجود نشاطات اقتصادية مهمة مثل الصناعة التي أسهمت بـ ١٥٪ من صافي الناتج المحلي في عام١٩٩٢م, ١٩٩٢ الصناعة التي أسهمت بـ ١٥٪ من صافي الناتج المحلي في عام١٩٩٢م أنحاء الصناعة التي المحوظ أن الزراعة تظل هي النشاط الاقتصادي الأول في معظم أنحاء البلاد. ومن الملحوظ أن الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية تتركز في المدن وحولها،



Jeune Afrique, (1973) The Atlas of Africa.
Kurian G.T.(1983), Atlas of The Third World, New York. Facts on File Publications.
Kurian, G.T.(1992), Encyclopedia of the Third World, Vol.1. (Edit), New York.
Facts on File Publications.

المعددي

بينما تنفرد الزراعة بهيمنة كاملة على الاقتصاد الريفي. ولما كانت تشاد دولة نامية، فمن الصعب أن نتصور شكلاً متطوراً للزراعة فيها. وليس أدل على هذا الوضع من معدلات النمو المتدنية للإنتاج الزراعي إبان السبعينات والثمانينات الميلادية، إذ لم تزد عن ١٠٥٪ سنوياً في أحسن أحوالها. هذا فيما يتعلق بالحالة العامة للزراعة التشادية، إلا أننا يجب أن نفترض وجود قدر محدود من النشاط الزراعي الحديث نسبيا، كما هو الحال بالنسبة لزراعة القطن في جنوبي البلاد، حيث إمكانية الري المتاحة من نهري شاري ولوجون وروافدهما، فضلاً عن توظيف قدر أكبر من المدخلات الزراعية التقنية وغير التقنية في العمليات الزراعية. ويصدق الأمر نفسه على زراعة الخضراوات حول العاصمة والمراكز الحضرية الأخرى. وفي الجملة، فالزراعة التشادية وراعة تقليدية تعتمد على المطر والجهد العضلي البشري والحيواني، مع قدر قليل من المدخلات الزراعية ذات النوعية المحدودة الجودة. كما أن الأنماط الزراعية بسيطة وبعيدة كل البعد عن التعقيد المصاحب للعمليات الزراعية في البلدان المتقدمة. ليس هذا فحسب بل لوحظ أن الزراعة في تشاد تعاني من مشكلات إدارية وتنظمية. ليس هذا فحسب بل لوحظ أن الزراعة في تشاد تعاني من مشكلات إدارية وتنظمية. . لس هذا فحسب بل لوحظ أن الزراعة في تشاد تعاني من مشكلات إدارية وتنظمية. . لس هذا فحسب بل لوحظ أن الزراعة في تشاد تعاني من مشكلات إدارية وتنظمية. . (The World Bank, 1987)

نخلص إلى أن للقطاع الزراعي التقليدي القدح المعلى في البلاد. وإذن في توقع للإنتاج الزراعي أن يكون معبراً من حيث كَمّ ونوعه عن سلبيات الزراعة التقليدية التي أشرنا إليها آنفاً. ويتمثل الإنتاج الزراعي التشادي في محاصيل الغذاء: الدخن، واللرة، والفول السوداني، والأرز، والبطاطس، والكساف، والمحاصيل النقدية وعلى رأسها القطن، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد التشادي. وقد ظل لفترة طويلة وما يزال مصدراً أساسياً للحصول على العملات الصعبة، وسوف نتعرف لاحقاً على مقادير الإنتاج واتجاهاته، وعلاقاته المكانية على المستويين الوطني والإقليمي.

### ملكية الأرض:

ملكية الأرض أو حيارتها عامل مهم للغاية في تحديد اتجاهات الإنتاج الزراعي في تشاد سلباً وإيجاباً، لارتباطه الوثيق بالقطاعات الزراعية بأنماطها المختلفة، ولا سيما مايتعلق منها بالمراعي، والوصول إلى المياه، وحقوق تأجير الأراضي ومنحها أو إقطاع الأراضي لغرض الزراعة أو الرعي. ومن نافلة القول أن تكون نظم ملكية الأراضي وحيارتها في تشاد تقليدية وتقف عقبة كؤوداً أمام الجهود الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي. بيد أن معدلات التحضر والتعليم الآخذة في الارتفاع قد حجمت تلك السلبيات إلى حد كبير. ومن جهة أخري، فهناك تباين بين أنظمة ملكية الأرض في الشمال والوسط (المسلمين) من ناحية، والجنوب (الوثني والنصراني) من ناحية أخرى ومثل هذا التباين قد يكون مفهوماً لارتباطه بالاختلاف الديني والقواعد الخضارية والأبنية الاجتماعية لكل من المنطقتين المذكورتين. ومبرر آخر لذلك التباين هو اتساع البلاد، وترامي أطرافها مما يترتب عليه تنوع في أبنيتها الاجتماعية والحضارية والاقتصادية، ثم انعكس كل ذلك على نظم الحيازة فيها.

وبما يلفت النظر، أن يد التغيير لم تمتد لأنظمة ملكية الأراضي الزراعية وحيارتها بصورة واضحة خلال نحو قرن من الزمن، شاهد ذلك أنه إلى ماقبيل الاحتلال الفرنسي في فواتح القرن العشرين الميلادي للأراضي التي أصبحت فيما بعد دولة تشاد، كان لكل شيخ قبيلة أو رئيس جماعة منطقة خاصة به يتصرف في أرضها مقابل قيامه بواجبات معينة نحو السلطان وفي بعض أنحاء البلاد، كانت ملكية الأرض ذات نمط عشائري مؤسس على اعتبارات دينية أو قبلية متوارثة وليس للسلاطين تدخل مباشر فيها. وقد اشترط الفرنسيون المستعمرون على شيوخ القبائل ورؤسائها تقديم صكوك ومستندات تثبت ملكيتهم للأراضي التي كانت تحت أيديهم. ولا عجزوا أو عجز أغلبهم على الأصح عن الإتيان بما طلب منهم، استصدرت ولما عجزوا أو عجز أغلبهم على الأصح عن الإتيان بما طلب منهم، استصدرت الإدارة الفرنسية قوانين لتنظيم الملكية الزراعية وغير الزراعية للأراضي، أعطت بموجبها شيوخ القبائل أو رؤساءها حق استغلال الأراضي، وحولت ملكيتها إلى ملكية شيوخ القبائل أو رؤساءها حق استغلال الأراضي، وحولت ملكيتها إلى ملكية حكومية، للدولة أن تتصرف فيها حسب ما تقتضيه المصلحة. كما نصت تلك القوانين

على أن لكل تشادي الحق في أن يمتلك أرضاً في أي مكان في، تشاد بصرف النظر عن إقليمه وقبيلته. ولكن السلطات المحلية التقليدية في كثير من المناطق لم تبد استعداداً لتقبل مثل هذا التغيير الكبير، ولا سيما بعد التوسع الزراعي الذي رفع من قيمة الأراضي (الماحي، ١٩٨٣م). والأصل في الحيازة أن يقوم مالك الأرض الزراعية باستغلالها، ولكنه في أحيان كثيرة ينشأ شكل من أشكال الإيجار والمشاركة بين المالك والمزارع، يختلف من منطقة لأخرى في تشاد. وتتم عقود المشاركة أو الإيجار مشافهة بين الأطرف المعينة، وتختلف في تنظيمها باختلاف المناطق، وقد تختلف من عمول لأخر. ففي مناطق وسط تشاد مثلا، يشترك كل من المالك والمزارع في توفير البذور، ثم يتقاسمان المحصول وأحياناً يقدم المالك الأراضي للمزارع لفلاحتها مقابل قدر معين من الإنتاج يتفقان عليه من البداية. وفي بعض الأحيان، يطبق نظام الإيجار المقدم من الأرض لسنة أو أكثر أو يستأجر المالك عدداً من المزارعين لفلاحة أرضه بمبلغ عمله في الأرض لسنة أو أكثر أو يستأجر المالك عدداً من المزارعين لفلاحة أرضه بمبلغ يتفق عليه مبدئياً بالإضافة إلى أن يقدم لهم الطعام والشراب طوال المدة التي يستغرقها العمل (Morgan and Pugh, 1969).

بعد هذا العرض السريع لأشكال الحيازات الزراعية في تشاد نخلص إلى مايلي :

- أ- أن جميع الأراضي مملوكة للدولة بنص القانون.
- ب- زعماء القبائل والرؤساء القبليون لهم حق التصرف في الأراضي القبلية والعشائرية
   بصورة مباشرة، في حدود ماتسمح به أعراف القبائل وعاداتها.
- ج- هنالك ملكيات فردية حرة خاصة للأراضي الزراعية حول المدن التي انسلخ سكانها، وسكان أقاليمها بفعل التحضر من قبضة الرباط القبلي وعلاقاته.
- د- توجد أيضاً ملكيات فردية \_ غالباً ماتكون صغيرة على نظام الحكر، أي أن يملك المزارع الأرض لمدة قصيـرة أو طويلة قد تمتد إلى ١٠٠عام، ولكنه لايملكها ملكاً حراً نهائياً يتصرف فيها هو وورثتة من بعده، بل إن ملكيته محدودة بمدة معينة.
- هـ- للمالك حق رهن الأرض أو بيعها شريطة موافقة القبيلة والجماعة، ويقتصر هذا على الأرض القبلية.

- و- في حالات قليلة، توجد أرض مرهونة من أفراد لدائنين، وإزاء عجز الراهن عن تسديد الدين، فللدائن حق استغلال الأرض لأي عدد من السنوات حتى يستوفي دينه، ولكن يلزم اتفاق الطرفين على تحديد إيجار معين للأرض.
- ر- قد يوجد أكثر من نظام حيازة في منطقة واحدة، ولكن التباين الأكثر وضوحاً هو بين أنظمة الحيازة القائمة في جنوبي البلاد من جهة، وبقية أقاليمها الأخرى. هذا وتتمثل أبرز سلبيات نظم ملكية الأراضى في:
- النزاعات القبلية حول أراضي المراعي وموارد المياه، وخاصة في الإقليم
   الصحراوي.
- صغر مساحات بعض الملكيات الزراعية، الذي يقف حجر عشرة أمام استخدام الآلات الزراعية الحديثة، التي يناسبها مساحات كبيرة.
- تجشم الدولة دفع مبالغ كبيرة تعويضاً لمن استلزمت المصلحة العامة نزع أراضيهم.
- تجميد حركة الاستثمارات المؤسسة على بيع الأراضي وإعادة بيعها، مما يحرم خزينة الدولة من الضرائب المترتبة على عمليات البيع، وإعادة البيع (سوق العسمة المراعي)، (الماحي، ١٩٨٣)، (Morgan and Pugh, (١٩٨٣). (1969). (Tubiana and Tubiana, 1977).

#### إدارة الإنتاج الزراعي وتوجيهه:

في بلد فقير مثل تشاد لم يزد متوسط دخل الفرد فيه عن ٢١٠ دولارات أمريكيه في عام ١٩٩٢م (The World Bank, 1994.c), يصعب تصور دور يذكر للقطاع الخاص في ضبط الإنتاج الزراعي فيه وتقويمه، انطلاقاً من إمكاناته المحدودة وطبيعته المحلية وضعف قدرته على الانفتاح على الاقتصاديات الإقليمية والعالمية الفاعلة، ومن ثم أصبحت مسؤولية إدارة الإنتاج الزراعي، ملقاة على كاهل الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية في المقام الأول.

وأهم الأجهزة الحكومية الضالعة في هذ الأمر هي وزارات الزراعة، والثروة الحيوانية، والتعدين والطاقة والمورارد المائية، والمالية والاقتصاد الوطني، والتربية، والإعلام.

#### أما أهم الأجهزة شبه الحكومية الداعمة للإنتاج الزراعي فهي:

- ١- بنك التنمية التشادي الذي تملك الحكومة التشادية ٤ ,٥٨ من أسهمه.
  - ۲- بنك الاعتماد التشادي (مملوك للحكومة بنسبة ٤٠٪)
  - ٣- البنك التشادي للتجارة والصناعة (مملوك للحكومة بنسبة ٤٠٪).
- 4- مؤسسة القطن التشادية (مملوكة للحكومة بنسبة ٩٣٪). (Europa,1993).
- ه- مؤسسة سكر تشاد (مملوكة للحكومة بنسبة ٩٨٪) The World ( Bank,1987).

وقد عملت هذه الأجهزة مجتمعة على النهوض بالإنتاج الزراعي من خلال رسم وتنفيذ السياسات والخطط الزراعية، ومحاولة توفير الخدمات الزراعية الضرورية، والإشراف المباشر على عمليات تسويق فائض الإنتاج في الخارج، وجلب مدخلات الإنتاج من الآت زراعية ووسائط ري وأسمدة وكيماويات، وتوفير البذور المهجنة والمحسنة بأسعار رمزية أو مجاناً، والإرشاد الزراعي، وتقديم القروض الميسرة، ومكافحة الآفات الزراعية والحشرات ومقاومة التصحر وزحف الرمال وحماية البيئة، وتحسين إمكانات النقل والتسويق الداخلي والخارجي.

هذه السياسات كيف ما كان نصيبها من النجاح أو الفشل، كان يعتسمد في تنفيذها على موارد الحكومة الذاتية، ولما كانت تلك الموارد محدودة، كان لامناص من اللجوء إلى الاقتراض والمعون الخارجي من الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية، مما جعل البلاد ترزح تحت وطأة الديون المترتبة على الاقتراض وفوائده المتراكمة، علماً بأن أغلية الديون قد وُجهت للقطاعات الزراعية .(The World Bank, 1994. c)

#### مساحة الأراضي المحصولية:

في عام ١٩٨٧م، بلغت مساحة الأراضي المحصولية في تشاد ٣,٢٠٥ ملايين هكتار، وهو مايعادل ١,٧٪ من مساحة الأراضي المحصولية في العالم في العالم نفسه، ذلك العام و٢,٠٪ من مساحة الأراضي المحصولية في العالم في العام نفسه، وباعتبار نصيب الفرد من الأراضي المحصولية، نجدها قد بلغت في تشاد ٥٦,٠ هكتاراً للفرد الواحد في ١٩٩٠م، وهو مايقارب ضعف الفرد في أفريقيا ومثلي نصيب الفرد على مستوى العالم، (معهد الموارد، ١٩٩٣م، ص٣٣٠) وليس في هذا دليل على اتساع رقعة الأراضي المحصولية في تشاد بقدر ماهو انعكاس للانتخفاض النسبي في عدد السكان من جهة، وانخفاض غلة الوحدة المساحية لعدم كثافة الزراعة من جهة أخرى.

وقد أمكن العثور على بيانات ترصد إجمالي وتفاصيل المساحات التي تشغلها المحاصيل الرئيسة في البلاد وهي القطن والحبوب الزيتية والحبوب السغدائية والسكر والتبغ، خلال الفترة ١٩٨٤/١٩٨٦م-١٩٨٤/١٩٨٦م (جدول رقم ٣٤). وقد تراوحت جسملة المساحة المشخولة بالمحاصيل الرئيسية آنفة الذكر بين تراوحت جسملة المساحة المشغولة بالمحاصيل الرئيسية آنفة الذكر بين الرقمين تذبذباً واضحاً في المساحة المحصولية، فما هي ١٩٨٥/ ١٩٨٠م. ويعكس الفرق بين الرقمين تذبذباً واضحاً في المساحة المحصولية، فما هي أسباب ذلك؟

ال عام ١٩٨٥/١٩٨٤م الذي بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل فيه أدني مستوى لها خلال الفترة المذكورة عاماً جافاً، وشح فيه المطر، وأدى هذا بدوره إلى الكماش المساحة.

۲- شهدت الفترة نفسها اضطرابات سياسية، ومن ثم انخفضت المساحة المزروعة فعلاً.

٣- للسياسات الحكومية دور كبير في ذبذبة المساحات المحصولية. فعلى سبيل
 المثال، شجعت وزارة الزراعة التشادية المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب

الغذائية في عام ١٩٨٥/١٩٨٥م، وذلك خلال التوجيه والدعم للحبوب الغذائية، وما دفع الوزراة لذلك إلا أن المساحات في الموسم الزراعي السابق (١٩٨٤م/١٩٨٥) كانت قد انكمشت إلى ٢٦٤,٠٦٨ هكتار بسبب الجفاف الذي أصاب البلاد بقوة خلال تلك السنة، وتنضافر الجفاف والجراد على الهبوط بالإنتاج، مما عرض عدداً كبيراً من السكان للجوع. ولولا أن الحكومة قد تلقت عوناً إقليمياً ودولياً لهلك الكثير من الناس والحيوانات على حد سواء.

3- أصبحت المدن التشادية تستقطب مزيداً من السكان الريفيين، وارتفعت نسبة التحصيص إلى ٣٢٪ في عسام ١٩٩٠م، ١٩٩٠م، ٢٣٤. (The Statesman,s Year Book, مرامع عسام ١٩٩٠م، ١٩٩٥-1993, p.346). وبهسجرة هؤلاء الريفيين إلى المدن، تسهمل الأراضي، وتتناقص المساحات المزروعة، كما تجذب بلاد النفط المجاورة (ليبيا، الكمرون، نيجيريا) أعداداً متزايدة من التشاديين الباحثين عن فرص عمل ذات دخول أعلى بكثير من الدخول التي توفرها الزراعة، ومن ثم أهملت أراض كثيرة كانت مزروعة بالمحاصيل.

٥- هنالك مساحات من الأراضي المحصولية تظهر على شواطىء بحيرة تشاد، أو ضفاف الأنهار والأودية بعد انحسار مياه الفيضان، وهذه المساحات غير الثابتة تزيد وتنقص حسب اتساع مدى الفيضان، وهو بدوره مرتبط بكمية الأمطار الهاطلة في منابع الأنهر وأحواضها والأودية من جهة وحوض بحيرة تشاد من جهة أخري. ولما كانت كمية المطر متذبذبة، فإن مدى الفيضان سوف يصغر أو يكبر تبعاً لذلك.

7- تعج تشاد بمجموعات عديدة من شبه الرحل الذين يمارسون الزراعة عاماً ويتركونها أعواماً لأنهم في الأصل رعاة ولاتمثل زراعة المحاصيل بالنسبة لهم إلا نشاطاً ثانوياً يمارسونه في الأعوام المطيرة، ومن ثم تمتد المساحة المحصولية أو تنكمش تبعاً لذلك. وأكثر ماتوجد هذه المجموعات في الإقليم الصحراوي والنصف الأعلى من إقليم الساحل.

جدول رقم (٣٤) إنتاج ومساحات القطن، والتبغ، ومحاصيل الغذاء خلال الفترة ١٩٨٢/ ١٩٨٤م - ١٩٨٦/ ١٩٨٧م

The World Bank, (1987), Chad-economic Situation and Priorities Washington D.C, p. 180.

المصدر: الجدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستقاة من:

هذه هي الأسباب التي تبرر تفاوت المساحات المحصولية بصفة إجمالية للمحاصيل الرئيسة لكل تشاد، في الفترة الممتدةبين ١٩٨٢/١٩٨٣م-١٩٨٦م/ ١٩٨٧م، ولكن ماذا عن مبرارات التفاوت المساحي لكل محصول على حدة؟

بالطبع فإن جميع ماذكر من أسباب غالباً مايصلح لتفسير تذبذب المساحات على مستوى كل محصول على حده بشكل عام. ولكن لكل محصول ظروفه الخاصة التي تسهم في تفاوت مساحاته ولنا مثل في القطن محصول البلاد النقدي الأول وأحد المكونات الرئيسة للقاعدة المحصولية في تشاد، إذ تزيد مساحته وتنقص تبعاً لحالة الأسعار العالمية للقطن. وهكذا نرى أن مساحاته لاتزيد باضطراد كما هو المتوقع.

جدول رقم (٣٥) إنتاج القطن ومساحاته وأسعاره خلال الفترة ١٩٥٠–١٩٩١م

| <del></del> |                                    |                               |                      | J 0                     |            |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| المصدر      | سعر الكجرام<br>بالفرنكات الافريقية | متوسط غلة<br>الهكتار بالكجرام | المساحة<br>بالهكتسار | الانتاج بالطن<br>المتري | السنوات    |
| (1)         | _                                  | _                             | -                    | ٤٠,٨٩٨                  | ۰۹۰۱/۱۹۰۱م |
| (1)         | -                                  | -                             | -                    | ٣٠,٣٦٣                  | 1907/1901  |
| (1)         | _                                  | -                             | -                    | 07,279                  | 1904/1904  |
| (1)         | -                                  | -                             | -                    | ٥٨,٠٠٦                  | 7091/30919 |
| (1)         | -                                  | -                             | -                    | ٧١,٤٧٣                  | 1900/1902  |
| (1)         | _                                  | 4.4                           | 771,                 | 79,704                  | 0081/20815 |
| (1)         | _                                  | 440                           | 741,                 | 77,071                  | 70P1/VOP15 |
| (1)         | -                                  | 40+                           | 74                   | ٤٠٣٠, ٨٠                | 1901/190V  |
| (1)         | _                                  | 444                           | <b>۲</b> ۳۸, • • •   | 77,010                  | 1909/1904  |
| (1)         | -                                  | 104                           | <b>41.,</b>          | 79,779                  | 1974/1909  |
| (1)         | 77                                 | 45.                           | <b>Y</b> AA,•••      | 97,971                  | 61971/1970 |
| (1)         | 77                                 | 107                           | ٣٠٠,٠٠٠              | £7,V44                  | 61977/1971 |
| (1)         | 77                                 | 440                           | 444,644              | 40,000                  | 7777/77715 |
| (1)         | 77                                 | 44.                           | 277, \$70            | 99,044                  | 71972/1974 |
| (1)         | 77                                 | 740                           | <b>۲۷۷,۳۸۹</b>       | 90,374                  | 1970/1978  |
| (1)         | 77                                 | 4.1                           | <b>440,94</b> 0      | ۸۳٬۰۹۷                  | 61977/1970 |
| (1)         | 77                                 | ٤١٠                           | <b>۲۹۹, £</b> AY     | 177,807                 | 2197V/1977 |
| (1)         | 77                                 | 481                           | <b>۲۹۸,۳۸</b> ۸      | 101,774                 | 2197A/197V |
| (1)         | 77                                 | ۰۰۳                           | 240, 240             | 144, 697                | 4561/65612 |
| (0)         | 77                                 | ٤٠١                           | 741,177              | 117,744                 | 61946/1979 |
| (1)         | 77                                 | 418                           | 4.1,000              | 98,788                  | ۱۹۷۱/۱۹۷۰  |
| (1)         | 74                                 | 404                           | 4.1,4.4              | 1-4, \$44               | ۱۹۷۲/۱۹۷۱  |
| (1)         | 74                                 | 444                           | <b>1</b> 0,007       | 1 • \$ , • ** V         | ۲۷۴/۱۹۷۲   |
| (1)         | ٣١                                 | 679                           | <b>۲</b> ٦٩,•۲٦      | 118,898                 | ۱۹۷٤/۱۹۷۳  |
|             | ٤٣                                 | ۸۲۰                           | 177,107              | 124,720                 | ۱۹۷۵/۱۹۷٤م |
| (1)         | ٤٥                                 | ۰۱۷                           | ٣٣٦, ٤٩٢             | 178, -77                | ۱۹۷۲/۱۹۷۵م |
| (1)         | ٤٥                                 | 473                           | 414,441              | 187,478                 | ۱۹۷۷/۱۹۷۲م |
| (1)         | ۰۰                                 | £ £ 1                         | ۲۸۳,۹۷۸              | 140,444                 | ۱۹۷۸/۱۹۷۷م |
| (1)         | ••                                 | ۰۱۲                           | 777,771              | 141,801                 | ۸۷۹۱/۱۹۷۸  |
| (1)         | ٥٠                                 | ٥٠٨                           | 174,741              | 41,747                  | ۱۹۸۰/۱۹۷۹  |
| (1)         | ٥٠                                 | 010                           | 177, £٨٥             | 10,Y17                  | ۱۹۸۱/۱۹۸۰  |
| (1)         | 7.                                 | ٥٣٣                           | 144, 499             | V1, 491                 | 1461/44615 |
| (1)         | Y•                                 | V£1                           | 144,448              | 1.7,114                 | 71917 717  |
| (1)         | ^*                                 | 9.4                           | 170,771              | 104, 194                | 41481/3481 |
| (1)         | 1                                  | 744                           | 181,444              | 94, 217                 | 3481/04819 |
| (1)         | 1                                  | 700                           | 127,414              | 99, 279                 | 61947/1940 |
| (1)         | 1                                  | V14                           | 140, 287             | ۸٩,٤٦٩                  | ۲۸۹۱/۷۸۹۱غ |
| (٢)         |                                    |                               | 100,000              | -                       | 1991/1991  |
|             |                                    | ····                          |                      | 4,000,177               | الاجمالي   |
| <del></del> |                                    |                               |                      |                         | <b>T</b>   |

ارجع إلى جدول رقم (٣٠) لمعرفة المقابل بالدولار الأمريكي.

<sup>1-</sup>The World Bank, (1987), Chad-Economic Situation and Priorities Washington D.C, p. 180.

2- Europa Publication Ltd, (1994), Africa South of The Sahara, 21st Edit. London.

- ۱- تراوحـت المســـاحـــــات بين ۲۹۲,۶۹۲هکـــــــاراً في ۱۹۷۵م/۱۹۷۹م، و۲۸۶,۶۸۲هکتاراً في ۱۹۸۲م/۱۹۸۷.
  - ٧- تتجه المساحات بصورة عامة إلى التناقص.
- ٣- هناك علاقة غير منتظمة بين الوحدات المساحية والإنتاجية، بدليل اختلاف غلة الوحدة المساحية من عام لآخر، وهذ ماسوف نتعرض له \_ بإذن الله تعالى \_ في مبحث لاحق عند الحديث عن اتجاهات الإنتاج.

وقد أفادت معلومات حديثة أن مساحة القطن قد وصلت إلى من برور من من المنار في العام ١٩٩١م/ ١٩٩٠م، وأن إنتاجه ارتفع أيضاً ليسجل ١٩٩٠م، ١٩٩٠م بسبب تحسن طارىء في أسعار القطن العالمية. وهكذا نرى أن المساحات المزرورعة قطناً تزيد وتنقص استجابة لمنطق العرض والطلب وتقلبات السعر في الأسواق الإقليمية والدولية (Europa, 1994). وولطلب وتقلبات السعر في الأسواق الإقليمية والدولية (المولية المحاصيل وبحساب نسبة المساحة التي يشغلها القطن إلى المساحات التي تشغلها المحاصيل الرئيسة الأخرى نجدها في حدود ٤١ ٨٪، وذلك خلال عام ١٩٨٦م/١٩٨٠، وجدول رقم ٣٤) وهو العام الأخير الذي توافرت فيه بيانات عن إنتاج المحاصيل الرئيسة المذكورة إلا الرئيسة المداحة المحاصيل الرئيسة المذكورة الإسمام ١٩٨١م/١٩٨٩م، جدول رقم (٣٦)، والفرق تشغله المدنيات والفواكه والبقوليات والفواكه والبقوليات المناحة المحاصيل من المساحة المشار إليها، ويبدو أن الخضراوات تبز نظيراتها، إذ كل من هذه المحاصيل من المدنيات والبقوليات، بسبب ارتفاع الطلب عليها في المدن تشغل مساحة أكبر من المدنيات والبقوليات، بسبب ارتفاع الطلب عليها في المدن والمراكز الحضرية التي أصبحت تستقطب أعداداً متزايدة من السكان.

جدول رقم (٣٦) استخدامات الأرض في تشاد خلال الفترة ١٩٨٧-١٩٨٩م بآلاف الهكتارات

| إجمالي<br>المساحة | المساحة<br>الجرداء | الأراضي<br>الأخرى | الأحراج<br>والأراضي المشجرة |       | الأراضي<br>المحصولية | غط الاستخدام                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|
| ١٨٧١٧٤            | 7170£              | 78870             | 1774.                       | ٤٥٠٠٠ | <b>~</b> Y · 0       | المساحات<br>بآلاف<br>الهكتارات |

المصدر: الجدول من عمل الباحث والبيانات من:

معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنحائي، (١٩٩٣م)، موارد العالم، ص ٣١٩٠.

وفي الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات عن توزيع المساحات المحصولية على أقاليم البلاد الطبيعية الثلاثة أو على وحداتها الإدارية الأربع عشرة (الولايات)، فإنه بالإمكان افستراض أو توقع تركز تلك المساحات في الإقليم الجنوبي (السوداني) والأطراف الجنوبية من إقليم الساحل، وذلك بحكم الظروف المناخية الملائمة هنا. فالقطن وقصب السكر والتبغ مثلاو التي تمثل أهم موارد تساد النقدية، تتركز زراعتها بالكامل هنا لكفاية المطر، ولإمكانات الري المتاحة والصلاحية النسبية للتربة.

ليس ذلك فحسب، بل إن أغلب المساحات المزروعة بالحبوب محصول البلاد الأول ـ والكساف إنما توجد في جنوبي البلاد أيضاً لملاءمة الظروف البيئية ولوجود كثافة سكانية عالية وتوفر العمالة الرخيصة لفلاحة الأرض وعمليات الإنتاج الزراعي الأخرى، كما توفر استهلاكية للإنتاج ومن ثم سوقاً محلياً متجدد الطلب.

#### اتجاهات الإنتاج الزراعي:

يعبر التنوع والتعدد في المحاصيل الزراعية في تشاد عن تركيب محصولي معقد وعريض القاعدة إلى حد كبير، ولعلنا نصل إلى فهم أفضل لهذا التركيب إذ نظرنا إلى الجدول رقم (٣٧) الدي يوضح الآتى:

- ١- هناك ٢٢ نوعاً من المحاصيل الـغذائية والنقدية المفردة مثل (القـمح)، أو المجمعة مثل الخضراوات الأخري.
- ٢- اعتماداً على معيار الوزن في عام ١٩٩٠م، وهي آخر سنة توافرت للباحث بيانات عنها، ثبت أن الحبوب هي أهم مكونات التركيب المحصولي في البلاد، تليها الكسافا وقصب السكر واليام والقطن على الترتيب.
- ٣- إجمالي الإنتاج للسنوات الثلاث البائنة في الجدول السابق لايعكس تغيراً كبيراً،
   إذ تراوح بين ٢,٣٤ طن مـتري في عـام ١٩٩٠م و٢,٢٥٤ طن مـتري في عـام
   ١٩٨٨ .
- ٤- تراوح إنتاج الحبوب بين ٦٠٥ ألف طن متري في عام ١٩٩٠م و٨٤٧ طن متري
   في عام ١٩٨٨، وواضح أن الفرق بين الرقمين يحتاج إلى تعليل؟

ومهما يكن من أمر، فإن إنتاج الحبوب عام (١٩٨٨م) هو إنتاج قياسي، بدلالة أن البيانات المتوافرة عن عدة سنوات سابقة لهله السنة أوضحت أن إنتاج الحبوب كان أقل من الإنتاج في هذه السنة.

وترتيباً على ماسبق، فسربما من المناسب ربط الإنتاج الزراعي التشادي بأقاليم البلاد الرئيسة أو بعبارة أخرى توزيع الحبوب على الأقاليم التشادية. وبما أن أهم المنتجات الزراعية هي محاصيل الغذاء والقطن، فسوف نقصر الحديث عليها.

### أو لاً- محاصيل الغذاء:

فيما سوى إنتاج محدود للذرة في الأودية والواحات حين يجود المطر، فتكاد مشاركة سائر أجزاء الإقاليم الصحراوية من البلاد في إنتاج محاصيل الغذاء أن تكون معدومة، ثم يأخذ إنتاج الحبوب (أهم مكون لمحاصيل الغذاء)، في الزيادة المنتظمة، كلما أوغلنا في إقليمي الساحل والإقليم السوداني، حيث تجود زراعات الذرة إلى حد كبير. كما تزرع مقادير لابأس بها من القمح والدخن والذرة الشامية، ليس هذا فحسب، إذ يزرع السكر والكسافا والفول السوداني وضروب شتى من الخضراوات بغرض الاكتفاء الذاتي، ولربما للتجارة في نواح متفرقة من هذا الإقليم تبعاً الحالة التربة وكفاية المطر، وما يتمتع به الزراع من استقرار أمني وسياسي.

جدول رقم (٣٧) إنتاج المحاصيل الرئيسة بآلاف الأطنان المترية في السنوات ١٩٨٨م / ١٩٩٠م

| ٠١٩٩٠  |          | ۱۹     | ١٨٩      | ۱۹م    | ۸۸       | السنوات            | 1  |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------------|----|
| 7.     | الكميــة | 7.     | الكميــة | 7.     | الكميــة | المحاصيل السنوات   | 7  |
| ٠,١٤٧  | ٣        | ٠,٤٩   | •        | ٠,٠٨٩  | ۲        | القميح             | ١  |
| 7,900  | ٦٠       | 4,490  | ٥٧       | ٣, ٢٨٣ | V £      | الأرز              | 4  |
| 1,011  | ٣١       | ٠,٩٣٠  | 14       | ۱٫۵۰۸  | 4.5      | الذرة الشامية      | ٣  |
| 77,77  | 100      | 77,900 | £7A      | 40,977 | 797      | الذرة والدخن       | ٤  |
| 7,704  | ٥٦       | ۳,٦٧١  | ٧٥       | 1,440  | ٤٠       | الحبوب الأخرى      | ٥  |
| ٠, ٩٣٤ | 19       | ٠,٨٨١  | ١٨       | ٠,٧٣٩  | ۱۸       | البطاطس            | ٦  |
| 7,777  | ٤٦       | 7,707  | ٤٦       | ۲,۰٤١  | £7       | البطاطا الحلوة     | ٧  |
| 17,778 | ***      | 17,108 | ***      | 18,781 | 44.      | الكسافا            | ٨  |
| 11,799 | 7 £ +    | 11,727 | 71.      | ነ•,ጓለ٤ | 7 2 +    | اليام              | ٩  |
| 123    | ٩        | ٠,٤٤١  | ٩        | ٠,٣٩٩  | ٩        | اليام الكاكاوي     | 1. |
| 7,070  | ٤Y       | 7,007  | ٤٢       | ۱٫۸٦۴  | £ Y      | الفاصوليا الجافة   | 11 |
| ۰,۸۸۰  | ۱۸       | ٠,٨٨١  | ١٨       | ٠,٧٩٩  | ۱۸       | درنات أخرى         | 11 |
| 4,944  | ۸٠       | 4,417  | ۸٠       | 4,000  | ٧٩       | الفول السوداني     | ۱۳ |
| ۰٫۵۹۰  | ۱۲       | ٠,٥٨٧  | ١٢       | ۰,۳٥٥  | ٨        | السمسم             | ١٤ |
| ٤,٩١٦  | 1        | 1,100  | ٩٠       | ۳,۷۲۷  | ٨٤       | بذرة القطن         | ١٥ |
| ٧,٧٠٤  | 00       | ۲,۸۳۹  | ٥٨       | 7,401  | ۶۳       | القطن (تيلة القطن) | 17 |
| ٠,٦٨٨  | ١٤       | ۰,٦٨٥  | 11       | ٠,٦٢١  | ١٤       | البصل المجفف       | 17 |
| 7,400  | ٦٠       | ۲,۹۳۷  | ٦٠       | 7,777  | 4+       | خضراوات أخرى       | ۱۸ |
| ۱٫۵۷۳  | 44       | 1,077  | 44       | 1,270  | 44       | التمور             | 11 |
| 1,074  | 44       | 1,077  | 44       | 1,270  | 44       | المانجو            | 4. |
| 7, 201 | ٥٠       | ۲,0٤٥  | ٥٢       | ۲,۳۰۷  | ۲۵       | فواكه أخرى         | 41 |
| 18,404 | 44.      | 18,140 | 44.      | ۱۲,۸٦٦ | 44.      | قصب السكر          | 44 |
| 1      | 7+48     | 1      | 7 - 24   | 1      | 4405     | المجمـــوع         | •  |

<sup>1-</sup> Europa Publication Ltd, (1993), The Europa World, New York, p. 719.

ومع هذا التنوع النسبي في إنتاج المحاصيل الغذائية في إقليم الساحل، إلا أن الإقليم الجنوبي (السوداني) يبزه في هذا كثيراً، ولاسيما لجهة تنوع الإنتاج، وتعدد أصناف المحاصيل، ويأتي على رأس هذه الذرة والدخن بنسبة تتراوح بين ٨٠/٠٩٪. وبصفة عامة تمثل الحبوب الغذاء الرئيس للشعب التشادي على تفاوت. في الاستهلاك من منطقة لأخرى. ولا تتوافر لدينا معلومات موثوق بها حول استهلاك الحبوب في كل منطقة، إلا أن المؤكد أن ذلك الاستهلاك إنما يتناقص كلما أوغلنا في المناطق شبه الصحراوية والصحراوية تاركاً مكانه للألبان واللحوم في الشمال من البلاد. وما من شك أن الأنماط الإقليمية لا ستهلاك الطعام إنما هي مرآة عاكسة لأنماط كثافات السكان وتوزعهم في أقاليم البلاد. ولما كنافت السكان وتوزعهم في أقاليم البلاد. ولما كنافت السكان المتهلاك الحبوب ظلت تتأرجح وتتبدل تبعاً لتغير كثافات السكان في الأقاليم التشادية المختلفة.

وكما أن الاستهلاك يختلف من إقليم لآخر، فإن الإنتاج ينحو المنحى ذاته أيضا. ويعزى تذبذب الإنتاج إلى جملة أسباب لعل أهمها كمية الأمطار وتوريعها، وليس أدل على هذا من هبوط إنتاج الحبوب إلى ٤٠,٠٠٠ طن فقط عام ١٩٨٤م، بعد أن كان ٢٠٠,٠٠٠ طن عام ١٩٨٣م، أي مانسبته ٧٥٪ خلال عام واحد. وقد شهد ذلك العام (١٩٨٤م) انحباس المطر وهبوط كميته إلى ٣٧٢ ملم فقط، وهو دون القدر المطلوب لإنبات معظم محاصيل الغذاء .(The World Bank, 1987)

وفي عام ١٩٨٥م، عادت كميات المطر إلى عهود ماقبل الجفاف وأصبح بالإمكان إنتاج محاصيل غذائية قدرت بـ ٧٠٠، ٠٠٠ ألف طن في كل من موسمي الإمكان إنتاج محاصيل غذائية قدرت بـ ١٩٨٥م الفكن الوصول بالإنتاج إلى أكثر من ذلك لولا أن أسراباً من الجراد قد غزت البلاد في عام ١٩٨٦م. ووفقا لتقديرات بعض الدوائر المسؤولة، فإن هذا القدر من الإنتاج أي ٠٠٠، ١٩٨٠ف طن قد ارتقي بالبلاد إلى حد الاكتفاء الذاتي. ومهما يكن من أمر، فإن التقديرات القائلة باكتفاء البلاد ذاتياً تظل بعيدة عن الحقيقة طالما أنها لم تؤسس على جَهد إحصائي واضح. إنه لمن المهم جداً حساب حاجة الفرد الواحد من الغذاء في كُل إقليم وعدد السكان في

ذلك الإقليم حتى يصبح بالإمكان الجـزم بأن هذا الإقليم مُكتف أم غير مكتف؟ ومن جهة أخري، دفع إنتاج المحاصـيل الكبير في تينك السنتين بعض الجهات في القطاعين العام والخاص إلى التفكير في تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج.

وكان هبوط الإنتاج في عام ١٩٨٤م إلى ٢٠٠٠ طن كما ذكرنا آنفاً بسبب الجفاف، قد أوضح بجلاء أن النطاق الصحراوي من البلاد يعاني نقصاً واضحاً في الغذاء ، وعلى النقيض منه النطاق السوداني الذي لم يكن مكتفياً وقتها فحسب بل توافر له فائض مناسب من الممكن تسويقه في مناطق النطاق الصحراوي المتاخمة له، ولكن شبكة النقل والمواصلات الرديئة حالت دون تسويق ذلك الفائض بشكل مناسب، ولهذا فإن واحدةً من مشكلات تشاد الكبرى في نوعية وعدم كفاءة شبكات النقل في سائر أنحاء البلاد. ولعل تطوير شبكات النقل هو أمر مُلح للغاية فيما لو أريد لتسويق المحاصيل الغذائية أن ينشط ويحقق عائداً مجزياً للمزارعين، ومن ثم تتولد لديهم الدافعية (الحافز) لمواصلة زراعة المحاصيل وزيادة الرقعة المزروعة. ومع مثل هذا التفكير، فإن الاعتماد على المطر بصورة شبه كلية لن يضمن ثبات الإنتاج وعدم تذبذبه . (The World Bank, 1987)

من هنا لابد من وضع الري كخيار محتمل، ولاسيما عند ضفف نهري شاري ولوجون وروافدهما وسواحل بحيرة تشاد، والأودية العديدة التي لايكاد يخلو منها إقليم تشاد.

### ثانيا: القطن:

وصل إنتاج القطن في تشاد إلى ١٤٥,٠٠٠ طن متري في عام ١٩٩٠م. وجاء هذا الإنتاج من حزام القطن الممتد في ولايات سلامات، وقيرا، و مايوكبي، وتانجيلي، ولوجون الغربي، ولوجون الشرقي، ومايون شاري، ذات الظروف الطبيعية والبشرية الملائمة لإنتاج هذا المحصول المهم. وكانت زراعة القطن قد وجدت تشجيعاً ودعماً من الإدارة الفرنسية منذ عشرينات هذا القرن الميلادي في إطار سياسة عامة لزراعة القطن في المستعمرات الفرنسية والبريطانية (الكمرون، مالي، بوركينيا فاسو، النيجر، نيجيريا والسودان) وذلك لتحقيق هدفين:

- ١- مد صناعات الغزل والنسيج الأوروبية بالقطن الرخيص، ومن ثم توفير فرص
   عمل متجددة للعمالة الأوروبية في هذه المجالات.
- ٢- توفير قدر معقول من العملات الصعبة التي يذهب معظمها لمقابلة احتياجات الإدارات الاستعمارية من أسلحة، ومعدات نقل، إلى غير ذلك مما تتطلبه إدارة البلاد، ويذهب القليل المتبقي إلى أصحاب الحق الأصلى (المنتجين). وغني عن الذكر أن الإدارة الاستعمارية كانت تعطي المزارعين أسعاراً منخفضة في الوقت الذي كانت تحصل على أسعار عالمية أفضل (الماحي، ١٩٨٣م)و(إسحق، ١٩٨٨م).

ويشرف على زراعة القطن وإنتاجه جهاز يعرف بمؤسسة القطن التشادية ويشرف على زراعة القطن وإنتاجه جهاز يعرف بمؤسسة شبه حكومية، إذ وتول ملكية ٩٣٪ منها للحكومة، ويملك الـ٧٪ الباقية أفراد وشركات ومؤسسات من القطاع الحاص (الماحي، ١٩٨٣م) و(Europa, 1993)، ويوجد مراكز إدارة إنتاج القطن وحلجة في موندو، وهي ثالث أكبر مدن البلاد وتبعد بنحو ١٣٥٠كيلومتر من دوالا أقرب منفذ بحري لتشاد.

في عام ١٩٨٦م / ١٩٨٩م والأعوام الثلاثة السابقة له، لم يستطع إنتاج القطن أن يتخطى المرتبة الرابعة من بين الإنتاج الزراعي التشادي، مسبوقاً بالحبوب الغذائية وقصب السكر والحبوب الزيتية على التوالي، ومع ذلك فهو أهم ماتصدره البلاد، ليس على مستوى الإنتاج الزراعي فحسب، بل على مستوى كل المنتاجات التشادية المصدرة للخارج وتتفق المصادر على إسهام عائدات القطن بـ ٢٠٪ من جملة مردود الصادرات التشادية، ويذكر (شمس، ١٩٩٣م) و(Europa, 1993) أن ٧٥٪ من حركة التجارة الداخلية والخارجية قائم على القطن ومنتجاته، كما أن زراعة القطن والصناعات التي تعتمد عليه وفرت مجتمعة ٢٠٠٠، ١٥٠٠ فرصة عمل عام ١٩٨٩م، والصناعات التي تعتمد عليه وفرت مجتمعة ١٩٠٠، ١٥٠٠ فرصة عمل عام ١٩٨٩م، والمسبته ٣٢٪ من فرص العمل المتاحة في البلاد في السنة ذاتها Bank, 1987)

ومع هذه الأهمية الكبيرة لهلا القطاع إلا أن هناك أصواتاً مافتئت تنادي بتنويع الصادرات، وعدم الاعتماد على القطن اعتماداً يجعل الاقتصاد التشادي مرهونا بتقلبات إنتاجه المحلية والعالمية، لاسيما وأن هناك محاصيل غذائية ونقدية في آن واحد (قصب السكر والحبوب الزيتية) لها دور مهم في تكوين الصادرات التشادية، هذه المحاصيل يمكن التوسع في إنتاجها، بل وإضافة محاصيل أخرى مرغوبة في السوق الإقليمي والعالمي، وهذا هو عين مانادت به خطة التنمية التشادية الأولى (١٩٧٠م-١٩٧٠م).

ولكي نكون صورة جيدة عن إنتاج القطن في تشاد، دعنا نرجع إلى الجدول رقم (٣٥) الذي يوفر بيانات الإنتاج لعدة سنوات يمكن أن يستنتج منها مايأتي:

- 1- تغطي البيانات إنتاج القطن في نحو أربعة عقود من الزمن (١٩٥٠م-١٩٩٠م)، بلغ فيها الإنتاج ١٩٥٠م، ١٦٦ طناً بمعدل إنتاج سنوي قدره ٩٦٠٨٦ طناً، وهذا يعني أن عدد السنوات التي نقص فيها الإنتاج عن المتوسط أكثر من تلك التي زاد فيها عنه، مما يعني أن الاتجاه نحو التناقص هو السمة الغالبة على الإنتاج في هذه المدة الطويلة نسبياً. وقد أكد هذه الإجابة مارصده كل من الإنتاج في هذه المدة الطويلة نسبياً. وقد أكد هذه الإجابة مارصده كل من وجه الإنتاج المراعي على وجه الإجهابات الزراعي على وجه الإجهابات الناس المراع، ١٩٨٠م)، (١٩٨٠م-١٩٨٩م).
- ٧- الإنتاج متذبذب إذ تراوح خلال الفترة المذكورة بين ١٩٥٨, ١٩٥٠ مرياً في عام ١٩٥٠م/ ١٩٥٥م م ١٩٧٩م م ١٩٥٠ ملكاد يوجد خمس سنوات متعاقبة يتجه فيها الإنتاج إلى الزيادة المنتظمة أو التناقص المنتظم، وربما يعود ذلك إلى الجفاف أو عدم الاستقرار السياسي أو الأسعار. ويلاحظ أن أعلى مستوى للإنتاج كان عام ١٩٧٥م/ ١٩٧٦م لملاءمة الظروف الطبيعية عندئذ ولتزامن ذلك مع السياسة الزراعية التي اتخذتها الدولة والتي كانت تهدف إلى إنتاج ٢٠٠٠، ٧٠٠ طن متري من القطن في ذلك الموسم. ولتحقيق ذلك الهدف، سُخَرَّت كافة إمكانات الدولة للوصول بالإنتاج إلى تلك الغاية.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن الإنتاج لم يرتفع إلى أكثر من ١٧٤٠٠ طن متسري، بفارق ٥٢٦٠٠٠ عن الهدف الذي سعت إليه الدولة، وربما يعود ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الذين أرسلوا للعمل في حقول القطن كانوا من الموظفين والعمال الذين تنقصهم الخبرة ويفتقدون الرغبة في العمل الزراعي.

## درجة التكثيف الزراعي (متوسط غلة الوحدة المساحية):

هو متوسط غلة أيما محصول من وحدة مساحية محددة (دونم، فدان، هكتار، الخ. . . ) وغالباً مايقاس بالكيلوجرام، وهو التعبير الرقمي عن طبيعة النشاط الزراعي لبلد ما في فترة مُحددة. نستطيع أن نري هذا في تشاد من خلال (الجدول رقم ٣٨) الذَّي يبين المتوسط السنوي لغلة الحبوب والدرنيات بالكيلوجرام من الهكتار الواحد خلال الفترة ١٩٨٨م - ١٩٩٩م. ومن خلال مقارنة غلة الهكتار في تشاد بنظيرتها في أفريقيا والعالم، نجد أن إنتاجية الهكتار في تشاد منخفضة إلى حد كبير، وربما يعود ذلك لأسباب طبيعية أو بشرية سبقت الإشارة إليها.

وانخفاض غلة الهكتار يعني ضمناً أن نصيب الفرد من الإنتاج منخفض أيضاً. وبالنسبة للحبوب أظهر نصيب الفرد تبايناً مكانياً كبيراً على مستوى الأقاليم الطبيعية الثلاثة الكبرى (السودان، الساحل، الصحراء)، بيد أن التباين بين أنصبة الأفراد من الحبوب الغذائية على مستوى الولايات الأربع عشرة أشد وضوحاً The (The Bank, 1987) وفي محاولة لتبين العلاقة بين نصيب الفرد والكثافات السكانية، اتضح جلياً أن أعلى الأنصبة مصاحبة لأعلى الكثافات، حتى إنه بالإمكان القول إن الولايات الأكبر كثافة هي الأعلى من حيث أنصبة الأفراد، وليس في هذا القول إن الولايات الأكبر كثافة هي الأعلى من حيث أنصبة الأفراد، وليس في هذا الولايات التي يتركز فيها النشاط الزراعي التشادي للظروف الطبيعية والبشرية التي ذكرناها آنفاً.

جدول رقم (۳۸) متوسط غلة الحبوب والدرنيات (۱۹۸۸م-۱۹۹۰م (کيلو جرام / هکتار)

| إجمالي الحبوب<br>والدرنيات | الدرنيات     | الحبوب       | الوحدة  |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|
| 7109                       | 0018         | 780          | تشاد    |
| 9.44                       | <b>٧</b> ٨٨٩ | 1194         | أفريقيا |
| £ £ ٣ ٣                    | 11790        | <b>የ</b> ጓዮል | العالم  |

المصدر: الجدول من عمل الباحث والبيانات من :

معهد الموارد العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرسنامج الأمم المتحدة الإنحائي، (١٩٩٣م)، موارد العالم، ص٣٢٨.

# الإنتاج الغابي

سبق التعرض للإنتاج الغابي ضمن الحديث عن النباتات الطبيعية. وبالرغم من أن الغابات تشغل نحو ١٢,٨٩٠ هكتار من الأراضي التشادية، إلا أن الاستفادة منها بصورة تجارية ماتزال أمراً عزيز المنال، إذ بلغ مجمل الإنتاج الغابي ١٩٨٠ متر مكعب في ١٩٨٠م و ١٩٨٠ متر مكعب في ١٩٨٠م و ٢,٠٣٤, متر مكعب في ١٩٩٠م و (FAO, 1992) و(Europa, 1994,p.741). صحيح أنه ليس إنتاجاً كبيراً إذا ماقيس بحجم الثروة الغابية التي تتمتع بها البلاد، لكن مايدعو إلى الطمأنينة أن هذا الإنتاج في تزايد مستمر كما هو واضح من الأرقام التي ذكرنا، وهو مايبشر بمستقبل زاهر لهذا المورد الطبيعي المهم.

## الثروة الحيوانية

كانت الثروة الحيوانية وماتزال ذات أهمية قصوى للاقتصاد التشادي، شاهد ذلك تطورها العددي وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي (جدول رقم ٣٩ و ٤٠) واعتماد قطاع كبير من السكان عليها. فمن حيث التطور العددي، ازداد عدد رؤوس الحيوان من ٢٦٦٣ ألف رأس عام ١٩٤٥م إلى ٢٦٧ , ١٦٧ف رأس عام ١٩٩٢م، مسجلاً نسبة نمو سنوي بلغت ٤ ,٢٪. وسوف نأتي على تحليل أكثر تفصيلاً للتطورات العددية للثروة الحيوانية لاحقاً. أما إسهام الثروة الحيوانية في صافي الناتج الوطني الإجمالي، وإن كان متراجعاً، بيد أنه لايزال مهماً إلى حد كبير، وقد بلغ ذلك الإسهام مانسبته ٤٥٪ عام ١٩٤٦م، و٤٠٪ عام ١٩٤٠م (عام الاستقلال) (الماحي، الإسهام مانسبته ٥٥٪ عام ١٩٤٦م، و٤٠٪ عام ١٩٩٠م (The World Bank, 1987)، ويعزى هذا التراجع إلى مايلى :

- ١- دورات القحط والجفاف التي تعرض لها إقليما الساحل والصحراء حيث تتركز المراعى، وكان أكثر تلك الدورات أثراً ووزناً وجفافا عامي ١٩٧٣م و١٩٨٤م.
- ۲- تعرضت الأبقار- أهم مكونات القطاع الحيواني- إلى وباء مدمر (Rinderpest) نفقت بسببه آلاف الرؤوس، وكشف عن ضعف الخدمات البيطرية في البلاد (The World Bank, 1987).
- ٣- شهدت الفترة (١٩٧٩م-١٩٨٢) حرباً أهلية دفعت بقسم كبير من الرعاة إلى
   العزوف عن تربية الحيوان، واللواذ بالمدن، ودول الجوار طلباً للأمن.
- ٤- أدى تنامي الحضرية وما صاحبها من تحولات بنيوية وهيكلية في المجتمع التشادي إلى هجر عدد كبير من الرعاة قطاع الشروة الحيوانية والاتجاه إلى قطاعات التعدين، والصناعة، والخدمات، والبناء، إلى غير ذلك .

جدول رقم (٣٩) إسهام الثروة الحيوانية في صافي الناتج المحلي الإجمالي عملايين الفرنكات الأفريقية خلال الفترة ١٩٧٧م - ١٩٨٩م

| ملايين الفرنكات الأفريقية | السنوات |
|---------------------------|---------|
| YY, 1 · V                 | ۱۹۷۷ع   |
| 77,710                    | ۸۷۶۱    |
| 77,178                    | ۱۹۷۹ع   |
| 74, 141                   | - ۱۹۸   |
| 78,119                    | 1941    |
| 72,7.0                    | 2197    |
| 78,77                     | ۱۹۸۳    |
| ۱۸, ٦٤٠                   | 19/19   |
| ۲٠,٠٤٥                    | ١٩٨٥    |
| 7.,077                    | r19A7   |

لمعرفة قيمة الفرنك الأفريقي في مقابل الدولار راجع جدول رقم (٣٠)

المدر: الجدول أنشأه الباحث. البيانات من:

The World Bank (1987), chad, Economic Situation and Priorities, p.184.

ومع كل هذه السلبيات، فقد نجح القطاع في جلب ٢٠ مليون دولار أمريكي للبلاد في عام ١٩٨٥م، شاغلاً المركز الشاني من بين صادرات البلاد. ليس ذلك فحسب بل إن صادرات الماشية وحدها أسهمت بـ٣٥٪ من جملة عائدات الصادرات أما من حيث القوى العاملة الفعلية، فإن الرعي يستأثر بأغلبية المنسوبين إلى القطاعات الزراعية فإذا علمنا أن هذه القطاعات بما فيها قطاع الرعي تستقطب ٨٥٪، من القوى العاملة في البلاد، لاتضح لنا أهمية هذا القطاع.

ومع أن بعض المصادر (الماحي، ١٩٨٣م) قد أشار إلى أن ٢٧٪ من الشعب التشادي كانوا رعاةً في الستينات الميلادية، إلاأنه يجب أن نفترض تراجع تلك النسبة إلى مادون ذلك شأنها في ذالك شأن القطاعات الزراعية الأخرى، علماً بأن الإحصاءات التي وقف الباحث عليها لاتعطي نسبة العاملين في قطاع الرعي منفصلة عن النسبة الشاملة للعاملين في القطاعات الزراعية، بما فيها قطاع الري.

جدول رقم (٤٠) التطور العددي للثروة الحيوانية (١٩٤٥-١٩٩٢م)

|          | <del></del> | <del></del> | <del></del>    |                 | <del>,</del> |                  |
|----------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| الإجمالي | الحيول      | الحمير      | الإبل (الجمال) | الأخنام والماحز | الماشية      | السنوات<br>النوع |
| ۲,٦٦٣    | 10.         | 44.         | 44             | 444             | 1,108        | 03919            |
| 4, 177   | 10.         | 44.         | 11.            | 1, 274          | 1,499        | 61900            |
| 4,409    | 100         | 44.         | ١٣٤            | 1,471           | 1,47         | 61900            |
| ٤,٠٨٤    | 10.         | 44.         | 71.            | 1,440           | 7,.19        | 61970            |
| 1,700    | 100         | 44+         | 791            | 4, \$           | ٣,٤٨٢        | 61970            |
| 4,777    | 104         | 454         | ٣٧٠            | ٤,٣٠٠           | ٤,٥٠٠        | 61940            |
| 10,427   | 104         | 454         | ٥٦٠            | 0,400           | 1,74.        | 61971            |
| 10,890   | 100         | ۳۰۰         | ٥٥٠            | ۵,۲۰۰           | ٤,٦٩٠        | 61977            |
| ۵۶۸٫۸    | 100         | ٣٠٠         | ٥٤٥            | ٤,٩٠٠           | 7,470        | 61974            |
| ۸,۸٥٨    | 11.         | ٣٠٠         | ٥١٨            | \$,700          | 7,700        | 1978             |
| 4,100    | 120         | ٣٠٠         | 4.0            | ٤,٨٠٠           | ٣,٦٠٠        | 61940            |
| 9,404    | 120         | 4           | 71.            | ٤,٨٤٨           | 4,700        | 71977            |
| 9,749    | 108         | 771         | ٤٠٠            | ٤,٤٦٠           | 4,408        | C19VV            |
| 4,400    | 108         | 771         | ٤٠٥            | ٤,٥٠٨           | ٤٠١٢ ر٤      | AVPI             |
| 4, 271   | 101         | 771         | ٤١٠            | 1,007           | ٤,٠٧٠        | 61979            |
| 9, 424   | 14.         | ۳           | 277            | ٤,٦٢٤           | ٤, ٢٣٣       | 1940             |
| 10,000   | 177         | ٣٠٠         | 1 2 2 4        | ٤,٦٩٤           | ٤,٤٠٢        | 14819            |
| 10,700   | 17.         | ٣٠٠         | 171            | ٤,٧٦٤           | ٤,٥٧٨        | 71919            |
| 1+, 249  | 177         | 794         | ٤٧٦            | ٤,٨٢٦           | ٤,٦٧٢        | 41974            |
| ۸,۵۵۷    | 140         | 771         | 109            | 4,904           | 4,400        | 34919            |
| 9, . 90  | 140         | 40+         | ٤٧٠            | ٤,٣٠٠           | ۳,۹۰۰        | 01910            |
| 0,077    | ١٨٨         | 748         | ٥١٧            | ٤,٤٩٠           | ٤,٠٩٨        | 61944            |
| 4,777    | ۱۷۵         | 744         | ٥٣٣            | ٤,٦٢٣           | ٤,١٩٧        | 61949            |
| 9,804    | 7           | 74.         | ٥٤٠            | ٤,٧٠٠           | ٤,١٧٣        | 1990             |
| 10,140   | ١٨٢         | 779         | ٥٢٥            | ٤,٧٦٤           | ٤, ٤٠٠       | 1991             |
| 10,770   | ٥٧٠         | ***         | ٥٧٠            | 0,120           | ٤,٥٠٧        | ۲۹۹۲م            |
| ٣٠, ٤٣٠  | 1,011       | ٧,٥٦٥       | 10,700         | 1.7,018         | 90,778       | الإجمالي         |

المصدر: الجدول أنشأه الباحث بالاستفادة من بيانات مستنقاة من: 1- The World Bank, (1987), chad- Economic Sitution and Priorities Washington D C, p. 191.

<sup>2-</sup> Europa Publication Ltd, (1994), The Europa WorldBook, p. 741.

وتتمتع تشاد بمراع طبيعية دائمة، بلغت مساحتها ٤٥ مليون هكتار في سنة الم ١٩٨٩م. وتتركز تلك المراعي في إقليم الساحل في المقام الأول، يليم إقليم الصحراء. وعلى العموم فإن النشاط الرعوي ليس مهماً في الإقليم السوداني. إضافة إلى المراعي الدائمة توجد مساحات متفرقة يمكن أن توفر مراع من الدرجة الشانية، قدرت في عام ١٩٨٩م بـ ٦٥ مليون هكتار (معهد الموارد ١٩٩٣م)، وتشمل هذه المساحات المنخفضات والأودية وشعاف الجبال. وفي الجملة فإن سائر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من خط تساوي المطر السنوي ١٥٠ ملم تصلح لرعي حيوان أو آخر، فالمطر إذن محدد أساسي للموارد الرعوية من حيث مواقعها، ومساحة الرقعة التي تشغلها، ومقدار ونوع الأعلاف الطبيعية التي تحتويها.

وتتعرض الثروة الحيوانية في تشاد إلى تذبذب واضح في أعدادها. وكما يوضح الجدول السابق رقم (٤٠)، حدث هبوط كبير فجائي في أعداد الثروة الحيوانية إبان جفاف عام ١٩٧٣م وعام ١٩٨٤م. وكما أن الجفاف يؤثر سلباً في الموارد الرعوية والحيوانية فإن الجهل بين الرعاة، ومشكلات تسويق الحيوانات ومنتجاتها والضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة، فضلاً عن ارتباط تربية الحيوان بمفاهيم اجتماعية ودينية (طقسية) متخلفة في بعض مجتمعات تشاد، كل هذه المؤثرات مجتمعة انعكست سلباً وبدرجات متفاوتة على أعداد وأنواع الثروات الحيوانية في البلاد.

## مشكلات التسويق:

يشكو سوق الشروة الحيوانية المحلي والخارجي من كشرة الوسطاء تجاراً وسماسرة، الذين يحاولون احتكار السوق، ومن ثم تحديد أسعار مجحفة للبائع والمشتري في آن واحد (Tubiana and Tubiana, 1977)، كما أن الضرائب المرتفعة من وجهة نظر المنتج، على المبيع من الحيونات أو إنتاجه، وكذلك الرسوم الجمركية على الصادرات منها، أدت مجتمعة إلى تقليل عائد بيع الحيوانات لمالكيها، وعلى وجه الخصوص الماشية، الأمر الذي فتح باباً عريضاً للتهريب للدول المجاورة، ولاسيما نيجيريا أكبر سوق خارجي لإنتاج تشاد الحيواني

وقد قدر عدد الرؤوس المهربة خلال عام ١٩٨٥م وحده بـ ١٢٠,٠٠٠ رأس من الأبقار ، ومع الصعوبة الجدية في تأمين حدود طويلة تبلغ ٥٣٦٢ كيلومترا، فيتوقع لحسائر هذا القطاع أن تزداد باستمرار، وقد وسم تقرير للبنك الدولي صدر في عام ١٩٨٧م سوق الماشية «بالتقليدية»، إذ يبيع المالكون حيواناتهم للسماسرة والتجارة عبر شبكة من الأسواق تـصل الاربعين عدا أما تسويق الثروات الحيوانية وخاصة الماشية خارج البلاد فتتوافر عنه معلومات رقمية تعود إلى عام ١٩٤٨م، وقد صدَّرت تشاد خلال ذلك العام ٣٤٧٩٥ رأسا، و ٢٧٧٦٦ رأسا في ١٩٦٠م، و٠٠٠ راس في ١٩٨٥م).

من ناحية أخرى فإن عدم توافر المراعي الجيدة وبخاصة في الفصول غير المطيرة، تضطر غالباً الراعي لأخذ قطيعه و السير من مركز إلى مركز حتى يجد المرعى المناسب، وأحياناً يضطر لحفر الآبار أيام الجفاف لسقي الماشية. ولصعوبة الرعي وحرارة الصيف، وطول المسافة التي تقطعها الماشية في الذهاب والإياب طلباً للمرعى، فإنها تنهك ويقل إدارار لبنها، وبالتالي تقل منتجات الألبان التي يعتمد على بيعها الرعاه عادة بهدف الحصول على حاجاتهم من الحبوب والملابس، الأمر الذي يضطرهم لبيع بعض حيواناتهم، (الماحي، ١٩٨٣م، ص١٠-٢١).

وتعتبر أساليب الإنتاج الحيواني متخلفة وتقليدية ولا تعطي إلا مردوداً منخفضاً قياساً إلى جهات أخرى في العالم، على سبيل المثال لا الحصر، يبلغ متوسط إنتاج البقرة التشادية من الألبان ٣-٥ كيلوجرامات مقارناً بـ ١٠-١٥ كيلوجراما في الأراضي المنخفضة (هولندا، والدنمارك). ومن المؤثرات الإيجابية في هذا القطاع، سياسات الحكومة واقتراح خطط وبرامج وتنفيذ مشروعات تهدف كلها للارتقاء بهذا القطاع، وقد استعانت الحكومات التشادية في ذلك بالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمجلس الأوروبي، وبرنامج العون الأمريكي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنك التنمية الإسلامي، والحكومة الفرنسية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وغيرها (The World Bank, 1987). صحيح أن بعض تلك البرامج والمشروعات لم ير النور بعد، أو أن تنفيذ بعضها يسير بخطى وثيدة، إلا أنها أسهمت بشكل واضح في دفع هذا القطاع للأمام وانعكست على رؤوس الحيونات وتحسين نوعية

منتجاتها من اللحوم والألبان، خماصة قمرب المدن حيث يزداد الطلب على تلك المنتجات.

### التطور العددي للثروة الحيوانية:

في الفترة بين ١٩٤٥م و ١٩٩٢م، زادت أعداد الثروة الحيوانية في تشاد أربع مرات تقريباً. وكما يوضح الجدول السابق رقم (٤٠)، فإن الزيادة لم تكن منتظمة، وإنما هي معتلب لمبة، بيد أن الاتجاه العام كان يهجنح إلى التزايد منه إلى التناقص. ويلاحظ أن الزيادة في عدة سنوات كانت استثنائية أو فجائية إلى حد كبير، مثال ذلك القفزة الكبيرة في أعداد الحيوانات عام ١٩٦٥م، إذ وصلت إلى ٠٠٠، ٢٥٧، ورأس بعد أن كانت ١٩٦٠م، ٤ رأس فقط في عام ١٩٦٠م عام الأستقلل، أي بنسبة زيادة مقدارها ٧٠،٧٠٪ في خمس سنوات، ويفسر هذه الزيادة عدة أسباب أهمها :

١- تشجيع الحكومة الوطنية لتربية ورعى الحيوان.

٢- عودة عدد من قبائل البدو التشادية الحدودية التي كانت قد انحازت (لاسباب سياسية)، إلى دول الجوار: السودان، والنيجر، ونيجيريا، حيث يقيم أبناء عمومتهم.

٣- التحسن النسبي في أسعار الحيوانات الحية ومنتجاتها.

هذا ماكان عليه الحال حتي عام ١٩٦٥م، أما من بعد عام ١٩٦٥م وحتى نهاية ١٩٦٦م فبلإمكان تبين ثلاث فترات بلغت الزيادة فيها ذروتها، كانت أولاها في عامي ١٩٧١م-١٩٧٧م حين زادت أعداد الثروة الحيوانية على عشرة ملايين رأس، أما الذروة الثانية فقد وصلتها في عامي ١٩٨١ و١٩٨٣م، والأخيرة في عامي ١٩٩١م و١٩٩٢م.

ويلاحظ أن أعداد الحيوانات قد بدت في زيادة ملحوظة خلال الفترة (١٩٤٥م-١٩٧١م)، ثم تراجعت قليلاً في العام التالي ولكنها عانت هبوطاً كبيراً في أعدادها عام ١٩٧٣م، وهو أحد أعوام الجفاف الذي نفقت فيه آلاف الرؤوس، ولا سيما في ولايات بركو آنيدي - تبستي وكانم والبطحاء وبلتن، وظل الحال كما هو عليه في عام ١٩٧٤م، ثم بدأت الأعداد تتجه إلى الزيادة والاستقرار حول الرقم تسعة ملايين رأس.

ولكن العدد هبط فسجأة من ٤٣٩ الاف رأس إلى ٨,٥٠٠ ألاف رأس عام ١٩٨٤م نتيجة لظروف الجفاف الاستثنائية التي سادت إقليمي تربية الثروة الحيوانية الأساسيين، الساحل والصحراء في ذلك العام، ثم ما لبثت الأعداد تتحسن تدريجياً إلى أن وصلت إلى ٣٠٤٣٠ ألف رأس في عام ١٩٩٢م. وعلة ذلك، أنة في الفترة (١٩٨٥-١٩٩٢م) لم تتعسرض البلاد لأية دورة جفساف، كما أن أحد أسباب الزيادة الكبيـرة بعد عام ١٩٩٠م هو الاستقـرار السياسي، وتوقف الحرب الأهليــة من جهة وزيادة الطلب على اللحوم والمنتجات الحيوانية داخلياً وخارجياً، داخلياً بسبب زيادة حجم السكان، وارتفاع معدلات التحضر وما يتبعها من زيادة الطلب على اللحوم والألبان ومنتجاتها بوصفها أهم مكونات غذاء سكان المدن، وخارجياً لارتفاع الطلب من دول الجوار مــثل نيجيــريا والكمرون وليــبيا التي يتــمتع سكانهــا بدخول مرتفــعة ودرجات تحضر مرتفعة أيـضا، " فضلاً عن تنامي أعداد سكان تلك الدول (جدول رقم ٤١). وإذا نظرنا إلى تفاصيل أنواع الحيوانات فإننا نجد أن الماشية والأغنام والماعز تزيد في مجموعها عن ثلثى الثروة الحيوانية في البلاد، والسبب الأساس هو الحاجة المتزايدة للحومها وألبانها وجلودها. وسبب إضافي للاهتمام بالماشية هو الاستفادة منها في أغراض الحمل والنقل، خاصة عند القبائل التشادية ذات الأصول العربية. كذلك فإن كثيراً من القبائل مرتبط بالأبقار ارتباطاً نفسياً مثل الزريقات، والهبانية ، وبني هلبه، وأولاد محارب، والزغاوة. والأبقار في مثل هذه التجمعات لهل دور كبير في تحديد المركز الاجتماعي، وقد تدخل في مهور الزواج، وهي مقياس اجتماعي مقبول لقوة القبيلة. ولـقد سجلت الماشية زيادة منستظمة بين أعوام ١٩٤٥م-١٩٧٢م، و١٩٧٤م-١٩٨٣م، و١٩٨٥م-١٩٩٢م، تخلل هذه الفسترة سنتان هبطت فسيهسما أعداد الماشسية هبوطاً واضحا هما عام ١٩٧٣م و عام ١٩٨٤م، وكلتا السنتين عرفتا بجفافهما وقحطهما الشديدين والأمرُ نفسه ينسحب أيضاً على سائر الحيوانات.

ويلاحظ أن الزيادة في أعــداد الأغنام والماعز أوضح منهــا في أعداد الأبــقار وبقية الحيــوانات الأخرى، ويكفي أنها تضاعفت أكثر من خمس مــرات خلال الفترة ١٩٤٥م-١٩٩٣م.

وواضح أن لهذه الزيادة أسباباً وجيهة، منها ازدياد الطلب على منتجات الأغنام والماعز والتوسع في تربية الأغنام والماعز التي تحتاج لمرعى أقل غنى من الحيوانات الكبيرة (البقر والإبل) كاستجابة طبيعية لدورات الجفاف المتكررة، وما تسببه من إفقار للمراعى، ولاسيما في ولايات الشمال والوسط.

أما الجمال فيهي وحدها التي أظهرت تزايدا شبه مستمر طيلة الفترة 1980م-1997م، وقد راد عددها خلالها نحو ست مرات، كما أنها كانت أقل أنواع الشروة الحيوانية تأثراً بجفافي عام 19۷۳م و 19۸٤م، إذ لا ينقص عن السنتين السابقتين لهاتين السنتين إلا بنسبة ضئيلة، وفي هذا دليل على القدرة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل (حيوان الصحراء الأهم) على مقاومة الجفاف والقحط. ومما يبرد ازدياد أعداد الجمال الحاجة إليها في أغراض النقل والحمل بالإضافة إلى منتجاتها من جلود ولحوم والبان وأوبار، والأخيرة ذات أهمية قصوى عند بدو تشاد الرحل، لأنهم ينتفعون بها في صنع الخيام والأغطية وأنواع من الحبال والأثاث وغيرذلك Tubiana (1977)

جدول رقم (٤١) الإنتاج الحيواني بآلاف الأطنان المترية خلال الفترة ١٩٨٨م - ١٩٩٠م

| ۲۱۹۹۰       | 1949        | ۸۸۶۲۶       | السنوات                                                                                                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الف طن متري | الف طن متري | الف طن متري | النوع الكمية                                                                                                  |
| ٤٣          | ٤١          | 79          | 🛱 لحوم الأبقار                                                                                                |
| ٨           | <b>\</b>    | ٨           | ا الحوم الاغنام                                                                                               |
| ٩           | ١.          | ٩           | الح الحوم الماعز ا                                                                                            |
| 115         | 114         | 111         | _ حليب الأبقار                                                                                                |
| ٩           | ٩           | ٨           | ا : [ حليب الأغنام                                                                                            |
| 18          | ١٤          | ۱۳          | جُرِيبُ الماعز الماعز الماعز                                                                                  |
| ٠,٣         | ۰,۳         | ٠,٣         | جليب الماعز |
| ٧,٥         | ٧,٣         | ٧,٢         | جلود الماشية                                                                                                  |
| ۲           | ١,٥         | ١,٥         | لتج جلود الأغنام                                                                                              |
| ١,٦         | ١,٨         | ١,٧         | جلود الماعز ا                                                                                                 |
| 710         | 714,4       | 7.0,9       | الإجمالي                                                                                                      |

Europa Publications Ltd., The Europa World Year Book, p. 741

المصدر:

وفي السنوات الأخيرة، اشتد الطلب على بعض أنواع الجمال السريعة (الهجن) من قبل سكان المدن التشادية، وفي بلاد الجوار الغنية (ليبيا، نيجيريا والكمرون)، لأغراض تتعلق بالرياضة والفروسية والسباق، مما رفع أسعار الهجن إلى مستوى لم تبلغه من قبل.

أما الخيول والحمير فأعدادها ليست كبيرة، إلا أن الملاحظ أنه في الوقت الذي الرداد فيه عدد الخيول، وإنها لم تتأثر كثيراً بالجفاف، فإن عدد الحمير قد بدأ بالتناقص منذ عام (١٩٧١)، حتى هبط إلى ٢٠٠٠, ٢٧٠حمار في ١٩٩٢م، ويعزى هذا إلى دور الحمير المتراجع كحيوانات نقل لبطء حركتها وضعف قدرتها النسبية على الحمل.

## الثروة السمكية

للشروة السمكية دور مهم في حياة التشاديين، إذ يستوعب هذا القطاع ١٠٠٠, ١٥٠ من الأيدي العاملة، ومايزال صيد الأسماك من الحرف التقليدية التي تتخصص فيها قبائل بعينها من تلك التي تقع مواطنها عند بحيرة تشاد، مثل البودوما والكانمبو والكانوري، أو على ضفاف نهر شاري ولوجون. وإلى ماقبل عقدين من الزمن، كان الإنتاج السنوي يدور حول ١٠٠,٠٠٠ طن يستهلك ٢٠٪ منهامحليا ويصدر ماتبقي مجففاً أو مملحاً أو معلباً إلى كُل من نيجيريا، الكمرون ، أفريقيا الوسطي (juene Afrigue, 1973, p.144) ، لكن هذا الإنتاج الكبير نسبياً تقلص الوسطي (١٩٩٦م ما ١٩٨٩م، و٢٠ ألف طن عام ١٩٩١م ، ١٩٩٩م المناوات الثلاث التي ذكرناها صاحبه هبوط في الصادر إلى الخارج، بما في ذلك دول الجوار إلى نحو ذكرناها صاحبه هبوط في الصادر إلى الخارج، بما في ذلك دول الجوار إلى نحو ذكرناها صاحبه هبوط في الصادر إلى الخارج، بما في ذلك دول الجوار إلى نحو شما ١٩٩١م الموار إلى الخارج، من الأغذية والزراعة (فاو) في شما المهور وقم ٢٤٥٠.

جدول رقم (٤٢) كمية الأسماك المجففة والمملحة بالطن المتري المصدرة خلال الفترة ١٩٨٧م-١٩٩١م

|      |    |      |      |      |   |   |    | • | - | السنوات |
|------|----|------|------|------|---|---|----|---|---|---------|
| ٣٠٠٠ | ٣٠ | ٣٥٠٠ | ٣٥٠٠ | ٤٠٠٠ | ۴ | ٣ | 70 | Y | * | الإنتاج |

FAO, (1991), Fishery Statistics, Vol. 73 Series 41, Rome Table 4.

المصدر:

وبتحليل الجدول السابق نستطيع الخروج بالاستنتاجات التالية:

- ١- خلال عَقْد من الزمان، تراوح الإنتاج بين ٢٠٠٠و ٤٠٠٠ طن، وقد استغرق الإنتاج فترة أربع سنوات ليصل إلى مثلي ماكان عليه.
- ٢- يتجه الإنتاج بشكل عام إلى الاستقرار عند رقم ٣٠٠٠ طن الذي تكرر في
   خمس من عشر السنوات الموضحة في الجدول.
- ٣- تساوي الإنتاج في أول الفترة مع الإنتاج في آخرها يُومئ بعدم تطور القطاع، ربحا لغيباب المدخلات اللازمة للنهوض به أو بسبب الحرب التي سادت خلال جُزْء كبير من هذه الفترة بما يكون قد دفع أعداداً من العاملين في مجال الإنتاج السمكي للعزوف عنه وامتهان سبل كسب عيش أخر.

#### الدواجن:

لايوجد أي إحصاء يتصف بالمصداقية لتحديد عدد الدواجن أو إنتاجها من البيض في تشاد، وكل ماهنالك تقديرات، كثيراً ماتتضارب، لعل أوثقها تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وتمتد هذه التقديرات إلى خمس سنوات لتغطي الفترة الأغذية والزراعة (جدول رقم ٤٣). وواضح أن هذه التقديرات لا تخرج عن كونها مؤشرات بعيدة عن الحقيقة بسبب انتشار الدواجن في الأرياف، إذ لايكاد يخلو منها بيت. ومع الجهل وضعف وسائل الاتصال، يصعب القيام بإحصاء من ذلك النوع، وإن مايكن حصره هو الدواجن التي تربى في مزارع قرب المدن لتلبية حاجتها من اللحوم والألبان. ومع وضع هذه التحفظات في الاعتبار يكن استنتاج الآتي:

جدول رقم (٤٣) أعداد الدجاج والبيض في تشاد خلال الفترة ١٩٨٨م – ١٩٩٢م (بالملايين)

| 4997 | ۲۱۹۹۱ | ٢١٩٩٠ | 61444 | 41944 | الصنف السنوات |
|------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| ٤    | ٤     | ٤     | ٤     | ٤     | الدجاج        |
| ٣,٨  | ٣,٧   | ٣,٦   | ٣, ٤  | ٣, ٢  | البيض         |

Europa Publications Ltd., (1994), The Europa World Year Book, p.740

١- في خمس السنوات المبينة في الجدول لم يتم أي نمو في أعداد الدواجن المقدرة أربعة ملايين دجاجة ، ويوحي هذا أن نسبة الاستهلاك تساوي نسبة الزيادة أو أن الطلب والعرض متساويان أو ربما يكون هناك خطأ في التقدير .

أما إنتاج البيض، فقد بدأ يزداد اعتباراً من عام ١٩٩٠م فوصل إلى ٣,٨ ملايين بيضة عام ١٩٩٠م بعد أن كان مستقراً عند حد ثلاثة ملايين بيضة، ومعلوم أن البيض يكثر استهلاكه عند سكان المدن.

#### الصناعة

أسهمت الصناعة بـ ١٨٪ من صافي الناتج المحلي الإجمالي في ١٩٩١م، وفي خلال الفترة وكان القطاع يستوعب ٦,٤٪ من القوى العاملة في عام ١٩٨٠م، وفي خلال الفترة ١٩٨٠م، زاد صافي الناتج المحلي الإجمالي في قطاع التصنيع بمعدل ١,٧٪ سنوياً، ولم يسهم التعدين إلاب ٤,٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ١٩٨٧م، العدن الوحيد الذي يتمتع بقيمة تجارية هو النطرون (Europa, 1994, p.739) ولعل المعدن الوحيد الذي يتمتع بقيمة تجارية هو النطرون (أولام بعارية، فكثيراً ما عاقته ظروف عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية. هذا وقد ثبت من عمليات التخمين، وجود احتياطات مهمة في حقول نفطية اكتشفتها شركات غربية جنوبي تشاد في الأعوام الماضية. ونما تم إنجازه في هذا الصدد هو إنشاء مصفاة في عام ١٩٩٤م بغرض تكرير النفط الخام التشادي. وقد أسهمت هذه المصفاة بفعالية في خفض واردات النفط المكلفة والتي تكاد تمتص معظم عائدات البلاد من العملات الصعبة. وإلى أن يتم استخراج النفط بشكل تجاري، فالمتوقع لاستيراده أن يستمر على الرغم من علو تكلفته.

أمير ماتصنعه تشاد في الوقت الحاضر، هو صناعات غزل ونسج القطن، حفظ وتعليب اللحوم، والصابون، والصناعات الخفيفة وتكرير السكر ,1995 (CIA, 1995) ومهما يكن من أمر فالصناعات التشادية هي صناعات تحويلية مرتبطة إلى حد كبير بالخامات الزراعية، وعلى رأسها القطن ومحاصيل الزيت. ولما كانت هذه الخامات مركزة في (الإقليم السوداني) وأجزاء من إقليم الساحل، لم يكن غريباً أن

نجد أن مواقع هذه الصناعات التشادية إنما تتمركز في هذين الإقليمين، مثال ذلك، صناعة حفظ وتبريد اللحوم في أنجمينا، وصناعة الزيوت والمشروبات الغازية في كل من موندو وأنجمينا، فضلاً عن صناعة تكرير السكر النشطة في باندا، وصناعة الأحذية الجلدية والبلاستيكية والصابون والغزل والنسيج ومواد البناء وتجميع الدارجات في سار (Jeune Afrigue, 1973, p.144)، ومن الواضح أن الصناعة في تشاد تطورت إلى حد كبير عما كان عليه الحال عام ١٩٦٢م مثلا حين لم يكن في طول البلاد وعرضها سوى ٢٥ محلجا للقطن ومصنعين لعصر الزيوت، ومصنع واحد لتجميع الدراجات (الماحي، ١٩٨٣م، ص٧٧).

وعلى كُلِ فإلى منتصف التسعينات الميلادية لايزال دور الصناعة محدوداً في تكوين الاقتصاد التشادي، لكنه بالنظر لمعدل النمو المرتفع نسبياً (٥,٨٪ خلال الفترة ١٩٨٨م – ١٩٨٨م) فالمتوقع لها أن تكون أكثر إسهاماً في الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، فلا ينبغي إغفال صناعات الحرف التقليدية المؤسسة على خامات مستمدة بالكامل من البيئة المحلية المحيطة، لأن المجتمع التشادي عرف الصناعات اليدوية التقليدية التي تتمثل في الحياكة، والحديد، والجلود، والخشب والطوب والحصر منذ زمن بعيد (الماحي، ١٩٨٣م، ص٦٦).

## النقل والمواصلات

كنا قد ذكرنا في موضع سابق من هذا البحث أن تشاد لاتت متع بأية خطوط حديدية، وأنه باستثناء ٢٦٣ كيلومتر من الطرق المزفتةو ٧٠٦٩ كيلومتر من الطرق الحصوية، فسائر ماتبقى من الطرق ترابي غير ممهد بطول يبلغ ٢٣٩٩٠ كيلومتر، وكثير من هذه الطرق أو أجزاء مهمة منها هي طرق موسمية غير صالحة للاستخدام إلا في موسم الجفاف. والنقل النهري الداخلي هو الآخر غير ذي أهمية بالنظر إلى أن أطوال جميع الأجزاء الصالحة للملاحة النهرية لايزيد عن ٢٠٠٠كيلومتر (C.I.A)

وعمومًا فشبكة النقل التشادية شبكة بسيطة، بدلالة عجزها عبجزاً شبه كلى عن ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والأرياف بالحواضر حيث التجمعات السكانية الكبيرة نسبياً والأسواق الأرحب لمنتجات الريف الزراعية (شكل رقم ٣٣).

وباستثناء ٢٠٠٠ كيلومتـر قابلة للاستعـمال على مدار العام، فـسائر أجزاء شبكة النقل البري غير صالحة للاستعمال خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر ولعل أميز أقسام الشبكة هو مثلث أنجمينا وسار وأبشة، كما أن عدة وصلات في الشبكة جنوبي العاصمة قد تم رصفها، مشال ذلك الوصلة الرابطة بين مدينتي ماساقوي (Massaguet) ، وميلاو (Mailao) وبعض الوصلات القصيرة بالقرب من العاصمة أنجمينا وتربط الشبكة بين ٧٤عقدة رئيسة (المدن التشادية)، وتتدفق عبر الشبكة بضعة آلاف من وسائل النقل المتنوعة (شاحنات وسيارات صغيرة وحافلات ركاب، إلى غير ذلك). وقد بلغ مجموع هذه الوسائل ١١,٨٧١، وسيلة نقل في عام ١٩٨٥م. وفي محاولاتها المستمرة للنهوض بالشبكة، أمنت الحكومة التشادية قرضاً قدره ٢١مليون دولار من البنك الدولي في ١٩٨٦م بهدف تجهميز وإعادة تأهيل ٢٠٠٠كيلومــتر من الطرق، كما حصلت على قرض قدره ٤٧مليون دولار من رابطة التنمية الدولية (IDA) في ١٩٨٨ م، وذلك لتطوير الطريق الرابط بين أنجمينا وجيرمايا (Djermaya) إضافة إلى تج هيز وتطوير الطريق الموصل من أنجم ينا إلى قويلنلنج (Guelendeng)، (Europa, 1994, p.739) . وإلى جانب الشبكة البرية، يلعب النقل النهري دوراً محدوداً كسما ذكر آنفاً، ذلك أنه مع صلاحية أجزاء كبيرة من نهري شاري ولوجون للملاحة، إلا أن تذبذب مستوى النهرين الموسمي يحد من تلك الصلاحية ويجعلها قاصرة على فترة معينة من العام. نهر شاري مثلاً صالح للملاحة من سار إلى أنجمينا لفترة أربعة أشهر فقط (أغسطس - ديسمبر)، بينما لا تتعدى صلاحية نهر لوجون للملاحة شهرين ( سبتمبر واكتوبر ) بين أنجمينا وموندو .

. (Encyclopedia, Britannica, 1984, p.16)



شكل (٣٣) شيكة النقل البري والموافا الجوية (المطارات)

المصدد: (سمور إبرا هِيُمِحد ١٩٨٨ ٢ .. أهمية الموقيح الجغراني وعلاقته بالتطوروالايتقرار السياس ني تشاد ، بحث ما چستيرغيرينشور قدم لجامعة الملكك سعوج صدي من جهــة أخري، وفي مـحاولة لتـحسين الأداء النقلــى في البلاد مِن جــهة وربطها بالعالم الخارجي من جهــة أخرى سعت الدولة إلى تطوير شبكة النقل الجوي، فأصبح هناك ٦٦مطاراً أغلبها لايزيد عن كونه مهابط (CIA, 1995, p.85).

المطار أو الميناء الجوي الرئيس هو مطار العاصمة (أنجمينا) الذي تم افتتاحه في عام ١٩٨٧م. وجرى تطويره وتحسينه وفقـــاً لبرنامج محدد في عام ١٩٨٧م، كما أن برنامجاً مماثلاً قد نفذ في مطار فيالارجو عام ١٩٩٠م، ويتولى النقل الجوي في تشاد شركتان:

- ۱- شركة الطيران الأفريقي (Air Afrigue).
  - ۲- شركة الطيران التشادية (Air Tchad).

ويضاف إلى هاتين الشركتين، شركة خاصة تُؤجر الطائرات الصغيرة للنقل (Europa, 1994, p.746).

### التجسارة

آسهم القطن بـ ٤٨٪، والمواشي بـ ٣٥٪، والمنسوجات بـ ٥٪ من جملة الصادرات التشادية في عام ١٩٩٥م، وقد بلغ عائد الصادرات ١٩٠ مليون دولار أمريكي في السنة نفسها، أما الواردات فلم تزد قيمتها على ٢٦١مليون دولار في عام ١٩٩٢م، وجاء على رأسها الأجهزة ومعدات النقل (٣٩٪)، السلع الصناعية (٢٠٪)، المواد البترولية ١٩٪، والأغذية ٩٪. وفي الحالين تصديراً واستيرادا، شغلت نيجيريا والكمرون وفرنسا المرتبة الأولى من بين قائمة الشركاء التجاريين لتشاد ,1995 (CIA, 1995، والأهمية النسبية لمكونات الصادرات والواردات لم تتغير كثيراً عما كان عليه الحال قبل نحو عقدين من الزمن، مما يعكس عدم وجود تغير جوهري في شكل وماهية التجارة التشادية والتي تعبر بدورها عن توجهات الاقتصاد التشادي. ويعضد ماذكر النمو المحدود للصادرات والواردات خيلال الفترة ١٩٨٧م - ١٩٩٥م شكل رقم ٢٤٪)، (جدول رقم ٤٤).

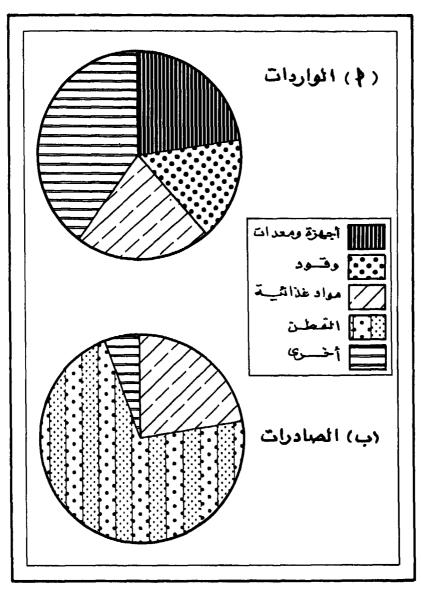

شكل (٣٤) المتوزيع النسبي للهاردات والمهادرات

المصدد: C.I.A, The World Fact Book , Washington D.C. , Several Issues .

# وبتحليل الجدول يمكن الوصول إلى مايلي:

١- ليس هناك تناسب بين معدلات نمو الصادرات والواردات.

٢- قيمة الواردات تزيد على قيمة الصادرات غالباً بما يعني وجود عجز لابد من سده بطريقة أو بأخرى، ويترتب على هذا ديون متراكمة يقع عبئها على القطاعين العام والخاص.

أما دخل تشاد، فإن السلع الغذائية والوقود والملبوسات والأجهزة تتصدر قائمة السلع المتبادلة داخلياً في الوقت الحاضر. أما في الماضي، فقد كانت أهم السلع «المنتجات الزراعية، والمواشي، ومنتجات الألبان، والتمر، وعسل النحل، والصمغ، والملح، ونخيل الدوم، والنطرون، والبوتاس، والأواني الفخرية، والحديد، والجلود، وسن الفيل، وريش النعام، والسمك المجفف، والدجاج، والجلود، والحصروالقفاف، وعدة الخيل، والهاون، وخشب الأسرة، وأعواد الفؤوس والمحاريث، والحراب، والأقمشة القطنية»(الماحي، ١٩٨٣م، ص٠٤).

جدول رقم (٤٤)واردات وصادرات تشاد للفترة من ١٩٨٧ ـ ١٩٩٥م بملايين الفرنكات الأفريقية

| المصدر     | قيمة الصادرات | قيمة الواردات | السنوات |
|------------|---------------|---------------|---------|
| (1)        | 1777          | 4144          | C19AV   |
| (1)        | 1331          | 3717          | ۸۸۹۱ م  |
| (1)        | 187.          | 7777          | 61989   |
| (1)        | 1981          | 4114          | ٠١٩٩ أ  |
| (1)        | 1980          | ٤٠٨٧          | 1991    |
| (1)        | 710.          | ٤٥٠٠          | 21997   |
| <b>(Y)</b> | 1747          | 4744          | 21994   |
| (٢)        | 115           | 7414          | 1998    |
| (٢)        | 1940          | 8.40          | 61990   |

\* لمعرفة المقابل بالدولار ارجع إلى الجدول رقم (٣٠).

1- FAO, Year Book (1992),,Trade and Commerce,Vol. 4, p. 9, الصدر:
2- The World Bank (1987), Chad - Economic Situation and Priorities, p. 220

بالطبع لم يعد لكثير من السلع المذكورة وجود في الوقت الحاضر ولكن كشرتها وتنوعها تدل على أهمية النشاط الاقتصادي والتجاري في تشاد منذ أزمنة بعيدة، وهو مايتفق مع ماكنا قد ذكرناه عن موقع تشاد وتوسطه وانها ملتقى لطرق القوافل، مما يترتب عليه نشاط تجاري فعال منذ وقت مبكر.

### الهوامش

- (۱) طول حدود تشاد مع نیجیریا ۷۰ کم ومع الکمرون ۸۲۳کم، ومع السودان ۱۳۵۲کم، ومع آفریقیا الوسطی ۱۱۹۲، ومع لیبیا ۹۳۰کم، ومع النیجر ۹۲۰کم.
- (٢) من نافلة القـول أن اسم الإقليم قـديم وسابق للاحـتلال الفـرنس، إلا أن تسميـة الإقليم بحدودة الحـالية لم يتـم إلا في عام ١٩٣٦م بوصفـه كيـاناً متمـيزاً ضـمن إدارة أفريقـيا الاستوائيـة الفرنسية بموجب مـرسوم صدر في ١٩٣٨/٩/٢٧م ، ومع ذلك فإن التسمية الرسمية للإقليم ترجع إلى عام ١٩٦٠م عام الاستقلال
  - (الماحي، ١٩٨٣) و (Europa, 1994).
- (٣) نشأ المرابطون من قبائل البربر الرحل، رعاة الإبل في الصحراء الغربية. كانوا يعرفون باسم الصنهاجه الملشمين وحرف اسمهم إلى الإناجاء قبل ظهور اسم السنغال، لقد كان اعتقاد المرابطين في الإسلام قوياً وعميقاً رغم سطحية معرفتهم بالإسلام وعدم وجود نظام دقيق لهم وعدم وجود نظام دقيق لهم ولكنهم كانوا أقوياء وأغنياء وشجعاناً، لقد كانوا صارمين ومعتدلين في تصرفرهم، أضطلعوا بمهمة نشر الدعوة الإسلامية في الدول المجاورة خاصة في السنغال ومالى والنيجر، وقد كانت لهم علاقات تجارية قوية بهذه الدول. وقد أمنت هذه العلاقات بعد أن أنشأت طريق الصحراء وطرق القوافل التي كانت تمر بين عاصمتين تجاريتين هامين وسط الصحراء هما اودغست (Qwdagust)، وسجلماسه (Sijilmasa) (الجراري ١٩٨٦م، ص ١٤٧).
- (٤) عالج سليمان (سليمان ، ١٩٨٨م، ص ١٥٠) ومابعدها لغة الزغاوة ولهجاتها بكثير من التفصيل مؤكدين ماذهب إليه الباحث، كذلك نوقش الموضوع نفسة من خلال دراسة ميداانية قام بها : (Tubiana and Tubiana, 1977)، أما الفولاني فمعروفون بوجودهم في كل دول غربي أفريقيا، بدءا من موريتانيا، السنغال، نيجيريا، وفي جنوب الجزيرة من أرض السودان.
- (٥) ولد رابح بن فضل الله في قرية الفكي هاشم الواقعة عند الضفة اليمني لنهر النيل علي بعد نحو عشرين كيلاً من الخرطوم، وكان مولده في عام ١٨٤٥م، تعلم القرآن في خلوة «كتاب»الفكي هاشم، وعند بلوغه العشرين رحل إلى مصر والتحق بجيشها، ثم عاد إلى

السودان واتجه إلى بحر الغزال بجنوب السودان طلباً للثروة، لاسيما وأن التجارة كانت ناشطة في الجنوب في العاج وريش النعام والأبنوس. وكان مجموعة من التجار الجلابة قد أسسوا فيه مناطق نفوذ شاسعة حيث كانت عمليات التجارة تدر عليهم أرباحاً طائلة ومن بين هؤلاء الزبير باشا رحمه الله الذي ضم رابحاً إلى خدمته عند وصوله إلى بحر الغزال بحثاً عن الجاه والمالة (الماحي، ١٩٨٣م، ص١٦)، ايضاً انظر ضرار (١٩٨٩م).

- (٦) يمثل قيام دولة سكوتو أو الخلافة السكتيه حسب تسميتها الرسمية، في فواتح القرن التاسع عشر الميلادي (١٨٠٤م)، في إقليم سكوتو شمال غربي نيجيريا الحالية، قمة حركة «الجهاد الإسلامي بزعامة الشيخ الإمام أمير المؤمنين عثمان دان فوديو رضي الله عنه، الذي نجح في إقامة تحلف قوي من الفولانين والهوسا، أكبر قبائل غربي أفريقيا واستعان بهم في إقامة دولته، وقد امتد نفوذ الفولانين إلى معظم أنحاء القارة وخاصة إقليم السودان الكبير وقد تعاقب على الخلافة السكتية سبعة عشر خليفه من ذرية الشيخ عثمان دان فوديو. ورغم أن الخلافة السكتية قد انتهت علمياً في سنة ١٩٩٤م بعد مقاومه عنيفة للاستعمار البريطاني الذي بسط نفوذه على المنطقة، إلا أن خلفاء الشيخ ظلوا يتمتعون بسلطة اسميه حتي عام ١٩٧٨م، (لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الظاهر، حسن عيسمي ١٩٨١م) و (Robinson, F.1982)
- (۷) للوقوف على دور التكرور الكبير في نشر الإسلام راجع كتاب السلطان محمد بل (بيلو) انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور كما يناسب مراجعة شاكر وبيلتو (۱۹۸۱م) وأحمد (شلبي، ۱۹۸۳م) لمن يرد التعرف إلى دور المجموعات الأخرى.
- (٨) احياد مفردها حيد أو نتوء مرتفع عن الأرض، ويقابلها في الإنجليزية Ridge، انظر (٨) (Monkhouse and Small, (Unddated), A أحسم الخطيب ك Dictonary of Geography and the Natural Envionment, p.369).
- (٩) قامت بالدراسات مؤسستان فرنسيتان هما ORSTOM و BRGM، المجزتا عدة أعمال ميدانية وبحثية نظرية في تشاد لصالح الأمم المتحدة وغيرها.
  - (١٠) في تشاد والسودان قد يسمي النهر بحراً مثل «بحر أزرق النيل الأزرق».

- (١١) قد تختلف المصادر في إعطاء مساحات وأعماق البحيرة لاتطابق بعضها بعضاً وإن كانت الفوارق محدودة، ويعزي الاختلاف إلى اختلاف الوقت الذي تمت فيه القياسات.
- (۱۲) ذكرت دائرة المعارف الأمريكية , American Academic Encyclopedia (۱۲) ذكرت دائرة المعارف الأمريكية , 1981) (1981) أن الرومان ربما وصلوا إلى شواطيء البحيرة مروراً بمصر . كما أشارت إلى وجود دويلات قامت عملى شواطيء البحيرة في القرن السابع قبل الميلاد، ووصولها أول مكتمشف أوروبي في ۱۸۲۳م، , ۱۸۲۳م (American Academic Encyclopedia (. p.266)
- (١٣) مصدر معظم بيانات هذا الجزء وطريقة رسم الأسماء اللاتينية للأشجار المذكورة هو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، (١٩٨٣)، النباتات والمنتجات والمنتجات النباتية ذات الأهمية الإقتصادية، نشرة المصطلحات رقم ٢٥/٢.
  - (١٤) الحيرم حيوان لبون من بقر الوحوش كبير الجثه قرناه يشبهان القيثارة.
- (١٥) الجياد المتوحشة زنواعها ثلاثة وتشترك في أنها قوية قصيرة القوائم وتعيش عادة في القصب والبوص.
- (١٦) لم يتسن للباحث الاطلاع على البينات التفصيلية لأي من التعدادين المذكورين، ولكنه وقف على بيانات إجمالية فضلاً عن أن التعدادين وفرا مادة مرجعية جيدة لشلائه مصادر استفاد منها الباحث وهي:
  - Encyclopedia, Britannica, 1984.-1
    - ٢- موسوعة العالم الإسلامي الكويتية (١٩٩١م).

٣- الماحي، (١٩٨٢م)، كما أن المصدر الأخير (الماحي، ١٩٨٣م، ص ١٦١ وص ١٧٠) يشير إلى إحصائين سكانيين أجريا في عام ١٩٢٠م، لعدد من المقاطعات التي أصبحت فيما بعد جزءاً من دولة تشاد عند استقلالها في ١٩٦٠م وكان إجمالي السكان في عام ١٩٢٠م هو ١٤٠, ٢٨٥، ١٤ نسمة وذكر عدداً من الإحصاءات التي جرت في سنوات أخري.

## المراجع

# أولاً- المراجع العربية:

- ابن حـوقل، أبو القاسم مـحمـد بن على الموصلي، (١٩٨٣م)، صورة الأرض،
   ليدن.
- أرنولد، سير توماس، و(١٩٧٠م)، «الدعوة إلى الإسلام بحث- في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية»، ترجمة د.حسن إبراهيم حسن وآخرون، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٠، ط٣
- إسحق ، إبراهيم محمد، (١٩٨٨م)، أهمية الموقع الجغرافي وعلاقته بالتطور والاستقرار السياسية في دولة تشاد- دراسة في الجغرافيا السياسية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود الرياض.
  - الآفاق العالمية المتحدة، (١٩٩١م)، المعلومات.
  - الآفاق العالمية المتحدة، (١٩٩٤م)، المعلومات.
  - الألوري، آدم عبدالله (د،ت)، الإسلام في نيجيريا، دار النهضة العربية.
    - برشم، نورين مناوي (١٩٩٢)، «تشاد نحو الاستقرار والديمقراطية».
- البشري، السيد (١٩٨٦م)، الخرطوم الكبري، دراسات جغرافية للنشأة والتطور، مجلة البحوث والدرسات العربية، العدد١٠. (١٩٨٥م/١٩٨٦م)، ص٥٠، ص٣١.
- بل، محمد، (١٩٦٤م)، انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة.
- التوم، مهدي (١٩٨٦م)، «مبادىء الجفرافيا المناخمية»، دار جامعة الخرطوم للنشر واللجنة السودانية للتعريب بالمجلس القومي للتعليم العالى، الخرطوم.
- الجراري، عباس، (١٩٨٦م)، دولة المرابطين، (مترجم) أحمد الحاج جلال الدين، مجلة دراسات أفريقية، العدد ٢، ص١٤٧، ص١٥١.
- حسن، يوسف فضل، (١٩٨٤م)، الجذور التاريخية للعلاقــات العربية الأفريقية، العرب وأفــريقيــا -بحوث ومناقشــات الندوة الفكرية التي نظمــها مركــز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربي، ص٢٧، ص٦٥.

- الحسين ، أحمد إلياس، (١٩٨٧م)، طرق القوافل عبر الصحراء الأفريقية في المصادر العربية، مجلة دراسات أفريقية، العدد الثالث، ص٦١، ص٨٥.
  - حماد، حسن محمد، (د،ت)، الموجز في نسب السلامات، بحث غير منشور.
- الخاتم، على عبدالله، (١٩٨٧م)، التعليم الإسلامي في غرب أفريقيا، مجلة دراسات أفريقية، العدد الثالث، ص٢١، ص٤٦.
- خوجلي، مصطفى محمد، (١٩٩١م)، المجاعات في دول الساحل الأفريقي الإسلامية: أسبابها، ونتائجها، وإمكانية علاجها مع اعتبار خاص لجمهورية السودان، الكتاب العلمي للندوة الجغرافية لأقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية، الجزء الثاني، ص٥١٢، ص٥٤٣.
- دولة الكويت (١٩٩١م)، موسوعة العالم الإسلامي، المجلد الثالث، ص٧٣٩، ص٧٤٥.
  - ديسلر، جاك، (١٩٩٣م)، الحضارة العربية، منشورات عويدات، بيروت.
- الزامل، سلوى صالح، (١٩٨٦م) «بعض جوانب التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لقسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة الملك سعود.
- الزياتي، الحسن بن محمد الوزان، (١٣٩٩هـ)، وصف أفريقيا، ترجمة د. عبدالرحمن حميدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
  - السعدي، عبدالرحمن (١٨٩٨م)، تاريخ السودان، باريس.
- سوانسون بيرتون (١٩٩٠م)، «الإرشاد الزراعي- دليل مرجعي»، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما.
- شاكر، محمود، وبيلتو، نافذ أيوب، (١٩٨١م)، مالى، المكتب الإسلامي، دمشق.
  - شاكر، محمود، (١٩٨١م)، تشاد، المكتب الإسلامي، دمشق، ط٢.
- الشريف، عون، (١٩٦٨م)، السودان في حياة العسرب وأدبهم، مجلة الدراسات السودانية، المجلد الأول، العدد الأول، ص٧٦، ص٩٣٠.

- شلبي، أحمد، (١٩٨٣)، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهره، ج٦، ط٤.
- شمس، آدم كردي، (١٩٩٣م)، تشاد والإسلام ومعركة التحديات، بحث غير منشور.
- صديق، عمر محمد أحمد، (١٩٨٢م)، المشكلة التشادية، بحث ماجستير مقدم لجامعة الخرطوم، (غير منشور).
  - ضرار، صالح ضرار، (١٩٨٩م)، تاريخ السودان الحديث، مطابع سحر، جده.
  - الطيب، محمد الطيب، (١٩٩١م)، المسيد، مطبعة جامعة الخرطوم، الخرطوم.
- عبدالجليل، الشاطر بصيلي، (١٩٧٢م)، تاريخ وحضارات السودان الـشرقي والأوسط، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهره.
- عبدالظاهر، حسن عيسي، (١٩٨١م)، الدعوة الإسلامية في غـرب أفريقيا وقيام دولة الفولاني في مطلع القرن الشاني عشر الهجري- التاسع عـشر الميلادي، إدارة الثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- عبدالواحد، محمد یعقوب، (د.ت)، تاریخ علماء تشاد ومذبحة کبکب، بحث غیر منشور.
- العقيد، سيد أحمد، (١٤٠٤هـ)، سياسة سلطنة الفور الخارجية، رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة الملك سعود.
- الفردي، بن بيلا بن عابدين الفردي، (١٩٩٥م)، عرب غرب أفريقيا-ضحايا جدد للتطهير العرقي مقالة من حلقتين، الشرق الأوسط. العدد ٥٨٨٧ بتاريخ ١١/١/ ١٩٩٥م و١٩٩٥م و١٩٩٥م.
- كعت، محمود التنبكتي، (١٩١٣م)، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحقيق ونشر هوداس دلافوس، باريس.
- اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، (١٩٨٩م)، «مستقبلنا المشترك»، ترجمة محمد كامل

- عارف، عالم المعرفة، الكويت، العدد١٤٢، ص١١، ص١٢٠ -صفحات أخرى.
- لومبار، موريس (١٩٨٧م)، الإسلام في مجده الأول، (مترجم)، دار عويدات، بيروت.
- الماحي، عبدالرحمن عمر، (١٩٨٣)، «تشاد من الاستعمار إلى الاستقلال ١٨٤٩م - ١٩٦٠م»، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة.
- المباحث الجنائية المركزية السودانية، (١٩٨٣م)، التقرير الجنائي السنوي، الخرطوم.
- محمد، يوسف ذهب، (١٩٨٦م)، برنامج مقترح لإعداد معلمي اللغة العربية لغير أهلها للمرحلة المتوسطة في تشاد، بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مقدم لمعهد الخرطوم الدولى للغة العربية.
- مسعد، مصطفي محمد، (١٩٨١م)، انتشار الإسلام في أفريقيا، بحث غير منشور.
- المطري، د. السيد خالد، (١٩٨٩م)، دراسات في مُدن العالم الإسلامي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص٥٨٠.
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة-فاو، (١٩٨٣م)، النباتات والمنتجات النباتية ذات الأهمية الاقتصادية، نشرة المصطلحات رقم ٢/٢، روما.
- معهد الموارد العلمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحده للبيئه وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي (١٩٩٣م)، «موارد العالم ١٩٩٢م-١٩٩٣م.
- المقريزي، على بن أحمد (١٩٥٥م)، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، القاهره.
- مـؤســة جيـوبروجكتس ش.م.م (١٩٨٦م)، أطلس الوطن العـربي والعالم، بيروت.
- مؤنس، د.حسين، (١٩٨٧م)، أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهره.
  - نصر، محمد سيد وآخرون (د.ت)« أطلس العالم» مكتبة لبنان، بيروت.

# ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Abdin, A.(1959), Some General Aspects of the Arabization of Sudan, in Sudan Notes and Records, Vol. 40, pp.58-75.
- Academic American Encyciopedia (1981), Arete Publishing Company Inc., Princeton, New Jersey.
- Ahmed, A.A., (1991), Some Aspects of Khalwa Eawcation in Northern and Central, in the Journal of the Faculty of Social Sciences, vol.8, pp. 9-20.
- Ahmed, A.A, (1988), The Spread of Islam into the Eastern Sudan between the 8 th and 15 th Century, Geographic year Book of the Dept. of Geog, at the Faculty of Social Sciences, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Univ. pp.8-43.
- Al Nagar, Umar., (1972), The Pilgrimage Tradition in West Africa, KUP, Khartoum.
- Barbour, K.M.(1961), ?The Republic of the Sudan. Londan.
- Cabot, J. and B ouquet, C. (1978), le Chad, prss Univertaires de France.
- Carter, Gwendolyn, (1966), National Unity and Regionalism in Eight African States, (edit), 1thaca: Cornell Univ Press.
- Carter, John and Trevor, (1989), Social Geography-An Introduction to contremporary Issues, Edward Arnold, London.
- CIA, (1991), The World Fact Book, 1991, Washington, D.C.
- CIA, (1993), The World Fact Book 1993, Washington, D.C.
- CIA, (1995), The World Fact Book 1995, Washington, D.C.
- David., and Ruth White House, (1975), Archaeological. Atlas of the World, Thames and Hudson, london, p.54.
- Davies, H.R.J., (1973), An Atlas for Rural Development in Africa, Univ, of Wales Press, Cardiff.
- Dept, of Geography, Univ, of Khrtaum (1992), Environmental Context of Development in Sudan, Uk. Press, Khartoum.
- Derry Duncan R., and others (1980), World Atlas of Geology and Minerals, Mining Journal Books, London.
- Dixon, Colin, J., (1979), Atlas of Economic Minerals Deposits, London, Chapman and Hall.

- Encyclopedia Britannica Inc. (1984), The New Encyclopedia Britannica.
- Europa Publications Ltd, (1991), The Middle East and North Africa, pp. 647-677.
- Europa Publications Ltd .(1992), Africa South of the Sahara,1992 ,Twenty First Edition, London.
- Europa Publications Ltd (1993), The Europa World Year Book 1993, London.
- Europa Publications Ltd., (1994). The Europa World Year Book 1994, London.
- FAO, (1984), Agroclimatological Data for Africa, Vol.1. Rome.
- FAO, (1993), Fertilizer Yearbook.
- FAo, (1991), Fishery Statistics, Vo, 73. Sevies 41, Rome.
- FAO, (1992), Forest Products.
- FAO, (1989), Production Yearpook.
- FAO, (1992), Yearbook of Trade and Commerce. Vo 1. 46.
- Gov, of Chad, (1978), Annuaire Hydrologigue.
- Gov, of Chad, (1978), Monographie du Tchad and Annuaire Hydrologique du Tcha.
- Harper, W.M. (1971), "Statistics", Macsonald and Evans Ltd., London.
- Hugot Pierre, (1966), Le Chad, Paris
- Jeune Afrigue, (1973), The Atlas of Africa, B. Regine (edit), Paris.
- Kurian, G.T., (1983), Atlas of the third World, Facts on File Publications. New york.
- Kurian, G.T, (1992), Encyclopedia of The Thord World, vol, 1.(Edit), Facts on File Publication New york, USA, 4 th Edit.

- Lebon, J.H.G (1965). Landuse in TheSudan. London.
- Ministere du Tourisme et de l'Environnement, (1993), Tchad, Peche-Chasse and Circuits.
- Monkhouse, F,J., and Small J. (Undated), A Dictionary of Geography and the Natural Enivon Ment Translated into Arabic by Ahmed, S.Al-Khatib.
- Morgan, W.B., and Pugh, J.C., (1969), West Africa, Methuen and Co. Ltd., London.
- Murray, Jocelyn., (1981), Cultural Atlas of Africa, (Edit) Phaidon Press. Oxfrd.
- Nelson H. and others, (1972), Area Handbook for Chad, Washington D.C.
- oliver, R., and Atmore, (1982), Africe 1800, Cambridhe univ. Press.
- Republique Du Tchad, (1985), International Conference for the Economic Development of Chad, N'Djamena, vol. 2
- The Geography Dept, in Khartoum Univ. (1982) An Explanatory Text for the map of the Environmental Context of Development in Sudan.
- The S. tatesman's Year Book, (1992-1993), Hunter B., (Editor), London.
- The Times Atlas. (1992), Harper Collins, (Editor), London, 9 the Edition.
- The World Al Manac and Book of Facts, (1993), Hoffman, M.S. (Editor), New York, Pharos Books.
- The World Al Manac and Book of Facts, (1995), Hoffman, M.S. (Editor), New York, Pharos Books, new York.
- The World Bank (1987), Chad Economic Situation and Priorities, Washington, D.C.
- The World Bank (1994), The World Bank Atlas 1994, Washington, D.C.
- The World Bank (1994), World Development Report. Washington, D.C.

- The World Bank (1994), World Debt Tables "1993-1994" Exernal Finance for Developing Countries: pp.82-85.
- The World Bank (1995) World Debt Tables 1994-1995, Washington, D.C.
- Trimingham, J.,S. (1949), Oxford Univ. Press.
- Tudiana, M. Jose, and Tudiana J., (1977), The Zaghawa from an Ecological Perspective A.A.Balkema, Rotterdam.
- UN, Dept. of Economic and Social Development, Population Division (1993) World Population 1992.
- UN, Dept. for Economic and Social Information and Policy Analysis, Statistical Division, (1995), Demographic Yearbook, New York.
- U.N., Dept or Economic and Social Information and Policy Analysis Statistical Division (1992), Demographic Yearpook.
- U.N., Dept or Economic and Social Information and Policy
- Analysis, Statistical Division, (1993), Demographic, Yearbook New York.
- Un.ited Nations, (1988.A) Map No. Classification and characteristics of Ground Water Formations, in Africa.
- Un.ited Nations, (1988.B), Map No. 3421, Ground Water Resources of Africa.
- Un.ited Nations, (1988.C), Map No. 3432, Africa Hydrogeological Outline.
- Un.ited Nations, (1988. D), Natural Resouces, Water Series No 18 Ground Water in North and West Africa.
- Young, M. W., and Stetler, S.L (1987), Cities of the World, Vol.1 (Edit), Gale Research Inc., Detroit pp.149-161.
- Wilson, Derek A. (1975). A Student's Atlas of African History 2nd Edit., Cambridge Univ. Press.

# فهرس الأشكال

| الصفحة | الموضوع                                                    | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| ٩٨     | الموقع                                                     | ١     |
| 99     | الممالك والمناطق التي التحمت لتكوِّن جمهورية تشاد الحالية  | ۲     |
| 1.7    | مراحل توسعة مملكة كانم                                     | ٣     |
| ۱۰۸    | مراحل توسعة مملكة ودّاي                                    | ٤     |
| 118    | الوحدات الإدارية (الولايات)                                | ٥     |
| ۱۲۸    | البنية الجيولوجية                                          | ٦     |
| 188    | التضاريس                                                   | ٧     |
| ١٣٦    | حوض بحيرة تشاد                                             | ^     |
| 121    | المتوسط السنوي للأمطار                                     | ٩     |
| 127    | متوسط الحرارة والمطر في أنجمينا                            | ١.    |
| 127    | متوسط الحرارة والمطر في آتية                               | 11    |
| 127    | متوسط الحرارة والمطر في أبشة                               | ۱۲    |
| 124    | متوسط الحرارة والمطر في سار                                | ۱۳    |
| 124    | متوسط الحرارة والمطر في فيالارجو                           | ١٤    |
| 107    | الأقاليم المناخية                                          | ١٥    |
| ۱۵۷    | أنواع الترب الرئيسة                                        | ١٦    |
| 109    | النباتات الطبيعية                                          | ۱۷    |
| 177    | تكوينات المياه في تشاد                                     | ١٨    |
| 1٧0    | توزيع السكان حسب الولايات                                  | 19    |
| ۱۸۳    | أنماط كثافة السكان حسب الولايات                            | ۲.    |
| 144    | الكثافة العامة للسكان                                      | 71    |
| 197    | الحركة الموسمية للرعاة من قبيلة الزغاوة إلى ومن منطقة أنكا | 77    |

# « تابع» فهرس الأشكال

| الصفحة | الموضوع                                                        | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 7.9    | التوزيع النسبي للأمراض الرئيسة والحوادث                        | 77    |
| 717    | توزيع السكان حسب الدين                                         | 7 2   |
| 717    | المواقع التقريبية لقبائل تشاد الرئيسة                          | 40    |
| 777    | التوزيع النسبي للقوى العاملة في القطاعات الأقتصادية الرئيسة    | 77    |
| 774    | الإسهام النسبي للقطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي     | 1     |
| 377    | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (١٩٧٤–١٩٨٠م)              | 44    |
|        | توزيع الدعم الاقتصادي المقدَّم من البنك الدولي وجهات           | 49    |
| 74.    | أخرى على القطاعات المختلفة (١٩٨٧م)                             |       |
| 777    | التوزيع النسبي لأوجه الإنفاق الرئيسة خلال الثمانينات الميلادية | ا ۳۰  |
| 74.5   | أوجه صرف المساعدات الخارجية خلال الفترة ١٩٨٥م-١٩٨٧م            | 41    |
| 777    | الأنشطة الأقتصادية الرئيسة                                     | 44    |
| 77.    | شبكة النقل البري والموانىء الجوية                              | 77    |
| 777    | التوزيع النسبي للواردات والصادرات                              | 48    |

## فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                     | الرقم       |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 110    | الاقسام الإدارية الرئيسة (الولايات)                         | ١           |
|        | مقارنة بين أعداد طلاب المرحلة الابتدائية في التعليم الكنسي  | ۲           |
| 170    | والتعليم الحكومي خلال الفترة ١٩٥١م – ١٩٦٠م                  |             |
| ۱۲٦    | المدارس الأهلية وطلابها في تشاد عام ١٩٨٦م                   | ۳           |
|        | متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض                   | ٤           |
| 18.    | المدن التشادية                                              |             |
| 18.    | البخر/نتح في خمس محطات مختارة                               |             |
|        | المدى الحراري السنوي ومتوسط المطر السنوي والأيام الممطرة في | ٦           |
| 127    | عدد من المحطات                                              | }           |
| 17.    | العلاقة بين الأقاليم النباتية والمناخية وأنواع الترب        | \ \ \ \ \ \ |
|        | تصريف روافد نهر شاري الرئيسة ومساحات أحواض صرفها            | ^           |
| ۱۲۳    | وأعلى تدفق لها عند سبع محطات خلال الفترة ١٩٥٥م-١٩٦٤م        |             |
|        | تدفق الروافد العليا الرئيسة لنهر لوجون عند ثلاث محطات       | ۱۹          |
| 178    | في عامي ١٩٦٩م و ١٩٧٠م                                       | }           |
|        | الولايات التشادية التي توجد فيها بحيرات صغيرة ومصادر تغذية  | 1.          |
| 177    | تلك البحيرات ومساحات أحواضها باكليلومترات المربعة           |             |
| ] ,    | تضارب المصادر في تقدير أعداد سكان تشاد لسنوات               | 11          |
| ۱۷۲    | ۱۹۹۰م / ۱۹۹۱م، ۱۹۹۲م                                        |             |
| 177    | التطور العددي لسكان تشاد خلال الفترة ١٩٢٠م-١٩٩٣م            | ١٢          |
| 177    | معدلات زيادة سكان تشاد إبان الفترة ١٩٥٠م-٢٠٢٥م              | ۱۳          |
|        | معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعة في تشاد           | ١٤          |
| ۱۷۸    | خلال الفترة ١٩٧٥م-١٩٩٠م                                     |             |

# « تابع» فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                       | الوقم |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۸۰    | نسبة التغيير في أعداد السكان حسب الولاية (١٩٧٠م-١٩٨٨م)        | 10    |
|        | كثافة السكان في الولايات التشادية الأربعة عشر في عامي         | ١٦    |
| ١٨٥    | ۱۹۷۰م و ۸۸۹ م                                                 |       |
| ۱۸٦    | توزيع السكان حسب نمط الحياة في سنوات مختارة                   | ۱۷    |
| 194    | توزيع السكان حسب النوع والفئة العمرية في عام ١٩٩٥م            | ١٨    |
| 199    | متوسط الأعمار في تشاد خلال الفترة ١٩٥٠م-١٩٩٠م                 | 19    |
|        | أعداد الطلاب في قطاع التعليم الحديث خلال الفترة               | ۲.    |
| 4.1    | ۰ ۳ ۹ ۲ ۱ ۲ ۹ ۸ ۹ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸             |       |
|        | التطور العددي لطلاب التعليم الابتدائي في تشاد                 | ۲۱    |
| ۲٠٤    | ۷۶۶۱م–۹۸۶۱م                                                   |       |
| 7.0    | نسبة المتعلمين إلى اجمالي السكان في كل ولاية ١٩٦٦م            | 77    |
| 7.7    | معدل وفيات الرضع في تشاد خلال الفترة ١٩٦١م– ١٩٩٥م .           | 74    |
|        | عدد الاشخاص مقابل الطبيب الواحد في سنوات ١٩٧٠م                | 7 2   |
| 7.7    | و۱۹۸۵م و۱۹۹۰م                                                 |       |
| l<br>i | النسبة المثوية للأطفال البالغين سنة واحدة من العمر المحصنين   | 70    |
| ۲٠۸    | بالكامل ضد بعض الأمراض في عام ١٩٩٠م                           |       |
| ļ      | التوزيع النسبي لسكان تشاد حسب الدين خلال الفترة               | 77    |
| 711    | ۲۸۶۲م-۱۹۸۶ م                                                  |       |
| 710    | قبائل تشاد ومجموعاتها العرقية                                 | 77    |
| 719    | المعدل السنوي لنمو القوى العاملة في الفترة ١٩٧٥م-٢٠٠٠م .      | ۲۸    |
| 77.    | التوزيع النسبي للقوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة . | 49    |
| 777    | الفرنكات الأفريقية (عملة تشاد) مقابل الدولار الأمريكي الواحد  | ٣.    |
|        | نسب إسهام القطاع التقليدي والقطاع الحديث في تكوين             | 41    |
| 777    | الاقتصاد التشادي (سنوات مختارة)                               |       |

## « تابع» فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                       | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 777    | نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي في تشاد ، الدول          | 77    |
|        | الأفريقية جنوب الصحراء، والعالم (سنوات مختارة)                |       |
|        | التوزيع النسبي لأموال دعم المشروعات التنموية على المستوي      | ٣٣    |
| 747    | الوطني ، العاصمة وإقليمي الساحل والسودان                      |       |
|        | إنتاج ومساحات القطن والتبغ ومحاصيل الغذاء خلال                | ٣٤    |
| 337    | الفترة ۱۹۸۳م، ۱۹۸۶م، ۱۹۸۸م، ۱۹۸۷م                             |       |
| 757    | إنتاج التبغ ومساحاته وأسعاره خلال الفترة ١٩٥٠م-١٩٩١م          | 40    |
| 788    | إستخدامات الأرض في تشاد خلال الفترة ١٩٨٧م-١٩٨٩م               | 41    |
|        | إنتاج المحاصيل الرئيسة بالآف الأطنان المترية في               | ٣٧    |
| 789    | السنوات ۱۹۸۸م، ۱۹۸۹م، ۱۹۹۰م                                   |       |
| 707    | متوسط غلة الحبوب والدرنيات ١٩٨٨م-١٩٩٠م                        | ٣٨    |
|        | إسهام الثروة الحيوانية في صافي الناتج المحلي الإجمالي بملايين | 44    |
| 404    | الفرنكات الأفريقية خلال الفترة ١٩٧٧م-١٩٨٩م                    |       |
| 709    | التطور العددي للثروة الحيوانية ١٩٤٥م-١٩٩٢م                    | ٤٠    |
| 778    | الإنتاج الحيواني خلال الفترة ١٩٨٨ م-١٩٩٠م                     | ٤١    |
|        | كمية إنتاج الأسماك المجففة والمملحة المصدرة (بالطن المتري)    | 24    |
| 770    | خلال الفترة ۱۹۸۲م–۱۹۹۲م                                       |       |
|        | أعداد الدجاج والبيض في تشاد خلال الفترة                       | ٤٣    |
| 777    | ۸۸۹۱م–۲۹۹۲ م                                                  |       |
|        | واردات وصادرات تشاد خلال الفترة ١٩٨٧م-١٩٩٥م                   | ٤٤    |
| 777    | بملايين الفرنكات الأفريقية                                    |       |

### الملحق الإحصائي

الدولة: تشاد الإقليم: الصحراء الكبري رقم المجلد: (١١) تاريخ جمع المعلومات: ١٩٩٦/٢/٢١هـ - ٢٨/٦/٦٩ ١٩٩٦ - ١٩٩٦/٦/٢٨ - ١ - المساحة بالكيلومتر المربع: ٢٠٠٠, ٢٨٤, ١كم ٢ - السكان: -

عدد السكان: ٥،٥،٥،٥،٥ نسمة (١٩٩٥م) معدل نمو السكان: ١٨, ٢٪ (١٩٩٥م)

معدل المواليد: ١٠٠٠, ٤٢,٠٥ (١٩٩٥م)

معدل الوفيات :٢٦, ٢٠,١٠٠ (١٩٩٥م)

معدل وفيات الرضع : ١٠٠٠, ١٢٩,٧ (١٩٩٥)

#### متوسط العمر:-

العام: ١٩,١٩ نسمة (١٩٩٥م)

الذكور: ٤٠,٠٤ نسمة (١٩٩٥م)

الإناث: ٤٢,٣٨ نسمة (١٩٩٥م)

معدل الخصوبة : ٣٣, ٥ طفلاً (١٩٩٥م)

#### معدل الهجرة:-

الخارجية: ١٠٠٠,٥ (١٩٩٥)

۳- التركیب العرقي: العرب، التوبو، الهادجیري، فلبي، كوتكو، كانمبو، باجرمة،
 بلاله، زغاوة، مبا، سارا، مرسى، ساسا.

٤- اللغات الرئيسة: الفرنسية، العربية.

٥- الأديان: مسلمون ٥٠٪ ، نصاري ٢٥٪ ، وثنيون ٢٥٪

٦- الخدمات :-

نسبة التعليم : ٣٠٪

عدد أسرَّة المستشفيات : ٣٧٣, ٣ سريرا

٧- نسبة التحضر ٣٢٪

٨- المدن الرئيسة وعدد سكانها :-

إنجمينا ٥٠٠,٠٠٠ نسمة (١٩٩٢م)

سار ۱۱۳, ٤٠٠ نسمة (۱۹۹۲م)

موندو ۲۰۲, ۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م)

أبشة ۸۳,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م)

٩-استخدامات الأرض:-

الأراضى الصالحة للزراعة : المساحة بالهكتار النسبة ٢٪

المروج والمراعي : النسبة ٣٦٪

الغابات : النسبة ١١٪

أخرى : النسبة ٥١٪

١٠- المحاصيل الزراعية الرئيسة :-

القطن، اللرة الرفيعة، الدخن. الذرة، الكسافا، الأرز، البطاطس، السكر

١١- الثروة الحيوانية والسمكية :-

الماشية، الأغنام، الماعز، الأبل، الأسماك

١٢ - المعادن الرئيسة :-

اليودانيوم، النطرون (الملح الحجري)

١٣ - الصناعات الرئيسة :-

تكرير السكر، والمنسوجات

١٤ - أنتاج الطاقة :-

الكهرباء: ٤٠٠٠ كيلواط/ العام

١٥ - الصادرات الرئيسة :-

القطن (٤٨٪)، الماشية (٣٥٪)، المنسوجات (٥٪)، أخرى (١٢٪)

١٦ - الواردات الرئيسة :-

الأجهزة والمعدات ووسائل النقل ٣٩٪

السلع الرأسمالية ٢٠٪

النفط ومشتقاته

مواد غذائية ٩٪

اخرى ١٩ *٪* 

١٧- إجمالي الناتج المحلى (G.D.P) :١٠٠٠ مليون دولار أمريكي

إسهام الزراعة : ٥٤٪

إسهام الصناعة : ١٥٪

أخرى : ۲۰٪

۱۸ – إجمالي الناتج القومي (G.N.P) : ۸ , ۲بليون دولار أمريكي (۱۹۹۳م)

١٩- القوى العاملة :-

إجمالي القوى العاملة : ٢ مليون عامل (١٩٨٩م)

الزراعية: ٥٨٪

٢٠- متوسط دخل الفرد في العام : ٥٣٠ دولار أمريكي عام ١٩٩٣م

**-: العملة** 

نوع العملة : الفرنك الإفريقي

وحدات العملة : الفرنك =١٠٠٠ سنتيم

المقابل بالدولار الأمريكي : ٤٣, ٢٩، دولاراً إمريكي واحد (١٩٩٥م)

٢٣- النقل والمواصلات :-

أطوال الطرق الرئيسة : ٧٠٦٩ مزفتة

عدد المطارات الرئيسة : ٤ (١٩٩١م)

عدد الهواتف : ٩٠٠٠ (١٩٨٩م)

الموانىء البحرية : ٢ في بحيرة تشاد

۲۶- مصادر/ مراجع:-

١- الآفاق المتحدة (١٩٩٥م): المعلومات – الرياض

- 2- C.I.A (1995): The world Faxt Book, Washington, D.C
- 3- Europa Publica Tionson Ltd (1996): Africa South of the Sahara, London.
- 4- Euraopa Publications Ltd (1996): The Europa World Year Book, London.
- 5- The stateman's Year Book (1993-1994) Hunter, B., London.

# النيجسر

الأستاذ الدكتور/عبدالباقي عبدالفني بابكر

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| ۳۰۱    | الموقع الجغرافي واستراتيجية المكان |
| 7.7    | لمحة تاريخية                       |
| ٣٠٦    | البنية الجيولوجية والتضاريس        |
| 711    | التصريف الماثي                     |
| 717    | المناخ                             |
| 444    | النبات الطبيعي:                    |
| 440    | السكان:                            |
| 770    | النمو السكاني                      |
| 777    | توزيع السكان وكثافتهم              |
| 757    | التركيب الديني واللغوي للسكان      |
| 727    | التركيب الاجتماعي                  |
| 757    | النشاط الاقتصادي:                  |
| 727    | الزراعة والثروة الحيوانية:         |
| 721    | تطور الزراعة                       |
| 789    | الإنتاج الزراعي                    |
| 707    | الإنتاج الحيواني                   |
| 411    | صيد الأسماك                        |
| 771    | الغابات                            |

# « تابع » فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع .             |
|--------|-----------------------|
| 777    | الطاقة                |
| 777    | الصناعة               |
| 471    | التعدين               |
| 471    | السياحة               |
| ۳۷٦    | إدارة الاقتصاد:       |
| 777    | التجارة الخارجية      |
| ۳۸۳    | الموادنة العامة       |
| 77.7   | النقود والقروض        |
| ۳۸۷    | الأجور ومستوى المعيشة |
| ۳۸۹    | الأسعار               |
| 444    | الخدمات:              |
| 444    | التعليم               |
| 897    | الصحة                 |
| 499    | النقل والمواصلات:     |
| ٤٠٥    | الهوامش               |
| ٤٠٩    | المصادر والمراجع      |
| 113    | فهرس الأشكال          |
| ٤١٥    | فهرس الجداول          |
| ٤١٩    | الملحق الإحصائي       |

## الموقع الجغرافي واستراتيجية المكان

أخذت جمهورية المنيجر اسمها من اسم نهر النيجر ذلك النهر الكبير الذي يشق الجزء الغربي من الدولة. وينبع نهر النيجر من مرتفعات فوتا جالون ويأخذ اتجاها شمالياً مكونًا قوساً كبيراً في جمهورية مالي المجاورة، ثم يأخذ اتجاها جنوبياً شرقياً في داخل جمهورية النيجر.

وتقع النيجر بين دائرتي عرض ١٢ أو ٢٤ شمالا وبين خطي طول صفر و١٦ شرقا. وتبلغ مساحتها ٢٦٠٠٠٠ كيلو متر مربع، وهي بذلك تشكل أكثر من ضعفي مساحة فرنسا، والنيجر إحدى الدول الحبيسة الأربع في النطاق الأفريقي من العالم الإسلامي، بل أكبر دولة حبيسة في قارة أفريقيا عامة من حيث المساحة.

ويبلغ أقصى اتساع لها في الاتجاه الشمالي الشرقي الجنوبي الغربي حيث يبلغ ١٨٠٠كم. أما البعــد بين ركن الحدود الشمالية الغــربية والركن الجنوبي الشرقي للبـلاد فيـبلغ حوالى ١٠٠٠ كم. ومـعظم أراضي جـمهـورية النيجـر تقع في نطاق الأراضي القاحلة ضمن الصحراء، ونطاق الساحل الأفريقي-ماعدا شريط ضيق على طول حدود البلاد مع نيجيريا والــذى يتمتع بالظروف الطبيـعية لمناخ الســفانا والتي تشكل ظروفا أفضل للإنتاج الاقتصادي غير المتــأثر بضغوط التقلبات المناخية المتطرفة. وتمثل النيجر منطقة انتقال استرتيجية بين غرب ووسط أفريقيا. فهي تحد من الغرب مالسي وبوركينا فاسو، وتربطها بهما صلات ووشائح عرقية ولغوية وحضارية وثيقة. وتحد من الشـرق بجمهورية تشاد ويجاورها من الشمال كل من الجـزائر وليبيا. أما من ناحية الجنوب فهي تجاور كلاً من نيـجيريا بنين (شكل رقم ١) وتربط بنيجيريا علاقات خاصة متميزة، فبجانب الانتشار الكبير لقبائل الهوسا على جانبي الحدود المشتركة بين البلدين فإن معظم تجارة النيجر-خاصة صادرات الفول السوداني-تمر عبر أراضي وطرق نيجيريا إلى ساحل غينيا وإلى أوروبا عبر المواني النيجيرية. على أن أهم وأوثق الوشائج والعلاقات التي تربط النيجر مع كل جيرانها تقريبا هو الإسلام. فشعوب هذه البلاد ترتبط بأخوة إسلامية، وبتاريخ النضال لانتشار الإسلام والعمل ضد الحملات المسعورة للنيل من الدين الإسلامي في هذا الجزء المهم من قارة أفريقيا.

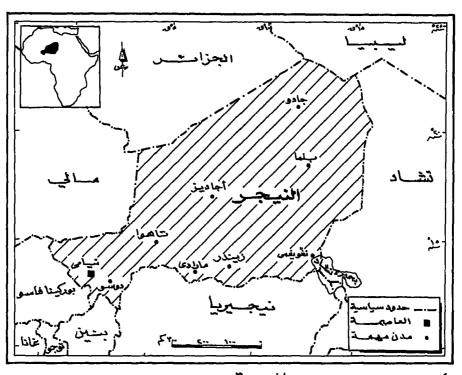

الموقع (۱) الموقع المعادد الم

## لخسة تاريخيسة

إن انتشار الإسلام في دولة النيجر هو جزء من تاريخ انتشار الدعوة الإسلامية في غربي أفريقيا، والتي تعود جذورها إلى بدء تأسيس الدعوة في شمالي أفريقيا، وذلك في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، منذ أن تسنى للقائد المجاهد والداعية عقبة بن نافع فتح شمال غربي أفريقيا، ووصل إلى هضبة تيبستى، وشمالي حوض تشاد. ولكن الفتح الإسلامي ظل متوقفا عند هذه الحدود حتى القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، فالتجار حتى ذلك الوقت لم يكونوا يتوغلون جنوب الصحراء. ثم امتد الفتح إلى الغرب الأوسط والأقصى والساحل، إلى ديار الملثمين اللين خضعوا للإسلام، وحملوا رايته، وواصلوا به رحلته إلى الجنوب من الصحراء، وحتى وصلوا إلى السنغال وأواسط غربي إفريقيا(۱).

ولقد اتخذت الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة سبيلين رئسين هما: الهجرة والتجارة. أما الهجرة فقد قام بها المسلمون، وخاصة من قبائل البربر، يحملون راية الإسلام معهم أينما حلوا وينشرونه في المدن والقرى والواحات الصحراوية في معظم المنطقة، وينتظمون في حركات ويقيمون دولا مثل امبراطورية أودخست، والتي بلغت أوجها في القرنين (الرابع والخامس الهجريين العاشر والحادي عشر الميلاديين) حيث أقامت قبيلة زناغة الصنهاجية دولة إسلامية ازدهرت فيها حركة التجاره مع إقليم او نطاق السودان وكانت حلقة وصل بينه وبين العالم (۱۱). ولقد كانت هذه الامبراطورية بحكم موقعها إلى الجنوب من المغرب أول محطة تقف عندها القوافل القادمة من أعالى نهر النيجر، وتتحكم في مداخل إقليم أو نطاق السودان (۱۱) عما أهلها لأن تقوم بدور كبير في نشر الإسلام، حتى أنه وصل علكة غانا واعتنقه الكثير من سكانها.

ثانى السبل كانت التجارة، فقد قام المسلمون بتنظيم طرق التجارة وتطويرها عن طريق حفر العديد من الآبار لتصل بين واحات أفريقيا ومدينة أودغست، مما مهد لقوافل التجار المسلمين التوغل داخل غربي أفريقيا عبر الصحراء، مما كان له أثره في تيسير نشر الدعوة الإسلامية في المنطقة عامة. ولقد ساعد على نشر الدعوة أن التاجر

المسلم كان يتحلى بعديد من المزايا كالسمو العقلي، والسلوك الحضاري والتفوق الثقافي، إضافة إلى أنه كان يجمع بين تجارته ودعوته بالكلمة الحسنة، مما جعل أهل البلاد الوثنيين يثقون فيهم ثقة كبيرة أدت إلى انجذابهم نحو الدين الإسلامي الذي زين أولئك التجار بهذه الصفات الطيبة(؛). ولقد بدأ التجار بإنشاء وبسناء مناطق ومدن خاصة بهم في مملكة غانا على الطراز المعسماري السائد في المغرب العربي آنذاك، وبنو المساجد، وأنشأوا المدارس التي تعلم القرآن واللغة العربية. ولقد أقبل الأفريقيون والمؤمنون منهم خاصة- على هذه المدارس بشغف كبيـر، مما جعل اللغة العربـية لغة الثقافة الوحيدة في البلاد، إضافة إلى أنها كانت اللغة المستخدمة في التبادل التجاري (٥). وبلغت ثقة ملوك غانا بالمسلمين أن أولوهم تنظيم أمـور دولتهم ـ خاصة الأمور المالية والضرائبية ـ وأدى كل ذلك في النهاية إلى إسلام الملوك أنفسهم، ودخلت قبائل عديدة في الإسلام وبدأت تحمل لواء نشر الإسلام بحماس كبير، وكان أن انتشر الإسلام بعد قرنين من الزمان من انتشاره في مملكة غانا، ووصل إلى أودية النيجر والسنغال، وظهرت ممالك كان الإسلام عنصرا مهماً في تكوينها، بل كان الأساس الذي قامت عليه مثل ممالك مالى والمانسدينغ والهوسا. ولما كانت دولة النيجر بحدودها الحالية ظاهرة تاريخية حديثة، فيمكن تتبع انتشار الإسلام داخل حدودها عن طريق الممالك المختلفة التي نشأت وقامت مـحتلة جزءا من الأراضي النيجرية الحالية. وفيما يلى استعسراض لأهم الوقائع التاريخيـة التي أدت لانتشار الإسلام في النـيجر ولتطور الدولة العام(٢):

- عام ٤٦هـ (٢٦٦٦م): المفاتح المسلم عقبة بن نافع يـشن حملة على فـزان وكوار حيث ينشر الإسلام.
  - (القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي): إنشاء مملكة الصونقاي وعاصمتها كوكبا.
- (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي): احتمال بداية مملكة كانم الأولى وعاصمتها "نجمى على ضفة بحيرة تشاد.
  - (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): تأسيس أولى إمارات الهوسا.
- (القرن الخامس الهجري/ الحادي عسسر الميسلادي): وياكو سوى

- في "جاو " وسلطان " أويمى " في كانم يعتنقان الإسلام ـ بداية نزوح البيول نحو الشرق ـ بداية استيطان الطوارق في الشمال والجرما في الغرب.
- (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي): دول الهوسا الأولى تعتنق الإسلام (كانو وكاتسينا).
- (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي): إنشاء سلطنة الطوارق في العير- مملكة الصونقاى تصل إلى أوجها في عهد سوني على بر ـ انبعاث مملكة كانم في البورنو في عهد الماى على عاجى.
- (القرن العاشر الهجري، السادس عشر) النيجر تنقسم إلى مملكتين كبيرتين في أوج ازدهارهما: الصونىقاى (تحت ظل الاسكية محمد) والبورنو في ظل ادريس الا أوسا .
- (القـرن الحادى عـشر و الثـاني عشـر الهجـريان، السابع عـشر والثـامن عشـر الميلاديان): توسع دولة الهوسا ـ بداية الحركة الإصلاحية الإسلامية في المنطقة.
- (القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادي): ظهر الداعية المجاهد عثمان دان فوديو الذي أفلح في تكويس دولة إسلامية استدت بين نهري بنوى والنيسجر وكانت عاصمتها سوكوتو (سوف يطلق عليها فيما بعد امبراطورية البول الفولاني).
- نهاية القرن (التاسع عشر وبداية القرن العشرين المسلاديين): سلسلة اتفاقيات
   لتقسيم أفريقيا الغربية بين فرنسا وبريطانيا.
- (القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي): مقاومة شعوب وقبائل النيجر للاحتلال الفرنسي ...: وأهمها انتفاضات الجرما (١٣٢٣هـ/١٣٢٤هـ)، (١٩٠٥ / ١٩٠٦م)، ومقاومة كاوسن بدين عامي (١٣٣٥ / ١٣٣٣٦هـ)، (١٩١٧م)، ثم مقاومة السنوسيين في العير.
- -بعد اتفاق التقسيم بين فرنسا وبريطانيا أصبحت النيجر مندمجة في أفريقيا الغربية الفرنسية، وفي صلب حكومة عامة تجمعً فيها من عام (١٣١٣ هـ)، (١٨٩٥م) إلى عام (١٣٧٨هـ)، (١٩٥٨م) اتحاد فيدرالي يضم السنغال، وموريتانيا، النيجر، فولتا العليا (بوركينا فاسو حاليا)، غينيا، ساحل العاج، داهومي (بنين حاليا)،

تشاد، وأفريـقـيــا الوسطى. وكانت مــسـاحة هذا الاتحـاد تبلغ ٣٩١,٠٠٠ كيلومتر مربع.

ولقد كافح سكان النيجر كباقى الأفارقة من أجل الحرية والكرامة إلى أن توج كفاحهم بالحصول على الاستقلال في ٣ أغسطس ١٩٦٠ (صفر ١٣٨٠هـ). وأصبحت البلاد منذ ذلك التاريخ تعرف باسم جمهورية النيجر.

## البنية الجيولوجية والتضاريس

تعد النيجر من الناحية الجيومورفولوجية جزءاً من الوحدة التضاريسية لأفريقيا السفلى، والتى تتميز بالبساطة في التاريخ الجيولوجي، وفي دور العوامل التي أسهمت في تشكيل البنية من جانب، وإكساب الصورة التضاريسية خطوطها الأساسية من جانب آخر. والمعروف أن أرض هذه الوحدة التضاريسية وتكويناتها ترتكز على قاصدة من النواة الكبيرة التى تشكل جزءاً من أرض جندوانا، وبالتالي فإن قوامها يتكون أساساً من الصحور النارية البلورية والمتحولة القديمة مثل الجرانيت والنايس. ويبدو أن هذه القاعدة قد تأثرت بالعديد من العوامل الباطنية في أزمنة مبكرة أدت إلى نشاط أظهر بعض الطفوح البركانية القديمة، كما يبدو أنها قد تعرضت في عصر ما قبل الكمبري لضغوط وحركات أفقية نتجت عنها بعض الالتواءات التي تمتد في اتجاه عام شمالي جنوبي، إلا أن أثر هذه الالتواءات لا يبدو واضحا نتيجة لفعل عوامل النعرية حتى من قبل الزمن الجيولوجي الأول والتي قضت عليها تماما. ثم تعرضت المنطقة في نهاية الزمن الجيولوجي الأول إلى بعض الحركات الباطنية ثم ظهرت بعض الالتواءات البسيطة والتي تنتمى للدورة الهرسينية ـ وهي تمتد في محاور شمالية جنوبية بشكل عام.

على أنه ومنذ بداية الزمن الجيولوجي الثالث لم تتأثر المنطقة إلا بعوامل التعرية، والتي من خلالها رسمت التفاصيل للصورة التضاريسية الحالية ترجع الصورة القائمة، من خفض للمناطق العالية وتسوية للسطح، إلى عوامل النحت والإرساب

التي تعتبر أيضاً مسؤولة عن تعميق بعض الأحواض، وتوسيع دائرتها مما أدى إلى Air) (مصواض واسعة تفصلها مناطق مرتفعة مثل هضبتي إيروجادو (مصلب قاوم عوامل (and Djado) ويبدو ان هذه المناطق المرتفعة تتكون من قوام صلب قاوم عوامل النحت في معظم أجزائه مما جعلها تشكل تعقداً للسطح يحل محل الشكل التضاريسي السوي والمنتظم الرتيب وتظهر بقايا بعض هذه المرتفعات في شكل كتل جبلية متناثرة، كما أن النشاط البركاني، الذي صحب النشاط في قطاع الأخدود الأفريقي العظيم في حوالى منتصف الزمن الثالث، ربما أضاف بعض الكتل الصغيرة خاصة في كل من هضبة إير وهضبة جادو.

ولقد تعاقبت عوامل التعرية المتباينة من نحت هوائي إلى نحت للماء الجاري بتعاقب الأزمنة والعصور الجيولوجية المختلفة نتيجة لتغيرات المناخ ولقد أثبتت الدراسات بأن نحت المياه الجارية قد سيطر فعلا على المنطقة أكثر من مرة منذ عصر الميوسين عما أدى إلى تكوين أودية غائرة مزقت السطح بشكل واضح في كثير من الأحواض القائمة على أنه وبعد سيطرة فترة الجفاف الأخيرة فإن التعرية الهوائية والتجوية قد ساهمتا معاً في تشكيل السطح وإكسابه الصورة الرتيبة الحالية.

من كل ماتقدم فإن الطابع العام لمظاهر السطح في جنوبي وغربي النيجر يميزه السهول الواسعة الناتجة عن تعرية الصخور الأساسية الأفريقية، أما في النطاق الصحراوي الشمالي من البلاد فإن بقايا الصخور الأساسية المتمثلة في هضبتي إير وجادو تشكل تغييرا في روتينية مظاهر السطح السهلية (الشكل رقم ٢)-وما بين هذه المرتفعات يقع السهل الرملي الكبير والمسمى بصحراء تينير (TENERE). وتدل الرواسب الجيرية الكبيرة ونتائج الحفريات الأثرية وبقايا ورسومات الديناصورات التي وجدت ببعض الكهوف والمناطق في صحراء تينير، عن سيطرة ظروف طبيعية مختلفة



Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

في المنطقة عموما في السابق هي في جملتها أكثر غنى من حيث الأمطار والأعشاب (٨). ففي العصر الطباشيرى (الكريتاس) كانت العديد من الأنهار الكبيرة تنبع من مرتفعات إير وتجري في اتجاه جنوبي غربي وجنوبي شرقي، كما كان حوض تشاد ـ والذي تحتل بحيرة تشاد جزءا صغيرا منه ـ تغطيه بحيرة كبيرة. إن بقايا هذه البحيرة وآثار التصريف النهري القديم بالمنطقة تغطيها اليوم الرمال الكثيفة (٩).

ولقد أثرت الحركة الألبية في شمالي القارة الأفريقية في الجزء الصحراوي من البلاد بصفة خاصة، فلقد صحبها نشاط بركاني يظهر آثاره في كتلة إير، وفي منطقة تيرميت (TERMIT) الجبلية الصغيرة، وتشكل كتلة إير مظهراً جمالياً في المنطقة، وهي تمتد حوالي ٤٠٠ كم من الشمال إلى الجنوب بين سهلي تالاك وآينيري دوتا فاساسي (TALAKand TENERE Du TAFASSET) وتتكون من سلسلة من الكتل المتفرقة المرتكزة على قاعدة من الصخور الأساسية تفصل بينها منخفضات المتلأت بالرمال (يطلق على هذه المنخفضات اسم كوريز (KORIS). ويصل أقصى ارتفاع لهضبة إير ٢٣١٠ متر فوق سطح البحر (قممة جريبون MONT Djado and) بينما لا يتعدى ارتفاع هضبتى جادو وما نجويني (GREBOUN Djado and) واللتان تقعان في أقصى شمالي البلاد اكثر من ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر. (الشكل ٢).

وهنالك مظاهر للسطح أخرى مهمة في البلاد مثل منطقة كاوارا (Kaouara) الرسوبية في غربي منطقة تينيري والتي تقع في أطرافها الغربية مجموعة مهمة من الواحات الكبيرة، كما نجد صحراء تينيري - والتي تسقع بين هضبة أير في الغرب وبحيرة تشاد في الشرق - تحتل مساحة كبيرة تصل إلى ٢٥٠٠٠٠ كيلومتر مربع. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وهي من الغرب إلى الشرق كالتالي: منطقة تينيري دوتا فاساسي السهلية، وصحراء العرق في وسط تينيري ثم صحراء العرق في بيلما (١٠٠٠. على أن هنالك بعض الجبال الصغيرة والتي ترتفع متفرقة في الصحراء مثل جبال فاجي (Fachi) وأشيقور (Achegour) وتيرميت. أما في الجنوب والجنوب

الغربي من هذه المنطقة الصحراوية فنجد بعض الهضاب اللاتيريتية، والتي تعرضت في الزمن الثالث إلى عمل وحدة التصريف المائية والمتمثلة في الأودية الجافة حاليا والمعروفة باسم داللول فشققتها وقطعتها إلى كتل تظهر حاليا معتفرقة وتفصلها أودية نظام التصريف القديم والتي طمرتها الرمال.

وتظهر الصخور الأساسية القديمة في بعض المناطق على السطح. ففي منطقة زيندر (Zinder) تبرز كـتل من الجرانيت التي تعـرضت لتعـرية شديدة شكلتـها في أشكال شبه كروية كبيرة، أمـا في الجزء الجاف من المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد وحتى بحيرة تشاد فإن الكـثبان الرملية القديمة هي التي تشكل مظهر السطح الرئيس، وبين تموجات هذه الكثبـان نجد مجموعة من الأحـواض الرطبة والتي تعرف بأسم كوفيت (Cuvettes) والتي تشكل أهمية كبرى كمصادر للمياه عن طريق الآبار السطحية والجوفية (۱۱).

## مما تقدم يمكن تقسيم النيجر إلى خمسة أقسام تضاريسية هي:

- ١- الهضاب العالية في أقصى الشمال الشرقي (جادو، ومانجويني)، والتي تحيط بسهل مداما (Madama). وهي في جملتها تغطي مساحة تبلغ ١٢٠٠ كيلو متر مربع بارتفاع يتراوح مابين ٨٠٠ من المستقات والتي تأخذ شكل الخانق في كثير هذه الهضاب العديد من الأودية والتشققات والتي تأخذ شكل الخانق في كثير من الأحيان مما يوحى بأنها كانت مجاري مائية في السابق.
- ٧- كتلة إير الجبلية في شمالي البلاد والتي تغطي مساحة تبلغ ٦٥ الف كيلو متر مربع في شكل سلسلة يصل طولها إلى ٤٠٠ كم من الشمال إلى الجنوب وهي في معظمها تأخذ شكل الهضبة العالية تشقها أودية عديدة ويعلوها عدد من المرتفعات البركانية التي يصل ارتفاع بعضها إلى ٢٠٠٠ متر فوق سطح البحر مثل قمة جريبون.
- ٣- على جانبى سلسلة إير الجبلية يوجد العديد من السهول الجافة والخالية من أي مسطح مائى أهمها سهل تالاك، في الغرب، وسهل تينيري في العرب، كما توجد هنا قلة من الأودية لا يتعدى طولها بضع كيلو مترات.

- ٤- منطقة هضبية قليلة الارتفاع نسبيا تمتد من الجنوب الغربي والجنوب حتى بحيرة تشاد تعلوها بعض الجبال المنعزلة.
- ٥- يشكل نظام التصريف الماثى لنهر النيجر وحدة طبيعية قائمة بذاتها برغم صغرها النسبي، ونهر النيجر مع مجموعة الفروع الجانبية له يشكل المجرى المائي الدائم الوحيد في البلاد، وتختلف الفروع على الجهة اليمنى عن تلك التي بالجهة اليسرى حيث إنها في معظمها أودية موسمية تبلغ قمة جريانها في شهر سبتمبر، بينما نجد الفروع على الجهة اليسرى للنهر والتي تجري في منطقة خصبة يشكل بعضها أنهاراً تامة، وإن كانت متباعدة عن بعضها البعض.

أما معظم الأودية الموسمية "الصيفية " في الطرف الجنوبي من البلاد فتجري في اتجاه نيجيريا .

### التصريف المائي

لعل طبيعة موقع المنيجر بعيداً عن المسطحات المائية إلى جانب التركيب الجيولوجي والسطحي والظروف المناخية للبلاد أدت إلى انعدام ظاهرة الأودية دائمة الجريان في داخل النيجر، حيث لا نجد نهراً واحداً أو وادياً دائم الجريان يقع داخل النيجر من المنبع إلى المصب، إنما هنالك أودية تفيض بالماء بعد هطول الأمطار مباشرة لكن الاستثناء الوحيد في ذلك هو نهر النيجر وبعض فروعه التي تخترق الجزء الغربي من البلاد، لكن منابعها تقع خارج حدود النيجر (شكل رقم ٣).

ويعتبر نهر النيجر الذي يبلغ طوله العام ٢٠٠٠ كم ويحتل مساحة تصريف تبلغ مليوني كيلومتر مربع ثالث أكبر أنهار القارة الأفريقية بعد نهري النيل والكنغو وهو ينبع من هضبة فوتاجالون المدارية دائمة المطر بالقرب من الحدود بين غينيا وسيراليون، و يدخل النهر إلى حدود جمهورية النيجر بعد أن يقطع مناطق متباينة، ويمر بأحوال هيدرولوجية مختلفة، تؤثر على مائيته كما ونوعاً، مما ينعكس على استخدامه والاستفادة منه داخل النيجر. ففي الجزء الأعلى منه يتلقى النهر كميات كبيرة من المياه من الروافد المائية العديدة الجارية طول العام، وبالتالى يشكل مجرى مائيا كبيراً بعد مدينة كوروسو في غينيا \_ مما يجعله صالحا للملاحة حتى باماكو في مالى.



شكل (٣) نظرام التصدريف المايي

ثم بعد كوليكورو (على بعد ٥٠٠م شمال باماكو) يدخل النيجر المنطقة الحوضية التي تحمل اسمه (حوض النيجر)، والتي غطاها بما قذفه فيها من رواسب من طفل وطمى وخلافهما. ونتيجة للانحدار البسيط في هذه المنطقة فقد استطاع نهر النيجر وفرعه نهر باني الذي يتصل به في المدخل الجنوبي للحوض ـ أن يكونًا منطقة دلتا داخلية كون فيها النهر أذرعا عديدة في اتجاهات مختلفة. وتمتلئي هذه الأذرع بمياه الأمطار خلال موسم الخريف. وبما أن منطقة الدلتا الداخلية تمتد شمالا حتى تدخل في نطاق شبه الصحراء، فإن النهر يفقد كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر خاصة، وأنه يتفرع إلى أذرع عديدة وبحيرات صغيرة ومناطق مستنقعات مما يزيد في خاصة، وأنه يتفرع إلى أذرع عديدة وبحيرات صغيرة ومناطق مستنقعات مما يزيد في المساحة المعرضة للتبخر (١٢). وبجانب ذلك فإن هنالك فقدانا آخر عن طريق التسرب. فلقد ثبت أن هنالك جريانا تحت الأرض في اتجاه الشمال يمتد إلى جنوب الصحراء الكبرى. ومما يؤيد ذلك التذبذب في مستوى المياه الباطنية للآبار ما بين الصحراء الكبرى. ومما يؤيد ذلك التذبذب في مستوى المياه الباطنية للآبار ما بين تمكتو وأراوانا (١٢).

ويتصل بنهر النيجر في داخل حدود الدولة عدد من الأودية، والتي تحمل في بعض الأعوام كميات كبيرة من المياه في شكل سيول عنيفة لتصب فى المجرى الرئيس. ويطلق على هذه الأودية الجافة في النيجر لفظ (داللول) أو (جولبى) ومن أهم هذه الأودية وادى داللول بوسو الكبير، والذى يبتدىء عند الجيزء الغربى من هضبة إير الصحراوية، ويطلق الطوارق عليه اسم (أزوزاك). وتظل هذه الأودية العديدة جافة جدا خلال موسم الجفاف، وتصبح مجاريها العريضة مليئة بالرمال (11). هذا وتختلف الأودية المتصلة بنهر النيجر داخل حدود الدولة بشكل عام بحيث يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

١-مجموعة الأودية على الجانب الأيمن من النهر، والتي تشكل أودية موسمية
 الجريان وبعضها يجف لبضع سنوات.

٢-مجموعة الأودية وفروع النهر على الجهة اليسرى من النهر والتي تجري فى منطقة خصبة. بل ويشكل بعضها أنهارا تامة وإن كانت متباعدة (١٥٠).

أن كل الظروف السابقة بجانب الظروف الطبيعية داخل النيجر تؤثر على كم المياه ومجرى النهر، بحيث نجد تباينا في اتساع مجرى النهر، وسرعة جريان المياه من منطقة الأخرى، مما ينعكس على الاستخدام الملاجي للنهر بحيث تنحصر صلاحيت للملاحة لمسافة تقدر بحوالى ٢٠٠٠كم فقط ما بين نيامي العاصمة حتى جايا جنوبا ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر في السنة. ثم إن نظام جريان الماء يشكل تباينا وتذبذبا منتظما خلال السنة، ففي منطقة ميامي يحدث تناقص واضح خلال شهري يونيو ويوليو، بينما تصل كمية المياه قممتها ويصل النهر أقصى ارتفاع له خلال شهري يناير وفبراير (الشكل رقم ٤). إن ارتباط قمة الفيضان ووفرة المياه في النهر مع موسم الجفاف له انعكاسات إيجابية على الزراعة المروية على جانبي النهر في النيجر وعند مدينة نيامي تتراوح كميات المياه الجارية في النهر ما بين ١٤٠ متر مكعب/ الثانية في شهر يونيو و ١٧٥٠متر مكعب/ الثانية خلال شهر فبراير (١١٠).

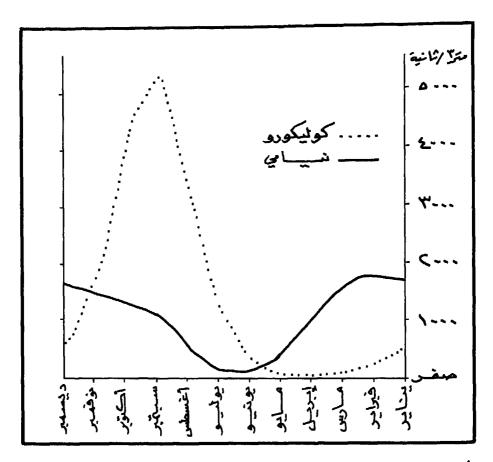

عكل (٤) متوسط المتصربيف المائي لمنهد النيجر عندكوليكورو ونسيسامي (١٩٢٨-١٩٦٧)

المصدر:

Bernd Janke: Naturpotential und Landutzung im Nigertal Bei Niamey - Republik Niger, Hannover, 1972.

## المنساخ

إن الخصائص العامة لمناخ النيجر هي في الواقع نتيجة لتضافر عديد من العوامل المتنوعة، ويمكن أن نلخصها في الآتي:

١- موقع النيجر بين دائرتي عرض ١٢ شمالاً و ٢٤ شمالاً مما يجعل القسم الأكبر منها ضمن النطاقين الصحراوي وشبه الصحراوي. ولقد أدى هذا الموقع أيضا إلى زيادة الاختلاف بين عدد ساعات الليل والنهار إذ أن طول النهار في معظم أجزائها حوالي ١٠ ساعات في فصل الصيف وحوالي ١٠ ساعات في فصل الشتاء. والجدول رقم (١) يبين طول النهار في ست محطات تمثل أجزاء النيجر المختلفة. وينتج عن طول النهار وشدة أشعة الشمس الساقطة فعليا على سطح الأرض نتيجة لقلة الغيوم وصفاء الجو أن ترتفع درجات الحرارة صيفا ارتفاعا ملحوظا في معظم أجزاء النيجر (يستثنى من ذلك الركن الجنوبي الغربي من البلاد وسهل نهر النيجر).

جدول رقم (١) طول النهار في بعض المحطات

| ٦, ١                    | اغسطس | 9, 7        | نوفمبر | 3.44                             | ۱۲ مُش - ۲ مُ ق                                              | نيامي             |
|-------------------------|-------|-------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4,4                     | اغسطس | 9,1         | اکتوبر | £04"                             | ١٤ ش - ٥ ق                                                   | بيرني نكوني نيامي |
| ٦,٧                     | اغسطس | A .         | اکتوبر | 7.7                              | الموقع ١٩ ش -١٢ ق ١٧ ش -٨ ق ١٩ ش -١٢ ق ١٤ ش -١٢ ق ١٤ ش -١٢ ق | زيندر             |
|                         | اغسطس | 1.51        |        | 7/1                              | ۱۹ ش - ۱۳ ق                                                  | اجاديز نجويجمي    |
| ا<br>اهر<br>ا           | مارس  | 10,1        | اكتوير | 4.0                              | ۱۷ مئی -۷ ق                                                  | اجاديز            |
| اهم<br>ا م<br>ا به<br>ا | يناير | 1.,V        | يوليو  | 40V                              | ۱۹ ش - ۱۳ ق                                                  | ٦                 |
| عدد الساعات             | الشهر | عدد الساعات | الشهر  | الارتفاع عن سطح البحر<br>دبالتر، | الموقع                                                       | العطة             |

المصدر: مصلحة الأرصاد - جمهورية النيجر 1910م. ش=شمال خط الاستواء ق=شرق خط جرينتش

- ٧- موقع النيجر كدولة حبيسة ضمن كتلة قارية واسعة لايصل إليها تأثير البحر، الذي يلطف الجو ويعدل في درجات الحرارة مما يجعل الفروق الحرارية الموسمية كبيرة. كما يزيد من شدة الفروق الحرارية عدم وجود طبقة هوائية رطبة في معظم أجزاء النيجر مما يسمح بوصول أشعة الشمس إلى السطح خلال النهار فترتفع الحرارة كثيراً ويسرع بتخلص السطح من الإشعاعات الأرضية خلال الليل فتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.
- ٣- اتساع النيجر والتنوع النسبي في التضاريس من هضاب وسهول صخرية ورملية واسعة. . كل ذلك يـودى إلى اختلافات في المناخ من جهـة إلى أخرى برغم سيطرة الظروف القارية والصحراوية على معظم أجزاء البلاد.

#### الضغط الجوي والرياح

يقترن فصل الصيف بضغط جـوي منخفض يسيطر على الصحراء الكبرى ـ على يكون مدعاة إلى أن تغزو أراضي النيجر وأراضي الدول المجاورة الأخرى جنوب الصحراء رياح موسمية جنوبية غـربية، تسقط الأمطار بكميات متفاوته، تقل فى كميتها كل ماتوغلت إلى الداخل عما يؤثر بالتالي في الاختـلاف المناخي بين الأقاليم الجنوبية المطيرة لـهذه الدول والأخرى الشمالية الصحراوية الجافة، وفي فـصل الشتاء يحدث تغيير كلى إذ يسيطر الضغط الجوي المرتفع على منطقة الصحراء الكبرى ـ مما يكون مدعاة لتحركات الرياح والكتل الهوائية الباردة الجافة التي تغزو اراضى النيجر، وتفرض فيها حالة من الجفاف وتؤدى إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة، كما أنها في كثير من الأحيان تكون مصحوبة بعواصف ترابية (رياح الهرمتان).

#### الحوارة

يوضح الجدول رقم (٢) معدلات النهاية العظمى لأدنى و أعلى الشهور حرارة، وكذلك المعدلات السنوية للحرارة في سبع محطات تمثل أجزاء النيجر المختلفة. ويتضح من الجدول أن مناخ النيجر يتميز بارتفاع عام في الحرارة،

جدول رقم (٢) معدلات النهاية العظمى لدرجات الحرارة (أدنى وأعلى الشهور حرارة) وكذلك المتوسط السنوي للحرارة في بعض المحطات في النيجر بالدرجات المثوية

| 41, 4                    | ۲۰٫۲۶<br>یونیو        | ه ۲۱٫۵<br>يناير            | 7772                              | ۱۲ مش – ۲ مق                                                                               | نيامي       |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 40,4                     | ۹ ر۰۶<br>مايو         | ۶ ، ۳۱<br>يناير            | 804                               | ۱۲ مش - ۲ م ق                                                                              | بيرني نكوني |
| 41,4                     | ۲۰٫۷<br><u>ا</u> يريل | ۷۳۰٫۷ د ۲۳۴                | 344                               | ١٤ "ش - ه" ق                                                                               | زينلر       |
| 45,0                     | ۱ و ۲۸<br>مایو        | ا <sub>د</sub> ۹۹<br>يناير | LVA                               | ١٤°ش - ١٢° ق                                                                               | نجو يجمي    |
| 41,4                     | ه و ۱۶<br>إيريل       | ا ۴۸۸                      | ۳۸۷                               | ١٩ ش - ١٣ ق الا ش - ٨ ق ا ١٩ ش - ١٣ ق ا ١٤ ش - ١٤ ق ا ١٤ ش - ٥ ق ا ١٧ ش - ٢ ق ا ١٣ ش - ٢ ق | تهاوا       |
| 47,1                     | ۱ ,۳۶<br>مایو         | ینایر<br>ینایر             | 0.4                               | ۱۷ شن -۸ ق                                                                                 | اجاديز      |
| 41,0                     | ه ۲۳٫ ۵<br>یونیو      | ۲٦٫۷<br>يناير              | 404                               | ١٩ ش-١٣ ق                                                                                  | يلم         |
| المعدل السنوي<br>للحرارة | أعلى الشهور<br>حرارة  | أدنى الشهور<br>حرارة       | الارتفاع عن سطع البحر<br>ببالمتر) | الموقع                                                                                     | المطة       |

\_419\_

الصدر: مصلحة الأرصاد - جمهورية النيجر ١٩٦٠م.

إذ إن المعدل السنوى لا يقل عن 0, 7% درجة مئوية. ويلاحظ على المعدل السنوى بين جهات النيجر المختلفة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة كلما اتجهنا شمالا أو توغلنا إلى الداخل في اتجاه الشمال الشرقي (نجويجمي 7, 7% درجة مئوية وأجاديز 0, 7% وبيلما 7, 7%) ولعل الصورة تكونا اكثر وضوحا إن قارنا معدلات النهايات اليومية العظمي صيفا (نجويجمي 7, 7% - بيلما 5, 7%). هذا الاختلاف مرده إلى أثر السحب والأمطار في التقليل من درجات الحرارة صيفاً في المناطق الجنوبية، حيث إنها تتمتع بفصل مطير أطول نسبيا، وبهطول كميات أكبر من الأمطار عن المناطق الشمالية كما سنرى لاحقا. ويلاحظ من الجدول أيضا أن النهايات العظمى للحرارة صيفا قبل موسم الفصل المطير، ذلك أن سقوط الأمطار يؤدي إلى انخفاض واضح في معدلات الحرارة، بما يساوي ثلاث أو أربع درجات مئوية تقريبا.

أما في الشتاء فإن الوضع يصبح معكوسا، فمع الاعتدال العام في درجات الحرارة نجد أن المناطق الشمالية والداخلية تسجل أدنى معدلات للحرارة (بيلما ٢٦,٧ وأجاد ٩,٩٩ بينما نجد المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية تسجل درجات حرارة أعلى نسبياً (نيامي ٣١,٥ في وبيرني نكوني ٣٣,٧). ولعل السبب في ذلك يعود إلى تأثر المناطق الشمالية بالرياح الباردة الشمالية والشمالية الشرقية، نتيجة لارتفاع الضغط الجوي في قلب الصحراء الأفريقية. ومع ذلك فإن فصل الشتاء قصير نسبيا، ويتناقص طوله في اتجاه الجنوب حتى لا يكاد يتجاوز الشهرين في أقصى الركن الجنوبي الغربي من البلاد هما ديسمبر ويناير.

ولعل أثر الموقع الجغرافي يتضح أكثر عند مقارنة معدل المدى الحراري بين أدنى وأعلى الشهور حرارة فهو يصل إلى أكثر من ١٦ درجة مئوية في المحطات الشمالية والداخلية، وينخفض إلى أقل من عشر درجات في محطات الركن الجنوبي الغربي.

#### الرطوبة:

تسجل معدلات الرطوبة في النيجر بصفة عامة أعلى معدلات لها في أشهر الصيف، وتكون في المناطق الجنوبية أعلى منها في المناطق الشمالية (بيرني نكوني ٩٢٪ وبيلما ٥٦٪). كما يلاحظ أنها في الأجزاء الشرقية من البلاد أقل منها في المناطق الغربية. ومع أن محطتى بيرني نكوني ونجويجمي تقعان على نفس دائرة العرض إلا أن الأولى التي تقع على خط طول ٥ شرقا تسجل ٩٢٪، أما الأخيرة في تقع على خط طول ١٣ شرقا، وتسجل ٨٣٪ فقط. ولا يلاحظ أي تأثير يذكر للمرتفعات الموجودة في تعديل معدلات الرطوبة (جدول رقم ٣).

أما في الشتاء فإن معدلات الرطوبة تكون أقل بكثير عن المعدلات الصيفية، فهي تشراوح ما بين ١٩٪ كحد أدنى، و ٣٠٪ كحد أقصى بين المحطات المسجل قياسها في الجدول المشار إليه سابقا، كما يتضح هنا أيضا أثر الموقع منعكسا على معدلات الرطوبة، فالمناطق الجنوبية والغربية تسجل بصفة عامة معدلات أعلى بكثير عن المناطق الشمالية والشرقية. وفي هذا الصدد نجد كل المحطات تسجل فروقات كبيرة في المعدلات ما بين الصيف والشتاء، ولعل أثر الموقع يتضح بين المحطات من حيث أكثر شهور السنة جفافا، فبينما نجد أن شهري فبراير ومارس هما أجف الشهور في المناطق الجنوبية، فإن شهر أبريل هو الشهر الأكثر جفافا بالنسبة للمناطق الشمالية، عما يعنى أن المناطق الجنوبية تتمتع بعدد أكبر من الشهور ذات المعدلات العالية من الرطوبة، بينما العكس هو الصحيح بالنسبة للمناطق الشمالية، كما يلاحظ أن للرطوبة أثرا واضحا في درجات الحرارة، فهي تحول دون ارتفاعها في المناطق الجنوبية خلال فترة الصيف (قارن بين الجدول رقم (٢) والجدول رقم ٣).

#### الأمطار:

لاتحتـوى أراضي النيجـر على مصـادر مناسبة وكـافيـة لبخار المـاء، فالموقع الحبيس داخل القارة يجعلها بعيدة عن المسطحات المائية.

جدول رقم (٣) متوسط النهايات العظمى للرطوية النسبية في بعض المحطات (٪)

| _ |          |                      |                      |                                   |                                                                                                  |             |
|---|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | ٧٥       | ۲ ۲<br>مارس          | ۹۱<br>أغسطس          | 22.5                              | ۱۳ ش – ۲ ق                                                                                       | نيامي       |
|   | 10       | ۶ ۲<br>مارس          | ٠ ۽<br>أغسطس         | 344                               | ١٤ ش- ١٥ ق                                                                                       | بيرني نكوني |
|   | 09       | ۹ ۲<br>فبرایر        | ۹ ۲<br>يوليو         | ٤٥٢                               | ١٤ مش - ٩ ق                                                                                      | زينلر       |
|   | 01       | ۰ ۲۰۰<br>مارس        | ۸۲۳<br>أغسطس         | 174                               | ۱۶°ش – ۱۳°ق                                                                                      | غجو يجمي    |
|   | 2.4      | ۹۹<br>مارس           | ۸۹<br>أغسطس          | 444                               | ه۱°ش – ه°ق                                                                                       | تهاوا       |
|   | <b>%</b> | ۳۲<br>آبریل          | ٠٠<br>اغسطس          | 0.4                               | ۱۷°ش -۸°ق                                                                                        | اجاديز      |
|   | 7.       | ۲۲<br>أيريل          | ۲ ه<br>اغسطس         | YoV                               | ١٩ "ش - ١٣ "ق ا ١٧ "ش - ٨ "ق ا ١٥ ش - ٥ "ق ا ١٤ "ق ا ١٤ "ش - ٩ "ق ا ١٤ ش - ١٥ "ق ا ١٣ "ش - ٢ " ق | يلم         |
|   | النسبة   | أكثر الشهور<br>جفافا | أكثر الشهور<br>رطوبة | الارتفاع عن سطح البحر<br>وبالمترا | الموقع                                                                                           | المحطسة     |

الصدر: مصلحة الأرصاد - جمهورية النيجر ١٩٦٠م.

BERND JANKE : NATURPOTENTIAL UND LANDNUTZUNG IM NIGERTAL BEI NIAMEY- REPUBLIK NIGER, HANNOVER, 1973.

لذا فإن المصادر الحقيقية للأمطار التي تسقط على النيجر تقع على بعد مئات الكيلو مترات فوق مياه ـ المحيط الأطلسي، حيث تتكون فوق مياه المحيط كميات كبيرة من بخار الماء يصل بعضها إلى دول الساحل الأفريقي ـ ومن بينها النيجر بواسطة الرياح الجنوبية الغربية الموسمية، التي يحفزها للتقدم والغزو البطيء لنطاق الساحل انخفاض الضغط الجوى الذي يسيطر على قلب الصحراء الكبرى.

والتسجيلات المتاحة عن متوسط كميات الأمطار الشهرية في النيجر المبينة في الجدول رقم (٤) والشكلين رقم (٥و٦) توضح الآتي:

- 1- هنالك تفاوت واضح بين مناطق النيجر المختلفة من حيث كمية الأمطار، وعموماً تتمتع المناطق الجنوبية الغربية بـأكثر كميـة من الأمطار السنوية. فبينمـا سجلت معدلات أمطار سنوية تـزيد عن ٥٠٠ ملم في محطات نـيامي، زيندر وبيـرنى كوني، لم يتـجاوز المعدل السنوي ١٦٤ ملم في أجاديز وأقل من ذلك بكـثير في محطة بيلما الواقعة في أقـصى الشـمال الشـرقي. متـوسط الأمطار في بعض المحطات بالميلليمتر.
- ٢- حوالى ٨٠ من كمية الأمطار تسقط خلال الفتره من يوليو إلى سبتمبر ويتركز معظمها خلال شهر أغسطس. وثمة فيترة يحل فيها الجفاف بالفعل ولا يسقط المطر. ويختلف طول هذه الفيترة الجافة من موقع لآخر، إلا أنها بصورة عامة تكون طويلة في المناطق الشمالية والشرقية، وتتناقص في اتجاه الجنوب بحيث إنها لاتتجاوز الأربعة أشهر في أقصى الركن الجنوبي الغربي من البلاد.

ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى طول الفترة التي تسيطر فيها الرياح الجنوبية الغربية الممطرة على المناطق الجنوبية مقارنة بفترة سيطرتها على المناطق الشمالية، ويحدث العكس تماما بالنسبة للرياح الشمالية الجافة فهي في الجنوب أقل تواجداً مما هي عليه في الشمال. وتسقط معظم أمطار جنوب وغرب النيجر نتيجة لحالة عدم الاستقرار لدى تكون الفاصل المداري، أى جبهة الالتقاء بين الهواء الساخن الرطب الجنوبي والهواء الجاف الشمالي البارد نسبيا، لذا فإن المطر في معظمه يكون إعصاريا و يسقط في ساعلت ما بعد المظهيرة بعد التسخين الشديد. أما الأجزاء الشمالية

جدول رقم (٤) متوسط الأمطار في بعض المحطات بالمليمتر

| النة                                 | 7                                                                                     | 31.1       | ×.3          | 144                        | 740         | 059        | ነ ሐ ኒ      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| أكثر الشهور<br>مطراً                 | -                                                                                     | <b>×</b>   | 331          | 181                        | 747         | 242        | 4.4        |
| الارتفاع عن سطح البحر ٢٥٧<br>وبالتر؟ | TOV                                                                                   | ٠٠٠        | 474          | 174                        | 344         | 403        | 3.4.4      |
| الموقع                               | ١٩ شي ١٧٠ ق ١٧ شي ٨- ٥ ق ١٥ شي - ٥ ق ١٤ شي - ١٧ ق ١٤ شي - ٥ ق ١٤ شي - ٩ ق ١٧ شي - ٧ ق | ۱۷ ش – ۸ ق | ه ۱ مش – ه ق | ١٤°ش - ١٣° ق               | ٤١٤ ش - ٥ ق | ١٤ ش - ٩ ق | ۱۲ ش - ۲ ق |
| المطة                                | بيلمسا اجاديز                                                                         | اجاديز     | تاهوا        | تاهوا نجو يجمي بيرني نكوني | بيرني نكوني | زينذر      | نيامي      |

BERND JANKE: NATURPOTENTIAL UND LANDNUTZUNG IM NIGERTAL BEI NIAMEY- REPUBLIK NIGER, HANNOVER, 1973. الصدر: مصلحة الأرصاد - جمهورية النيجر ١٩٦٠م.

والشمالية الشرقية فتتميز بشح ونقصان ملحوظين في كمية المطر، وهو عموماً مطر قليل لا يكفى لنمو صور نباتية غنية، كما أنه لايعرف الانضباط وفقا لنظام معين بل قد يسقط تارة في شكل زخات شديدة، وقد يأتي بشكل خفيف تارة أخرى.

وتتصف أمطار النيجر \_ كما هو حال بقية دول الساحل الأفريقي \_ بظاهرة التذبذب والانحراف عن المعدل العام، سواء في كميتها أو مواعيد سقوطها، ومدى مساحة المنطقة التي تغطيها. وتتضح هذه الظاهرة بصورة أكثر في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد وهذا ما يفسر سنوات القحط والجفاف التي تتعرض لها دول الساحل الأفريقي من فترة لأخرى.

على أن التمذبذب والانحراف في معدلات سقوط الأمطار ومواعيدها لا يقتصر على الأجزاء الوسطى والشمالية فقط، بل إن الأجزاء الجنوبية الغربية التي تسقط فيها كميات أكبر من الأمطار المتي يمكن الاعتماد عليها في الزراعة، هي الأخرى تتعرض لعدم ثبات كمية أمطارها، واختلاف مواعيد سقوطها.

إن احتمالات تعرض المطر لانحراف عن المعدل وعن مواعيده يكون بشكل خطير الأثر \_ مما سنورد بعض آثاره في الفقرات التالية:

التذبذب والانحراف في كمية المطر وآثارهما على الإنتاج الزراعي:

إن ظاهرة التذبذب والانحراف وما يمكن ان يصاحبهما أحيانا من جفاف وقحط يمكن تركيز الدراسة فيها على الجزء الجنوبي والجنوبي الغربي خاصة، وذلك للأهمية القصوى للأمطار بالنسبة للإنتاج الزراعي والذي يعتمد عليها بشكل كبير. الشكل رقم (٥) يبين توزيع معدلات الأمطار السنوية، وتمتد خطوط الأمطار المساوية في نطاقات شرقية غربية، ويصل أقصى معدل سنوى إلى ١٨٠٠ملم في جنوبي البلاد ويقل تدريجيا في اتجاه الشمال بحيث لا يزيد عن ٣٠٠ ملم في منطقة الحدود بين النيجر ومالي.

إن المعدلات السنوية للأمطار لا يمكن أن تعطينا صورة تفصيلية عن الواقع وأثر الأمطار على النمو النباتي، لذلك يمكن الاستعانة بالمتوسطات الشهرية، فالشكل رقم (٦) الذي يوضح متوسط المطر الشهري لمحطتين مختارتين من هذا الجزء

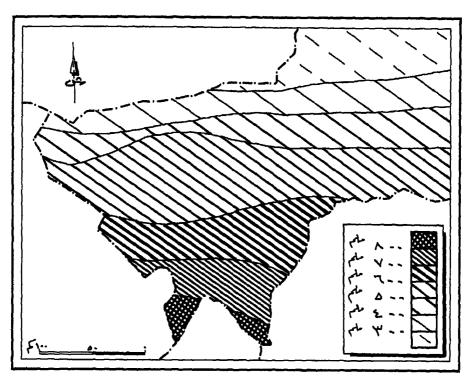

عِكل (٥) المتوسط السنوي للأمطهار في غرجي النبيجس المسدد: صلمة النبصاد الجوية - النيمر - ١٩٦٠

Bernd Janke: Naturpotential und Landutzung im Nigertal Bei Niamey - Republik Niger, Hannover, 1972.

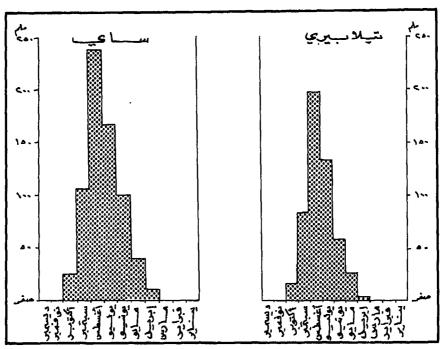

علاد) المتوسط الشهري للأمطار في محطتي سماي وتيلابيري

Bernd Janke: Naturpotential und Landnutzung im Nigertal المهدد: Bei Niamey - Republik Niger, Hannover, 1972.

الجنوبي الغربي يظهر تقسيم السنة إلى قسمين متمايزين: أشهر جافة من نوف مبرإلى أبريل، وأشهر مطيرة من مايو إلى اكتوبر. وبالنسبة للإنتاج الزراعي فإن كميات الأمطار في مايو (٢٠, ٤٠ ملم في ساي و ٢٢، ملم في تيلابيري) ليست لها فائدة كبيرة نتيجة لدرجات الحرارة العالية السائدة في هذا الشهر. وتبدأ الأمطار ذات التأثير الفعلى في جنوبي المنطقة في نهاية مايو كما تبدأ في منتصف يونيو في الأجزاء الشمالية منها. كذلك فإن أمطار شهر أكتوبر (أقل من ٢٥ ملم في المحطتين) - والتي تنزل في شكل رشات متفرقة - لا تلعب هي الأخرى دوراً في الإنتاج الزراعي. لذلك فإنه بالنسبة للإنتاج الزراعي المعتمد على المطر فإن فترة أربعة أشهر فقط - من يونيو إلى سبتمبر - في جنوبي المنطقة، وثلاثة أشهر ونصف في الشمال - من منتصف يونيو إلى سبتمبر - هي الحاسمة بالنسبة للإنبات والإنتاج الزراعي. النسبة الإنبات والإنتاج الزراعي. المنطقة ، وثلاثة أشهر ونصف في الشمال -

إن التوزيع العام المشار إليه آنف ينطبق على المعدل السنوي ويعطي صورة عامة، إلا أن الدراسة التفصيلية للمعدل العام ومعدل أعلى وأدنى كمية للأمطار (الشكل رقم٧) توضح معدلات للانحراف عن المعدل في جايا ١١,٨، وفي تيلابيرى ١٦,٥ ـ بمعنى انه مع تزايد معدلات الجفاف شمالا تزيد انحرافات الأمطار عن المعدل العام.

إن أثر ذلك على الزراعة يعنى تغيرا تدريجيا في ارتفاع نسبة المخاطرة، وعدم ضمان الإنتاجية المتوقعة كلما اتجهنا شمالاً. ذلك أن التـذبذب في كمية الأمطار يزيد في هذا الاتجاه وكما تتـفاوت كمية الأمطار بين مكان وآخر يحـدث تباين وتفاوت في كميتها بين عام وآخر. ففي بعض السنوات تسقط أمطار بكميات أكبر من المعدل العام (١٩٥٧ م - ١٩٥٧م).

ولتوضيح معدلات الانحراف وما يمكن أن ينتج عنها من أثر على الإنتاج الزراعي يمكن النظر إلى الفرق بين كمية الأمطار في أكثر السنوات أمطارا وأكثرها جفاف (الجدول رقم ٥). ويوضح الشكلان (٨) و (٩) الفروق بين مسارات خطوط تساوى المطر في سنة مطيرة وأخرى جافة إذن من الجدول والأشكال المشار إليها والتي توضح الاختلاف في كمية الأمطار الساقطة على الأجزاء الجنوبية الغربية من النيجر

يتضح أن هنالك اختلافاً يصل ما بين ٣٠٠ ملم و ٥٠٠ ملم بين السنوات الجافة والمطيرة في السنة الجافة (١٩٤٩م) تراوحت معدلات الانحراف عن المتوسط بالنقصان ما بين ٢٩٪ إلى ٣٨٪، بينما وصلت الزيادة عن المعدل في السنة المطيرة (١٩٥٢م) في مدينة نيامي العاصمة إلى ٧٧٪، لكن في مدينة ساي والتي تقع على بعد ٥٠ كيلومترا فقط إلى الجنوب منها - لم تتعد الزيادة ١١٪. من كل ماتقدم يتضع مدى التذبذب والانحراف في كميات الأمطار الذي تشهده النيجر، وما ينتج عن ذلك من آثار على الإنتاج الزراعي الذي يمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد البلاد. فالتذبذب في الإنتاج، والمخاطرة، وعدم ضمان الإنتاجية المتوقعة كل ذلك سمة من سمات النيجر كإحدى دول نطاق الساحل الأفريقي.

جدول رقم (٥) معدلات الانحراف عن المتوسط للأمطار في بعض المحطات

| معدل الأمطار ٣٧سنة | السنة المطيرة ١٩٥٢م | السنة الجافة ١٩٤٩م | المحطة        |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| ۵۰٦,۳ ملم          | ۲ , ۷۷۷ ملم (۳٤٪)   | ٤٠٨ ملم (١٩٪)      | تيلابيـــــري |
| ۲ , ۵۸۱ ملم        | ۵ , ۹۰۰ ملم (۷۲٪)   | ۵,۵۷۳ ملم (۳۸٪)    | نيامي العاصمة |
| ۰ , ۲۷۶ملم         | ۷۹۸٫۱ ملم (۱۱٪)     | ٥, ٤٨٣ ملم (٢٨٪)   | ســـاي        |

#### المصدر:

BERND JANKE: NATURPOTENTIAL UND LANDNUTZUNG IM NIGERTAL BEI NIAMEY - REPUBLIK NIGER, HANNOVER, 1973

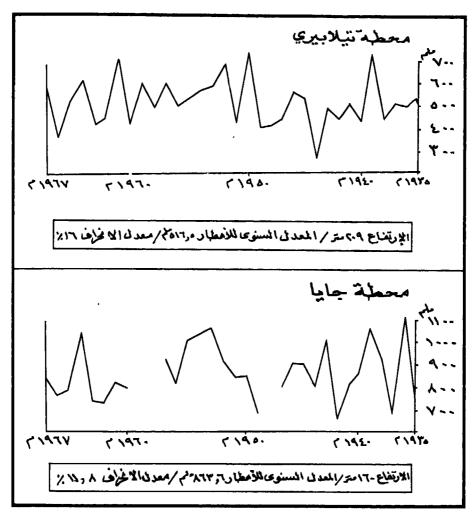

# كلا٧) تذبذب الأمطار السنوية في محطتي تيلابيري وجايا

Bernd Janke: Naturpotential und Landnutzung im Nigertal Bei Niamey - Republik Niger, Hannover, 1972.



ش ( ) المتوسط السنوي للأمطار في جنوب غزني النبيجر (سنة عافة - ٢١٩٤٩)

Bernd Janke: Naturpotential und Landutzung im Nigertal Bei Niamey - Republik Niger, Hannover, 1972.

الممبدر

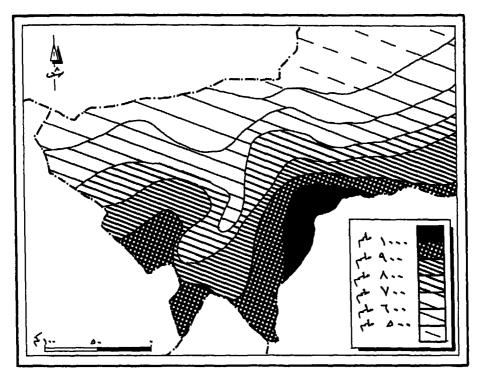

شكل ( ٩) المتوسط السنوي للأمطار في جنوب غني النبيجي (سنة مطيرة -١٩٥٢) المعدد:

Bernd Janke: Naturpotential und Landutzung im Nigertal Bei Niamey - Republik Niger, Hannover, 1972.

## النباتات الطبيعية

ترتبط النباتات الطبيعية في النيجر بكمية الأمطار لهذا تنتشر في النيجر النباتات الصحراوية، والستي تغطي معظم مساحة البلاد، ومع وجود نطاقات من حشائش السافنا المفتوحة والغنية في مساحات محدودة تتوافر فيها الظروف البيئية الملائمة للإنتاج الزراعي، وبالتالي فرص الحياة، وأنماط المعيشة، وإمكانات التنمية.

ومن الشكل رقم (١٠) يمكننا أن نفرق بين النطاقات النباتية التالية:

- 1- نطاق الصحراء: من الصعب العثور على حياة نباتية تذكر في هذا النطاق، وذلك لشدة جفافه، والاستثناء الوحيد هنا يكمن في المناطق التي تظهر فيها المياه الباطنية في بطون المنخفضات والواحات أو في بطون الأودية وأماكن مياه السيول الفجائية، مما يسمح بوجود شجيرات شوكية صغيرة متناثرة هنا وهناك، تبدو أغلبها نصف حية إذا لم تنجدها بعض قطرات المياه من باطن الأرض أو رطوبة الجيو. أما داخل الصحراء فإن النبات يكاد ينعدم تماماً في مناطق الرمال (صحراء العرق) أو الصحراء الصخرية (الرق) ـ يستثني من ذلك الأعشاب الفصلية الفقيرة التي تنمو عقب سقوط الأمطار.
- 7- نطاق الساحل الأفريقي: يمتد جنوب نطاق الصحراء وهو عريض نسبيا، ويتفق حده الشمالي مع خط تساوي المطر ٢٥٠ ملم. وفي هذا النطاق تنتشر الحشائش القصيرة، وتنمو فيه بعض الشجيرات الشوكية القصيرة، وهي لا تكاد تنتشر إلا لتتباعد مرة أخرى خاصة في المناطق الأكثر جفافا. ومن أهم هذه الشجيرات الزيجوفيلم واليوفوربيا وعدد من أنواع الأكاسيا خاصة أكاسيا سنغال وأكاسيا نوبيكا. وهذا النطاق يعتبر من أكثر المناطق التي تأثرت بالتدهور البيئي، نتيجة لتضافر العوامل الطبيعية من قلة أمطار وجفاف، وكذلك العوامل البشرية من رعي وتحطيب جائرين، ونشاط زراعي مجهد للأرض، مما أدى إلى تدهور الطروف البيئية وإلى حدوث ظاهرة التصحر وزحف الرمال وبالتالي أدى إلى هجج، أعداد كبيرة من سكان هذا النطاق إلى المناطق الجنوبية، خاصة خلال



Thomas Krings: Sahel: Senegal, Mauritanien, Mali, Nigr. Islam Und tradition schwarza Afrikan, Kultur zwischen atlantik und tschad see, Koln, 1982.

سنوات الجفاف التي مرت بالمنطقة حديثا، والتي ضربتها مرتين: الأولى كانت ما بين ١٩٦٨ م ـ ١٩٧٣م والثانية ابتدأت مع مطلع الثمانينات الميلادية وانتهت في عام ١٩٨٨م.

٣- نطاق السافنا: في هذا النطاق تنتشر الحشائش والأعشاب الطويلة العالية والتي قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار في موسم الأمطار (الصيفية) وتتخلل هذه الحشائش والأعشاب أشجار مبعشرة مكيفة على الاستفادة من الرطوبة لعل أهمها أشجار الأكاسيا (السيال والسنغال) والسنط، كما أن من أهم الأشجار في هذا النطاق شجرة الباوباب (ادانسونيا ديجيتاتا) الضخمة.

وقد تكثر هذه الأشجار ومثيلاتها في وسط الحشائش، حتى أنها لتتحول إلى سافنا غنية إذا ما توافرت كسميات كبيرة من المياه في مواسم كثيرة متلاحقة، ويحدث هذا في الركن الجنوبي الغربي من النيجر وخاصة بجوار مجرى نهر النيجر.

أما في المناطق التي تقل فيها كمية الأمطار، ويطول فصل جفافها فإن هذه الحشائش تقصر وتصغر وتتحول إلى ما يشبه الأستبس، إلا أن هذا التحول يكون في العادة بصورة تدريجية. ولقد اتفق معظم البيئيين على تقسيم هذا النطاق في أفريقيا عامة وفي النيجر خاصة إلى نطاقين فرعيين هما السافنا المفتوحة والسافنا الغنية، من حيث إن الأخير يتوافر في ظروف بيئية أكثر غنى لهذا فهو يتميز بطول نسبي في الحشائش وتنوع الأشجار وكثرة انتشارها بين الحشائش.

## السكسان

## النمو السكاني:

لقد ارتفع عدد سكان النيجر من 1,3 ملايين نسمة عام 194 م إلى 194 ملايين نسمة عام 194 م، بنسبة تغير تبلغ 194 بر 194 ويقدر معدل النمو السنوي للسكان ب194 ، وهو معدل مرتفع بالمقاييس العالمية، بل ويعتبر من أعلى المعدلات إقليميا، إذ بلغ معدل النمو السكانى في مالي مشلاً \_ الفترة 194 تشاد 194 ، توجو 194 ، بوركينا فاسو 194 ، السنغال 194 ، وأفريقيا الوسطى 194 ، 194 ، شكل رقم 194 ،

وعلى أساس هذا المعدل فإن سكان النيجر قدروا عام ١٩٨٦ م بحوالى ٧ ملايين نسمة، كسما أن التقديرات تشير إلى أنهم سيصلون إلى ١١ مليون نسمة عام ١٢٠٠٠ ولاشك أن هذا النمو المرتفع يعود إلى التغييرات التي حدثت في معدلات المواليد والوفيات. فيلاحظ على النيجر وبخلاف عدد كبير من دول المنطقة أن معدل المواليد فيها قد سجل بعض الارتفاع الملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي عام ١٩٦٠م كانت معدلات المواليد تبلغ ٣٠١٠ في الألف وارتفعت إلى ٥٢ في الألف عام ١٩٨٠م أي بزيادة بلغت ٧٠، في الألف (الجدول رقم).

وفي نفس الوقت فقد انخفض معدل الوفيات وبسرعة، إذ وصل إلى ٢٠ في الألف عام ١٩٦٠م - أي بنسبة انخفاض في الألف عام ١٩٦٠م - أي بنسبة انخفاض بلغت حوالي ٢٥٪ وهذ المعدل في الانخفاض يكاد يكون هو السائد في منطقة غربي أفريقيا عامة. وبالرغم من الهبوط السريع في معدل الوفيات في النيجر إلا أنه لايزال يعتبر عالياً بالمقايس العالمية. ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع وفيات الأطفال الرضع والتي تجاوزت ١٤٠ وفاة لكل ألف مولود في عام ١٩٨٢م.

جدول رقم (٦) تطور معدلات المواليد والوفيات الخام ومعدلات وفيات الأطفال الرضع ما بين عامى ١٩٨٠م و ١٩٨٢م

| 71917 | ۱۹۷۰  | ۱۹۳۰ | المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|-------|------|------------------------------------------|
| ٥٢    | ٥٢    | ٥١,٣ | معدل المواليد الخام (لكل ألف نسمة)       |
| ٧٠    | ۲۳, ٤ | **   | معدل الوفيات الخام (لكل ألف نسمة)        |
| 12.,0 | +     | +    | معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل ألف        |
|       |       |      | من الأطفال المولودين من الأحياء)         |

<sup>+</sup> الإحصاءات غير متوافرة.

المصدر: ١- البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، ١٩٨٤م. 2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. وتتميز النيجر بمعدل خصوبة مرتفع بلغ ٧٪ في عام ١٩٨٢م (مالي السنغال – بوركينا فاسو٥,٥٪ لكل منها، أفريقيا الوسطى وتشاد ٥,٥٪ لكل منهما). ولاشك أن لارتفاع مستوى الخصوبة أثر كبير في تركيب السكان، إذ يؤدي إلى زيادة التراكم العددي في قاعدة الهرم السكاني واتساعها، ووجود ما يسمى بظاهرة الإشباب أو التجديد، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض نسبة كبار السن إلى مجموع السكان (١٩٠٠).

ولكل ذلك نتائج اقتصادية واجتماعية متعددة تنعكس على معدلات النمو السكاني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فالبنية السكانية للنيجر تمتاز بفتوتها، حيث إن أكثر من ثلث السكان (٣٥٪) لا يتعدى عمرهم ٢٠ سنة (الشكل ١١) لذلك نجد أن البنية الاقتصادية تتصف بضعف نسبة السكان العاملين، حيث توضح التقديرات لعام ١٩٨٢م أن السكان الذين يعملون يقدرون بحوالي ١,٥ مليون نسمة، أي بنسبة تبلغ ٢٥٪من مجموع السكان "بلغ ١٠٪من مجموع السكان".

## توزيع السكان وكثافتهم:

يتفاوت توزيع السكان في النيجر إذ نجد مناطق يتركز فيها قسم كبير من السكان، بينما يقل هذا التركز في مناطق أخرى وبجانب هذه وتلك توجد مناطق خالية من السكان، مما يعني عدم توازن في التوزيع بين المناطق المختلفة. ولا شك أن هذا التوزيع مرده إلى الواقع الطبيعي للبلاد وتوزيع الموارد الاقتصادية فيها. فالأجزاء الشمالية والشرقية منها تكاد تكون عديمة السكان، بينما معظم السكان يتركزون على شريط يمتد على طول الحدود الجنوبية وعلى جانبي نهر النيجر وفروعه.

وتنقسم النيجر إلى سبع محافظات أكبرها مساحة محافظة أجاديز الصحراوية في الشمال ( ٧١٤,٧٩٠ كيلومترمربع) وأصغرها مساحة هي محافظة دوسو في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، على الحدود مع كل من بنين و نيجيريا (٣١,٠٠٠ كيلومتر مربع).

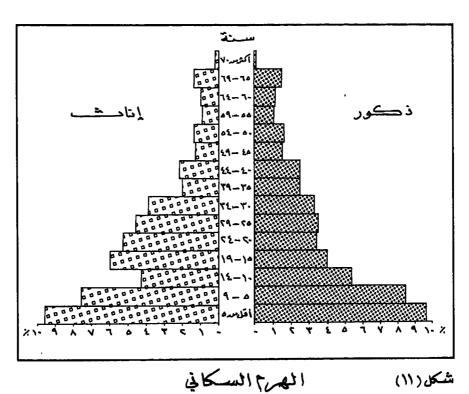

Republique de Niger, Ministere du plan, Niamey: Annuaire statistique, 1979.

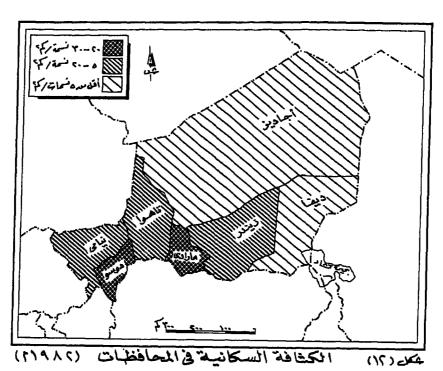

Republic de Niger Ministere du Plan, Niamy annuaire statistique, 1979. Statistisches Bundes nat: Statistik des ausland Landerkurz Bericht - Wiesbaden , 1983 .

جدول رقم (٧) تطور توزيع السكان وكثافتهم حسب المحافظات خلال عامي ١٩٧٢ و ١٩٨٢م

| ۲۸,۰۸۰<br>۱٤٥, ٤٣٠<br>۱٤٠, ٢٢٠<br>۱٤٠, ٢٢٠ | 107    | 177,4          | -<br>•    | £ 1               |
|--------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------------|
|                                            | 101    | ,              | ٠,٠       | ٠, ٢              |
|                                            | 310    | ١٨٢,٦          | 1,1       | 1,4               |
|                                            |        | 1167,4         | 4, 1      | , <sub>۹</sub>    |
|                                            | 344    | 1.71,7         | Y-,1      | ۲۸, ۲             |
|                                            | ۸۰۸    | 11-4,8         | ۸,٥       | 1,4               |
|                                            | 315    | ٧٨٠            | 14,7      | Y0, W             |
| نیــــامي                                  | 1.47   | 14474          | 11,6      | 10,4              |
| متو                                        | 61974  | 61944          | 41819     | 61441             |
| الساحة بالكيلو                             | السكان | السكان بالآلاف | الكئانة ن | الکئافة نسمة/ کم۲ |

ن ما ان

1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: ANNUAIRE STSTISTIQUE, 1979.

2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERURZBERICHT- NIGER, WIESBAND, 1983

ويتضح من الشكل رقم (١٢) والجدول رقم (٧) أن أصغر المحافظات هي الأكثف سكانا بصورة عامة والعكس صحيح. فمحافظة نيامي، والتي لا تشكل سوى ٧٪ من مساحة البلاد، يقطنها حوالي ٢٤٪ من السكان، كما أن محافظة مارادي (٣٪من المساحة تقريبا) بها حوالي ١٩٪ من السكان. لكننا نجد حوالي ثلاثة أرباع السكان يتركزون في مساحة لاتزيد عن ٢١٪ من مساحة البلاد، تشكلها أربع محافظات هي نيامي، دوسو، تاهوا ومارادي. وبالمقابل فإننا نجد أن حوالي ٦٨٪ من المساحة لايقطنها سوى ٦٪ من السكان.

ولاشك أن هذا التوزيع غير المتكافئ يرجع أساسًا إلى الظروف الطبيعية القاحلة والطاردة للسكان في معظم شمالي ووسط البلاد، وإلى توافر المياه في أجزاء معينة تنحصر في الجنوب والجنوب الغربي للدولة.

والاختلافات الكبيرة في توزيع السكان تعكس اختلافات أكبر في أنماط الكثافة العامة، والتي بلغت ٢,3 نسمة للكيلو متر المربع الواحد حسب تقديرات عام ١٩٨٢م. وبذلك تعتبر النيجر واحدة من أقل دول-أفريقيا من حيث الكثافة السكانية. ولكن إذا تأملنا توزيع الكثافات السكانية التفصيلي حسب المحافظات المختلفة كسما وردت في الجدول رقم (٧). لوجدنا اختلافات كبيرة تتراوح ما بين (٢,٠) و (٢٨,٢) نسمة في الكيلومتر المربع.

وتندرج المناطق الأخرى بين هاتين النهايتين. ولا شك أن الانخفاض الكبير في الكثافة يُرد إلى كبر مساحة هذه المحافظات وقلة سكانها، وإلى الظروف الطبيعية القاسية فيها، كما أن ارتفاع الكثافة في بعضها يعود أساسا إلى توافر العوامل الطبيعية والبشرية الجاذبة للسكان.

ويمكن تقسيم محافظات النيجر من حيث الكثافة السكانية العامة إلى ثلاث مجموعات:

١-مجموعـة الكثافة المرتفعة \_ وتزيد الكثافة فيها عن ٢٠ نسمـة في الكيلومتر المربع
 وقد تتخطى ٢٨ نسمة \_ وتشمل محافظتين فقط هما مارادي ودوسو.

٢-مجموعة الكثافة السكانية المتوسطة \_ وتتراوح فيها الكثافة مابين ٢٠,٥ نسمة في
 الكيلومتر المربع \_ وتشمل ثلاث محافظات هي: نيامي و تاهوا وزيندر.

٣-مجموعة الكثافة المنخفضة وتقل فيها الكثافة عن ٢ نسمة في الكيلومتر المربع
 وتشمل محافظتي أجاديز وديفا.

## التركيب الديني واللغوى والعرقى للسكان:

النيجر بلد إسلامى حيث نجد أن الأغلبية الساحقة من السكان مسلمون (٩٠٪ من السكان). اما البقية فيعتنق معظمهم ديانات وثنية محلية. ويشكل الدين الإسلامى بالنسبة لشعب النيجر عنصرا من عناصر وحدته. ولم يفلح الاستعمار الفرنسى طوال سيطرته على البلاد في التأثير بشكل واضح على ديانة شعب النيجر، أو تحويله إلى النصرانية رغم الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الصدد. يظهر ذلك من النسبة الضئيلة للنصارى والتي لا تتجاوز ١٪ من سكان البلاد.

واللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الفرنسية، وإلى جانبها نجد عددا كبيرا من اللغات المحلية. ويمكننا أن نميز بين خمس لغات رئيسة يتكلمها حوالى ٥٦٪ من السكان. أهم هذه اللغات إطلاقا هي لغة الهوسا والـتي يتكلمها حوالى ٥٦٪ من السكان وتنتشر في المناطق الزراعية الخصبة جنوبي البلاد، كما يمكن اعتبارها اللغة السكان وتنتشر في المستداد الأراضي النيجرية. واللغة الثانية في الأهمية هي لغة الجرما، وهمي اللغة الشائعة الانتشار على طول نهر النيجر، ويتحدث بها أكثر من خمس السكان بقليل ـ خاصة مجموعات الـصونقاي والجرما. ثم هنالك لغة البيول، وتنتشر في الجزء الغربي من وسط البلاد خاصة في مقاطعة تاهوا. واللغة الرابعة هي لغة التماشيك، وهي لغة بربرية تعتمـدها قبائل الطوارق جميعا، وهي إحدى اللغات للأفريقية النادرة التي تمتاز بأن لها كتابة خاصة بها. واللغة الخامسة هي لغة الكانوري، وهي اللغة المعـتمدة في شرقي النيـجر ـ وتأتي بعد هذه المجـموعة اللغة العـربية في المرتبة السادسة من الأهمية، ويتحدث بها أقل من ١٪ من سكان البلاد، ولكنها تمتار بأنها أكثر اللغات انتشارا مكانيا، إذ من الصـعب التعرف على منطقة تركز معينة لها. بجانب ذلك فهنالك العديد من اللغات المحلية الأخرى غير المهمة من ناحية العدد أو ببعانب ذلك فهنالك العديد من اللغات المحلية الأخرى غير المهمة من ناحية العدد أو التوزيع، والجدول رقم (٨) يوضح التوزيع اللغوي للسكان.

جدول رقم (٨) توزيع السكان حسب اللغات التي يتكلمونها

| صاء عام ۱۹۷۷م | السكان حسب إحد | اللغة        |
|---------------|----------------|--------------|
| النسبة ٪      | العدد بالألف   |              |
| ٥٥,٧          | ۲۸۳۸           | الهوســـا    |
| ۲۲,٠          | 1178           | الجومــــا   |
| ۸,٥           | 844            | البيــــول   |
| ۸,٠           | ٤٠٦            | التماشيـــك  |
| ٤,٣           | 77.            | الكـــانـوري |
| ٠,٥           | 70             | العربيــــة  |
| ١,٠           | ٥٤             | لغات أخمرى   |

المصدر: نتائج الإحصاء السكاني عام ١٩٧٧م - وزارة التخطيط - النيجر. REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979-1983.

## التركيب الاجتماعي:

إن النيجر ـ شأنها في ذلك شأن كل من مالي وموريتانيا ـ تشكل منطقة انتقال مابين العناصر العربية والبربرية البدوية في نطاق الساحل والصحراء شمالا من ناحية وما بين السكان الأفارقة السود المستقرين في الجنوب من ناحية أخرى وهي بالتالي تشكل منطقة تمازج عرقي، يضفى عليها مسحة ثقافية خاصة بين دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويشكل الجنزء الشمالي من البلاد ما بين أيورو وهضبة إير (شمالي دائرة عرض ١٥ شمالا تقريبا) موطن الطوارق الذين يبلغ تعدادهم أكثر من ٤٠٠ ألف نسمة تقريبا. ولقد اشتهروا كمحاربين في الصحراء وسيطروا على معظم المدن والقرى

وطرق التجارة في الصحراء ونطاق الساحل الأفريقى في غرب أفريقيا حتى نهاية القرن التاسع عشر، ولقد تأثر التركيب الاجتماعي للطوارق بعد دخول الاستعمار الفرنسى، وبعد الاستقلال كذلك إذ تحول جزء منهم من البداوة إلى الاستقرار إلا أن القبائل الغربية (الأليميديون) والمجموعات حول ماداوا مازالوا يمارسون نوعا من الحياة المستقرة (٢١) وبالرغم من التغييرات الاقتصادية والسياسية العديدة إلا أن الطوارق مازالوا يحتفظون بعديد من عاداتهم وتقاليدهم وممارساتهم الثقافية وحضارتهم. ويشتهر الطوارق باسم الرجال الزرق، وذلك نتيجة لتغطيتهم لمعظم وجوههم (ماتحت العينين والأنف) برداء أزرق، تتلون معه هذه الأجزاء بطول المدة باللون الأزرق نفسه. وعلى العكس من الرجال فإن نساء الطوارق يسرن كاشفات للوجه إلا أن ملابسهن تغطى الجسد كله \_ ماعدا الكفين والقدمين \_ مع غطاء للرأس، وهن يتحلين بكثير من أدوات الزينة \_ وخاصة الفضية منها.

أما المناطق الخربية من البيلاد على طول نهر النيجر فتشكل موطن قبائل الصونقاي ومجموعات الجرما، والتي وصلت المنطقة حديشا. وينحدر الصونقاي من مجموعات مختلفة ذابت في بعضها البعض ومنها مجموعة السوركو (SORKO) مجموعات مختلفة ذابت في بعضها البعض ومنها مجموعة السوركو (GOV) وهم من صائدي البر، اللذين اشتهروا بصيد الأسماك، ومجموعة القوف (GOV) وهم من صائدي البر، ومجموعة الكادو (KADU) وهم زراع مستقرون. وللصونقاي تاريخ عريق في المنطقة، فبعد تأسيسهم لمدينة جاو (GAO) الواقعة حالياً ضمن أراضي جمهورية مالي، وبعد تحولهم إلى الإسلام سيطروا منذ القرن الرابع عشر الميلادي على جزء كبير من نطاق السودان الغربي. ولقد تركوا بصماتهم، والتي لاتزال شاهدا عليهم في كل المنطقة، عن طريق معمارهم القروي التقليدي، والذي تشكل المنازل والمساجد المبنية من اللبن أساسه، والمسقوفة من الأعشاب وجريد النخيل والدوم وفروع ولعل أكبر مجموعة عرقية في البلاد هي مجموعة، الهوسا قارب عددها ثلاثة ملايين نسمة (أكثر من نصف عدد السكان بقليل) إلا أنهم لا يشكلون وحدة عرقية متجانسة، وإنما يتكونون من مجموعة من القبائل المتفرقة، يجمع بينها الإسلام واللغة المشتركة.

ومع أن الهوسا في نيجريا المجاورة قد توحدوا منذ زمن طويل، وكونوا عمالكهم الخاصة إلا أنهم في النيجر يتوزعون إلى مجموعات عديدة مثل الكورفي الذين يعيشون بالقرب من فيلينجي (FILINGUE)، والماووري (MROURI) في دوقوندوتشي (DOGONDOUTCHI). ويعتقد أنهم وصلوا المنطقة من تشاد. وبالقرب من تاهوا يعيش الأدارافا وكذلك الكونافا بالقرب من بيرني نكوني. وكل وبالقرب من الزراع المستقرين الذين عارسون أساسا زراعة اللرة الرفيعة، والفول السوداني كما أنهم مشهورون كتجار ماهرين في غربي أفريقيا كله - خاصة تجارة الماشية كما أن عمرانهم الريفي والحضري يشكل طابعا متميزا من حيث فن العمارة والتنظيم.

أما مجموعة الكانوري، والتي يبلغ تعدادها أكثر من ٢٠٠ ألف نسمة فيستقرون ما بين مدينة زيندر وبحيرة تشاد، وكذلك في واحات كاوور. وهم يشكلون تجمعا لعدد من القبائل الصغيرة، التي تتحدث لغة واحدة مشتركة. أهم هذه القبائل هي المانجا، الداجارا، الموبيور، الديشكو، الكانيمبو والبودوما. ويعيش بعض هذه القبائل على تربية الحيوان مثل البودوما كما يمارس بعضهم ـ خاصة المانجا ـ حرفة إنتاج الملح وتجارة النطرون «الملح الصخري».

ولقد كان لعلاقات الكانوري التجارية والثقافية الوثيقة مع شمالي أفريقيا في عهد مملكة البرنو \_ خاصة مع كل من تونس وليبيا \_ أن زاد بينهم الإسلام انتشارا، إلا أنه يلاحظ أن بعضهم مازال يحتفظ ببعض تقاليد أفريقيا السوداء الوثنية القديمة (٢٢).

اما مجموعة الفلبا FULBA (حوالى نصف مليون نسمة تقريبا) فإنها تنتقل مابين هذه المجموعات لأنها تمارس رعي الماشية. فهم يتحركون ما بين ازاواك في الشمال، وما بين تاهوا ومنطقة المانجا جنوبا، وينتشر الإسلام بين الفولبا \_ خاصة المجموعات غربي نهر النيجر، وذلك نتيجة لاختلاطهم مع الهوسا والجرما. ولقد أثر هذا الاختلاط في تحولهم إلى شبه مستقرين يمارسون الزراعة وتربية الماشية، كما أنهم أخذوا عن الهوسا حرفة التجارة، فاستقر عدد منهم في المراكز التجارية المهمة مثل زيندر ودوسو ومارادي.

## النشاط الاقتصادي

## الزراعة والثروة الحيوانية:

النيجر بلد زراعي في المقام الأول، حيث يعتمد أكثر من ٩٠٪ من السكان على الزراعة كما أن ٩٠٪ من السكان ريفيون، منهم ٧٧٪ مستقرون و ١٨٪ بدو رحل وشبه رحل. ومع أن الزراعة هي النشاط الرئيسي للسكان في النيجر إلا أن معظم مناطق البلاد لا تساعد الظروف البيئية الطبيعية فيها على الإنتاج الزراعي. فثلاثة أرباع مساحة البلاد لاتتلقى كما من الأمطار يكفي لممارسة الزراعة. ولذلك يتركز النشاط الزراعي في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.

ويشكل الإنتاج الزراعي ٨٠٪ من جملة الإنتاج في هذا القطاع بينما يشكل الإنتاج الحيواني ٢٠٪ منه. ويكون القطاعان ٤٤٪ من إجمالي الناتج الوطني (إحصائيات ١٩٨١م). هذا ويعتبر الاقتصاد الاكتفائي هو المسيطر على الإنتاج الزراعي. ونتيجة لحتمية الظروف الطبيعية السائدة فإن ١٠٪ فقط من مساحة البلاد تعتبر صالحة للزراعة بينما تمارس الزراعة الكثيفة في ٢٠٥٪ من المساحة (الجدول رقم ٩).

وتتركز الزراعة الدائمة في الجزء الجنوبي، والركن الجنوبي الغربي من البلاد على جانبي نهر النيجر، وعلى امتداد شريط بعرض ١٥٠ كم تقريبا على طول الحدود الجنوبية مع نيجيريا. وشمالي هذا النطاق تتوزع المساحات المزروعة في مناطق معزولة، مبعثرة مرتبطة بتوافر الظروف الطبيعية المناسبة (الشكل رقم ١٣)، ويلاحظ أن استخدام الري الصناعي والمخصبات الصناعية محدود جدا (الجدول رقم ١٠).

# جدول رقم (٩) تطور أنواع الاستخدام للأراضي حسب المساحة خلال عامي ١٩٧٤م - ١٩٨٠م (١٠٠٠ هكتــار)

| ۱۹۸۰   | ١٩٧٤م  | الاستخدام                  |
|--------|--------|----------------------------|
| . 440+ | 77.7   | مناطق زراعة مطرية          |
| 4778   | 1.171  | حشائش وأعشاب دائمة وموسمية |
| 79     | 441.   | غابات                      |
| 44     | 77     | مناطق زراعية مروية         |
| 11.44. | 11-777 | أخرى                       |

#### المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LAND-ERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

# جدول رقم (۱۰) تطور استهلاك المخصبات التجارية في الأعوام المعام/ ۱۹۷۱م/ ۱۹۷۱م (بالطن)

| ٠٨٩١/١٩٨٠ | ۲۷۶۱/۷۷۶۱م | نوع المخصبات               |
|-----------|------------|----------------------------|
| ۱۲۰۱      | ٥٥٨        | مخصبات نايتروجينية         |
| 1.40      | ٥٢٩        | مخصبات فوسفاتية            |
| £YY       | ٥٦         | مخصبات تحتوي على الكالسيوم |
|           |            |                            |

#### المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

كما أن ملكية الأرض من النوع القبلي التقليدي السائد في معظم نطاق العالم الإسلامي في غربي أفريقيا. فالأرض تعتبر ملكا للقبيلة ولكن للفرد حق الاستخدام الزراعي طيلة حياته أو طول مدة استغلاله لها.

## تطور الزراعة:

ارتبط التطور الزراعي بالنيجر بالتطور الاقتصادي العام للبلاد، فقبل الاستقلال ارتبط التطور الاقتصادي بالتخطيط الاستعماري الفرنسي للمستعمرات الفرنسية في غربي أفريقيا عامة. أما أول خطة اقتصادية وضعت في البلاد فهي الخطة الثلاثية (١٩٦١ / ١٩٦٣م) والتي وضعت بعد الاستقلال مباشرة، فقد أولت اهتمامها الأكبر لتطور قطاع الخدمات من تعليم، وصحة، ونقل، وواجبات الأبحاث ومن ضمنها دراسات وأبحاث التربة. أما الخطة العشرية (١٩٦٥ / ١٩٧٤م) فقد أولت اهتمامها في أولى مراحلها (١٩٦٥ - ١٩٧٨م) إلى تطوير القطاع الزراعي.

ولعل من أهم المشاريع التي تضمنتها الخطة تلك التي تعنى بتوسيع الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية الزراعية \_ وخاصة مشروع استصلاح حوض بحيرة تشاد، وهو مشروع مشترك مع الكاميرون ونيجيريا وتشاد. وفي أعقاب كارثة الجفاف خلال الفترة (١٩٦٨ \_ ١٩٧٥م) والتي كانت أعظم أثرا على النيجير و دول الساحل الأفريقي الأخرى فقد وضعت الحكومة برنامجا تطويريا عاجلا يستمر لمدة عامين ضمن الخطة العشرية (١٩٧٣ / ١٩٨٢م) \_ الهدف الأساسي منه تأمين الوضع الغذائي بالبلاد عن طريق تنفيل مشاريع زراعية مروية عاجلة، وإقامة القنوات والسدود اللازمة لذلك. كما يتضمن البرنامج مشروعا آخرا منفصلا لزيادة الثروة الحيوانية بالبلاد، والتي نفق معظمها خلال فترة الجفاف.

ولقد رصد لهذا البرنامج مبلغ ۸۸ بليون فرنك غربي أفريقي (٢٢) من القطاع الحكومي و ٤٨ بليون فرنك أخرى للبرنامج تتوقع الحكومة الحصول عليها عن طريق المنح والقروض الخارجية (٢٤).

ولقد كان من أثر هذه الخطط والبرامج أن ارتفعت الرقعة المزروعة في البلاد في عام ١٩٨٠م إلى حوالى ٣٦ ملايين هكتار منها حوالى ٣٦ ألف هكتار ضمن القطاع المروي على جانبى نهر النيجر، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل المختلفة، كما أن أعداد الثروة الحيوانية خاصة الماشية والتى انخفض عددها بسبب كارثة الجفاف من ٤,٤ ملايين رأس عام ١٩٧٧م إلى ٨و٢ مليوني رأس عام ١٩٧٧م زادت أعدادها فوصلت عام ١٩٨١م إلى ٣,٣ ملايين رأس.

لقد كان لتعرض النيجر إلى فترة جفاف قاسية مابين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٩م، والتي كانت من أسوأ فترات الجفاف التي مرت على البلاد خاصة، ودول غربي أفريقيا عامة، كان لذلك أثر كبير في الإنتاج الزراعي والحيواني ـ كما ورد بعضه آنفا. ولقد استدعى ذلك تحرك المجتمع الإسلامي والدولي لمعاونة النيجر بالغذاء والدواء بما كان له عظيم الأثر في تخفيف الأرمة. ولقد انعكس أثر موجة الجفاف على السياسة الزراعية التي اتبعتها النيجر بعد عام ١٩٧٧م لتنويع الإنتاج الزراعي وترقيته. فلقد تم تخفيض المساحة المزروعة من المحصول الرئيسي (الفول السوداني) إلى النصف، وأعطيت الأولوية لإنتاج المحاصيل الغذائية خاصة الدخن والذرة ـ الغذاء الرئيسي للسكان مما أدى في عام ١٩٨٧م إلى سد الفجوة الناتجة عن النقص المربع في الغذاء والتي لازمت البلاد منذ عام ١٩٧١م. ولعل هذا التغيير والتعديل في النظام الزراعي كان السبب المباشر في تخفيف أثر كارثة الجفاف الأخيرة والتي أصابت دول الساحل كان السبب المباشر في تخفيف أثر كارثة الجفاف الأخيرة والتي أصابت دول الساحل خلال عام ١٩٨٤ / ١٩٨٥ والتي أثرت كثيرا في الدول المجاورة خاصة خلال عام ١٩٨٤ / ١٩٨٥ مبينما كان أثرها في النيجر خفيفا نوعا ما بالمقارنة مع خيرانها.

## الإنتاج الزراعي:

تنتج النيجر عــددا كبيرا من المحاصــيل الزراعية أهما الدخن والذرة الرفــيعة والفول السوداني والقطن والخضراوات والفواكة.

ويمكن تقسيم تلك المحاصيل إلى مجموعة الأولى المحاصيل التجارية وتشمل المنتجات المتجهة للتصدير وهي الفول السوداني والقطن. والثانية المحاصيل الاستهلاكية وتشمل الحبوب والخضراوات والفواكه.



الانتشاج الزراعي

شکس ۱۳)

Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

المصدوب

## ١-المحاصيل التجارية:

تشكل المحاصيل التجارية حوالى ٢٤٪ من الإنتاج الزراعي، ولقد شهدت المساحة المزروعة بتلك المحاصيل توسعا ملحوظاً منذ عام ١٩٧٨م. ويعتبر الفول السوداني أهم محاصيل هذه المجموعة، ويتم إنتاجه بإشراف وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني للنيجر (يشرف على قطاع الجمعيات التعاونية فقط). كما أن تسويق المحصول تحتكره مؤسسة الدولة للتجارة والتصدير (سونارا SONARA). ولقد تراوحت الكميات المنتجة منه في أوائل السبعينات الميلادية ما بين ١٥٠ ألف طن إلى ٢٠٠ ألف طن في السنة، ولكن مع سياسات الحكومة التنويعية قلّت المساحة المزروعة منه، وبالتالي قلّ إنتاجه على حساب محاصيل أخرى مثل القطن، وقصب السكر، والخروع (الجدول رقم ١١ و١٢). لذلك نجد أن إنتاجه قد انخفض إلى حوالي ١٠٠ ألف طن عام ١٩٨٧م. ولقد بدأ تطوير زراعة الفول السوداني منذ عام ١٩٣٠م خاصة في وادي نهر النيجر (في مناطق دوسو تيلابيري-ونيامي) وكذلك في أقاليم تاهوا-مارادي-زيندر وجور. وتصدر كل الكمية المنتجة تقريبا.

فبينما يصدر إنتاج المناطق الغربية من البلاد بالسفن النهرية إلى كتونو في جمهورية بنين، نجد أن المناطق الوسطى والشرقية تستخدم الطريق عبر نيسجيريا إلى مواني التصدير على الساحل خاصة ميناء لاجوس (٢٥٠).

أما القطن فهو محصول تقليدي في النيجر، ولكنه لم يكن يزرع بكميات كبيرة حتى فترة الاستقلل، حين بدا الاهتمام به من جانب الحكومة الوطنية ضمن سياستها لتقليل الاعتماد على محصول واحد. فقد بذلت جهود كبيرة في زيادة إنتاجه بزيادة الرقعة الزراعية المخصصه له خاصة في أقاليم مارادي، بيرني نكوني (الشكل رقم ١٤) ويوجد بالإقليم مركز التدريب والإرشاد الزراعي، وهو يمد المزارعين بالبدور المنتقاة، كما يقوم بالتوعية بين المزارعين وإرشادهم لأحسن السبل والوسائل لزراعته. ويتركز معظم الإنتاج في مقاطعة تاهوا والتي تنتج حوالي ٨٠٪ منه، ويتم تصدير ٥٠٪ من الإنتاج والباقي يتم تصنيعه في مصمنع النسيج الوحيد (SONITEXTILE) في العاصمة نيامي، وهو يشكل أكبر مؤسسة صناعية في البلاد، ويعمل به حوالي ٢٠٠ عامل (٢١٠). وفي عام ١٩٨١ بلغ إنتاج القطن المحلوج حوالي ٢ ألفي طن، وإنتاج بذرة القطن ٤ ألاف طن.

جدول رقم (١١) تطور إنتاج بعض المحاصيل الزراعية للفترة (١٩٧٨ - ١٩٨٢ م) بالألف طن

| ۲۸۹۲م    | ۱۹۸۱م | ۸۷۶۱م      | السنة المزراعية     |
|----------|-------|------------|---------------------|
| <u>-</u> | ٣٨    | 44         | الأرز               |
| -        | ٩     | ٩          | اللرة الشامية       |
| 144.     | 144.  | 1898       | اللدة الرفيعة       |
| _        | 44    | 7 £        | البطاطا الحلوة      |
| Y4A      | 770   | 4.0        | المانيوق            |
| 1 • •    | 14.   | 49         | فول سوداني غير مقشر |
| -        | ٤     | ٣          | بذرة القطن          |
| -        | ٣     | 1.         | الطماطم             |
| 115      | 111   | <b>Y</b> Y | البصل               |
| +        | ٦     | ٦          | التمور              |
| +        | 19+   | 14.        | قصب السكر           |
| +        | ۲     | ۲          | قطن محلوج           |

+ الإحصاءات غير متوافرة.

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.



Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

المصدر.

ومن محاصيل هذه المجموعة التي بدأت تزداد أهميتها منذ النصف الأول من السبعينات قصب السكر والتبغ كنتيجة لاستراتيجيات التنويع للإقلال من الاعتماد على محصول واحد. ولقد تطور إنتاج السكر كثيرا فوصل عام ١٩٨١م إلى ١٩٠ الف طن، إلا أن التبغ، وبالرغم من الاهتمام به. لم تسجل زراعته نجاحا ملحوظا، ويبدو أن ذلك يرجع إلى عدم ملاءمة الظروف المناخية ونوعية التربة لإنتاج جيد منه.

جدول رقم (۱۲) تطور المساحة المزروعة ببعض المحاصيل للفترة (۱۹۷۸ –۱۹۸۲) بالألف هكتار

| 71917 | ۱۸۶۱م | ۲۱۹۷۸ | السنة المحصول  |
|-------|-------|-------|----------------|
| +     | 7     | ١     | القمح          |
| +     | 74    | 77    | الأرز          |
| +     | ۱۲    | 11    | الذرة الشامية  |
| 4470  | ٤٠٧٠  | 4084  | الذرة الرفيعة  |
| +     | ٥     | ٤.    | البطاطا الحلوة |
| +     | 47    | 47    | المانيوق       |
| ۱۷۰   | 14+   | ٧١٠   | الفول السوداني |
| +     | ٤     | ٣     | القطن          |
| +     | ٤     | ٤     | قصب السكر      |

<sup>+</sup> الإحصاءات غير متوافرة.

## المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

## ٢-الحاصيل الاستهلاكية:

تعد الحبوب المصدر الأساسي لغذاء السكان ـ وخاصة الذرة الرفيحة التي تعتبر الغذاء الرئيس للسكان ولقد تراوح الإنتاج مابين ١,٢ إلى ١,٤ مليون طن سنويا، كما تراوحت المساحة المزروعة مابين ٥,٣-٤ ملايين هكتار في السنة ويرجع هذا التأرجح في المساحة المزروعة والتذبذب في الإنتاج إلى كمية المطر.

وهنالك أنواع عديدة من الذرة تزرع في النيجر تختلف بحسب طول فترة النمو وتتواءم زراعتها مع كمية الأمطار المتباينة من منطقة إلى أخرى. كما أن هناك زيادة ملحوظة في الرقعة الزراعية في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التوسع الأفقى لم تتبعه زيادة في كمية الإنتاج، بل على العكس يلاحظ تناقص ملحوظ فيه، مما يعود أساسا إلى تدهور التربة في مناطق الإنتاج، بجانب التناقص الواضح في كمية الأمطار، خاصة وأن التوسع في زراعته قد حدث في المناطق الجافة، حيث تكون ظاهرة التدابد في كمية المطر أكثر وضوحا.

أما الأرز فقد تطورت زراعته في وادى نهر النيجر اعتمادا على الري الفيضي أو الري الصناعي-خاصة في مناطق بيرني نكوني-مارادي وزيندر. وتقوم الهيئة المشرفة على زراعة الأرز بالبلاد بالاهتمام بزيادة الإنتاج عن طريق التوسع الأفقى والرأسي. وعن طريق توفير كميات المياه اللازمة لمناطق الري الصناعي (٢٧). هذا ويتراوح-إنتاج النيجر منه مابين ٣٢ و ٣٨ ألف طن سنويا.

ويعتبر استصلاح منخفضات تولا على سهل النيسجر لتكثيف إنتاج الأرز، ومشروع قارينجو شمال تيلابيسرى لإنتاج الأرز، والذي تبلغ مساحته ١٦٥٠ هكتارا، يعدان من أهم المشروعات المروية الحديثة بالبلاد.

وبالرغم من عدم أهمية القمح بالنسبة للحبوب الآخرى في البلاد، إلا أننا نجده أكثر انتشارا من حيث المناطق الستي يزرع فيها، فهو يزرع في واحات إير وادر (ADER)، وكذلك في المناطق الفيضية على شواطىء نهر النيجر، وفي الأحواض بمناطق زيندر وجور ولقد تطور إنتاجه أخيرا إذ ارتفع من ٣٥٠ طنا عام ١٩٧٠م إلى أكثر من ألف طن عام ١٩٨١م ويبدو أن ذلك عائد إلى الزيادة الملحوظة في استهلاكه

خاصة في المناطق الحضرية الكبرى ونتيجة للزيادة السكانية الكبيرة فيها مع التخير الملحوظ لقطاع كبير من ساكنيها من حيث الناحية الغذائية.

وتتركز زراعة الخيضراوات والفواكه على طول نهر النيجر، ويجرى تكثيف الزراعة لمقابلة احتياجات السكان المتزايدة، خاصة سكان المدن القريبة-والمتزايدة النمو السكانى. وتعتبر البطاطا، والبامية والبصل والطماطم من أهم الخضراوات المزروعة وأكثرها انتشاراً، ولقد بلغ إنتاجها مجتمعة حوالى ١٥٠ ألف طن عام ١٩٨١م. وتعتبر الواحات الصحراوية المصدر التقليدي الأساسي للتمور وهي تنتج حوالي ٦ لاف طن سنويا منها، كما تطور فيها بعد الاستقلال زراعة الفواكه عن حمية الحمضيات والمانجو والباباي والجوافة، إلا أن الإحصاءات غير متوافرة عن كمية الإنتاج الخاصة بها.

## الإنتاج الحيواني:

يشكل الإنتاج الحيواني في النيجر جانبا مهما من الإنتاج الغذائي، هذا غير انه يعتبر الحرفة الوحيدة الواسعة الانتشار في البلاد. فخلال فترة الاستعمار الفرنسي كانت الحيوانات الحية والفول السوداني هما الصادرات الرئيسة للنيجر، هذا بالإضافة إلى أن المساحة التي ترعى عليها الشروة الحيونية تقدر بحوالى ٧٠٠ ألف كيلو متر مربع، معظمها يقع ضمن نطاق الساحل الأفريقي، كما يعتمد عليها حوالى ٨٠٠ الف من البدو. وتناسب الظروف البيئية في شمالي ووسط نطاق الساحل حرفة الرعي عن طريق التنقل، إلا أن هذا القطاع قد عانى أكثر من القطاعات الاقتصادية الأخرى من جراء الجفاف الذي ضرب البلاد سنين عديدة مما أدى إلى فقدان عدد كبير من الماشية والحيوانات الأخرى. ونتيجة للنقص الكبير في موارد الماء والغذاء للحيوان انخفض حجم الثروة الحيوانية من الماشية خلال ٣ أعوام فقط مابين ١٩٧٠م و١٩٧٣م لكن أعدادها بدات ترتفع في السنوات اللاحقة، وكنتيجة للإجراءات والمشروعات التي قامت بها الحكومة، إلا أنها برغم ذلك لم تصل بعد إلى المستوى الذي كانت عليه أم ١٩٧١م (الجدول رقم ١٤).

ويبدو أن الاستخدام الرعوي في البلاد كان نفسه أحد الأسباب الرئيسة في التدهور البيئى والذي ينتج عنه ظاهرة الستصحر التي ضربت معظم مناطق البلاد. فالإفراط الرعوي الذي كان سائدا، بمعنى تحمل المرعى عدداً من الحيوانات أو أنواعا معينة منه تفوق طاقة المرعى الغذائية، كان السبب في أن يحدث تدميراً سريعا للغطاء النباتي، ويصاحب ذلك نتائج أخرى مثل تعرية التربة وضعف القدرة على التعويض النباتي (٢٨٠). ويلاحظ أن الأهمية الاقتصادية للثروة الحيوانية عامة محدودة نسبيا. فنوعية النباتي (٢٨٠). ويلاحظ أن الأهمية الاقتصادية كما أن أحد أسباب عدم أهميتها يعود واللحوم، وهي تربى للنواحي الاجتماعية، كما أن أحد أسباب عدم أهميتها يعود أيضا إلى حواجز التقاليد التي لا تسمح بتسويق الحيوانات إلا في حالة الضرورة الحيوانات هو السائد بين القبائل الرعوية.

جدول رقم (١٣) تطور أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع للفترة (١٩٧٨-١٩٨١م) بالألف رأس

| ۱۸۸۱م | ۱۹۸۰م | ۸۷۶۱م | نوع الحيوان           |
|-------|-------|-------|-----------------------|
| 740   | 777   | 777   | الخيول                |
| ٤٦٠   | ٤٥٠   | ٤٣٧   | الحمير                |
| ٣٣    | 77.7  | 799.  | الماشية               |
| ٤٨١   | 143   | ٤٦٠   | الأبقار( الحلوب منها) |
| 410   | 414   | 401   | الإبل                 |
| 440.  | ۲۸۰۰  | 770.  | الأغنام               |
| ٧٢٠٠  | ٧٠٠٠  | 77    | الماعز '              |

<sup>+</sup> الإحصاءات غير متوافرة. المصدر:

<sup>1-</sup>REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979-1983.

<sup>2-</sup>STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

فالشروة الحيوانية من حيث عددها فقط وليس النوعية أو الوزن هي المقياس للغنى ورفعة المركز الاجتماعي. لللك فإن الرعي المتنقل يعتبر بصفة عامة ومن وجوه عديدة اقتصادا معيشيا اكتفائيا حتى ولو وجد عند العائلات قطعان ذات أعداد كبيرة (٢٩).

والجدول رقم (١٣) يبين لنا تفاصيل أعداد الشروة الحيوانية في النيجر، ومنه يتضح أنه بـجانب الماشية فإن الاغنام، والماعز، والإبل، والحمير تعتبر أهم أنواع الحيوانات وتعود أهمية الحمير المتزايدة إلى أنها تشكل وسيلة النقل الرئيسة في الريف خاصة بين الزراع المستقرين. هذا وتعتبر النيجر أهم دولة في غربي أفريقيا لتربية الخيول ـ خاصة خيول الركوب ـ وهذا ما يفسر سبب الارتفاع المطرد في أعدادها، ومع أن منطقة رعي الإبل في العادة هي المنطقة الواقعة شمال دائرة العرض ١٥ شمالا إلا أن الرعاة بدأوا في السنوات الأخيرة يتجهون إلى المناطق جنوب نيامي ـ خاصة في فصل الجفاف. (شكل رقم ١٥).

وبالرغم من الخسارة الكبيرة التي منيت بها النيجر خلال سنوات الجفاف الشديد (١٩٦٨ - ١٩٧٣م) إذ نفقت أكثر من ٥٠٪ من الماشية وحوالى ٤٠٪ من الأغنام بالرغم من ذلك فإن السنوات الأخيرة قد شهدت تطورا وزيادة ملحوظة في أعدادها. ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى الطلب الكبير من قبل الدول الساحلية - خاصة نيجيريا - واتجاه مالكي الحيوانات المتزايد نحو التسويق والانعتاق من التقاليد التي ترمي إلى الاحتفاظ بالحيوانات. ولقد اتجههت الحكومة إلى تشجيع هذا الاتجاه الاقتصادي الحديث لزيادة مصادر الدخل المحدودة جدا، وحتى يخف الضغط على المراعي ولا تتكرر المأساة السابقة.

وتشكل نيجيريا أكبر سوق لحيـوانات النيجر، إذ أنها تستوعب حوالى ٧٠ ـ ٩٠٪ من صادرات الأغنام والماعز. كما تشكل كل من غانا وتوجو أسواقا أخرى أقل أهمية.



Jeune Afrique, The Alias of Africa (1973)

والجدول رقم (١٤) يسوضح تطور منتجسات الحيوانسات المختلفة فسي البلاد. ويلاحظ الكميات الكبيرة التي تشكلها لحسوم وألبان الماعز، مما يعكس تفضيلا وتذوقا خاصاً لها بين المستهلكين من سكان البلاد.

ويشكل الإنتاج المتطور والمتنزايد من منتجات الحينوانات الأخرى \_ وبالذات الجلود أهمية خاصة كمادة خام للصناعات الجلدية بالبلاد وللتصدير إذ أن جزءا من الاقتصاد التصديري يعتمد عليها. وأهم القبائل التي تمارس الرعي في النيجر هما قبيلتا الطوارق والبيول والقبيلة الأخيرة أفرادها خليط من زراع مستقرين ورعاة متنقلين، وهم يعتمدون على رعي الماشية أساسا في نطاق الساحل الأوسط. آما الطوارق فهم أكبر مجموعة بدوية في الشمال، وتعتبر الإبل هي الحيوانات التقليدية الرئيسة لهم، بالإضافة إلى الضأن والماعز. لكنهم بدأوا خلال العقود الأخيرة يتجهون إلى التنويع في تربية الماشية أيضا. وعلى عكس البيول فهم أكثر ميلا واتجاها إلى بيع وتسويق حيواناتهم ومنتجاتها .

جدول رقم (١٤) بعض المنتجات الحيوانية للفترة ١٩٧٨–١٩٨١م

| ١٩٨١م | ۱۹۸۰ | ۸۷۹۱م    | الوحدة  | النـــوع          |
|-------|------|----------|---------|-------------------|
| 49    | ٣٧   | 777      | ١٠٠٠ طن | لحوم أبقار وعجول  |
| 11    | 11   | +        | ١٠٠٠ طن | لحوم أغنام        |
| ۳.    | 79   | +        | ١٠٠٠طن  | لحوم ماعز         |
| ٤     | ٤    | ٣        | ١٠٠٠طن  | لحوم خيول         |
| ٧     | ٧    | <b>V</b> | ١٠٠٠طن  | دواجن             |
| 97    | 97   | 9 8      | ١٠٠٠طن  | ألبان (بقري)      |
| 14    | ١٢   | 11       | ١٠٠٠ طن | البان (غنم)       |
| ١٤٠   | 140  | 170      | ١٠٠٠ طن | ألبان ماعز        |
| 08.7  | ۸۳۳۸ | ٥١٠٠     | بالطن   | بيض               |
| ٠ ۲۲۲ | 7.99 | 001.     | بالطن   | جلود حيوانات بقري |
| 189.  | ۱۸۲۰ | 190.     | بالطن   | جلود حيوانات غنم  |
| ٥     | ٤٨٠٠ | ٤٣٤٠     | بالطن   | جلود حيوانات ماعز |

<sup>+</sup> الإحصاءات غير متوافرة. والمصدر:

<sup>1-</sup> REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979.

<sup>2-</sup> STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

## صيد الأسماك:

لعل الموقع الحبيس للنيجر يؤدى إلى الاعتقاد بعدم أو ضآلة أهمية هذا القطاع الإنتاجي، إلا أن الواقع خلاف ذلك، فصيد الأسماك يشكل أهمية كبيرة لسكان المناطق الواقعة على بحيرة تشاد وعلى طول نهر النيجر بالبلاد. فأجزاء من نهر النيجر بطول ٠٠٥٠م، ومن نهر كومادوقو(KOMADOUGOU) كما يوجد قسم يبلغ حوالى ١٧٪ من مساحة بحيرة تشاد، وهذه المنطقة تشكل أساسا طيبا لتطور صناعة جيدة لصيد الأسماك. ويعتبر ميناء العاصمة نيامي (جامكالي) أهم ميناء لصيد الأسماك، يليه ميناء جايا في الجنوب وكلاهما على نهر النيجر. هذا ويتم تجفيف معظم الإنتاج من الأسماك، أو تمليحها وتحويلها إلى أسماك مدخنة ليتم تسويقها في الريف خارج مناطق الإنتاج. ولقد تطور الإنتاج من الأسماك التي اصطيدت في المياه العذبة بأنواعها المختلفة من ١٩٧٥ طنا عام ١٩٧٠م، بزيادة قدرها ٩٠٪ تقريبا، كما بلغت جملة الأسماك التي صنعت (تمليح وتجفيف بزيادة قدرها ٩٠٪ تقريبا، كما بلغت جملة الأسماك التي صنعت (تمليح وتجفيف بزيادة قدرها ٩٠٪ تقريبا، كما بلغت جملة الأسماك التي صنعت (تمليح وتجفيف وتدخين) ١٩٥٦ طنا عام ١٩٧٧م وارتفعت كميتها عام ١٩٨٠م إلى ٢٧٠٠طن، أي

## الغسابات:

تغطي الغابات حيزاً صغيراً يبلغ ٣و٢٪ من جملة مساحة البلاد وهي من نوع الغابات السائدة في مناطق السافنا الأخرى في القارة الأفريقية. وترجع أهمية الغابات في النيجر إلى أنها مصدر للطاقة، ولإنتاج الصمغ العربي، والواقع أن الأشجار لاتزال هي المورد الوحيد للوقود، والمصدر الأساسي لخشب البناء في كثير من مناطق النيجر - خاصة في المناطق الريفية حيث لاتتوافر مصادر أخرى للطاقة. وحتى لو توافرت لما كان عند السكان القدرة الشرائية الكافية للحصول على مايلزمهم من وقود من مصادر أخرى. والجدول رقم (١٥) يوضح تقديرات الاستهلاك من الأخشاب المقطوعة بحسب نوعية الاستخدام. ويلاحظ أن هذا الجدول يختص بالقطع المنتظم

فقط الذي تشرف عليه الدولة، ولا يشمل القطع العشوائي والجائر من قبل السكان الريفيين لمقابلة احتياجاتهم. ومع ذلك فيلاحظ الارتفاع الملحوظ والمتزايد في استهلاك الأخشاب.

ويعزي كثير من الباحثين القطع الكبير للأشجار إلى استخدام المواقد التقليدية التي تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الطاقة المستخدمة فيها (تقدر الاستفادة منها بحوالى ١٠٪ فقط)، وكذلك إلى الطريقة التقليدية في إنتاج الفحم النباتي، والتي تؤدي بدورها إلى فقدان جزئي للطاقة. ولهذه الأسباب، وللتناقص المتزايد في ثروة البلاد من الأشجار والغابات فقد اهتمت الحكومة بتطوير موارد أخشاب البناء والطاقة وينتظر أن تتركز المجهودات في هذه المرحلة على استزراع أشجار جديدة وتطوير الموارد الغابية في الأجزاء الجنوبية الوسطى من البلاد.

جدول رقم (١٥) تطور استهلاك الأخشاب المقطوعة للفترة ١٩٧٨-١٩٨١م الوحدة (ألف متر ٣)

|      |       |       | <u> </u>            |
|------|-------|-------|---------------------|
| ۱۹۸۱ | ٠١٩٨٠ | ۸۷۶۱م | النوع السنة         |
| 717  | 711   | 199   | أخشاب البناء        |
| 4414 | 7770  | Y0A.  | أخشاب الوقود والفحم |
| 4.48 | 7927  | 7779  | المجمـــوع          |

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLÂND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

### الطاقسة:

إن الإنتاج المحلي من الطاقة الكهربائية مازال ضعيفاً جدا، فمعظم احتياجات البلاد تغطى عن طريق استيراد الطاقة الكهربائية من نيجيريا \_ خاصة تلك المولدة من خزان كاينجى (KAINGI). بالإضافة إلى ذلك فهنالك بعض المحطات الكهربائية الحرارية المعتمدة على الديزل في عدد كبير من المدن المهمة في البلاد مثل نيامي، ويندر، مارادي، أجاديز وتاهوا وقد صممت هذه المحطات لتغطي بعض الاحتياجات المحلية في كل مدينة.

وتشرف عليها هيئة النيجر المركزية للكهرباء (Neglec) وتشرف عليها هيئة النيجر المركزية للكهرباء (Nigerienne de L'ELECTRICITIE). وتبدل الهيئة مجهودات كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية بالبلاد \_ إلا أن هنالك بعض الصعوبات التي يفرضها الموقع الجغرافي للدولة، فالمواد البترولية اللازمة لتسيير المحطات يجب أن تستورد عن طريق ساحل غينيا (موانىء نيجيريا خاصة)، وبالتالي ينعكس طول الطريق على تكلفة النقل ليشكل في النهاية تكلفة إنتاجية عالية.

ومن المشاريع المدرجة لتطوير قطاع توليد الطاقة الكهربائية إقامة خزان على نهر النيجر قرب العاصمة نيامي لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة تبلغ ٢٤ ميجاوات إضافة إلى آخر لإقامة محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تستخدم الفحم كوقود وهو ما يعرف بمشروع أنوارارين (Anow Araren Project)كما أن الدولة بدأت توجه عناية خاصة للدراسات التطبيقية الخاصة في البحث عن إمكانية استخدام مصادر بديلة من الطاقة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وذلك للاستفادة منها في المناطق الريفة.

ولقد بدأ بالفعل الاستخدام بشكل محدود جدا لبعض المواقد المنزلية التي صممت لتعمل بالطاقة الشمسية المباشرة (٢١). ومع أن هذه الخطوات في بداية الطريق إلا أنها تشكل بداية طيبة تبشر بتوفير جزء من احتياجات البلاد من الطاقة المحلية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على البلاد.

جدول رقم (١٦) تطور استهلاك إنتاج الطاقة الكهربائية حسب نوعية خطوط نقل القدرة الكهربائية للفترة ١٩٧٣ – ١٩٧٨م (ألف كيلو واط/ ساعة).

| ۸۷۶۱م | ۲۱۹۷۷ | ۲۱۹۷٦          | ۱۹۷٥م | ۲۱۹۷۳ | السنــــة<br>نوع خطوط النقل |
|-------|-------|----------------|-------|-------|-----------------------------|
| १७७१  | १०१९१ | 40141          | ٣٠٢٠٦ | 70.00 | ضغط عــــال                 |
| 2777  | 87894 | <b>ፕ</b> ۳ፕ ٤٨ | 72075 | PONTY | ضغط منخفض                   |
| 90414 | ۸۷۹۸٤ | 7,7479         | ٥٤٧٨٠ | 81918 | المجمـــوع                  |

المصدر : إحصاءات هيئة النيجر المركزية للكهرباء - ١٩٨٢م.

ويوضح الجدول رقم (١٦) تطور إنتاج الطاقة الكهربائية حسب نوعية شبكة خطوط نقل القدرة الكهربائية ـ الضغط العالي (٢٢٠ كيلوفولت) والمنخفض (١١٠ كيلو فولت). فلقد تطور إنتاج الكهرباء عموما إلى الضعف تقريبا خلال خمس سنوات فقط ما بين ١٩٧٣م و ١٩٧٨م، ولعل الزيادة في معظمها كانت من نصيب شبكات الضغط المنخفض، فلقد زاد الإنتاج فيها بما يوازى ١٠٤٪ خلال الفترة المذكورة، بينما كانت الزيادة في الإنتاج عن طريق الضغط العالي حوالي ٨٦٪. ويلاحظ أن أكثر من ثلثي قدرة محطات الطاقة الكهربائية الحرارية بالبلاد تستأثر بها العاصمة نيامي .

جدول رقم (١٧) توزيع قدرة الطاقة الكهربائية الحرارية حسب المدن لعام١٩٧٩م (كيلو واط)

| عام ۱۹۷۹م | المدينـــــة  |
|-----------|---------------|
| 190       | نيـــامي      |
| 1711      | ریـــــدر     |
| Yo        | ملبـــازا     |
| 1404      | مـــــارادي   |
| ٨٥٠       | أجــــاديــز  |
| ٧٥٠       | دوسو          |
| ٤٩٠       | تـــاهــــوا  |
| ١٢٤٢      | الــــديـــدي |
| YA9 · ·   | المجــــوع    |

المصدر : إحصاءات هيئة النيجر المركزية للكهرباء - ١٩٨٢م.

ولقد كان للزيادة الكبيرة في توليد الطاقة الكهربائية الحرارية انعكاس على واردات واستهلاك البلاد من المواد البترولية، فلقد ارتفع الاستهلاك من الديزل من حوالى ١٨٠ ألف متر مكعب تقريبا عام ١٩٧٣م إلى ١٢٧ ألف متر مكعب عام ١٩٨٠م. كما زاد استهلاك البلاد من المشتقات البترولية المختلفة بالنسبة نفسها تقريبا خلال الفترة المشار إليها، إلا أنه يلاحظ انخفاض واضح في الاستهلاك بعد عام ١٩٨٠م (الجدول رقم ١٨٨). ولعل ذلك يعود إلى التكلفة العالية لاستيراد هذه المواد، ولمحاولات الحكومة التقليل من الاستهلاك نتيجة لوضع البلاد الضعيف من حصيلة العملات الصعبة اللازمة لاستيرادها.

جدول رقم (١٨) تطور استهلاك المشتقات البترولية المختلفة في الفترة ١٩٧٨م – ١٩٨٢م (بالمتر المكعب)

| 71.9.77 | ۱۹۸۱م      | ٠١٩٨٠  | ۲۱۹۷۹  | ۸۷۹ ام | المشتقات البترولية |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 4.047   | ۳۲۲۳       | 27877  | 17713  | 44144  | بنزين محركات عادي  |
| 4441    | ١٨٨٨٣      | 17447  | 19707  | 7.44   | كيروسين طائرات     |
| 494     | <b>771</b> | 14     | 4401   | 4.44   | بنزين الطائرات     |
| 4140    | 0077       | 07.9   | ٥٢٣٧   | 1100   | زيت إضاءة          |
| ٤٠٥٨٨   | 11744      | ١٢٧٥٣٥ | 175477 | 1.4541 | ديزل               |

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

## الصناعة

يتميز التطور الصناعي في النيجر، شأنه في ذلك شأن القسم الأعظم من الدول الإسلامية الأفريقية، بالنمو البطيء. فالتصنيع في البلاد تواجهه مشكلات عديدة خاصة النقص الكبير في المواد الأولية اللازمة، ومصادر الطاقة، واليد العاملة الماهرة، كما أن محدودية السوق الداخلي نتيجة لقلة الدخول يشكل هو الآخير عقبة تحول دون التطور الصناعي الكبير. ولعل كبرى المشكلات تنتج عن موقع البلاد الداخلي عما يترتب عليه ارتفاع تكلفة النقل للمواد الأولية وشبه المصنعة، نتيجة لطول المسافات من وإلى موانىء الاستيراد والتصدير على ساحل غينيا. هذا وقد بلغ نصيب الصناعة عام ١٩٨٠م حوالي ٢٥٪ من إجمالي الناتج الوطني في البلاد (٢٣) إلا أن الصناعة عام ١٩٨٠م حوالي ٢٥٪ من إجمالي الناتج الوطني في البلاد الشمارية الحكومة تتجه إلى تشجيع وإنشاء صناعات جديدة عن طريق حوافز وعميزات استثمارية معينة مثل الإعفاءات الجمركية والضرائبية، كما أن الدولة تشترك في رأسمال الصناعات المهمة عن طريق بنك التنمية الوطني.

ولعل أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في البلاد هي الصناعات المعتمدة على المواد الخام الزراعية مثل صناعة الزيوت النباتية والألبان، وتقشير الفول السوداني والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات.

إن صناعات مواد البناء والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية بدأت تشهد تطورا وزيادة في أهميتها (الجدول رقم ١٩) وتتركز معظم الصناعات في نيامي العاصمة ومارادي، وماجاريا، وزيندر (الشكل رقم ١٦) وإلى جانب الصناعات الحديثة فإن الصناعات اليدوية تكتسب أهمية خاصة، من حيث انتشارها \_ خاصة في المناطق الريفية \_ ومن حيث اعداد العمال الذين يعملون بها، ومما تنتجه لمقابلة احتياجات القطاع الأكبر من السكان من المنسوجات والجلود والأحدية والأواني المنزلية الفخارية والمعدنية.

جدول رقم (١٩) تطور أعداد المصانع للصناعات التحويلية بحسب القطاعات المختلفة في عامي ١٩٧٠م – ١٩٧٢م

| ۲۷۹۲ | ۱۹۷۰م | القطاع الصناعي السنة |
|------|-------|----------------------|
| 10   | 14    | صناعات غذائية        |
| ٣    | ٣     | صناحة المشروبات      |
| ۲    | *     | صناعة المنسوجات      |
| 4    | ٣     | صناعة الجلود         |
| ۲    | ۲     | صناعة الأحلية        |
| ٥    | ٥     | صناعة الورق والطباعة |
| ٦    | ٥     | الصناعات الكيميائية  |
| ۴    | ٤     | صناعة مواد البناء    |
| ٦    | ٧     | صناعة معدنية         |
| ٤٥   | ٤٣    | المجموع              |

## المصدر:

REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DE PLAN, NIAMEY: ANNUAIRE STATISTIQUE, 1979.



عكل (١٦) التوزيع الإقليب للصناعة ومحطات الطاقة الكهربائية

Joune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

المصدل:

هذا ويلاحظ النمو البطيء للقطاع الصناعي من واقع الجدولين رقم (١٩) ورقم (٢٠)، فعدد المصانع راد بمعدل اثنين فقط خلال الشلاث السنوات بينما أرتفع عدد العمال المشتغلين بهذه المصانع من ٣٣٠٠ عام ١٩٧٠ إلى ٣٦٦٥ عام ١٩٧٧م. ويتأكد هذا النمو البطيء إذا علمنا أن عدد العمال الصناعيين طوال ثماني سنوات لم يزد إلا بحوالي ١٣٥ شخصا، إذ بلغ عددهم عام ١٩٨٠م ـ ٣٨٠٠ عامل فقط.

ويعمل في صناعة النسيج أكبر عدد من المشتغلين بالصناعة، إذ يحتوى هذا القطاع على حوالي ٤٠٪ من العمالة الصناعية \_ معظمهم يتركزون في مصنع واحد للنسيج في العاصمة نيامي. ويعزى ذلك إلى أن هذا النوع من الصناعة يمكن أن يستوعب أعداداً كبيرة من العمال غير المهرة عكس القطاعات الأخرى كالصناعات الكيميائية والمعدنية والتي تتطلب نسبة عالية من العمال المدربين وذوي المهارات.

جدول رقم (۲۰) تطور وتوزيع المشتغلين بالصناعة حسب القطاعات الصناعية في عامي ۱۹۷۰م – ۱۹۷۲م

| r19VY | ۱۹۷۰   | القطاع الصناعي       |
|-------|--------|----------------------|
| 773   | 771    | صناعات غذائية        |
| 114   | ١٠٣    | صناعة المشروبات      |
| 1890  | 1881   | صناعة المنسوجات      |
| 71    | **     | صناعة الجلود         |
| ٨٤    | ٨٥     | صناعة الأحذية        |
| ٩.    | ۱۲۰    | صناعة الورق والطباعة |
| ۳۲۸   | 777    | الصناعات الكيميائية  |
| 3.47  | 177    | صناعة مواد البناء    |
| 750   | ٤٠٣    | صناعات معدنية        |
| ٥٠٣   | 173    | صناعات أخرى          |
| 4110  | 44 - 4 | المجمـــوع           |

REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, الصدر: NIAMEY: ANNUAIRE STATISTIQUE, 1979.

ويبين الجدول رقم (٢١) كمية الإنتاج لبعض أنواع الصناعات في النيجر، وهو يسجل بصورة عامة تطورا وزيادة في الإنتاج لمعظم الصناعات، إلا أننا نلاحظ تذبذبا في إنتاج بعض السلع الصناعية من عام لآخر مثل الأسمنت والدقيق ولعل السبب في ذلك يعود إلى التذبذب وعدم انتظام مدخلات الإنتاج، ولعدم انتظام التيار الكهربائي في بعض المدن.

جدول رقم (٢١) تطور الإنتاج من السلع لبعض الصناعات التحويلية للفترة ١٩٧٧م - ١٩٨٠م

| ٠٨٠١م        | ۱۹۷۹         | ۸۷۴۱م  | ۷۷۶۱م         | السلعة السنة                             |
|--------------|--------------|--------|---------------|------------------------------------------|
| ٤١,٠٠        | 77,400       | ٤٠,٨٠٠ | <b>40,800</b> | الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٠٠          | 1,100        | ١,٥٠٠  | ٧٠٠           | الدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>£</b> 7£7 | 20.9         | 2270   | ٤١٨٧          | السزبــــدة/طسن                          |
| ٧٥٢٥         | <b>٧</b> ٢٩٦ | V+Y£   | 7980          | الجـــــ بــن /طـن                       |
| 1, 200       | ۰,۷۰۰        | ۸,٥٠٠  | ٥,٤٠٠         | زيت الـفــــول / طن                      |
| ***          | ****         | ****   | 1907          | أسماك مملوحة مجففة أو مدخنة / طن         |
| 188          | 104          | 114    | 97,9          | مشسروبات مخستلفة / لتتر                  |
|              |              | L      |               |                                          |

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

## التعدين

حستى وقت قسريب لم يكن قطاع التعدين يشكل أية أهمية تذكسر ضمن القطاعات الاقتصادية المنتجة في النيجر. إلا أنه بدأ مؤخراً يشكل جانبا مهما من موارد الدولة الاقتـصادية، خاصة بعد اكـتشاف خام اليورانيــوم من جانب لجنة الطاقة الذرية الفرنسية (CEA) عام ١٩٤٥م واستغلاله بعد ذلك. ولاستخدام مناجم اليورانيوم الغنية فقد تم إنشاء مؤسسة مناجم العير والسومير والتي يشترك فيها مع الحكومة عدد من الشركات الأجنبية، وتعالج خامات اليورانيوم المستخرجة مبدئيا في مناطق إنتاجها، بغرض تركيز نسبة المعدن فيها لتصل إلى ٦٥-٧٠٪، ويتم تسويق إنتاج البلاد من خامات اليورانيوم بواسطة المؤسسة الحكومية اورانيجر (Uraniger). ولقد عقدت هذه المؤسسة عام ١٩٧٥م اتفاقية مع لجنة الطاقة الذرية الفرنسية (CEA) وإحدى الشركات اليابانية للقيام ببرنامج للدراسات الجيولوجية وأعمال الكشف في منطقة افساستو ما كسويست (Afasto - Quest) إلى الجنوب من أرلت (Arlit) . وكانت هذه المؤسسات الشلاث قد شكلت شركة تعدين الاكبوتاكبو ميناك (Compagnie d'Akouta / Cominak) للتنقيب عن خامات اليورانيوم في غربي هضبة إير (٢٣٠). وبعد وقت قصير تم اكتشاف كميات كبيرة من خام اليورانيوم بالقرب من افاستو. ونتيجة لكل هذه المجهودات في سبيل التنقيب والاكتشاف واستغلال الخامات فقد ارتفع العائد من تسصدير خامات اليسورانيوم من ٨٠٧٪ من جملة قسيمة الصادرات بالبلاد إلى ٧٣.٩٪ عام ١٩٧٧م (٢١). على أن الانخفاض السكبير في كل من أسعار خمام اليورانيوم عمالميا، والطلب العالمي عليمه بصورة عامة مع بداية الثمانينيات الميلادية قد انعكس سلباً على اقتصاد النيجر وأدى إلى ما يشبه النكسة الاقتصادية.

فأسعمار الكيلو جرام الواحد من خام اليورانيم انخفضت قيمته بين عامي ١٩٨٠م و ١٩٨١م فقط من ٢٤,٥٠٠ فرنك فرنسي إلى ١٩٨٠م و ١٩٨١م وبينما شكلت مبيعات اليورانيوم عام ١٩٧٩م ٤٣٪ من جملة موارد الموازنة العامة للدولة انخفضت عام ١٩٨٢م إلى ١٢٪ فقط (٥٠٠٠).

ولقد أدت مشكلات التسويق وقلة الطلب على المعدن إلى تخفيض الإنتاج عام ١٩٨٣م.

وبجانب خام اليورانيوم اكتشفت بالنيجر مجموعة أخرى من المعادن ومصادر الوقـود ـ مثل الملح، النطرون، الأحـجار الجـيـرية، خام الزنك، الكاولين، الفـحم الحجرى، ويتم تعـدين عدد منها بكميـات قليلة نسبيا كـما يوضح الجدول رقم (٢٢) والشكل رقم (١٧).

| ٧٧-٠٨١م | لتعدين للفترة | ، مستخرجات ا | إأنتاج بعضر | (۲۲) تطور | جدول رقم |
|---------|---------------|--------------|-------------|-----------|----------|
|---------|---------------|--------------|-------------|-----------|----------|

| ۲۱۹۸۰ | ۱۹۷۹ | ۸۷۹۱م | ۲۱۹۷۷ | النـــوع السنة               |
|-------|------|-------|-------|------------------------------|
| VV    | ٧٨   | ۹.    | 1.0   | كاستيرايت (۷۰/زنك) (طن)      |
| 8179  | 408. | 71.9  | 1881  | خـــام اليـــورانيـــوم (طن) |
| ۱۸۰   | ۱۸۰  | ۱۸۰   | ۱۸۰   | کـــــاولـین (۱۰۰۰م۳)        |
| ٣٠٠٠  | ٩    | ٩     | ١     | مــــــــح (طـــــن)         |
| ۲,۷   | ۲,۷  | ۲,۷   | ٣,١   | جــــب س (۱۰۰۰طن)            |

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

من الجدول السابق (رقم ٢٢) يتضح أن النيجر تمتلك نوعين من الشروة المعدنية:

مواد البناء خاصة فى الأحواض الرسوبية - ثم الرواسب المعدنية الفلزية، فالجبس متوافر بكثرة فى إقليم آدر فى مقاطعة تاهوا، كما أن هنالك احتياطيا كبيرا من الأحجار الجيرية في مالبازا جنوب مقاطعة تاهوا قرب الحدود النيجيرية - حيث أنشىء مصنع للأسمنت عام ١٩٦٦م. كما أن صخور الجرانيت متوافرة في مساحات كبيرة بالقرب من مارادى وزيندر. هذا بالإضافة إلى الكوارتز بالقرب من نيامي العاصمة (٢٦).



\_\_ ~~\_

ولعل هضبة إير ـ كـما ذكر آنفا ـ هي أغنى منطقة تعدينيـة بالبلاد فرواسب الكاستيرايت فيها تبلغ نسبة معدن الزنك فيها ٧٠٪، كما أن رواسب الولفرام تحتوى على ٦٥٪ من التنجستين. ولقـد بدأ استخراج الزنك و التنجستين منذ عام ١٩٤٩م بواسطة شركة داهومي ـ النيجر للتعدين. ومع أن الاستخراج يتم بوسائل بدائية نسبيا إلا أنه يجري تركيز الخام في الموقع ثم يتم تصديره إلى بريطانيا أساسا عن طريق ميناء لاجوس النيجيرية. ولقد وصل الإنتاج قمته في منتصف السبعينيات الميلادية حيث بلغ المنوات التالية.

وتحتوى أراضي النيجر على كميات من خام الحديد من الهيماتايت الغني حيث يقدر الاحتياطي منه بحوالي ٢٠٠ مليون طن \_ نصفه من خامات تبلغ نسبة المعدن فيها أكثر من ٥٠٪ \_ خاصة في جنوبي العاصمة نيامي على الضفة اليمنى من نهر النيجر، ولقد كان الحديد يستخرج منذ مدة طويلة من هذه المنطقة، ولكن بوسائل بدائية \_ إلا أن الاستخراج التجارى بوسائل حديثة بدأ بعد الاستقلال بفترة وجيزة . أما عن مصادر الوقود فإن ما اكتشف منها حاليا هو الفحم الحجري فقط في شمال غربي أجاديز، ويقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي ٢٠٣ مل طن .

ولقد منحت الحكومة عددا من الشركات امتيازات للتنقيب عن البترول في عدد من مناطق البلاد على مساحة تقدر بحوالى ٣٤٦٠٠٠ كيلو متر مربع خاصة في الجزء الشرقي من البلاد، وحوض بحيرة تشاد، والذين يجري التنقيب فيهما منذ عام ١٩٧٨م (٣٧).

## السيساحة

من الطبيعي أن يتبادر إلى الــذهن الانطباع الأول بعدم أهمــية السيــاحة في النيجر باعتــبار الظروف المناخية والاقتصادية، وتخلـف سبل النقل ووسائل الاتصال. وكذلك عدم كفاية الفنادق، وعدم وجود فنادق على المستوى العالمي.

فكل هذه العوامل لعبت دورها في وضع العراقيل والصعوبات أمام تطور هذا القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك فإن النيجر بالمقارنة مع الدول الأفريقية الأخرى لا تمتلك إلا عدداً قليلاً من الحيوانات الوحشية ومساحات صغيرة من المناطق الطبيعية السياحية. وبالرغم من كل ذلك فقد شهدت حركة قدوم المسافرين من الأجانب إلى البلاد تطورا كبيرا، وإن كان معظمهم من رجال الأعمال (جدول رقم ٢٣).

جدول رقم (٢٣) تطور حركة القادمين إلى البلاد من الأجانب بحسب مناطق القدوم

| أمريكا وآسيا | أفريقي | ( %   | أوروبا (               | عدد القِادمين من | السنة |
|--------------|--------|-------|------------------------|------------------|-------|
| 7.           | 7.     | فرنسا | كل من القارة الأوروبية | الأجانب          | 44401 |
| ۱۰,۸         | 77,0   | ۳۸,-  | ٥٨,١                   | 10114            | ۲۷۹۱م |
| 17-          | ۲0,٣   | ٣٦,٣  | ٥٥,٧                   | ١٧٨٤٧            | ۱۹۷۷م |
| ۱٠,٤         | 49, 8  | ٣٤,٧  | ٥٣,٧                   | 11090            | 1974  |
| ۹,-          | ۳٠,٣   | ۳٦, ٥ | ٥٤,٨                   | 19.78            | ۱۹۷۹م |

ملحوظة : يوضح الجدول الأجانب الذين سجلوا بفنادق العاصمة نيامي فقط، ولا يشتمل كل السياح القادمين إلى البلاد: فلقد بلغ عدد السياح على سبيل المثال في عام ١٩٧٦م حوالي ٢٧٨١٧ شخصاً

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

ولعله من الطبيعي أن يكون معظم القادمين إلى البلاد من الأوروبيين، إذ إن معظم التجارة الخارجية للنيجر هي مع دول السوق الأوروبية المشتركة، ومن بين دول السوق المشتركة تستاثر فرنسا بأكبر نصيب نتيجة للصلات التجارية والثقافية الوثيقة، التي تربطها مع النيجر كدولة مستعمرة سابقة. فالفرنسيون يشكلون أكثر من ثلث القادمين إلى البلاد جميعهم، كما أن المركز التالي يشغله الأفارقة من الدول المجاورة عاصة من الدول الناطقة بالفرنسية \_ نتيجة للارتباطات الاقتصادية والحضارية والثقافية مع هذه المجموعة.

وتعتبر مصلحة السياحة بالنيجر ومؤسسة النيجر لتطوير السياحة والفنادق هما المسؤولتان عن رعاية السياح وتنظيم السياحة في البلاد، ولقد ساعدت الدولة على تطوير طاقة الفنادق وبيوت الاستضافة بالبلاد \_ خاصة بالعاصمة نيامي \_ والتي تستحوذ على أكثر من نصف طاقة البلاد من أسرة وغرف الفنادق، والعاصمة نيامي هي المدينة الوحيدة بالبلاد التي تم إنشاء فندق فيها على المستوى العالمي (أربعة نجوم) بطاقة قصوى ٢٥٠ سريرا، ولقد تم افتتاحه عام ١٩٨١م (جدول رقم ٢٤).

جدول رقم (٢٤) إحصاءات مختارة عن تطور عدد الفنادق وأسرتها ونصيب العاصمة نيامي منها

| ۲۱۹۷۸       | ۸۷۹۱م | ۲۱۹۷۷ | 34819 | ادق / الغرف/ الأسرّة | عدد الفنا    |
|-------------|-------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 17          | 17    | 10    | +     | الدولة               |              |
| 7           | ٥     | ٥     | +     | العاصمة              | عدد الفنادق  |
| <b>£</b> 77 | +     | +     | 461   | الدولة               |              |
| 777         | +     | +     | 190   | الدولة<br>العاصمة    | عدد الغرف    |
| ۸۱۷         | +     | ٧٠٠   | +     | الدولة               | 8            |
| 414         | +     | 401   | +     | العاصمة              | عدد الأسرَّة |

+ إحصاءات غير متوافرة.

ملحوظة: الجدول يحتوي على معلومات عن الفنادق المتفقة مع التضيف العالمي للفنادق المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

# التجارة الخارجية: ـ

# إدارة الاقتصاد

مصادر المعلومات عن التجارة الخارجية النيجر تشكلها كل من الإحصاءات الوطنية للتجارة الخارجية وإحصاءات الدول التي تتعامل معها تجاريا ـ حيث إن إحصاءات كل منها تحتوي على معلومات عن حجم وتفاصيل التجارة الخارجية بينها وبين النيجر. على أن الإحصاءات الوطنية قد تختلف عن الإحصاءات للدول الأخرى وذلك ينبع في الأساس من الاختلاف في تحديد المفاهيم والمعايير، وفي الطرق الإحصائية المتبعة في التحليل والتبويب.

وتعتمد كل الإحصاءات على النظام السنوي الكامل على أساس التقويم الميلادي (بحيث تعني الواردات كل الواردات للاستهلاك والاستيراد للتخزين، كما أن الصادرات تشمل الصادرات من المنتجات الوطنية بما في ذلك إعادة التصدير).

وتبنى المعلومات الواردة عن التجارة الخارجية أدناه على أساس البلد المنتج الأصلي، كما تبنى معلومات الصادرات على أساس آخر بلد وصلت إليه (البلد المستهلك). كما أن قيمة البضائع مبينة على أساس النظام العالمي (سيف CIF) بالنسبة للواردات والفوب FOB) بالنسبة للصادرات (٢٨). وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف الوارد في الجدول رقم (٢٥) يوضح البضائع والمنتجات على أساس تصنيف السجل العالمي للتجارة الخارجية.

وهذا الجدول يوضح تذبذب حجم كل من الصادرات والورادات وكذلك معدل الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة. ويلاحظ الانخفاض الواضح الذى حدث بالنسبة لحجم الصادرات في نهاية الفترة ١٩٨١م مما انعكس على حجم العجز التجاري بارتفاع كبير حتى وصل إلى أكثر من ١٢٥٪ عن مستوى عام ١٩٧٧م بينما كان قد انخفض كثيرا خلال السنوات السابقة ـ خاصة عام ١٩٧٩م إلى أقل من ٣٠٪ من مستوى سنة ١٩٧٧م ولعل نسبة الانخفاض في حجم الميزان التجاري تتفق والزيادة الواضحة في معدلات صادرات خام اليورانيوم، والتي كانت عاملا مهما في توفير قسم كبير من النقد الأجنبي اللازم لسد الحاجة المتزايدة من المواد المستوردة.

وتستورد النيجر أنواعاً مختلفة من السلع، إلا أن الأهمية النسبية للواردات تتباين من سلعة لأخرى لكنها بصورة عامة تعكس الظروف الطبيعية والوضع الجغرافي والاقتصادي للبلاد إذ إنها تقع ضمن أقاليم المعجز الغذائي والصناعي، حيث إن ماينتج محليا من مواد غذائية لا يكفي السكان، كما أن ظروف التخلف الاقتصادي والفني العامة ومحدودية القطاع الإنتاجي الصناعي في البلاد في إطار بعض السلع الاستهلاكية، والتي في حد ذاتها لا تكفي الحاجة المحلية، كل ذلك جعل السيطرة للواردات من السلع الصناعية الإنتاجية والاستهلاكية معاً.

جدول رقم (٢٥) الميزان التجاري في الفترة ١٩٧٧م-١٩٨١م (1) علايين الدولارات الأمريكية (ب) ملايين الوحدات النقدية (فرنك غرب أفريقي)

| ۱۸۶۱م  | ٠١٩٨٠  | <b>۱۹۷۹</b> م | ۸۷۶۱م  | ۱۹۷۷  | البيان                   |
|--------|--------|---------------|--------|-------|--------------------------|
|        |        |               |        |       | (1)                      |
| 017,0  | 098,0  | ٤٦١,٩         | ۳۰۵,۹  | 197,8 | الواردات                 |
| ٤٥٧,٣  | ٥٦٦,٥  | £ £ V , 7     | YAY, 4 | 104,0 | الصادرات                 |
| 00,7   | ۲۸,۰   | 18,8          | ۲۳, ۰  | ٤٢,٨  | العجز في الميزان التجاري |
|        |        |               |        |       | (ب)                      |
| ١٣٨٥١٢ | 170277 | 91.01         | 78887  | 17783 | الواردات                 |
| 174074 | 119077 | 90751         | 744.7  | ****  | الصادرات                 |
| 18978  | ٥٩٠٣   | 7.17          | 019.   | 1 .   | العجز في الميزان التجاري |

## المصدر:

- 1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : ANNUAIRE StATistiQUE, 1979.
- 2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

جدول رقم (٢٦) تطور قيم أهم الواردات للفترة (١٩٧٥ – ١٩٧٩م) ( بالمليون دولار أمريكي )

| 1949  | ۸۷۶۱م | ۲۱۹۷۷ | ۲۷۹۲م | ۱۹۷۰  | النوع                                          |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|
| ۱۸, ۲ | 10,0  | ١٠,٢  | ۸,۱   | ۹,۲   | مــــواد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11,0  | ۸,٥   | ۲,۲   | ۲,٠   | ١,٧   | الســـجـــاير والتــــبغ                       |
| ٧٩,٣  | ٤٣, ٤ | 18,4  | 18,7  | ۱۲, ٤ | مشتقات بترولية                                 |
| 14, 9 | 10,7  | ۱۱٫۳  | ۹,٧   | ٤,٣   | منتجات كيسميائية وأدوية                        |
| ٤,٩   | ٣,٦   | ۲,٦   | ١,٧   | ١,٦   | إطارات وسلع من المطاط                          |
| 17,7  | 11    | ٥,٩   | ٥,٧   | ٤,١   | منســوجــات قـطنيـــة                          |
| ۸, ۹  | ٧,٩   | ٦,١   | ٦,٢   | ٣,١   | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 19,1  | 17,1  | 10,3  | ٤, ٤  | ٣, ٤  | مـــواد مــعــــدنيــــة                       |
| ۸۲,۳  | ٤٢,٩  | ٣٤, ١ | 17, 7 | 11,7  | ماكسينات غيسر كهسربائية                        |
| 44,7  | 19,7  | 18,7  | ٦,٢   | ٥,٧   | أجهزة وماكينات كهربائية                        |
| ٤٣,٥  | ۳۱,۸  | 19,9  | 10,1  | ٧, ٤  | سيارات صغيرة                                   |
| 19,7  | ۱٦,٨  | ۸,۰   | ٧, ٢  | ٣, ٤  | سيــارات نقل وشاحنات                           |

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

ومن دراسة الجدول رقم (٢٦) الذي يوضح قيم أهم الواردات السلعية للنيجر للفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٩ م نستخلص الحقائق التالية:

۱- سجلت الواردات من كاف السلع المبينة بالجدول بصورة عامة تزايدا كبيرا حيث بلغت قيمتها عام ١٩٧٩م (٣٦١ مليون دولار)، مقابل (٦٨ مليون دولار) عام ١٩٧٥م، أي بنسبة زيادة بلغت ٤٣٢٪.

٢- يلاحظ أن معظم الزيادة في حجم قيمة الواردات السلعية استأثرت بها المواد البترولية والماكينات والأجهزة الكهربائية وغير الكهربائية، تليها السيارات والشاحنات ثم المنتجات الكيميائية.

٣- مع أن هنالك زيادة واضحة في استيراد المواد الغذائية، إلا أن معدلات الزيادة خلال الفترة المذكورة ـ تعتبر ضئيلة جدا بالنسبة للدول المجاورة، ودول أقريقية أخرى كثيرة. ويعزى ذلك لاهتمام الحكومة في خططها التنموية الهادفة إلى محاولة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية عن طريق التوسع الرأسي والأفقي في الزراعة.

َ جدول رقم (۲۷) تطور قيم أهم الصادرات للفترة ١٩٧٥–١٩٧٩م بالمليون دولار أمريكي

#### المبدر

- 1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : PLAN QUINQUENNAL DU DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979. 1983.
- 2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983

وتوضح الجداول (٢٧ و ٢٨ و ٢٨) العالاقات التجارية الخارجية، فكل من التصدير والاستيراد يعكس الارتباط الوثيق بين النيجر وفرنسا، بحيث تستأثر فرنسا بأكثر من نصف قيم كل من الصادرات والواردات تليها دول السوق الأوروبية المشتركة الأخرى، والولايات المتحدة، ثم بدرجة أقبل الدول الأفريقية المجاورة، ومن بين هذه المجموعة الأخيرة نجد أن علاقات النيجر أوثق بجيرانها الأقرب نيجيريا، ساحل العاج، الجزائر، وليبيا.

جدول رقم (۲۸) أهم الدول التي تستورد منها النيجر وتطور حجم الاستيراد منها للفترة ۱۹۷۷م – ۱۹۸۱ (بالمليون دولار أمريكي)

| 1441  | ۲۱۹۸۰ | <b>۱۹۷۹</b> | ۸۷۶۱م | ۲۱۹۷۷  | الدولية                             |
|-------|-------|-------------|-------|--------|-------------------------------------|
| 44.4  | 44.4  | ۳۰۷,٥       | 41.,4 | 18. ,8 | دول السوق الأوروبية المشتركة مجتمعة |
| 717,  | 240,4 | ۲۱۷,۳       | 184,0 | 1.1,9  | فـــرنســا                          |
| ٤٩,٩  | ٤٠,١  | 78,9        | ۲۰,۰  | ۱۲,۳   | ألمانيا الاتحادية (سابقاً)          |
| 17,7  | ۲۰,۲  | ٣٨, ٨       | 70,7  | ۲,۲    | بريطانيا و شمال إيرلندا             |
| ۱۲,٦  | ۱۳,۱  | ٧, ٤        | ٤,١   | ۲,٠    | إيطاليـــا                          |
| ۱۲, ٤ | 11,7  | ۹,۳         | 17,0  | ٧,١    | هــولــنــدا                        |
| ۱۲,۳  | ۲,۹   | ۲, ٤        | ٠,٧   | ۰,٥    | أسبانيا                             |
| ۱۳,٦  | ۲۱,۸  | ٤٠,٩        | 77,0  | ٤,١    | الولايات المتحدة الأمريكية          |
| ۲۳, ٥ | ۲۳, ٥ | 74,1        | ٣٤,٨  | ۱۸,۰   | ساحل العاج                          |
| 14,5  | 27,1  | ۲٠,٤        | 70,7  | ۸,٥    | اليـــابان                          |
| 10,8  | ۱۷,۰  | 14, 1       | ٩,٤   |        | اليسبيا                             |
| ۱۳, ٦ | 10,1  | 11,7        | ۸, ٤  | ۱۰,۸   | نيــجـــريا                         |

المصدر:

<sup>1-</sup> REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : ANNUAIRE STATIQUE, 1979.

<sup>2-</sup> STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

جدول رقم (۲۹) أهم الدول التي تصدر إليها النيجر وتطور حجم الصادرات منها للفترة ۱۹۷۷م – ۱۹۸۱ (بالمليون دولار أمريكي)

| ١٩٨١م     | ۱۹۸۰          | ۲۱۹۷۹ | ۸۷۹۱م | ۲۱۹۷۷    | الدولية                                  |
|-----------|---------------|-------|-------|----------|------------------------------------------|
| Y £ A , + | ٤١٤,٥         | ٣٠١,٩ | 141,4 | 117,7    | دول السوق الأوروبية المشتركة             |
| 714,0     | <b>441,</b> A | Y0V,1 | ۱۱۸,٦ | ۰, ۷۳    | ا فــــــرنــــــا                       |
| 17,7      | ٧٤,٦          | ٤٢,٢  | ۹,۰   | ٠,١      | ألمانيسا الاتحادية (سابقاً)              |
| 11,7      | ٤, ا          | ,٦    | ,٧    | <u> </u> | بريطانيا وأيرلندا الشمالية               |
| ٠,٨       | ١,٨           | 1,8   | 1,1   | ۲۸,۷     | إيطاليا                                  |
| ۲,۸       | ۲,۸           | ۲,٤   | +     | ١,١      | ا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲,۲       | 7,7           | ١,٦   | 1,1   | ٠,٦      | ا تــــــــــاد                          |
| ۲,۱       | ٠,٢           | -     | _     | +        | اليسان                                   |
| ٧,٠       | ٧,٠           | 1,7   | 1, ٤  | 70,7     | نيجيريا                                  |
| 1,0       | 1,0           | 1,1   | ٠,٦   | ٠,٢      | فــــانـا                                |

<sup>+</sup> الإحصاءات غير متوافرة.

المصدر:

- 1- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY : ANNUAIRE STATIQUE, 1979.
- 2- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT NIGER, WIESBADEN, 1983.

<sup>-</sup> الحجم بأقل من ١٠٠ ألف دولار.

# الموازنة العامة

توضح الجسداول رقم (٣٠، ٣١، ٣١) أن النيجر- بعكس عدد كبيسر من اللدول النامية \_ قد امتازت بتطور إيجابي في معظم السنوات، إذ سجلت الإيرادات ارتفاعا ولو محدودا \_ عن المنصرفات في معظم السنوات ومع أن المنصرفات في العام المالي ٨١ / ١٩٨١م قد سجلت ارتفاعا يقدر بـ ١٩٨٤٪ عن العام ٨٠ / ١٩٨١م إلا أن الموازنة للعام المالي ٨٢ / ١٩٨٣م قد اقترح فيها تخفيض المنصرفات بحوالي ٥و٣١٪، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات. هذا مع العلم بأن خُمس المنصرفات تقريبا في العام المالي ١٨ / ١٩٨٢م قد ذهب لتسديد الديون والقروض الخارجية، والتي وصلت في عام ١٩٨١م إلى ٤و٨٣ بليون فرنك أفريقي (حوالي ١٤٢ مليون دولار أمريكي) إضافة إلى ذلك فقد جاءت موازنة عام ١٩٨٣م بزيادات في الضرائب غير المباشرة. فعلى سبيل المثال ارتفعت الرسوم والضرائب على غالبية البضائع الاستهلاكية بنسبة تراوحت بين ٢٠٪ و ٢٠٠٪.

جدول رقم (۳۰) تطور الموازنة العامة للفترة ۱۹۷۸/۷۷م – ۸۱/۱۹۸۲م بالبليون فرنك أفريقي

| ۸۲ /۸۱ | ۸۱/۸۰ | ۸۰/۷۹  | V9 /VA | VA /VV | النوع السنة                |
|--------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 98,9.  | ۸۲,۸٥ | ٧٥, ٢٤ | ٦١,٦٧  | ٤٧,٣٨  | الإيـــــرادات             |
| 98,9.  | ۸۲,۷۹ | ٧٦, ٩٢ | ٥٨,٣٢  | ٤٦,٥٠  | المنصرف_ات                 |
|        | ٠,٠٦+ | ۱,٦٨-  | ٣,٣٥+  | ٠,٨٨+  | الفائض (+) أو العجز (–)    |
| 44.    | ۲۱.   | 717    | 770    | 720    | ما يعادله الدولار الامريكي |
|        |       |        |        |        | الواحد من الفرنكات         |
|        |       |        |        |        | الأفريشقية تقىريبآ         |

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND المصدر LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

ملحوظة : الآن الفرنك الأفـريقي مرتبط بقيمة ثـابتة مقابل الفرنك الفـرنسي (فرنك فرنسي واحد يعادل ٥٠ فرنكا أفريقـياً» لذلك فإن قيـمة الفرنك الأفريقي مقـابل الدولار الأمريكي تتغير بالنسبة نفسها التي تتغير بها قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدولار الأمريكي. ومن الجدول رقم (٣١) والخاص بتفاصيل إيرادات الحكومة المركزية يتضح أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، إذ تراوح نصيبها في فترة الإحصاءات المتاحة (١٩٧٧ - ١٩٨٢م) ما بين ٨٠ - ٨٨٪ من كل الإيرادات، وتأتي معظم الضرائب من الرسوم على البضائع والخدمات ورسوم الصادرات وكذلك ضرائب الأرباح.

آما المنصرفات فإن معظمها يذهب إلى قطاع الخدمات (صحة ـ تعليم ـ طرق ـ مياه ـ كهـرباء... الخ) (حوالى ٣٠٪)، ثم في شكل مرتبـات وأجور (٣٣٪) وتأتى الأسلحة والمعدات في المرتبة الثالثة (حوالي ١٢,٥) (انظر الجدول ٣٢).

جدول رقم (۳۱) تفاصيل إيرادات الحكومة المركزية للفترة ۱۹۷۸/۱۹۷۷م ۱۹۸۱/۱۹۸۲ بالبليون فرنك أفريقي

| AY /A1 | ۸۱/۸۰   | ۸٠/٧٩   | V9 /VA  | <b>Y</b> A / <b>YY</b> | السنة المالية المالية المالية |
|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------------------------|
| +      | ۸۰,۸٥   | ٧١,٦٩   | ٥٨,١٧   | 88,1.                  | إيسرادات جـــــــاريــة       |
| 71,70  | 74, . 4 | ٥٩,٢٠   | 01, . 9 | ۳۸,۷٥                  | إيرادات ضرائبية               |
| +      | 17,77   | ۲۱, ۹٤  | ۱۷,۰۵   | 17,40                  | ضـــــرائب الأربـاح           |
| +      | ٧٢,٨٢   | 70, - 8 | 77,07   | ۱٦,۸۲                  | ضرائب البضائع والخدمات        |
| +      | ۱۷,۸    | 17, 89  | ٧,٠٨    | 0,40                   | إيرادات غير ضرائبية           |
| +      | ۲,٠     | ٣,٥٥    | ٣,٥٠    | ٣, ٢٨                  | إيىرادات أخـــــرى            |

<sup>+</sup> إحصاءات غير متوافرة.

المدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

جدول رقم (۳۲) تفاصيل منصرفات الحكومة المركزية للفترة ۱۹۸۷/۱۹۷۷م ۱۹۸۱/۱۹۸۲م- بالبليون فرنك أفريقي

| ۸۲ /۸۱ | ۸۱/۸۰ | ۸۰ /۷۹         | V4 /VA | <b>YA /YY</b> | نوع المنصرفات المالية         |
|--------|-------|----------------|--------|---------------|-------------------------------|
| ٦٧,٩٠  | 08,89 | <b>٤</b> ٨, ٢٦ | 47,90  | 41,70         | منصرفات جمارية منهما          |
| ۲۳, ۱۰ | 19,17 | ۱۸,٦           | 18,10  | 11,.          | مــــرتبــــات وأجـــــور     |
| 18,7.  | 1.,11 | 9,77           | ٧,٥٣   | ٦,١١          | أسلحــــة ومـــعـــــدات      |
| ۲٦,٠   | ۲٥,٠  | 17, 91         | ۱۷,٦٠  | 14,71         | منصرفات استشمارية             |
| +      | ٧,٣٠  | ٧,١٢           | ٤,٨٧   | ٣,٧٠          | الصحة والتعليم                |
| +      | ١,٤٠  | ١,٣٢           | ٠,٨٧   | ٠, ٢٣         | الكهـــرباء والغــــاز والماء |
| +      | ۲,۸   | ۲,٧٠           | ۲,٥٦   | ۲,۰۳          | الــــطـــرق                  |
| +      | ٣,٤٠  | ٤,٧٥           | ۲,۷۷   | ۱٫٦٣          | منصرفات أخرى غيسر استثمارية   |
| 44.    | ۲۱۰   | 717            | 770    | 720           | مايعادله الدولار الامريكي     |
|        |       |                |        |               | الواحد من الفرخكات            |
|        |       |                |        |               | الأفريقية (تقريباً)           |

<sup>+</sup> إحصاءات غير متوافرة.

## المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

## النقود والقروض:

تنتمي النيجر إلى منطقة الفرنك. ولقد كونت مع بقية دول غربى أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية (بنين \_ ساحل العاج \_ السنغال \_ بوركينا فاسو \_ توجو \_ موريتانيا \_ (حستى منتصف عام ١٩٧٣م) كونت جميعها عملة هي الفرنك الأفريقي " CFA (FRANCDER "COMMUNAUTE) (FINANCIER E AFRICAINE)

ويتكون الفرنك الأفريقي من ١٠٠ سنت، ويقع مقر البنك المشترك الذي يصدر هذه العملة في باريس بفرنسا. وتحمل أوراق العملة صورة مبنى البنك المشترك الرئيسي. ومعدل صرف الفرنك الأفريقي بالنسبة للفرنك الفرنسي ثابت بمعدل ٥٠ فرنكا أفريقياً للفرنك الفرنسي الواحد، والجدول رقم (٣٣) يوضح بعض حقائق الموقف النقدي للبلاد في الفترة ١٩٧٨ - ١٩٨١م ومنها يتضح أنه مع ثبات موقف الاحتياطي من الذهب (١١ ألف أوقية منذ عام ١٩٧٩م) إلا أنه يلاحظ التدهور المستمر في موقف احتياطي البلاد من العملات الصعبة. فمنذ عام ١٩٨١م أقل بدأ الانخفاض الواضح يستمر وبمعمدلات عالية، حتى أصبح في عام ١٩٨١م أقل من ١٧٪ بما كان عليه في عام ١٩٧٨م. ويبدو أن ذلك يتوافق مع التدهور الذي لازم إنتاج وتسويق خام اليورانيوم - والذي تعتمم عليه البلاد اعتمادا كبيرا في اقتصادياتها. وفي نفس الوقت شهدت البلاد تزايد كميات النقد المحلي المتداول بصورة كبيرة مما يشير إلى معدلات عالية نسبيا للتضخم.

جدول رقم (٣٣) احتياطي الذهب والعملات الحرة «الصعبة» للفترة 1947م - ١٩٨٢م

| 71917 | 1141  | 11940 | 11949 | 614AV | الموحدة         | النوع                |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|
| 11    | 11    | 11    | 11    | ٨     | ألف أوقية       | الاحتياطي من الذهب   |
|       |       |       |       |       |                 | الاحتياطي من العملات |
| 19,0  | ۸۹, ٦ | 11.,4 | 117,1 | 117,1 | مليون د. امريكي | الحرة الصعبة         |

المسدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

# الأجور ومستوى المعيشة:

لقد عملت السلطات في النيجر على وضع حد أدنى للأجور للعمال في القطاع الزراعي وغير القطاع الزراعي ويشمل العاملين بالدولة والقطاع الخاص. ولكي ترفع من القوة الشرائية للطبقات الفقيرة فقد عملت الحكومة ومنذ عام ١٩٧٧م على رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، حتى أنه تضاعف في عام ١٩٨٠م في مقابل عام ١٩٧٧م. وفي نفس الوقت تم تحديد ساعات العمل الأسبوعية بأربعين ساعة.

ويوضح الجدول رقم (٣٤) الحد الأدنى للأجور (فرنك أفريقي /ساعة) لعدد من المهن المختارة وذلك عام ١٩٧٨م ومنه يتضح مدى ضالة الأجور لكل المهن تقريباً بحيث تقل عن نصف دولار أمريكي في الساعة.

جدول رقم (٣٤) الاجور السائدة للعمال البالغين الرشد في بعض المهن المختارة ( فرنك أفريقي / ساعة ) عام ١٩٧٨م

| لسنة ۱۹۷۸م | المهنسة            |
|------------|--------------------|
| 117,10     | عمال قطاع الكهرباء |
| ۱۱۲٫۵۰     | عمال التعدين       |
| 117,0.     | عمال المخابز       |
| 117,0.     | عمال النسيج        |
| 117,10     | عمال المطابع       |
| 117,10     | میکانیکی سیارات    |
| 117,10     | عامل بناء          |
| ٧٥,٦٧      | عامل بناء مساعد    |
| 117,10     | سائق سياراة صغيرة  |

لصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

\* الدولار الأمريكي الواحد = ٢٢٥ فرنكاً أفريقياً (١٩٧٨م).

كما يوضح الجدول رقم (٣٥) الأجور المشهرية للموظفين والفنيين في بعض القطاعات الاقتصادية في العاصمة للفترة ١٩٧٧ ـ ١٩٧٩م ومنه يستضح التفاوت بين القطاعات المختلفة بحسب أهميتها وبحسب نوع التدريب لشاغل الوظيفة.

جدول رقم (٣٥) تطور الأجور الشهرية للموظفين والفنيين في بعض القطاعات الإقتصادية المختارة بالعاصمة نيامي لعامي ٧٧ و٩٧٩ (بالفرنك الأفريقي)

| ۲۱۹۷۹ | ۲۱۹۷۷ | القطاع الاقتصادي والمهنسة |
|-------|-------|---------------------------|
| 04+0+ | 1988+ | فني بالصناحات الكيميائية  |
| 754   | 1988. | بائع تجارة التجزئة        |
| 77477 | 1988. | أمين مخارزن               |
| 110   | 22170 | سكرتيرة                   |
|       |       | قطـــاع البنــوك:         |
| 4404+ | 1988. | صرف (أمين صندوق)          |
| 220   | ٤٨٤٠٠ | كاتب حسابات               |

في عام ١٩٧٧م الدولار الأمريكي = ٢٤٥ فرنك أفريقي.

في عام ١٩٧٩م الدولار الأمريكي = ٢١٢ فرنك أفريقي.

## المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

## الأسعار:

تتبنى حكومة النيجر سياسة محددة للأسعار تعتمد على دعم السلع الأساسية، ومرقبة الأسواق لتثبيت الأسعار عامة. فالسلع مثل الملح، السكر، عصارة الطماطم المركزة، الدقيق. . . . . . . . . . . . . . . النح والتي تستهلكها فئات عامة الشعب بكميات كبيرة يتم تسويقها بواسطة مجمعات استهلاكية من قبل الدولة، وتباع بنفس أسعار شرائها.

وتعتمد الدولة في التعويض عن الخسارة الناتجة من دعم هذه السلع وبيعها بالأسعار الأساسية على مبيعات السلع الكمالية مثل السبغ، الشاى.... النع كما حددت الدولة حسب لائحة عام ١٩٨١م ضرائب على السلع الكمالية الأجنبية والتي يستوردها القطاع الخاص. أما أسعار المنتجات المحلية من مختلف السلع فتخضع لرقابة شديدة من قبل الدولة، بحيث لا تجد تلك المنشآت الصناعية، والتي تستفيد من المميزات المنوحة حسب قانون الاستشمار الصناعي، أي مميزات أخرى في دعم الأسعار، كما تهدف السياسة أيضا إلى مراعاة فروق الأسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة تشجيعا للصناعات المحلية على النمو والتطور.

والجداول ذات الأرقام (٣٩,٣٨,٣٧) تلقي ضوءا على أسعار بعض السلع وعلى تطور معدلات تكلفة المعيشة ، مع ملاحظة أن هذه متوسطات عامة للنيجر في معظم الأحيان ـ ولاشك أن هنالك اختلافات محلية بين الحضر والريف، وحتى بين المدن بعضها البعض بحسب نوعية السلع، وإن كانت منتجة محليا أو مستوردة، والقرب أو البعد من منطقة الإنتاج.

جدول رقم (٣٦) تطور أسعار بعض المنتجات المحلية حسبما حددته الدولة للفترة ١٩٧٨ / ١٩٧٩م – ١٩٨٢ / ١٩٨٣م (فرنك أفريقي \* / للكيلو جرام)

| ۲۸\۳۸۲ | ۲۸\ ۲۸۹۲ | ۸/ ۱۹۸۱م | ۲۱۹۸۰/۷۹ | ۸۷/ ۱۹۷۹ | المنتجات السنة        |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| ۸٠     | ٧٠       | ٥٠       | ٤٠       | ٤٠       | الذرة الرفيعـــة      |
| ٧٠     | ٣٠       | ٥٠       | ٤٠       | ٤٠       | الدخن                 |
| ٨٥     | 70       | ٤٥       | 10       | ٤٥       | السمسم                |
| 1      | ۸٥       | ٧٥       | ٧٥       | ٧٥       | الفول السوداني (مقشر) |
| +      | ۸۰       | 77       | 77       | 77       | بذرة القطن            |
| +      | ۱۸۰      | ۱۸۰      | ۱۸۰      | 100      | الصمغ العربي          |
| 44.    | 44.      | ۲۱۰      | 717      | 440      |                       |

<sup>+</sup> إحصاءات غير متوافرة.

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

جدول رقم (۳۷) تطور معدلات تكلفة المعيشة للوطنيين بالعاصمة نيامي للفترة ۱۹۷۷ – ۱۹۸۱م (۱۹۷۷م = ۱۰۰)

| النــــوع            | ۱۹۷۷م | ۸۷۴۱م | ١٩٧٩ | ٠١٩٨٠ | ۲۱۹۸۱ |
|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| المعدل العام         | 44.   | 727   | 709  | ۲۸۲   | 401   |
| مواد غذائية ومشروبات | 400   | 777   | 444  | 414   | ٤١٠   |
| الملابس              | 120   | 170   | 141  | 7.7   | 747   |
| السكن                | 174   | 44.   | 44.  | 799   | ٣٥٠   |
| أشياء أخرى           | 174   | 7.7   | 4+4  | 414   | 400   |
|                      |       |       |      |       |       |

المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

جدول رقم (٣٨) تطور أسعار تجارة التجزئة لبعض السلع المختارة للفترة ١٩٧٨م – ١٩٨٢م (بالفرنك الأفريقي)

| 71947 | 1441 | ۱۹۸۰ | 61979 | ۸۷۷۱م | الوحدة    | السلعة                                                          |
|-------|------|------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 40.   | YAA  | 70.  | 70.   | 70.   | اللتر     | زيت الفول السوداني                                              |
| 7.4   | 7.4  | 177  | 177   | 177   | كيلو جرام | الخيز                                                           |
| ۱۸۷   | 7    | 197  | 101   | 104   | كيلو جرام | الأرز                                                           |
| 141   | ١٨٨  | 1.4  | 41    | ۸٥    | كيلو جرام | الذرة الرفيعة                                                   |
| 44.   | 44.  | 40.  | 7     | 7     | کیلو جرام | السكر                                                           |
| 44.   | 44.  | 71.  | 414   | 770   |           | ما يعادله بالمدولار الامريكي من<br>الفسرنكات الأفريقيسة تقريساً |

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983. المصدر

# جدول رقم (٣٩) اختلافات اسعار بعض السلع المختارة من تجارة التجزئة في أسواق ثلاث مدن رئيسة لعامي ١٩٧٨م و ١٩٧٩م (بالفرنك الأفريقي)

| زيندر       |       | نیامی |       | أجاديز |       | الوحدة    | السلعة                |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|-----------------------|
| 1144        | 614AV | 1949  | ۸۷۲۱م | 1949   | ۱۹۷۸ع | الوحدة    | •••••                 |
| <b>£</b> ٣٢ | 113   | ٤٨٥   | ٤٥٠   | 113    | ٤٠٠   | كيلو جرام | لحم بقري بالعظم       |
| ٤٨٤         | 179   | 0++   | ٤٨٠   | ٥٧٢    | 224   |           | لحم غنم بالعظم        |
| 4.4         | 114   | ٥١٣   | 444   | 701    | 700   |           | دجاج حي               |
| ٦٤          | ٧٥    | 41    | ٩٠    | ٧٩     | ٨٥    | "         | ذرة رفيعة             |
| 107         | 100   | 4.4   | 100   | ۱۰۸    | 118   |           | بطاطس                 |
| ١٨٢         | 100   | 079   | ٤٠٧   | 440    | 104   |           | طماطم طازجة           |
| 444         | ۱۸۵   | ۲۰۳   | 188   | ٥٣٧    | 193   |           | ليمون                 |
| 748         | 4.4   | 141   | 441   | 410    | 140   |           | تمور                  |
| 174         | 40+   | 40.   | 400   | 44.    | 47.5  | اللتر     | زيت طعام (فول سوداني) |

المسدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE-RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

\* في هام ١٩٧٨م الدولار الأمريكي= ٢٢٥ فرنكًا أفريقيًّا. \* في عام ١٩٧٩م الدولار الأمريكي= ٢١٧ فرنكًا أفريقيًّا.

## الخدميات

# التعليم:

إن من أهم ماييز سكان النيجر هي النسبة العالية لصغار السن، فأكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن عشرين عاما. ولا شك أن ذلك يلقي عبئا كبيرا على الدولة من حيث الحدمات التعليمية، وفي نفس الوقت فإن نسبة الأمية بين السكان ما والت عالية جدا. فقد بلغ معدل التسجيل في المدارس ٢٣٪ للأطفال الذين هم في سن المدارس الابتدائية و٣٪ فقط لمن هم في سن المدراسة الثانوية. كما أن نسبة الأمية بين السكان في الفئة العمرية ١٥ سنة فما فوق عالية، حيث تصل إلى حوالي ٨٨٪ من جملة الذكور في هذه المرحلة العمرية. وترتفع النسبة بين الإناث كثيرا إذ تصل إلى ٢وجد أي الي ٢وجد أي المرعوب من بين الإناث كثيرا إذ تصل نوع من التعليم الإلزامي، إلا أن التعليم الابتدائي قد أصبح منذ سنوات عديدة مجانيا ينتظمون في المدارس الحكومية، أو مؤسسات التعليم الحاص القليلة العدد ومع أن نسبة الالتحاق بالمدارس للأطفال في سن المدراسة قد وصل إلى ٢٣٪ كما ذكر آنفا، النقص الحاد في المعلمين، والوضع الاقتصادي العام، والنسبة العالية من السكان البدو الرحل غير المستقرين.

وتتجه الدولة الآن إلى إنشاء مدارس ابتدائية في كل المقرى الموجودة. ومن ناحية أخرى فهنالمك خطة لتوسيع قاعدة التعليم للكبار في محاولة للتقليل من نسبة الأمية العالية، ولقد أدخل نظام التعليم بواسطة التلفاز في العاصمة نيامي، وتنوي الحكومة التوسع فيه في المناطق الأخرى.

ولقد ارتفع عدد المدارس الابتدائية بالبلاد من ٩٩٠ مدرسة عام ٧٤ / ١٩٧٥م إلى ١٤٧١ مدرسة في عام ٧٨ / ١٩٧٩م - أي بنسبة تغير تبلغ حوالي ١٤٧١ ألف طالب إلى ١٤٧٠ ألف طالب إلى ١٨٧ ألف طالب خلال الفترة نفسها أي بنسبة تغير تبلغ ٥٥٪ تقريبا.

هذا وقد وصلت نسبة الإناث المسجلات في هذه المرحلة إلى  $^{(77)}$  من جملة المسجلين بالمدارس  $^{(79)}$ .

ولقد شهدت المراحل المتوسطة والثانوية تطورا كبيراً خاصة خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل عدد المدارس المتوسطة عام ١٩٨٠م إلى ٢٩١ مدرسة في أنحاء البلاد المختلفة تستوعب حوالى ٢٧ ألف طالب وطالبة، كما وصل عدد الطلاب المسجلين بالمرحلة الثانوية في عام ١٩٨٠م إلى ١٧٢٠ طالب وطالبة، بلغت نسبة الإناث بينهم ٢٠٪، كما وصل عدد المعلمين في المرحلة الثانوية إلى ٢٢٤ معلماً (١٠٠٠).

من ناحية أخرى فإن التوسع في التعليم العالي بشقيه الأكاديمى والفني يمضي قدما، إلا أنه يقابل ببعض الصعوبات أهمها ضيق الفرص الوظيفية ومحدوديتها أمام المتخرجين نتيجة للوضع الاقتصادي العام. ويلاحظ أن هنالك عدم توازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم الفني، برغم أهمية الأخير للتنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد. وحتى عام ١٩٧٩ كان هناك مدرسة فنية واحدة فقط بلغ عدد طلابها ٣٥٥ طالبا. على أنه يلاحظ الزيادة الكبيرة في تدريب وتأهيل المعلمين رغم النقص الواضح في عدد معاهد التدريب فعدد الطلاب بمعاهد المعلمين ارتفع من ٤٨٥ طالباً عام ٧٤ / علال خمس سنوات.

ويقتصر التعليم الجامعى حاليا على جامعة واحدة بالعاصمة نيامي، لكنها شهدت توسعا كبيرا من حيث قبول الطلاب ، إذ ارتفع عددهم من ٣٥٧ طالبا عام ٧٧ / ١٩٧٥م إلى ٩٢٦ طالبا في عام ٧٨ / ١٩٧٩م بنسبة ريادة تبلغ ١٦٠٪ أي بزيادة سنوية تبلغ ٤٠٪ تقريبا. ومن المتوقع أن يشهد التعليم العالي توسعا كبيرا بعد افتتاح الجامعة الإسلامية بالنيجر، والتي قامت بإنشائها رابطة العالم الإسلامي، وتم افتتاحها خلال العام الدراسي ٨٦ / ١٩٨٧م.

ومع أن الأرقام السابقة توضح أن موقف التعليم وانتشاره في النيجر لايزال ضعيفا حتى بالمقارنة مع الدول الإسلامية عامة والأفريقية الأحرى خاصة، إلا أن الدولة تبذل جهدا كبير/ا في هذا المجال . ويتضح ذلك من إنفاق الدولة الإجمالي عليه ، فقد أنفقت في عام ١٩٧٧م ما يقرب من ٩,٥ بلاييين فرنك أفريقى (مايعادل ٣٩ مليون دولار أمريكي تقريباً).أي بنسبة تصل إلى حوالى ٢٠٪ من نفقات الحكومة المركزية، ولقد ارتفع هذا المبلغ في عام ١٩٨١م ووصل إلى ٢٠,٢ بليون فرنك أفريقي (حوالي ٢٠,٢ بليون فرنك المحرمة المركزية (١٠٠٠).

هذا وتبذل السلطات في النيجر جهدا كبيرا في مكافحة الأمية، ولها في هذا الميدان باع واسع ومجهود ملحوظ خاصة في العقد الأخير، مما حدا بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) أن تجري اتصالا بالمسؤولين فيها بقصد تنفيذ مشروع نموذجي لمكافحة الأمية الوظيفية بإحدى مناطق النيجر (٢١). هذا مع ملاحظة أن حوالي ٩٥٪ من سكان البلاد أحيون (٩٨٪ ذكور و٩٩،٩٩٪ إناث) (جداول رقم ٤٠ و ٤١ و٤٢).

جدول رقم (٤٠) تطور أعداد المدارس والمؤسسات التعليمية للفترة ٧٤/ ١٩٧٥م – ٧٨/ ١٩٧٩م

| V4 /VA | ٧٨/٧٧ | ۷٧ /٧٦ | ٧٦/٧٥ | ٧٥/٧٤ | النوع السنة          |
|--------|-------|--------|-------|-------|----------------------|
| 1841   | ۱۳۸۰  | 1797   | 1789  | 99.   | مدارس ابتدائية       |
| 791    | +     | +      | +     | +     | مدارس متوسطة         |
| ٥٧     | ٤٩    | ٤٩     | +     | +     | مدارس ثانوية         |
| ١      | ١     | ١      | ١     | ١     | مدارس فنية           |
| ٤      | ٤     | ہ ا    | +     | +     | معاهد تدريب المعلمين |
| ١      | ١     | ١ ١    | ١     | ١     | جامعات               |

<sup>+</sup> احصاءات غير متوافرة.

المصدر:

<sup>1-</sup> STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

٢- المنظمة الإسلامية للتربية والشقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدار البيضاء، ١٤٠٤ه

جدول رقم (٤١) تطور أعداد الطلاب المسجلين بالمؤسسات والمراحل التعليمية المختلفة  $2 \times 1900 - 1900 / 1900$ 

| ۸۷/ ۱۹۷۹م | 1944/44 | r1944/41 | ٥٧/ ٢٧٩١م | 1440/48 | المرحلة التعليمية          |
|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------------------------|
| 144101    | 177447  | 109010   | 127010    | ١٢٠٩٨٤  | المرحلة الابتدائية         |
| 70191     | 7.047   | 14.44    | 14441     | 11041   | المرحلة المتوسطة والثانوية |
| 408       | 444     | 475      | 744       | 197     | التعليم الفني              |
| 1709      | 1770    | ٧٣١      | ٦٠٨       | ٤٨٥     | تدريب المعلمين             |
| 444       | ٧٨٢     | ۷۲٥      | 0 2 1     | 401     | التعليم الجامعي            |
|           |         |          |           |         |                            |

#### المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE-RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

٧- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدار البيضاء، ١٤٠٤هـ

جدول رقم (٤٢) تطور أعداد المعلمين والأساتذة بالمراحل التعليمية المختلفة  $\sqrt{8}$  /  $\sqrt{8}$ 

| ۸۷/ ۱۹۷۹     | 1944/44     | ۲۷/۷۷۲م | ۱۹۷٦/۷٥    | ٤٧/ ١٩٧٥   | المرحلة التعليمية          |
|--------------|-------------|---------|------------|------------|----------------------------|
| <b>£</b> \7Y | 2447        | 8.19    | ***        | 4487       | المرحلة الابتدائية         |
| ለጓጓ          | <b>YY 1</b> | ٧١٣     | ٥٩٩        | ٥٠٨        | المرحلة المتوسطة والثانوية |
| ٣١           | 44          | 44      | 40         | **         | التعليم الفني              |
| 71           | ٤٨          | ٤٢      | ٤١         | ٥١         | تدريب المعلمين             |
| 1.4          | 1.4         | ۸۷      | <b>/</b> Y | <b>£</b> V | التعليم الجامعي            |

#### المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE-RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

٧- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، المدار البيضاء، ٤٠٤ هـ

#### الصحة:

برغم التطور الملحوظ في الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، إلا أن الرعاية الصحية بصفة عامة تعتبر غير كافية، فهي تشمل حتى الآن حوالى ثلث السكان أو أقل من ذلك بقليل. وتعتبر مستشفيات مدينتي نيامي وزيندر هما أكبر المستشفيات وأحدثها بالبلاد، على أنه يغلب على مؤسسات الرعاية الصحية طابع المراكز الصحية (البعض منها متنقل) ومراكز الإسعاف (الجدول رقم ٤٣ و ٤٤).

| ات العلاجيـــة | المؤسسا | ر أعداد | ٤) تطو | رقم (۳ | جدول |
|----------------|---------|---------|--------|--------|------|
|----------------|---------|---------|--------|--------|------|

| ۸۷۶۱م | 1948 | ۲۱۹۷۱ | نوع المؤسسة العلاجية |
|-------|------|-------|----------------------|
| ١٣    | ١٣   | 1.    | مستشفيات حكوميــــة  |
| ٦     | ٥    | ١     | مستشفيات خاصة        |
| ۲۸    | ۴۸   | **    | مراكز صحية           |
| 109   | +    | +     | مراكز إسعاف          |
| 17    | +    | +     | مراكز إسعاف خاصة     |

+ احصاءات غير متوافرة.

المصدر:

1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

 ٢- المنظمة الإسلامية للتربية والشقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدار البيضاء، ١٤٠٤هـ

جدول رقم (٤٤) تطور أعداد الأسرة في المؤسسات العلاجية (٧١-١٩٧٨م)

| ۸۷۹۱م | ۱۹۷٤م | ۱۹۲۱م | السنـــة العلاجية             |
|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 7770  | ۱۳۳۳  | ١٨٨٤  | المستشفيات الحكومية           |
| 717   | +     | ۱۳۰   | المستشفيات الخاصة             |
| 946   | 704   | ٤١٥   | المراكز الصحية ومراكز التوليد |

+ احصاءات غير متوافرة.

لصدر:

١- المنظمة الإسلامية للتربية والشقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدار البيضاء، ١٤٠٤.

وتعاني البلاد من نقص كبير في الاطباء ومساعديهم ، وفي المتدربين ممن يقومون بمهنة التمريض من الجنسين ، الا أن برنامجا مكثفاً قد وضع لمحاولة سد هذا العجزولهذا فقد وضعت خطة لتوسيع المستشفى الجامعي بالعاصمة نيامي، حيث الحقت به مدرسة طبية لتخريج مساعدي الأطباء وتدريب المرضين والممرضات. وفي نفس الوقت يجري العمل في توسيع طاقة المستشفى من حيث عدد الأسرة (جدول رقم 80 و 23).

جدول رقم (٤٥) تطور أعداد الأطباء للفترة (١٩٧٤–١٩٧٨م)

| ما يخدمه طبيب الأسنان<br>من السكان بالألف | عدد أطباء الأسنان | ما يخدمه الطبيب<br>من السكان بالألف | عدد الأطباء | العام |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| ۷۸٥                                       | ٦                 | ٤٠                                  | 117         | ١٩٧٤م |
| 977                                       | ٥                 | ٤٠                                  | 171         | 1940  |
| ۸۲۹                                       | ٦                 | ٤٧                                  | ١٠٥         | ۲۷۹۱م |
| ٨٥٠                                       | ٦                 | ٤٦                                  | 111         | ۱۹۷۷ع |
| ۲۸۰                                       | ٩                 | <b>£ £</b>                          | 114         | 4461  |

المصدر:

1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

٢- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدرار البيضاء، ١٤٠٤هـ

جدول رقم (٤٦) تطور أعداد العاملين بالحقل الطبي عدا االأطباء للفترة من (١٩٧٤\_ ١٩٧٨م)

| النوع السنة                  | 34819 | ١٩٧٥ | ۱۹۷٦م | ۱۹۷۷ | ۸۷۶۱م |
|------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
| صيادلة                       | ٧     | ٧    | ٨     | ٨    | ١.    |
| محرضين مدربين                | 741   | ۸٥٣  | 917   | 9.41 | ١٠٨٠  |
| مرضين مدربين من حملة الدبلوم | 772   | 777  | 791   | 717  | 450   |
| قابلات من حاملات الدبلوم     | ٥١    | ٦٦   | ٨٢    | ۸۱   | ۸۸    |

المصدر:

٢-المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدرار السضاء، ٤٠٤هـ.

<sup>1-</sup> STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

وما زالت أهم المشكلات الصحية للبلاد هي مكافحة أمراض سوء التغذية والأمراض المدارية المعدية والمتوطنة مثل الملاريا، والحمى الصفراء، والأمراض الدودية المتنوعة. وما زالت بعض هذه الأمراض لم يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها (الجدول رقم ٤٧) وفي نفس الوقت فقد وضعت خطة طويلة الأجل لتحسين مستوى الصحة العامة والصحة الوقائية بالعاصمة نيامي، حيث يقدر أنه بنهاية القرن الميلادي الحالى سيتم إنشاء شبكة متكاملة للتصريف بالعاصمة، كما سيستم تأمين نقل القمامة والمخلفات من أحيائها من ناحية أخرى فإن التطعيم ضد الأمراض المعدية وأمراض الأطفال يسير بصورة حسنة (الجدول ٤٨).

جدول رقم (٤٧) بعض الأمراض المنتشرة وعدد المصابين بها (١٩٧٥-١٩٧٨م)

| ۸۷۹۱م    | ۲۱۹۷۷       | ۲۱۹۷٦ | ٥٧٩١م  | السنة<br>نوع المرض                       |
|----------|-------------|-------|--------|------------------------------------------|
| 7 · ٨٧٢  | 72279       | 70788 | 70410  | أمــراض الإســـهــال المـعــوي           |
| ٥٢       | ٩٧          | ۲۲۳   | 44     | الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۸۳٦     | 2277        | 227   | 7647   | الــــعــال الـديكي                      |
| ۳۳۸      | 489         | 781   | ١٦٥    | الكـزّار (التــــيـــــــــانوس)         |
| 77.17    | ١٨١٧٣       | 7777  | 9.14   | الجــــدري الــكاذب                      |
| 1V - A   | ۸۸۳         | 1.70  | 7171   | اليــــرقــــان المعــــدي               |
| T · VATV | 797787      | ****  | 797177 | الملاريـــــا                            |
| 7707     | <b>T·AV</b> | 2879  | ۲۳۷۱   | الأنـفــلــونــزا الحــــــــــادة       |

المصدر:

<sup>1-</sup> STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

٢- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدار البيضاء، ١٤٠٤هـ

جدول رقم(٤٨) تطور أعداد المطعمين ضد بعض الأمراض المختارة للفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٨م (ألف نسمة)

| ۸۷۶۱م | ۲۱۹۷۷ | ۲۱۹۷٦ | ٥٧٩ ام | 3417 | نوع المرض السنة |
|-------|-------|-------|--------|------|-----------------|
| 701   | ١٨    | ۱۲۸   | 7.07   | 177  | الكوليرا        |
| 1.7   | 779   | 711   | ٨٩     | 70.  | السل            |
| 740   | ۹٠٤   | 1.99  | ۸۲۷    | 41.8 | الجدري          |
| 771   | ٣٨    | 107   | 18     | ٨٦   | الحمى الصفراء   |

#### المصدر:

1- STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER,
 WIESBADEN, 1983,

٢- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، الإسلام اليوم، الدار البيضاء، ١٤٠٤هـ

### النقل والموصلات

لم تعرف النيجر أي نوع من طرق النقل الحديثة إلا بعد الحرب العالمية الثانية، هذا بالرغم من ظهور بعض وسائل النقل الحديثة مثل السيارات والطائرات والتي اقتصر استخدامها على العاصمة نيامي فقط دون غيرها تقريبا، ودون أن تكون هنالك طرق أو مطارات حديثة تيسر استخدام مثل تلك الوسائل، ولقد كانت النيجر ومنذ مئات السنين تعتمد على طرق القوافل الرئيسة كطرق نقل تخترقها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في خطوط معينة وثابتة. كما أن هذه الطرق لعبت دورا كبيرا في تطوير التجارة والاتصال بين شمالي أفريقيا وجنوبيها، كما أدت إلى إعمار كثير من المناطق في النيجر. وبالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الطرق في السابق إلا أنها حاليا لا تشكل أية أهمية بالنسبة للبلاد.

وإدراكا من الدولة لأهمية طرق النقل في ربط أجزاء البلاد المختلفة فقد بدأت بعد الاستقلال مباشرة في تطوير هذا القطاع المهم. ولقد كان لاتساع مساحة البلاد وظروفها الطبيعية وتوزيع السكان والموارد الاقستصادية، وكذلك توزيع المراكز الحضرية والانتاجية والتوجهات التجارية في اتجاه الطرق ومحاور النقل الرئيسة.

فالشكل رقم (١٨) يوضح أن الطرق الرئيسية المزفتة خاصة قد تركز إنشاؤها وتطويرها على الأجزاء الجنوبية عامة، والجنوبية الغربية خاصة، وكذلك في مناطق إنـتاج اليورانيوم الرئيسة.

وتعتبر النيجر حاليـًا من بين أقل الدول الأفريقية حظا من حيث تطور وسائل النقل عامة والنقل البري خاصة. فمن بين خطوط السكك الحديدية الضيقة، والتي تمتد من ساحل الأطلسي إلى داخل غربي أفريقيا، لم يصل أي منها حتى الآن إلى النيجر. كما أن نصيب البلاد الحالي من الطرق المزفتة قليل جدا، ومعظم الطرق موسمية ولاتصلح للنقل طول العام. وفي إطار حملة حصاد الفول السوداني (من نوفمبر وحتى منتصف مايو من كل عام) يلعب خط سكك حديد بنين، والذي يمتد من باراكو (PARAKOU) وسط بنين وحـتى ميناء كـوتونو(COTONOU) على ساحل خليج غينيا يلعب دورا مهماً جدا في نقل المحصول إلى الخارج. أما في اتجاه الداخل فيتم نقل بعض الواردات المهمة مئل مواد البناء وبعض المواد الأولية والمصنعة الأخرى. وفي عام ١٩٥٩م تم إنشاء منظمة التعاون بين بنين والنيجر ) L DAHOMEY- NIGER COMMUNE ORGANIZATION "OCDN") أدى إلى تحول كبير في التجارة الخارجية ليتم نقلها عن طريق ميناء كوتونو في بنين، وبالتالي قلل الاعتماد على ميناء لاجوس في نيجيريا (٢٣). وحاليا تنقل ثلاثة أرباع الواردات ـ عن طريق كوتونــو. أما الصادرات فــمعظمهـا (حوالي ٧٠٪) فتنقل عن طريق ميناء لاجوس. وبالتعاون مع بنين فقد بدأ مشروع مد خط سكك حديد كوتونو - باراكو حتى نيامي العاصمة بمسافة تبلغ ٢٢٢كم وبعد الانتهاء من هذا المشروع يتحقق للنيجر أول اتصال مباشر مع ساحل المحيط الأطلسي.

ومع أن طول طرق النقل البرى بالبلاد لايستهان به نسبيا (١٥٤٧كم في عام

الطول من الطرق تقريبا فقط هو المزفت (جدول رقم ٤٩). هذا وتقع النيجر في نطاق الطول من الطرق تقريبا فقط هو المزفت (جدول رقم ٤٩). هذا وتقع النيجر في نطاق ثلاث طرق عالمية مقترحة، والتي يتوقع أن تلعب دورا كبيرا في مستقبل الحركة والانتقال عبر القارة الأفريقية. وهذه الطرق هي: الطريق الشرقي عبر القارة من أثيوبيا إلى السنغال، وكذلك كل من الطريقين (الشرقي والغربي) عبر الصحراء الكبرى (والذي يربط شمالي القارة وجنوبيها خاصة إلى ساحل غينيا. وتبذل الحكومة جهدا كبيرا في تطوير قمطاع النقل البري من خلال برنامج طموح لإنشاء الطرق في البلاد، ويضع البرنامج أهداف رئيسية تتمثل في تطوير الاتصال مع الدول المجاورة، والتي لها موانيء على المحيط الأطلسي يمكن أن تخدم التطور الاقتصادي بالبلاد، كما يهدف البرنامج إلى ربط مناطق الإنتاج الزراعية بالبلاد (١٤٤).

ولقد أمنت الحكومة الجانب التمويلي لسهذا البرنامج الطموح من بعض مراكز التمويل العالمية، ومن الأجزاء التي أنجزت حديثا من خلال هذا المشروع هو الطريق المزفت الذي يربط تاهوا وأرلت عبر أجاديز بطول ٢٩١ كم، والذي يشكل قسما مهما من الطريق عبر الصحراء الدولي المقترح والذي ينتظر أن يربط مابين مدينة الجزائر في الشمال ومدينة لاجوس في الجنوب.

ومن الشكل السابق (رقم ١٨) يمكننا أن نتبين ثلاثة محاور رئيسة لحركة النقل البرى والطرق الرئيسية بالبلاد وهي:

١- المحور الجنوبي الغربي، والذي يعتبر من أقدم محاور الحركة الحديثة بالبلاد، وهو يسير أساسا محاذيا لنهر النيجر ويربط العاصمة نيامي والجزء الغربي للبلاد مع كل من بنين جنوبا ومالي شمالا. كما أن هنالك طرقا فرعية تربط هذه المنطقة مع بوركينافاسو غربا، والمحاور الداخلية الأخرى شرقا وفي الاتجاه الشمالي الشرقي.

Y- المحور العرضي الجنوبي ـ وهو يسير أساسا وبصورة عامة محاذيا للحدود الجنوبية من البلاد، رابطا أكبر مراكز العمران الحضرية والريفية، وكذلك مناطق الزراعة المطرية الرئيسية وحتى بحيرة تشاد. وهذا المحور هو اللذي يربط البلاد أساسا بنيجيريا عبر طريقين من زيندر ومارادي إلى كانو، ومنها إلى داخل نيجيريا ثم إلى لاجوس. شكل رقم ١٨



على (١٨) شبكة النقل والمواصلات

جدول رقم (٤٩) تطور طول شبكة الطرق الداخلية في الفترة (١٩٧٠-١٩٨١م)

| النسبة المئوية للجزء المزفت منها | طول الطرق البرية (بالكلم) | العـــام |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| <i>'</i> /.\                     | 7988                      | ۱۹۷۰م    |
| % <b>٢</b> ٢                     | 79.85                     | ۱۹۷۰م    |
| % <b>4</b> £,V                   | V70A                      | ١٩٧٩م    |
| %47,0                            | AY 1 9                    | 6191     |
| % <b>*</b> Y, {                  | AY & Y                    | 11911    |

الممدر:

1- STATISTISCHES BUNDESMAT : STATISTIK DES AUSLAND LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

٣- المحور الطولى في وسط البلاد تقريبا وهو الذي يصل مناطق إنتاج اليورانيوم والمعادن الأخرى مابين أجاديز وأرلت بكل من المحورين السابقين. ومن هذا الطريق يتفرع الطريق الصحراوي المقترح عبر القارة والذى سبق ذكره آنفا وحتى الجزائر.

ولعلنا من الشكل السابق (رقم ١٨) نلاحظ أيضا خلو المناطق الشمالية الشرقية والوسط الشرقى من البلاد من الطرق المزفتة أو غير المزفتة والصالحة للنقل طول العام. ولعل الظروف الطبيعية القاسية، وخلو المنطقة النسبي من التجمعات البشرية هو السبب الرئيسي وراء تخلف هذا الإقليم الكبير المساحة نسبيا.

والجدولان رقم (٥٠) و (٥١) يوضحان إحصاءات السيارات وعربات النقل المتاحة بالبلاد، والأرقام الواردة فيهما تظهر تواضع أعداد وسائط النقل بمختلف أنواعها ولكنها في نفس الوقت توضح تنامي أعدادها بين عام وآخر مما يعكس التطور الكبير الذي أنجز في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

جدول رقم (٥٠) تطور أعداد وسائل النقل البري في الفترة (١٩٧٠ - ١٩٨٠م)

| دراجات بخارية | _       | حافلات نقل  | السيارات الخاصة والصغيرة |              | النوع النوع |
|---------------|---------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|
| وغير بخارية   | البضائع | الركاب      | لكل الف من السكان        | مجموعهـــــا | السنة       |
| ٥٩٣           | 1970    | 12.         | ٧,٣                      | 9007         | ۰۱۹۷۰       |
| 9718          | 7974    | <b>የ</b> ለ٦ | ٣,٢                      | 10027        | ١٩٧٥م       |
| 2772          | 4047    | 787         | ٤                        | 4.40.        | ۸۷۶۱م       |
| 4148          | ٤٠٢٢    | <b>V</b> 40 | ٤,٢                      | 77811        | ۱۹۷۹م       |
| 4481          | 2447    | 1+71        | ٤,٧                      | 40125        | ۱۹۸۰م       |

#### المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

جدول رقم (٥١) تطور أعداد السيارات والشاحنات والدراجات جديدة الترخيص في الفترة (١٩٧٠م - ١٩٨٠م)

| النوع السنة              | ۱۹۷۰ | ۱۹۷۰ | ۸۷۶۱م | ۱۹۷۹ | ۲۱۹۸۰ |
|--------------------------|------|------|-------|------|-------|
| السيارات الخاصة والصغيرة | ۸۸۳  | 94.  | 1970  | 7+71 | ٣٠٣٣  |
| حافلات                   | 44   | 79   | 1+8   | 189  | 777   |
| شاحنات نقل البضائع       | 187  | 414  | ۳۲٥   | 701  | 070   |
| الدراجات البخارية        | 45   | ۳۷   | ۷۴۰   | ٤٩٠  | ۸۱۷   |
| وغير البخارية            |      |      |       |      |       |
|                          |      |      |       |      |       |

### المصدر:

STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBE-RICHT - NIGER, WIESBADEN, 1983.

### الهوامش

- (۱) حسين عـيسى عبدالظاهر : الدعـوة الإسلامية في غـرب أفريقيا وقـيام دولة الفلاني ، مطبوعات المجلس العلمي لجامعة الإمام ، الرياض ، ١٤٠٦هـ .
  - (٣) نعيم قداح : أفريقيا الغربية في ظل الإسلام ، دمشق ، ١٩٦١م .
- (٢) الحبيب الجنحاني : المغرب الإسلامي ، الجزائر ، ١٩٧٨م ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٩.
  - (٤)- حسين عيسى عبدالظاهر: مصدر سبق ذكره.
    - (٥)- المصدر السابق.
- (٦)- انظر : المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( ايسيسكو ) ، الإسلام اليوم، الدار البيضاء ، ١٤٠٤هـ ، ونعيم قدام : مرجع سابق .
- (٧)- صلاح الدين الشامي : جغرافية العالم الإسلامي ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٦م .
  - 8- THOMAS KRINGS: SAHEL: SENEGAL, MAURITANIEN. MALI,NIGER, ISLAM UND TRADITION SCHWARZA AFRIKAN. KULTUR ZWISCHEN ATLANTIK UND TSCHADSEE, KOLN, 1982.
    - (٩)- المصدر السابق.
    - (١٠) المصدر السابق.
      - (١١) المصدر السابق.
- 12- BERND JANKE: NATURPOTENTIAL UND LANDNUTZUNG IM NIGERTAL BEI NIAMEY REPUBLIK NIGER, HANNOVER, 1973.
- 13- THOMAS KRINGS (op. cit.)

(١٤)- المصدر السابق.

- 15- BERND JANKE (op. cit.)
- 16- GROVE: AFRICA SOUTH OF THE SAHARA, OXFORD, 1970.
- 17- BERND JANKE. (op. cit)
- (١٨)- البنك الدولي للإنشاء والتعمير : " تقرير عن التنمية في العالم ، واشنطن ، ١٩٨٤م .

- (١٩)- المصدر السابق.
- 20- STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT- NIGER, WIESBADEN, 1983
- 21- THOMAS KRINGS. (op. cit.)

- (٢٢)- المصدر السابق.
- (٢٣) جمهورية النيجر عضو مؤسس في المجموعة المالية لغربي أفريقيا ، والتي تضم بجانبها كلا من بنين ـ كوت ديفوار وبوركينا فاسو والسنغال ـ والتي تشترك جميعها في وحدة نقدية واحدة هي الفرنك الأفريقي (CFA FRANC) (الفرنك على المنتبم ) .
- 24- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: PLAN QUINQUENNAL DU DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979 1983.
- 25- STATISTISCHES BUNDESMAT. (op. cit)
- (٢٦)- المصدر السابق.

- 27- BERND JANKE. (op. cit)
- 28- MENSCHING: DER SAHEL IN WEST AFRIKA, HAMBURGER GEOGR. STUDIEN, HEFT 24. HAMBURGER, 1971.
- 29- (ibid.)
- 30- THOMAS KRINGS. (op. cit)
- 31- STATISTISCHES BUNDESMAT. (op. cit)
- 32- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: PLAN QUINQUENNAL DU DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979 1983.
- 33- STATISTISCHES BUNDESMAT. (op. cit)
- (٣٤)-المصدر السابق.
- (٣٥)- المصدر السابق.
- (٣٦)- بونارديل: " أطلس أفريقيا " باريس ، ١٩٨٢م .
  - (٣٧)- المصدر السابق.

#### 38- STATISTISCHES BUNDESMAT. (op. cit)

- (٣٩)- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو): مصدر سبق ذكره .
  - (٤٠)- المصدر السابق.
  - (٤١)- المصدر السابق.
  - (٤٢)- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مصدر سبق ذكره .
- (٤٣) المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( ايسيسكو): مصدر سبق ذكره .
- 44- STATISTISCHES BUNDESMAT. (op. cit)
- 45- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: PLAN QUINQUENNAL DU DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979 1983.
- (٤٦) مكتب الآفاق: المعلومات ١٩٩٥/١٩٩٤م. مكتب الآفاق، الرياض ١٦٩٥/ ١٩٩٥م. مكتب الآفاق، الرياض ١٤١٤م. ص ٦٨٨.

### المراجسع

### أولا: المراجع العربية:

- إبراهيم على طرخان: «امبراطورية غانة الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر \_ القاهرة
   ١٩٧٠م.
- إبراهيم على طرخان: «دولة مالي الإسلامية: دراسات في التاريخ القومي الإفريقي». الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة ١٩٧٣م.
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: «تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨١م: قضايا التكيف الوطني والعالمي». واشنطن، ١٩٨١م.
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: «تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٤م» نيويورك، ١٩٨٤م، (الترجمة العربية) مطابع الأهرام، القاهرة.
  - جودة حسنين : «جغرافية أفريقية»مطبعة الأنجلو المصرية ـ الأسكندرية ١٩٨٠م.
- حسين عيسى عبدالظاهر: «الدعموة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفلاني». من مطبوعات المجلس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض ١٤٠١هـ.
- سليمان خاطر: «أثر الضوابط الجغرافية في انتشار الإسلام وتوزيع أقلياته». بحث قدَّم للمؤتمر الجغرافي الاسلامي الأول بالرياض \_ من مطبوعات مركز البحوث \_ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية \_ الرياض \_ ١٤٠٤هـ.
- شريف محمد شريف: «توطن العناصر الأفريقية الغربية بالسودان» مجلة كلية الأداب \_ جامعة القاهرة \_ ١٩٦٦م.
- عبدالوهاب الحسيني: «التحركات البشرية في غرب السودان» رسالة دكتوراة غير منشورة. جامعة القاهرة \_ فرع الخرطوم \_ ١٩٨٢م.
  - فاروق عبدالجواد شويقة: «دراسات افريقية \_ ايكولوجيا». دار النهضة العربية \_ القاهرة ١٩٨٣م.
    - فتحي أبوعيانة: «جغرافية أفريقية» النهضة العربية ـ القاهرة ١٩٨٣م.
  - نعيم قداح: «أفريقية الغربية في ظل الإسلام» وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق ١٩٦١م.

- يوسف أبوالحجاج: «مسالك انتشار الإسلام» بحث قدَّم للمـوَثمر الجغرافي الإسلامي الأول بالرياض ـ من مطبوعات مـركز البحوث بجامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ (المجلد الرابع) ـ الرياض ـ ١٤٠٤هـ.
  - الحبيب الجنحاني: "المغرب الإسلامي"، الجزائر، ١٩٧٨م.
  - صلاح الدين الشامي: "جغرافية العالم الإسلامي"مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٦م.
  - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: "الإسلام اليوم"، الدار البيضاء رجب ١٤٠٤هـ.
- مكتب الأفساق المتحدة: "المعلومسات ١٩٩٤ / ١٩٩٥م"، مكتب الأفساق المتحدة، الرياض، 18١٤هـ.

- BERNO JANKE (1972:-"NATURPOTENTIAL UND LANDNUTZUNG IM NIGERTAL BE NIAMEYREPUBLIK NIGER" JAHRBUCH DER GEOGR. GESELLSCHAFT ZU HANNOVER.
- BEUCHELT, E. (1968):- "NIGER. DIE LADER AFRIKAS" DEUTSCHE AFRIKA - GESELLSCHAFT, BD. 38, BONN.
- CURTIS, D.L. (1965):- "SORGHUM IN WEST AFRICA" FIELD CROP ABSTRACTS, VOL.18, NO.3.
- FALKNER, F. (1938):- "DIE TROCKENGRENZE DES REGENFELDBAUS IN AFRIKA" P. G.M.84..
- GLEAVE, M. B. (1969) :- "THE WEST AFRICAN MIDDLE BELT" WHITE,H.P. GEOGRAPHCAL REVIEW VOI. 59 NOI.
- GROVE, A. T. (1970):- "AFRICA SOUTH OF THE SAHARA" OXFORD.
- HARRISON CHURCH, R. J.(1961) :- "PROBLEMS AND DEVEL OPMENT OF THE DRY ZONE OF WEST AFRICA."

  GEOGRAPHICAL JOURNAL, VOI. 127.
- KRINGS, THOMAS(1982) :-"SAHEL: SENEGAL,
   MAURITANIEN, HALI, NIGER. ISLAM UND TRADITION
   SCHWARZAFRIKAN. KULTUR ZWISCITEN ATLANTIK UND
   TSCHADSEE" KOLN.
- MANSHARD, W. (1970): "EINFUHRUNG IN DIE AGRARGEOGRAPHIE DER TROPEN" HOCHSCHULTACHENBUCHR, BIBL. INST.

- MENSCHING, H.- (1970):-"SUDAN SAHEL SAHARA"
   GIESSNER. KSTUCKMANN, G. IN: JAHRBUCH D. GEOGR.
   GES. ZU HANNOVER. 1969 HANNOVER.
- MENSCHING, H. (1971): "DER SAHEL IN WESTAFRIKA"
  HAMBURGER GEOGR. STUDIEN, HEET. 24, FESTSCHRIFT
  FUR ALBERT KOLB.
- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY:"ANNUAIRE STATISTIQUE, 1978 1979".
- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: "PLAN QUINQUENNAL DU DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1979 - 1983".
- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY:
- REPUBLIQUE DE NIGER, MINISTERE DU PLAN, NIAMEY: "BULLETIN DU STATISTOUE".
- STATISTISCHES BUNDESMAT: STATISTIK DES AUSLAND, LANDERKURZBERICHT- NIGER, WIESBADEN, 1983.
- WUSSOW, G. (1960): RESUMES MENSUELS DES OBSERVATIONS (LIMATOLOGIQUES 1953- 1960 SERVICE METEOROLOGIQUE, REP. DU NIGER.

# فهرس الاشكال

| الصفحة      | الموضوع                                             | الرقم |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| ٣٠٢         | الموقع                                              | 1     |
| ٣٠٨         | التضاريس                                            | ۲     |
| 414         | نظام التصريف المائي                                 | ٣     |
| 410         | متوسط التصريف الماثي لنهر النيجر عند كوليكور ونيامي | ٤     |
| 441         | المتوسط السنوى للأمطار في غربي النيجر               | ٥     |
| ۳۲۷         | المتوسط الشهري للأمطار في محطتي ساي وتيلابيري       | ٦     |
| ٣٣.         | تذبذب الأمطار السنوية في محطتى تيلابيري وجايا       | ٧     |
|             | المعدل السنوي للأمطار في جنوب غربي النيجر           | ٨     |
| 441         | (سنة جافة ١٩٤٩م)                                    |       |
|             | المتوسط السنوي للأمطار في جنوب غربي النيجر          | ٩     |
| ٣٣٢         | (سنة مطيرة ١٩٥٢م)                                   |       |
| 44.8        | النباتات الطبيعية                                   | ١.    |
| ۲۳۸         | الهرم السكاني                                       | 11    |
| 444         | الكثافة السكانية في المحافظات (١٩٨٢م)               | ۱۲    |
| <b>70.</b>  | الإنتاج الزراعي                                     | ۱۳    |
| ۳٥٣         | التوزيع الإقليمي للانتاج الزراعي                    | ١٤    |
| 409         | المرعي                                              | 10    |
| <b>77</b> A | التوزيع الإقليمي للصناعة ومحطات الطاقة الكهربائية   | 17    |
| ۳۷۳         | الموارد المعدنية                                    | ۱۷    |
| ٤٠٢         | شبكة النقل والمواصلات                               | ۱۸    |

# فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                   | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 717    | طول النهار في بعض المحطات                                 | ١     |
|        | معدلات النهاية العظمى لدرجات الحرارة (لأدنى وأعلى الشهور  | ۲     |
| 719    | حرارة)، وكذلك المتوسط السنوي للحرارة في بعض المحطات       | }     |
| 777    | متوسط النهايات العظمي للرطوبة النسبية في بعض المحطات      | ٣     |
| 478    | متوسط الأمطار في بعض المحطات                              | ٤     |
| 779    | معدلات الانحراف عن المتوسط للأمطار في بعض المحطات         | ٥     |
| ]      | تطور معدلات المواليد والوفيات الخام ومعدلات وفيات الأطفال | ٦     |
| 777    | الرضع مابين ١٩٦٠م و ١٩٨٢م                                 |       |
|        | تطور توزيع السكان وكثافتهم بحسب المحافظات خلال            | ٧     |
| 48.    | ۱۹۷۲م وعام ۱۹۸۲م                                          |       |
| 414    | توريع السكان بحسب اللغات التي يتحدثونها                   | ٨     |
|        | تطور أنواع الاستخدام الأرضي بحسب المساحة                  | 4     |
| 450    | خلال عامي ۱۹۷۶م و ۱۹۸۰م                                   |       |
|        | تطور استهلاك المخصبات التجارية في الفترة ٧٦ / ١٩٧٧        | ١.,   |
| 727    | ۱۹۸۱ / ۱۸۹۱م                                              |       |
| 401    | تطور إنتاج بعض المحاصيل الزراعية في الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٢م   | 11    |
|        | تطور المساحة المزروعة لبعض المحاصيل في الفتره             | 17    |
| 408    | ٨٧٩١ _ ٢٨٩١م                                              |       |
|        | تطور أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع في الفترة           | ۱۳    |
| 400    | ٨٧٧١ _ ١٨٩١م                                              |       |
| 41.    | بعض المنتجات الحيوانية في الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨١م             | ١٤    |
| }      | تطور استهلاك الأخشاب المقطوعة في الفتره                   | 10    |
| 777    | ۸۷۹۱ ـ ۱۸۹۱م                                              |       |

# « تابع » فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                  | لرقم |
|--------|----------------------------------------------------------|------|
|        | تطور إنتاج الطاقة الكهربائية حسب نوعية خطوط النقل القدرة | 17   |
| 777    | الكهربائية في الفترة ١٩٧٣ ـ ١٩٧٨                         |      |
|        | تطورقدرة إنتاج الطاقة في المحطات الكهربائية الحرارية حسب | 17   |
| 778    | المدن لعام ۱۹۷۹م                                         |      |
|        | تطور استهلاك المشتقات البترولية المختلفة في الفترة       | ۱۸   |
| 470    | ۸۷۶۱م ـ ۲۸۶۲م،                                           |      |
|        | تطور أعداد المصانع للصناعات التحويلية بحسب القطاعات      | 19   |
| 777    | المختلفة في الفترة ١٩٧٠ ــ ١٩٧٢م                         |      |
|        | تطور وتوزيع المشتغلين بالصناعة حسب القطاعات الصناعية     | ۲٠   |
| 414    | للفترة في عامي ١٩٧٠م و ١٩٧٤م                             |      |
|        | تطور الإنتاج في السلع لبعض الصناعات التحويلية في الفترة  | ۲۱   |
| 40.    | ۷۷۹۱م – ۱۸۹۱م.                                           |      |
|        | تطور إنتاج بعض مستخرجات التعدين في الفترة                | 27   |
| 777    | ۱۹۷۷ ـ ۱۹۸۰م                                             |      |
|        | تطور حركة القادمين إلى البلاد من الإجانب بحسب            | 74   |
| 440    | مناطق القدوم                                             |      |
|        | احصاءات مختارة عن تطور عدد الفنادق واسرتها               | 3.7  |
| 777    | ونصيب العاصمة نيامي منها                                 |      |
| ۳۷۸    | الميزان التجاري في الفترة ١٩٧٧ ــ ١٩٨١م                  | 40   |
| 779    | تطور قيم أهم الواردات في الفترة (١٩٧٥ ـ ١٩٧٩م)           | 77   |
| ۳۸۰    | تطور قيم أهم الصادرات في الفترة (١٩٧٥ ـ ١٩٧٩م)           | 77   |
|        | أهم الدول التي تستورد منها النيجر، وتطور حجم الاستيراد   | ۲۸   |
| ۲۸۱    | منها في الفتره ١٩٧٧ ــ ١٩٨١م                             |      |

# « تابع » فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                         | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|        | أهم الدول التي تصدر إليها النيجر، وتطور حجم                     | 49    |
| ٣٨٢    | الصادرات منها في الفتره ١٩٧٧ ـ ١٩٨١م                            |       |
| ۳۸۳    | تطور الموازنة العامة في الفتره ۷۷ / ۱۹۷۸م ــ ۸۱ / ۱۹۸۲م         | ٣.    |
|        | تفاصيل إيرادات الحكومة المركزية في الفتره ٧٧ / ١٩٧٨م            | 71    |
| 47.8   | ۱۸ / ۲۸۹۲م                                                      | -     |
|        | تفاصيل متصرفات الحكومة المركزية في الفتره ٧٧ / ١٩٧٨م            | ٣٢    |
| ۳۸٥    | ۱۸ / ۲۸۱م                                                       |       |
|        | احتياطي الذهب والعملات الحرة «الصعبة» في الفتره                 | ٣٣    |
| ፖለን    | ۸۷۶۱۸ – ۱۹۸۶ م                                                  |       |
|        | الأجوار السائدة للعمال البالغين الرشد في بعض المهن المختارة     | 48    |
| ۳۸۷    | عام ۱۹۷۸م                                                       |       |
|        | تطور الأجور الشهرية للموظفين والفنيين في بعض القطاعات           | ۳٥ :  |
| ۳۸۸    | الاقتصادية المختارة بالعاصمة نيامي لعامي ١٩٧٧م و ١٩٧٩م.         |       |
|        | تطور اسعار بعض المنتجات المحلية حسبما حددته الدولة في           | 44    |
| 89.    | الفتره ۷۸ / ۱۹۷۹ ـ ۸۲ / ۱۹۸۳م                                   |       |
|        | تطور معدلات تكلفة المعيشة للوطنيين بالعاصمة نيامي في            | ٣٧    |
| 44.    | الفتره ۷۷ ــ ۱۹۸۱                                               |       |
|        | تطور أسعار تجارة التجزئة لبعض السلع المختارة في الفتره          | ٣٨    |
| 441    | ۱۹۸۲ _ ۱۹۷۸                                                     |       |
|        | اختلافات أسعار بعض السلع المختارة من تجارة التجزئة              | ٣٩    |
| 441    | <b>في أ</b> سواق ثلاث مدن رئيسية ٧٨ ــ ١٩٧٩م                    |       |
|        | تطور أعداد المدارس والمؤسسات التعليمية في الفتره                | ٤٠    |
| 448    | ۷۶ / ۱۹۷۰م ــ ۸۷ / ۱۹۷۹م – ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |       |

# « تابع » فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                                   | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
|        | تطور أعداد الطلاب المسجلين بالمؤسسات والمراحل التعليمية   | ٤١    |
| 490    | المختلفة ۷۶ / ۱۹۷۰م _ ۷۸ / ۱۹۷۹م                          |       |
|        | تطور أعداد المعلمين والأساتذة بالمراحل التعليمية المختلفة | ٤٢    |
| 790    | ۷۷ / ۱۹۷۰م ـ ۱۹۷۹م                                        |       |
| 797    | تطور أعداد المؤسسات العلاجية                              | ٤٣    |
| 797    | تطور أعداد الأسرَّة بالمؤسسات العلاجية                    | ٤٤    |
| 444    | تطور عدد الأطباء للفترة ١٩٧٤ / ١٩٧٨م                      | ٤٥    |
|        | تطور أعداد العاملين بالحقل الطبي عدا الأطباء              | ٤٦    |
| 897    | في الفترة ١٩٧٤ ـ ٧٨/ ١٩٧٨م                                |       |
|        | بعض الأمراض المنتشرة وعدد المصابين بها                    | ٤٧    |
| 297    | في الفتره (١٩٧٥ ــ ١٩٧٨م)                                 |       |
|        | تطور أعداد المطعمين ضد بعض الأمراض المختارة               | ٤٨    |
| 799    | في الفتره (١٩٧٤ ــ ١٩٧٨م)                                 |       |
| ٤٠٣    | تطور طول شبكة الطرق الداخلية في الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٨١م.      | ٤٩    |
| ٤٠٤    | تطور أعداد وسائط النقل البري في الفترة ١٩٧٠ ــ ١٩٨٠       | ٥٠    |
|        | تطور أعداد السيارات والشاحنات والدراجات جديدة الترخيص     | ٥١    |
| ٤٠٤    | في الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٨٠                                     |       |

# الملحق الإحصائي

الدولة: النيجر الإقليم: الصحراء الكبرى رقم المجلد (١١)

تاريخ جمع المعلومات: ١١/٢/٢١١هـ ٢٧/٢/١٩٩٦م

١- المساحة بالكيلومتر المربع: ٢٦٧٠٠٠٠ كم٢

٧- السكان: (٩٩٥)

عدد السكان: ٩,٢٠٨,٢٠٨ نسمة

معدل نمو السكان: ٢,٤ ٪

معدل المواليد: ١٠٠٠/٥٤,٨

معدل الوفيات: ٢٠٠٨/ ١٠٠٠

معدل وفيات الرضع: ١٠٠٠ / ١٠٩،٣

متوسط العمر:

العام: ٢٥,٠٧ سنة

الذكور: ٤٣,٤٢ سنة

الإناث: ٤٦,٧٧ سنة

معدل الخصوبة: ٧,٣٥ طفل

معدل الهجرة الخارجية: صفر / ١٠٠٠

٣-التركيب العرقي: الهوسا (٥٦)، جيرما (٢٢٪)، فولا (٥,٨٪)، طوارق ٨٪،

كانوري ٣,٤٪، العرب وآخرون(١,٢٪).

4-اللغات الرئيسة: الفرنسية (الرسمية)، الهوسا، الطوارق، والجيرما.

**٥-الأديان:**مسلمون (۸۰٪)، نصاري ووثنيون (۲۰٪).

٣-الخدمات:

نسبة التعليم: ١١ ٪ (١٩٨٨م)

عدد أسرَّة المستشفيات: ٣٠٥، ٣سرير (١٩٩٠م)

٧- نسبة التحضر: ١٥٪

٨- المدن الرئيسة وعدد سكانها: (١٩٨٨م)

نيامي ٣٩٢.١٦٩ نسمة

اقاوس ٤٩.٣٦١ نسمة

مارادي ۱۰۹.۳۸٦ نسمة

تاهوا ٤٩.٩٤١ نسمة

زندر ۱۱۹.۸۳۳ نسمة

٩-أهم الموارد الطبيعية:

اليورانيوم، الفحم، خام الحديد، الصفيح ، الفوسفات

• ١-استخدامات الأرض:

الأراضى الصالحة للزراعة: النسبة ٣٪

المروج والمراعي: النسبة ٧٪

الغابات: النسبة ٢٪

أخرى: النسبة ٨٨٪

١١-الحاصيل الزراعية الرئيسة:

القطن، الذرة، الفول السوداني، الدخن، الكسافا، الأرر.

٢١- الثروة الحيوانية:

الماشية، الأغنام، الماعز

١٣- المعادن الرئيسة:

اليورانيوم، الفوسفات، خام الحديد

١٤-الصناعات الرئيسة:

الأسمنت، الطوب، المنسوجات، معالجة الأغذية، الكيماويات، وصناعات خفيفة أخرى.

### ٥١-إنتاج الطاقة:

الكهرباء: ٦٠٠٠٠ كيلواط/ العام.

### ١٦-الصادرات الرئيسة:

خام اليورانيوم، الماشية، البصل

### ١٧ - الواردات الرئيسة:

السلع الإستهلاكية، مواد أولية، أجهزة سيارات وقطع غيار، نفط، وحبوب.

١٨-إجمالي الناتج المحلى (G.D.P): ٦و٤ بلايين دولار أمريكي (١٩٩٣م)

إسهام الزراعة: ٤٠ ٪

إسهام الصناعة: ١٥٪

### ١٩-القوى العاملة:

إجمالي القوى العاملة: ٢.٩ مليون عامل (١٩٩٠م)

الزراعية: ٩٠

الصناعية: ٦٪

٢-متوسط دخل الفرد في العام: ٥٥(دولار أمريكي) (١٩٩٤م)

### : Y-1

نوع العملة: الفرنك الأفريقي

وحدات العملة: الفرنك الواحد = ١٠٠ سنتيم

المقابل بالدولار الأمريكي: ٤٣ , ٢٩ / دولار أمريكي واحد (١٩٩٥م)

### ٢٢-النقل والمواصلات:

أطوال السكك الحديدية بالكيلومتر: ٣٣٧ كم (١٩٩١م)

أطوال الطرق الرئيسة: ٣٠٩٧٠كم، منها ٣١٧٠كم مزفته

عدد المطارات الرئيسة: ٨ (١٩٩١م)

عدد الهواتف: ١٤.٤٦٠ خط هاتف (١٩٩٠م)

الموانىء النهرية: نيامي ٢٣ –مصادر/ مراجع: الآفاق المتحدة (١٩٩٥م) المعلومات الرياض.

C.I.A.,(1995), The World Fact Book, 1995 Washington, D.C.

Europa Publications Ltd. (1996), "Africa South of the Sahara, (1996), "London.

Europa Publications Ltd. (1996), The Europa World Year Book, 1996, London.

The Statesman's Year Book, (1993 - 1994), Hunter B. London.

# مسالي

الأستاذ الدكتور/عبدالرحمن محمد حميدة

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                     |
|--------|-----------------------------|
| 277    | الموقع                      |
| 277    | نبذة تاريخية                |
| ٤٣٢    | البنية الجيولوجية والتضاريس |
| ٤٣٩    | الشبكة الهيدروغرافية        |
| 889    | المناخ                      |
| ٤٦٠    | التربة والنبات الطبيعي      |
| १२०    | الأقاليم الرئيسة            |
| ٤٧٣    | ا-السكان والعمران           |
| ٤٧٣    | أصول السكان                 |
| ٤٧٩    | اللغات السائدة              |
| ٤٨٠    | حجم ونمو السكان             |
| ٤٨٥    | العمران الحضري والريفي      |
| 191    | النشاط الإقتصادي            |
| 291    | الزراعه                     |
| ٤٩٧    | الثروة الحيوانية والسمكية   |
| ٥٠٠    | الثروة الغابيه              |
| ٥٠٣    | الصناعة                     |
| ٥٠٥    | التجارة                     |
| ۸۰۵    | النقل والمواصلات            |
| ٥١٣    | الهوامش                     |
| ٥١٤    | المراجع                     |
| 010    | فهرس الأشكال                |
| ٥١٧    | فهرس الجداولفهرس الجداول    |
| 019    | الملحق الإحصائي             |

### الموقع:

تقع جمهورية مالي في غربي أفريقيا بين دائرتي العرض ١٠ و ٢٥ درجة شمالاً وخطي الطول ٤ درجات شرقاً و٨ درجات غرباً تقريباً، وليسس لها منفذ إلى البحر. تحيط بجمهورية مالي كل من الجزائر والنيجر وبوركينافاسو وساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا (شكل رقم ١). وعاصمتها باماكو.

مساحة مالي تصل إلى حوالي ١٩٢٠, ١٩٢ كيلو متر وعدد سكانها تجاور الثمانية ملايين نسمة عام ١٩٩٠م (١٤١١هـ) . وعلى الرغم من أنها نالت استقلالها من فرنسا في عام ١٩٦٠م (١٣٨٠هـ) إلا أنها تعد من الدول الأفريقية ذات التاريخ القديم ، فقد كانت مهداً لحضارات وعمالك وامبراطوريات سادت منذ قرون طويلة فوق غربي أفريقيا، كما كانت على صلة قديمة وثيقة بمنطقة البحر المتوسط وشمالي أفريقيا. يضاف إلى ذلك أنها تعرضت لغزوات وهجرات مختلفة بما في ذلك هجرات إسلامية بمثل السلمون أكثر من ٠٠٪ من مجموع سكانها.

### نبذة تاريخية:

كانت جمهورية مالي تسمى سابقاً السودان الفرنسي وذلك قبل حصولها على . الأستقلال عن فرنسا في ١٩٥٨/١١/٢٤م، جمادى الأولى ١٣٧٨هـ وهي جزء من إمبراطورية قسديمة اندثرت حوالي عام ١٠٨١هـ (١٦٧٠م) وتمثلها اليوم جسمهوريات مالي والسنغال وغامبيا وغينيا وموريتانيا أو ما يعادل نصف أفريقيا الغربية، وذلك بين القرن الخامس والحادي عشر الميلادي) القرن الحادي عشر والسابع عشر الميلادي) وكلمة مالي تعني حصان النهر، كرمز للقوة.

وقد تعاقب الرعاة والمزارعون في استيطان هذه المنطقة منذ عهد طويل وكانوا يعيشون على شكل جماعات صغيرة منطوية على نفسها نوعاً ما. غير أن الالتقاء مع عالم البحر المتوسط عبر الصحراء الكبرى بقصد المبادلات التجارية كان قديماً جداً.

وفي وسط هؤلاءالأقوام ، وعند تخوم نطاق الساحل، أنشأت قبائل سونينكة ، أو الساراكوله (۱) امبراطورية بعد أن استحوذت على السلطة في القرن الأول الهجري (الثامن الميلادي) وبلغت هذه الامبراطورية عصرها الذهبي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) وحتى القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وكانت درجة التمدن فيها تضارع مدنية البيض في الشمال.

وقد تعرفنا عليها بفضل دراسات العالمين الفرنسيين موريس دولافوس وشارل مونتاي اللذين عكفا على دراسة وتمحيص المعلومات التي قدمها المؤلفون المسلمون مثل أبي عبدالله البكري وشهاب الدين العمري وابن بطوطة وابن خلدون، وكذلك النصوص المحلية والأحاديث الشعبية من أفواه الشعراء في بعض القرى، والتي جرى تدقيقها خلال الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي).

أما المواقع الأثرية التي أمكن التعرف عليها فلا زالت قليلة، وتركزت بشكل خاص على موقع العاصمة المفترضة وهي نياني، والواقعة في غينيا الحالية عند حدود مالي والتي جرى التنقيب في هيا في عام ١٣٤٢هـ (١٩٢٣م) أي في زمن متأخر. ولايزال ظهور امبراطورية مالي محفوف بالأسرار. ويعتقد أن النواة الأصلية كانت في منطقة باماكو، ومعناها نهر التمساح، في الاقليم الذي يدعى مانديه. وإذا كان الاسم قد سبق وظهر في عام ٤٤٤هـ (١٠٥٠م) بنماسبة أداء الملك فريضة الحبح في ذلك العام، ويظهر أنه كان أول من اعتنق الإسلام، فإن الدولة لم تصبح ذات وجود واضح إلا في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) ومرت الدولة بفترات قوة وانحطاط وحروب إلى أن انكمشت خلال القرن الحادي عشر الهجري (السادس عشر الميلادي)وأصبح وجودها مقتصراً على نواتها الأولى الأصلية أي حول كانغابا إلى أن سبقطت حوالي عام ١٠٨١هـ حيث بدأت فترة جديدة من الفوضى أدت إلى ظهور مجموعة من الأمراء المحليين ()



هذه المنارطة وكل خرائط البن ليست مربها للمدود لهياسية

Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

الممسددة

ولقد خضعت المنطقة للتدخل الفرنسي ابتداءً من عام ١٢٧٦هـ (١٨٥٥م). وقد اتخذ الفرنسيون النزاعات التي كانت تنشب بين القبائل البدوية في بلاد شنقيط والقبائل المستقرة غرب تمبكت و ذريعة للتدخل على شكل ترتيب مفاوضات أو على شكل حملات تأديبية أو بشكل استجابة لطلب حماية قدمته بعض القبائل ضد البعض الآخر. وتشكلت عام ١٣٢٢هـ (٤٠٩م) مستعمرة السنغال الأعلى – النيجر وكانت عاصمتها كايس لكن العاصمة، انتقلت إلى باماكو عام ١٣٢٦هـ (١٩٠٨م)، وقد اتخذت المستعمرة في البداية اسم السودان الفرنسي (١٩٠٥م) وكان ذلك في عام ١٣٣٩هـ (١٩٤٥م) لتشكل مستعمرة موريتانيا.

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية برزت معالم الحركات الوطنية وتأسس الاتحاد الديمقراطي الأفريقي في باماكو الذي عمل زعماؤه من أجل التخلص من الاستعمار الفرنسي إلى أن حصلت مالي على استقلالها عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨) وتعرضت البلاد إلى انقلاب صكري عام ١٣٨٨هـ (١٩٩٨م) تبعه انقلاب آخر عام ١٤١٨هـ (١٩٩١م) ثم جرت إنتخابات تشريعية في عام ١٤١٣هـ (١٩٩٢م) على أساس حزبي تعددي تبعها إنتخاب لرئيس الجمهورية في العام نفسه.

## دخول الإسلام إلى بلاد مالي:

لقد كان للسكان البربر المغاربة أثر في نشر الإسلام وسط السكان في أفريقيا الغربية ومنها مالي، حيث اتصلوا بمالك وثنية كان بعضها، مثل غانة وسنغاي، عريقاً في القدم. وكان لمتونة وجدالة القبيلتين البربريتين اللتين تنتميان إلى عشيرة صنهاجة وتتميزان بصفة خاصة بحماستهما الدينية في تحويل الناس إلى الإسلام، وبجهودهم أثرت حركة المرابطين في قبائل السودان الوثنية. وكان عهد يوسف بن تاشفين مؤسس مراكش (٤٥٤هـ = ٢٦٠١م) وثاني أمراء دولة المرابطين، حافلاً جداً بدخول الناس في الإسلام. وأخذ كثيرون من الزنوج الذين كانوا تحت حكمه يتعلمون تعاليم الإسلام. وفي سنة ٢٩٤هـ = (٢٧٠م) طرد البربر، الذين ظلوا وقياً ما ينشرون الإسلام في مملكة غانا، الأسرة الحاكمة التي يحتمل أنها كانت أسرة فولية ، وأسلمت هذه المملكة القديمة عن بكرة أبيها. وفي القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي)فقدت استقلالها واحتلها المائدينغ.

أما عن دخول الإسلام في مملكة سونغاي القديمة التي يقال إنها وجدت في عهد مبكر يرجع إلى سنة ٨١هـ (٧٠٠م). ويذكر لنا التاريخ أن أول مسلم فيها كان يدعى زاكسي، وكان الملك الخامس عشر من أسرة زا، وقد أسلم في سنة ٤٠٠هـ (٩٠٠١-١٠١م) واصطلح على تسميته في لغة سونغاي مسلم دام ويدل هذا الاسم على أنه دان بالإسلام بمحض إرادته لا عن طريق الإرغام ولكن لم يرد أي ذكر عن المؤثرات التي دان لها بإسلامه.

في السودان الغربي وفي هذا القرن نفسه تأسست في حوض النيجر الأوسط مدينتان قدّر لهما في القرون المتعاقبة أن تؤثرا تأثيراً قوياً في تقدّم الإسلام في السودان الغربي: إحدهما مدينة جنة (١٠٤٠) التي تأسست سنة ٣٥٥هـ (٣٤٠١م) والتي قدّر لها أن تصبح مركزاً تجارياً مهماً والأخرى مدينة تمبكتو، وهي مركز مهم لتجارة القوافل مع الشمال. وقد تأسست هذه المدينة الأخيرة حوالي سنة ٩٤هـ (١١٠٠م). وقد أسلم كونبورو ملك جنة حوالي نهاية القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي) فحذا حذوه سكان المدينة. ويقال أن كوبنورو لما عزم على اعتناق الإسلام جمع كل العلماء في مملكته وكان عددهم ٢٠٤٠عالم، وهذا دليل على أن الإسلام تقدم تقدماً عظيماً في بلاده، ثم طلب إلى هؤلاء العلماء أن يدعوا الله كي ينصر مدينته، ومن بعدها هدم قصره وبني في مكانه مسجداً عظيماً.

وكانت تمبكتو إلى جانب شهرتها بالتجارة مدينة إسلامية منذ البداية ويذكر السعدي في تاريخ السودان عنها «ما دنستها عبادة الأوثان، ولا سجد على أديمها قط لغير الرحمن». وبعد ذلك بسنين صارت ذات شأن كمركز للتعليم الإسلامي وللتقوى، وتوافد عليها الطلبة وعلماء الدين في جموع كبيرة، مدفوعين بما كانوا يلاقونه فيها من تشجيع ورعاية. وقد اثنى ابن بطوطه الذي تنقل في هذه البلاد في اواسط القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) على الزنوج لحماستهم في أداء عبادتهم وفي دراسة القرآن. ويخبرنا هذا الرحالة أنه إذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلى لكثرة الزحام.

وفي عصره كانت أقوى ولاية في السودان الغربي هي مملكة مالي، وكان أمرها قد علا قبل ذلك بقرن، بعد فتح غانه على يد الماندينغ وهم من أعظم أقوام أفريقيا رقيا، ويتكلم عنهم الحسن الوزان (ليون الأفريقي) أنهم أكثر جميع الزنوج مدنية وأشدهم ذكاء وأجدرهم بالاحترام، ويمتدح الرحالة المحدثون صناعتهم ومهاراتهم وأمانتهم.

والماندينغ هم الذين نقلوا الإسلام إلى الحوصا. وهناك حقيقة هي بقاء جموع كبيرة من الروحانيين وعبدة الأوثان يعيشون في الأقاليم التي مرت عليها قرون وهي تحت الحكم الإسلامي، مما يدل على أن نفوذ الإسلام ظل محصوراً في المدن طويلاً، ولم يتخل طريقه إلى الجماعات الوثنية إلا تدريجياً والواقع أن النفوذ الإسلامي لم يصادف مقاومة عنيفة كتلك التي جعلت جماعات البامبارا الوثنية تحتفظ بوثنيتها، مع أنهم كانوا محاطين لمدة قرون بسكان من المسلمين.

وحيشما كان التزاوج بين أمثال هذه الأجناس وبين غيرهم كالعرب والبربر الذين أكثروا من هذا التزاوج، كان الإندماج في المسلمين يسير سيراً منتظماً، يضاف إلى ذلك ما كان هناك من نشاط في الدعوة قامت به تلك القبائل كالفولاني والحوصة والماندينغ التي امتازت بحماستها في سبيل دينها، مما ساعد على نمو المجتمع الإسلامي واعتناق كثير من أهل البلاد الدين الإسلامي على الرغم من هجمة التبشير النصراني ووجود ديانات وثنية مثل عبادة الأزواج وغيرها من المعتقدات البدائية وكل المؤشرات تدل على أن الإسلام يزحف بقوة بينما المعتقدات البالية تتقهقر بسرعة.

### البنية الجيولوجية والتضاريس

يجب التمييز هنا من وجهة النظر البنيوية بين عنصرين هماالركيزة (Platform) وغطاؤها (شكل رقم ۲).

أ- الركيزة: وهي مجموعة صخور تعود لما قبل الكامبري مؤلفة من صخور متبلورة شديدة المقاومة تعرضت لظاهرة التسمعدن وتضم هذه الركيزة سلسلة زمر صحرية متفاوتة الأعمارويمكن التمييز هنا بين نوعين رئيسين هما الداهومي والبيريمي. والداهومي: تركيب صخري يدخل فيه النايس والميغماتيت والميكاشيست والكوارتزيت. ويرقد فوقه بتنافر طبقي الأكوابيمي، المؤلف خاصة من كوارتزيت، الشديد المقاومة ، وهذا يغطي أهم التضاريس. أما البيريمي فيتألف من صخور الشيست ويدعى الفاروزي في الصحراء الكبرى، وقد تعرضت هذه التكوينات الصخرية إلى التواءات شديدة واخترقتها عروق واندساسات غرانيتيه. وتقدم صخور الغرانيت هذه بالاشتراك مع الكوارتزيت أكثر التضاريس بروزاً، وذلك ضمن إطار طبغرافية رخوة عادة.

وقد اعترت هذا الترس الصلد التواءات هورونية نجد آثارها في الضهرة الغينية، وتتصف باتجاهات من جنوب الجنوب الغربي نحو شمال الشمال الشرقي مع بعض الاتجاهات من الشرق للغرب. ولا تزال هذه الاتجاهات ماثلة في التضريس وقد برزت بعد التسوية والاستحاثة بفعل عمليات «التصابي التضريسي» والتي أدت لاستناف الحت والتعرية.

ب- الغطاء: تتماثل صخور الغطاء تقريباً في كل مكان عدا بعض الاختلافات التي يمكن تسجيلها وذلك حسب مدى انتشار صخور هذا الغطاء، ففوق الركيزة نجد صخور الزمن الأول (الباليوري): فهذه الصخور الباليورية نتجت عن طغيان البحار السيللورية ولكن سبق لهذه البحار أن رسبت قبل ذلك، أى في الأوردوفيسي، صخوراً رملية على سمكات متناوبة مع صخور الشيست، وأحياناً، ولكن في حالات نادرة مع صخور كلسية. ويمكن إيجاز الحديث عن صخور طبقات الغطاء على النحو التالى:



عكل (٢) السبنية الجيولوچية

Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

الممسددة

1- الصخور الرملية الكمبرية الأردوفيسية: أو الصخور الخرسانية السفلى، واكتسبت هذه التسمية بسبب وجود مستحثات الغرابتوليت (الخطيّات). ويكون وجود هذه الصخور ثابتاً نوعاً ما في كل مكان، فنعثر عليها في موريتانيا وفي منطقة هضبة فوتاجالون، وفي مالي حيث تشكل تضاريس مهمة جداً مثل هضبة ماندينغ، وجروف باندياغار (شرق مدينة موبتي)مثلما تشكل هضاب تاسيلي في الصحراء الكبرى شمال جبال الأحجار الهوقار الجزائرية.

٢- الصخور الرملية الديفونية: أو الصخور الرملية العليا، وهي نادرة نوعاً ما في مالي وهي تقابل الخرسان النوبي في مصر أو الصخور الرملية في البتراء الأردنية، أو مداين صالح أو تكوينات الوجيد في المملكة العربية السعودية.

وما يلفت النظر في مالي وفي سائر أفريقيا الغربية هو الغياب شبه الكامل لصخور العصر الفحمي (الكربوني)ضمن صخور الزمن الأول، والتي لا نعثر عليها إلا في الصحراء الكبرى الشمالية حيث تشكل الحوض الفحمي في تندوف الجزائري وحوض تاودتي في أقصى شمالي جمهورية مالي على مسافة ١٠٠ كم من مدار السرطان، مما يدل على أن معظم أفريقيا الغربية كان منذ نهاية العصر الديفوني ضمن اليابسة، لأن الطغيانات البحرية أصبحت حينذاك محدودة أكثر في الزمان والمكان.

٣- الصخور البيئية: وتطلق هذه التسمية العامة على مجموعة من صخور تتراوح بين البيرمي وحتى الكريتاسي (الطباشيري) الأدنى، وتتألف من صخور رملية ومن مارنيات حمراء، وتكون الصخور الرملية من أصل صحراوي.

ومما يثير الاستغراب في موضوعها هو استمراريتها المدهشة أي وجود هذه الصخور في كل أفريقيا مع تبدلات طفيفة في السحنة. وهذه الاستمرارية تشبه مثيلتها في أستراليا والبرازيل والهند حيث تؤلف دعماً لفرضية واجنر حول تشكل القارات (تزحزح القارات).

٤- الصخور البحرية: وهي صخور نجمت عن حقبة بحرية، فقد تمخضت عن طغيان بحري خلال الفترة من العصر الكريتاسي (الطباشيري) حتى عصر الأيوسين. وقد

ظلت محدودة مكانيًا ولم تشمل كل أفريقيا الغربية، ودخلت حتى وادي النيجر ونهر بينويه، بل وحتى ادرار ايفورا وغربي التشاد، ويشير إلى هذا التقدم البحري وجود صخور رملية ومارنيات وصخور كلسية.

٥- الصخور القارية الحديثة: وهي صخور تمتد من العصر الكريتاسي (الطباشيري) حتى عصري الميوسين والبلايوسين وتتألف من رمال وصخور رملية غضارية وتكوينات طمي نهرية وبحيرية ومن لاترايت قديمة مستحاثة (حفرية) وترقد هذه الصخور دون نظام فوق الركيزة وفق تكوينات كارو ذات الأصل الصحراوي (صحور بينية) ونادراً فوق صخور بحرية. ونجدها في حوض نهر النيجر ووادي نهر السنغال.

ولم تتعرض هذه الصخور الغطائية لالتواءات شديدة، بل لعدة تشوهات توزعت على عدة مراحل ، فقد تشوهت صخور الزمن الأول بطيّات قاع ذات انحناء كبير أضفت على الطبقات ميولها المختلفة. ويكون المظهر الطبيعي على قدر كبير من الغموض مما لا يسمح للجغرافيين بالتعرف على اتجاهاتها، غير أن الجيولوجيين هم الذين عملوا على توضيح الاتجاهات العامة ففي مناطق الصحراء الكبرى الشمالية نجد محدب كارت يطي - وأقلاب والذي يتحدد جنوباً بنطاق تقعري ينطبق على حوض تاودني الفحمي والممتد من آراوان، في مالي، وتندوف في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك فقد حدثت حركات تكتونية إجمالية ذات أهمية تضاريسية أكبر، وهي التي أوجدت الأحواض الكبرى والانكسارات. وأكثر هذه الأحواض أهمية هو حوض وادي نهر السنغال، وحوضة النيجر التي تنخفض إلى ٢٧٥ متراً في تمبكتو، وإلى ٢٤٠ متراً في بحيرة تشاد. وتنفصل هذه الأحواض عن بعضها بحدبات وتطرح هذه الأشكال مسألة تصريف مياة الأنهار.

وتتألف هذه التضاريس في مالي من مرتفعات باندياغارا (شرق موبتي) وقد عملت انخفاضات في محاور هذه الارتفاعات على السماح للأنهار بالتخلص من الأحواض (شكل رقم ٣).

وتكاد بلاد مالي تخلو من الفعاليات البركانية إذ لا نعثر على مخاريط بركانية ولا على تكوينات بركانية تستحق الذكرولكن نجد كسوراً كبيرة عملت على بروز كتل

غرانيتيه، ذلك أن شبه السهل الحتي قد نهض للأعلى على شكل نتوءات غرانيتية، وهي ظاهرة حديثة نسبياً نجدها على الخصوص في منطقة ادرار ايفورا في شمال شرقي البلاد أو في هضبة موسي في أواسط عقفة نهر النيجر بين باماكو ونيامي، عاصمة النيجر، ذلك أن السطيحة الأفريقية القديمة لم تتصرف ككتلة ساكنة، فإذا كان تنوع الصخور يشهد على الأشكال التضاريسية التفصيلية فإن حركات الأرض تفسر البنية الإجمالية للمنطقة.

هذا وقد نشأت فوق أشكال التضاريس هذه سطوح تسوية ساهمت في تكوين مجموعات تضاريسية منسجمة ومنبسطة يتميز بها المظهر الجغرافي الأفريقي. وقد نشأت هذه السطوح فوق الحدبات أو في قعر الأحواض مما ساعد على تكشف أشكال بنيوية. وأول ملاحظة في الدراسة المورفولوجية هو عدد هذه السطوح الحتية الكبيرة، والتي لمجمت عن عمليات تجدد الحت التالية بفعل النهوض التكتوني. وتكون السطوح الحتية أو سطوح التعرية عسيرة التأريخ فوق أرض أفريقيا الغربية ذات التأريخ المورفولوجي البسيط نسبيا، فليس هناك نقاط معالم تأريخية. فقد كانت السطوح الملاكورة في معظم الحالات، مستحاثة، أو مدفونة، تحت ترسبات تالية، ومنبوشة وثم مستحاثة من جديد، أي كان كل سطح مستمراً في تطوره على حساب السطح الأسبق. ومن هنا نجد أنه إذا كان من العسير تأريخ هذه السطوح مكانياً فمن المكن دراستها على مساحات كبيرة.

وفضلاً عن ذلك تبدو هذه السطوح متعددة المنشأه لأن عناصر استمراريتها التضاريسية هي من عمل دورات حتية مختلفة تحت شروط مناخية متباينة، أي سطوح بيديمنت (Pediments) ، حيث تتقدم على حساب تقهقر سفوح التضاريس التي تحدها. وخلال هذا التراجع يحتفظ السفح بمقطع عمودي.

ويميز الجغرافيون بضعة سطوح، ونقصد بها السفوح التي تم الاتفاق عليها فيما بين الدارسين وذلك على النحو التالي:

- السفوح قبل الكمبرية : وقد عملت علي تسوية طبقات الركائز القديمة وهي قليلة الاتساع. في بعض النقاط العالية كتقببات الركيزة في المناطق الجنوبية.



جمل (٣) التضاريس

Joune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

الممهدر:

- سطح ما بعد الهرسيني أو ما تحت تكوينات كارو (Karoo): ويحمل هذه السطح تسمية مزدوجة، أي عندما يجتث هذا السطح التموجات الهرسينية أو أن هذا السطح قد استحاث تحت صخور كارو الخرسانية. ويكون هذا السطح بدوره ضئيل الامتداد، فهو يظهر على جبال الظهرة الممتدة من الكاميرون حتى مجاري النيل الأعلى شرقاً.

- سطح غوندوانا: ونعثر عليه في كل افريقيا، ويكون مرتفعاً نوعاً ما. وقد نتج عن دورة حتية في نهاية الزمن الثاني أي في العصر الكريتاسي (الطباشيري) الأوسط أو الأعلى.

- شبه سهل أواسط الزمن الثالث أو السطح الأفريقي: ويمتد على كل أفريقيا الغربية، وهو الأكثر اتساعاً والأكثر وضوحاً. ويعود للنصف الثاني من الزمن الشالث أو الميوسين. ونجده على ارتفاعات تبلغ ٢٥٠ متراً. وبما أن هذا السطح هو الأكثر تميزاً فيجب التركيز على دراسته نوعاً ما وقد نتج عن تجزئة قارة غوندوانا وعن نهوضها الذي بلغ حده الأقصى في الميوسين. ولا يتراءى هذا السطح بشكل نموذجي بل تعلوه تضاريس متبقية مثل الجبال الإنعزائية الغراينتية أو النايسية، ويكون هذا السطح مستحاثاً على مساحات كبيرة إذ يختفي أحياناً تحت تكوينات بحرية أو قارية حسبما الطغيان البحري كريتاسيا أو ايو سينياوغالباً ما تكون هذه التكوينات عرضة للتعرية مما أدى إلى نبش السطح المستحاث نتيجة الحركات الثلاثية. ولكن هذا السطح عاد ليصبح مستحاثاً مرة أخرى تحت التكوينات القارية الختامية. ويكون هذا السطح ظاهراً للعيان بجلاء في المناطق المنخفضة في حوض النيجر. إنه إذن عبارة عن سطح متعدد المنشأة ونموذجي ونتج عن تسوية تدريجية، ولكن تعرض إلى لمسات متعاقبة أفسدت ملامحه في بعض الأمكنة وكانت اللمسات المذكورة ناتجة عن تبدلات مناخية يمكن التعرف عليها من فحص الترسبات المختلفة، كما أن تطوره حالياً يختلف في بلاد مالى (مناخ جاف) عن القطاع الجنوبي البحري (مناخ رطب).

وقد تعرض هذا السطح الأخير فيما بعد لظاهرات تجدد الحت في خلال الزمن الثالث والرباعي، والتي تقدمت من ضفة البحر نحو الداخل وذلك عند صعودنا باتجاه اعالي الأودية الكبرى حيث نعثر على الأشكال المميزة المتداخلة على شكل درجات، والتي لا نجدها في الأودية الصغرى.

### الشبكة الهيدروغرافية:

ويكون ارتسامها وملامحها نتيجة الأوضاع البنيوية والمناخية. فقد حدثت في الواقع في افريقيا الغربية تبدلات مناخية حديثة نسبياً ولا يجوز مقاربة هذه التغيرات حسب خطأ شائع يقول بأن المناخ يتطور نحو استفحال التصحر، بل هي بالأحرى تناوبات بين فترات رطبة وفترات جافة كما حدث في ١٩١٣م (١٩٣٧هـ) وفي فترة تناوبات بين فترات رطبة وفترات جافة كما حدث في ١٩١٣م (١٩٩٠هـ) وفي الرباية الكبرى إلى بداية النيوجين ، أي قبل م ليون سنة، وفي الرباعي، قبل مليوني سنة، وهذه التغيرات النيوجين ، أي قبل ٢٠ مليون سنة، وفي الرباعي، قبل مليوني سنة، وهذه التغيرات هي المسؤولة عن تغيرات الشبكة الهيدروغرافية. وقد كانت آثارها محسوسة أكثر في العروض العليا. كذلك حدثت حركات بنيوية بطيئة وكبيرة الأبعاد استمرت تمارس عملها بالإضافة لعمل المناخ.

ويبدو أنه كانت هناك مراحل صرف داخلي خلال فترة الجفاف ومراحل صرف خارجي كانت تتزامن مع فترات انخفاض مستوى البحر أي خلال استفحال التبرد والرطوبة، إلى مستوى يشير الحت الصاعد انطلاقاً من الأنهار الساحلية التي استطاعت عن طريق التراجع أن تصرف مياه الأحواض الداخلية. ذاك هو المخطط العام، ولكن يجب أن نضيف بعض الإيضاحات عن دراستنا لخطوط الصرف الكيرى.

وأول صفة للصرف غموضه وحيرته مع ذلك التعايش بين الصرف الداخلي خلال فترات الجفاف والصرف الخارجي خلال فترات الرطوبة، ولكن هناك صفتان حاسمتان أكثر أهمية وهما: اتساع الأحواض والمسار القريب للأنهار.

وتكون أهمية الأحواض عظيمة ونركز فيها على حوضي نهر السنغال ونهر النيجر، شكل رقم (٤) وهما عبارة عن منخفضين واسعين مع العديد من البحيرات وفي ذلك دليل على صرف ناقص أو عاجز، ومن هذه البحيرات بحيرة غييرس في السنغال وديبو في مالي (إلى الشمال من مدينة موبتي) وبحيرة فاغوبين إلى الغرب من تمبكتو.



عكارع) شبكة التصريف المائي

Jeune Afrique, The Atlas of Africa (1973)

الممسددة

### عقفة أو عكس النيجر:

في البداية كان هناك نهران يحملان اسم النيجر، أو بعبارة أخرى يحوي النيجر الحالى قطاعين:

- الأول : وهو المجرى الأعلى الحالى الذي يدرك منخفض تمبكتو.
- الثاني : ويتجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي متجها نحو خليج غينيا.

وترى النظرية التقليدية في الجزء الثاني على أنه ناتج عن انخفاض مستوى البحر مما أدى لتراجع منابعه وبالتالي أسر القطاع الأول وبذلك تشكل نهر النيجر الحالى مع عكسه في الوسط أو العقفة.

ولكن الملاحظات الحديثة والصور الجوية والخرائط التفصيلية الدقيقة سمحت بتقديم تفسيرات جديدة ترى أن العكس ليس نتيجة أسر سفلي بل نتيجة انسكاب سطحي شكل رقم (٥).

صحيح أنه كان هناك قطاعان متميزان، وأن الأول كان ينتهي في منخفض ذي صرف داخلي، ولكن هذا الحوض ليس هو حوض تمبكتو، إذ أمكن العثور على مجرى مهجور لنهر النيجر الأعلى والذي كان يتلوّى بعد كابالا نحو الشمال باتجاه منخفض أراوان (٢٠٠٠كم شمال تمبكتو) إذ دلت قياسات الارتفاع على وجود منخفض إلى الشمال من تمبكتو ينخفض عن مستوى المدينة الملكورة بمقدار ١٠ أمتار ووجود زمرة كثبان في هذه المنطقة يدفع للافتراض أنه كانت هناك عملية ردم في هذه المنطقة. وعمل هذا الردم على املاء وادي أراوان مما زاد من ارتفاع مجرى النيجر الأعلى وبالتالي عمل على انسكاب سمح بتلاحم القطاعين عن طريق استفحال اختلاف مستوى الأساس.

وعلى كل تتصف منطقة غربي أفريقيا بأنها لا ترسل الكثير من مياه أمطارها نحو المحيطات. فنصف مالي صحراء قفر، في حين يقدم النصف الآخر مصاعب أمام مجرى كل من نهري النيجر والسنغال، والقسم الأكبر من مياههما يتجمع في البحيرات أو يضيع بالتبخر.

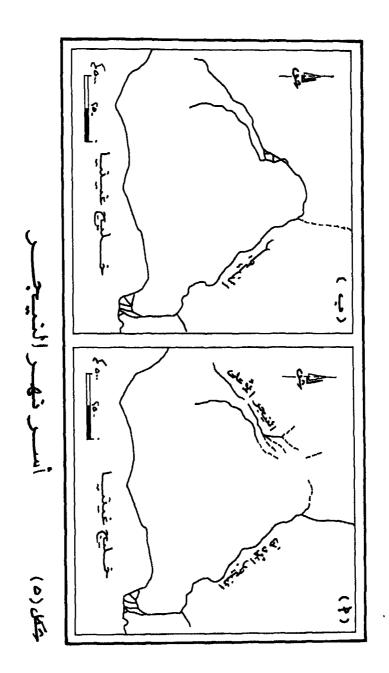

ولما كان الشطر الأكبر من مالي يخضع لمناخ صحرواي أو شبه صحراوي كما سنرى، فهو يفتقر لشبكة هيدروغرافية متسلسلة كما أن الأمطار النادرة هنا، وإن كانت أحياناً عنيفة، قد تشكل شبكة جريان تتمركز في المجاري المتباعدة كي تضيع في التبخر أو التسرب.

وهذا القسم الأكبر هو المحروم من شبكة حقيقية أي يخضع لنظام اللا صرف كالمنطقة الواقعة إلى الشمال من تمبكتو وتحتل هذه نصف رقعة البلاد وإذا كان نهر النيجر ينجح في اختراق البلاد في نطاق الساحل والنطاق شبه الصحراوي فذلك يعود لجبال فوتاجالون المطيرة، وفي النطاق شبه الصحراوي يتجمع الماء في الداخل في مناطق محرومة من الصرف ضمن مستنقعات وبحيرات فصلية.

ويمنح تضريس مالي، حيث تسود الهضاب المدرجة ، مقطعاً متدرجاً، وبين القطاعات الهادئة من المجوى تحتل الجنادل نقاط الخروج من قطاع لآخر، أو من درجة لأخرى، ويملك النيجر عدة جنادل أهمها عند بوريم وبعد باماكو. ونظراً لانعدام جبال ثلجية لذا يكون العامل الذي ينظم نسق جريان النهر هو النسق المطري.

كما يكون انقسام العام إلى فترات فيضان وفترات تحاريق منطبقاً على نظام الامطار السنوي. ففصل الامطار الصيفي هو فصل الفيضان ولكن مع تأخير بين وقت صعود مناسيب المياه النهرية وبين فترة هطول الأمطار، مثلما يعود للتضاريس لوجود منطقة ماسينا الدلتاوية الداخلية.

ويكون الجريان في المناطق الصحراوية وشب الصحراوية محصوراً في الأودية، وهي عبارة عن مجار مائية موروثة من عصور مطيرة متقطعة الجريان وغالباً ما تكون جافة في معظم شهور السنة. أما في حالة العواصف المطرية فيمتلىء الوادي بمياه سيول فجائية لا تتقدم لبعيد وتستمر لفترة قصيرة جداً ومن أهم هذه الأودية تلك التي تنحدر من جبال الأحجار (الهوقار) كي تصب في النيجر عند مدينة نيامي عاصمة النيجر مثل وادي ازواد، وإلى الغرب منه واد آخر يصب إلى الشرق من مدينة انسونغو، ووادي تلمسى الذي يصب عند غاؤ.

ونظام نهر النيجر معقد لأن حوضه يمتد من دائرة العرض ٥ درجات شمالاً إلى دائرة العرض ١٦ درجة شمالاً ويجتاز المجرى الأعلى والأدنى مناطق جنوبية ذات مناخ رطب. أما المجرى الأوسط فينتشر متكاسلاً في الشمال في مناطق ذات مناخ جاف وفي الجسزء الأسفل من الحوض أي في باجيبو، في نيجيريا يتعرض النهر لفيضانين وأهمهما في شهري أغسطس وسبتمبر وينتج عن أمطار محلية وفيضان أقل حدة في شهر مارس ويخضع للموجة الصيفية القادمة من النيجر الأعلى الذي يخسر معظم مائه في حوض تمبكتو.

غير أن الفيضان الصيفي في الحوض الأعلى يسمح له حتى سيغو بتجاوز المناطق الجافة فيخرج من البلاد منهكاً بعد خسارة جزء كبير من مائه. ويلعب النيجر دوراً مهماً في حياة مالي، في النطاق الجنوبي الرطب وكذلك إلى الشمال من باماكو حيث يسمح بقيام مزروعات صيفية رغم ضالة الأمطار.

ونظرة نلقيها على خارطة أفريقيا الغربية تكفي لإظهار ملامح حوض النيجر. فالعقفة أوالإنحناءة الكبرى التي يرسمها تقوده للتماس مع الصحراء الكبرى، ومن المحتمل أنه كان يصب في بحيرة قرب تمبكتو، وهذا قبل أن يحفر خوانق يندفع من خلالها على شكل جنادل نحو خليج غينيا.

فالأمطار المدارية الغزيرة تنساب من فوق كتلة جبال فوتاجالون على ارتفاع ممتر قرب حدود سيراليون ويكون على ارتفاع ٥٠٠متراً عند دخوله مالي في حين يكون عليه أن يقطع ٥٠٠٠كم حتى البحر. ففي هضاب ماندينغ التي يخترقها بين باماكو وكوليكور تقع عليه عدة جنادل في هذه المنطقة من النيجر الأعلى والتي تدعى جوليبا. ويكون نظام هذا القطاع مرتبطاً بالأمطار الجنوبية الوسطى في غينيا ومالي، مع حد أقصى في شهري أغسطس وسبتمبر.

وابتداء من كوليكورو يبدأ النيجر الأوسط. فبين سيغو وديافارايه حيث يكون انحدار النهر ضعيفاً جداً، يحاذي من الجنوب منطقة تدعى «الدلتا الميتة» التي تكونت نتيجة تبدل اتجاه نهر النيجر ابتداء من ماركالا. وهذه الدلت هي التي تجري فيها محاولات لانعاش النهر استناداً إلى سد ماركالا. وابتداء من ديافارابه حتى بامبا، قرب باماكو، تقع «الدلتا الحية» حيث ينقسم نهر النيجر وينتشر على عرض يبلغ قرب باماكو، خلال الفيضانات (شكل رقم ٦).

د لمتا مميت الساحل Ę, وادي

موريتنا ني

الم تيده بعيدان الم

الدئت الداخ لية لنهب النيج (1)

وينتشر نهر النيجر ورافده الأيمن «باني» في وسط تيه من الجنور والجزيرات التي تتلاحم ببعضها وقت الفيضان، أنه دلتا حقيقية ، أو منطقة انتشار مائي تدعى «مصر مالي» أو بلاد النهرين النيجيرية وتبدأ منطقة الفيضان قرب ديافارايه على نهر النيجر وقرب جنّة بالنسبة لنهر باني وفي فصل الفيضان يصل عرض المنطقة المغمورة إلى حوالي ١٥٠ كم وتغطي المياه مساحة تقدر بنحو ٤ ملايين هكتار. وفي الواقع وفي سائر أشهر السنة تكون هذه المنطقة التي تحتل بحيرة ديبو مركزها عبارة عن عديد من الأذرع النهرية القديمة التي تؤلف شبكة مقفرة من المجاري . ونجد مجموعتين من البحيرات الكبرى في شمال وجنوب النهر وتحتفظ بمياه الفيضان وهي بحيرات: كورارو، دو، غارو على الضفة اليمنى ، وبحيرات: هورو، فاني ، تيليه ، فاغيبين وداوناس على الضفة اليسرى.

ويصل منسوب النهر إلى ٥,٥م وصرفه نحو ١٠,٠٠٠ متر مكعب بالثانية وفي هذا القطاع من النيجر الأوسط حيث تكون الأمطار ضعيفة جداً تكون الفيضانات ناتجة حصراً عن رحف فيضانات المنطقة العالية، فالحد الأقصى للفيضان الذي يكون في شهر سبتمبر في باماكو، يقع في شهر أكتوبر في موبتي، وفي شهر ديسمبر في نيافونكه . وأخيراً يقع القطاع الثالث من نيجر مالي بين بامبا ولابيزانغا ، ويتحول لنهر جديد ذي انحدار أكثر سرعة مع جنادل عديدة، ولا سيما بين أنسونغو وساي، حيث تقع جنادل فوفا ولابيزانغا وهنا تقع الفيضانات في شهر يناير.

وإذا كان طول نهر النيجر ٤٢٠٠كم فإن ١٦٠٠كم من مجراه فقط هو الذي يقع في مالي. وإذا كانت مالي فقيرة بالطاقة التقليدية من فحم ونفط فإن إمكاناتها الكهرومائية هائلة إذا استطاعت تجهيز الجنادل بسدود للري ولإنتاج الكهرباء وكان نهر النيجر وسيكون هدفاً لعمليات تهيئة كبيرة أي تهيئات تقليدية للري، وتهيئات حديثة سنراها مع الأنشطة الاقتصادية.

### نهر السنغال:

ونهر السنغال نهر دولي كالنيجر، وينبع من هضبة فوتاجالون في جمهورية غينيا ومن هضبة ماندينغ ويتجه مع روافده نحو الشمال الشرقى ثم ينعطف في مالي

نحو الشمال الغربي فيمر من مدينة كايس، ويقع خمسه في غينيا وخمسان منه في كل من مالي و السنغال ويمثل الحدود الدولية بين السنغال وموريتانيا التي تمتلك الضفة اليسرى. وتقع جنادل فيلو قبيل كايس.

ويكون مجراه الأعلى ذا انحدار شديد لتعدد الشلالات والجنادل ولسرعة جريانه وقلة التسرب مما يمنحه طابعاً سيلياً وهو ينحدر بسرعة كبيرة جداً فعند كايس، أو على مسافة ٩٠٠ كم من البحر لا يكون على ارتفاع يزيد عن ٢٠متراً فوق سطح البحر. وهو نهر مداري الملامح مع صعود مناسيبه في الفترة الصيفية أي بين شهري يوليو وسبتمبر وابتداء من مدينة ديمبا كان، في سافلة كايس يبدأ المجرى الأوسط. شكل رقم(٧).

أما مـوسم التحاريق فـيبدأ في أكـتوبر ويكون التناقص تدريجـياً مع تناقص الهطول في حوض النهر الأعلى.

ولا تملك مالي من هذا النهر سوى القطاع الأعلى الأكثر اضطراباً في التسضريس، ولا سيما بين بافولاية وكايس حيث يمنع شلال غوينا وجنادل فيلو عمليات الملاحة، ويخرج هذا النهر من هضبة فوتاجالون، ويخضع لفيضان متعلق بالأمطار الصيفية. وهو نهر غير منظم إذ يقذف حوالي ٥٠٠٠ متر مكعب في الثانية في شهري أغسطس وسبتمبر عند ميناء ندر (سان لويس) ولكن تهبط الى ثلاثة أمتار مكعبة فقط في الثانية في شهر مايو عند غوينا.

غير أن كايس كانت ميناء نهرياً مهماً ولا سيما بعد بناء خط حديدي بين كايس ونهر النيجر والذي انتهى في عام ١٩٠٦م (١٣٢٤هـ) ومن هذا الميناء تتنفس مالي اقتصادياً لا سيما بعد بناء الخط الحديدي المستد من تياس إلى كايس والذي تم إنجازه في عام ١٩٢٣م (١٣٤٢هـ).

وحالياً فإن مشروع بناء سد كبيـر عند غوينا للري ولتحسين الملاحة ولا سيما لانتاج مقدار مليارى كيلو/ واط ساعة من الكهرباء سيرد الأهمية لنهر السنغال الأعلى لمصلحة دولة السنغال ومالي في آن واحد.

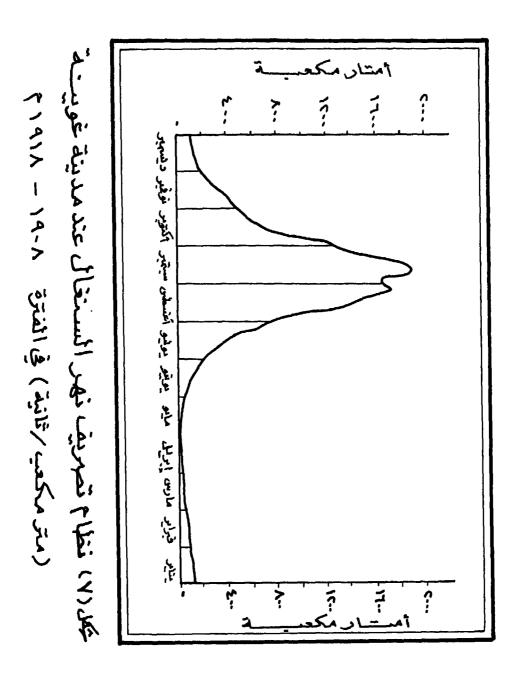

على الرغم من ضآلة تمايز التضاريس في مالي فإن له تأثيراً على المناخ ، فهو يتنافر بوضوح بين الأحواض الداخلية والمرتفعات الإطارية ذلك أن المرتفعات المتواضعة تنتصب على شكل حواجز موازية للبحر تعترض مسار كتل الهواء التي تسكب عليها معظم رطوبتها قبل أن تبلغ الداخل، فالهضبة الساحلية في غربي افريقيا تجفف الرياح الموسمية المتجهة نحو حوضي النيجر وتشاد. إن التقاء كتلتي الهواء المختلفتين في الاتجاه والحرارة والرطوبة، يرسم خطوط الانقطاع أي الفاصل المداري، في هذه المنطقة يقوم أكثر هذه الخطوط أهمية عند تصادم كتل هواء قادمة من الشمال الشرقي صادرة من مركزي ضغط مرتفع شبه مداريين يستقر كل منهما فوق نصف كرة . وفي الأنقلابين تكون التناقيضات بين هاتين الكتلتين الهوائيتين على أشدها (شكل رقم (۸)).

ففي خلال الصيف الشمالي من شهر مايو إلى شهر سبتمبر يمتد الفاصل المداري من الغرب إلى الشرق بين دائرتي العرض ١٠ و٢٠ درجة شمالا فتتقدم من المرتفع الجوي الصحراوي، القريب جداً كتل هواء انكباسية، مستقرة وجافة تلك هي الرياح التجارية الشمالية الشرقية، أو الهرمتان عندما تكون شرقية بحته.

وفي خلال الصيف الجنوبي، أي بين شهري نوف مبر ومايو ، يمت الفاصل المداري على خليج غينيا، شمال خط الاستواء الفلكي ويكون متصفاً بطبقات من الضباب أو برياح متبدلة فمرتفع الصحراء الجوي المستفحل بالحرارة المرتفعة يصبح مركزاً نشيطاً لتبعثر كتل الهواء وفي الجنوب تتقدم رياح الهرمتان على كل غربي افريقيا حتى خليج غينيا.

وتحتوي مالي المستدة من جنوب دائرة العرض ٩درجات شمالاً حتى مدار السرطان ٢٣,٥ درجة شمالاً قائمة متنوعة من المناخات بدءاً من المناخ الاعتدالي شبه الاستوائي أى المناخ السوداني، حتى المناخ الانقسلابي في الشمال، أي المناخ الصحراوي.

\_ \$ \$ 9 \_

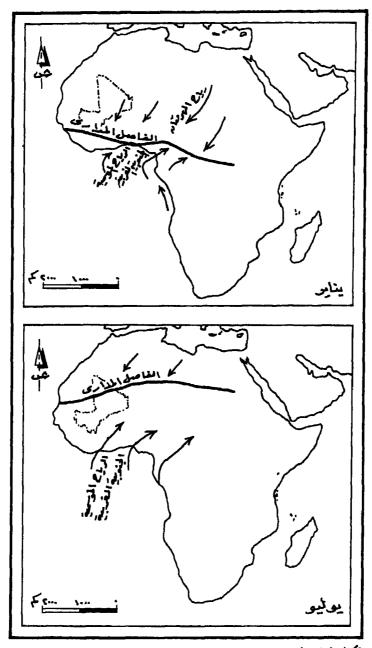

علا (٨) الرباح السطحية في شهع يتاير ويوليو

ففي كل مكان يكون العالم موزعاً بين فصلين رئيسين على أساس نسق أو نظام الأمطار: فهناك فصل جاف متفاوت في طوله فيزداد طوله شمالاً ويقصر جنوباً وينطبق على فصل الصيف (شكل رقم ٩). فخلال كل افريقيا الغربية عامة، ومالي خصوصاً ننتقل تدريجياً من المناخ السوداني في الجنوب إلى الصحراء المطلقة في الشمال. ففي بلاد مالي الجنوبية يدوم فصل الأمطار ستة أشهر أي من مايو - يونيو حتى أكتوبر - نوف مبر وتسجل كميات مطرية تزيد على ١٥٠٠ ملم وتؤلف هذه المنطقة أو النطاق خمس رقعة بلاد مالي.

وإلى الشمال من خط يبدأ من ندر (سان لويس) على نهر السنغال مروراً بمدينة موبتي وزندر في النيجر، يدوم فصل الأمطار أقل من ثلاثة شهور وتنحدر كمية الأمطار إلى دون ٤٠٠ ملم كي تهبط إلى ٢٥٠ ملم فقط في تمبكتو، وهنا ننتقل من نطاق الساحل (أي ساحل الصحراء) إلى الصحراء الحقيقية التي تغطي أكثر من نصف مساحة مالي، ولكن تظل أمطارها صيفية على قلتها وندرتها.

والطابع الآخر المشترك لهذا البلد يكمن في شدة قساوة الفصل الجاف الذي لايتلقى خلال ستة شهور وحتى تسعة شهور أية أمطار ولكن جفاف الهواء والحريكونان مستفحلين بسبب الهرمتّان.

وهكذا نميز في مالي ثلاثة نطاقات مناخية شديدة الوضوح هي:

أ- النطاق الشمالي: وهو جاف جداً ونقصد به الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى المتاثر بالعوامل العامة لمناخات أفريقيا الغربية، أو النطاق الصحراوي الجنوبي. ويتميز بجفاف دائم تقريباً وبفروق حرارية يومية قوية جداً تبلغ أو تتجاوز ١٤ درجة مئوية ناتجة عن جفاف الهواء القاري ولقصر فترة مرور الشمس بالسمت. وليس هناك سوى حد أقصى حراري ينطبق تقريباً على الحد الأقصى المطري، ويمكن تحديد هذا النطاق بأنه الذي يضم كل المناطق الشمالية القارية حيث ينطبق أقصى الحرارة على أقصى الأمطار. ويمر حده الجنوبي من أروان مع صعود نحو مرتفعات أدرار ايفوراس في أقصى الشمال الشرقي ومن نماذجه بلدة تاودني، أي يمتد حتى دائرة العرض ٢٧درجة شمالاً أي حتى عرق إيغيدي.



حكاره) نسق الأمطار

ب- النطاق الساحلي: ونموذجه تمبكتو ويمتد من جنوب موبتي وشمالاً حتى تمبكتو حيث يشمل تساليت وكيدال. ويقع بين النطاق الشمالي وبين نطاق دول خليج غينيا. وهو مجال واسع متميز بتناقضاته، أي تناقض بين الفصل الحار والفصل اللطيف وقد تصل السعة الحرارية السنوية (المدى الحراري السنوي) إلى ١٠ درجات ولاسيما في المداخل، وتتناقض بين الفصل الرطب والفصل الجاف الذي يحوي أحياناً عدة أشهر دونما أمطار.

وفي هذا النطاق تتعاقب كتل الهواء الجاف الشمالي والهواء الرطب الجنوبي، وبالتالي يخضع لتأثير هاتين الكتلتين الهوائيتين المختلفتين. ويمكن تسمية هذا النطاق بأنه نطاق العمل المتناوب للتيارين أو الكتلتين الهوائيتين. وهنا لا يحدث تطابق بين منحنى الأمطار ذي الحد الأقصي الوحيد وبين منحنى الحرارة ذي الحدين الأقصيين. وفي هذا النطاق تكون تأثيرات الحركات الظاهرية للشمس مترجمة بوساطة كتل هواء تكون صفاته ما المتباينة متعاكسة. وهكذا فإن الصيف اللي ينتظر منه أن يكون أكثر حراً، يكون بالواقع متصفاً بانخفاض حراري متفاوت الأهمية لتزامنه مع الرياح الموسمية المطيرة التي تعمل على تخفيض الحرارة بسبب السحب التي تتشكل داخلها فتقلل من نسب السطوع. كما أن الأمطار تمتص سخونة طبقات الجو السفلي الحارة. وهكذا يتزحزح الحد الأقصى للحرارة نحو نهايات فصل الأمطار، أي إلى الربيع أو بداية الصيف، أي في المنطقة التي تجتاحها رياح الهرمتان، ويقع الحد الأقصى الثانوي بلحرارة في الخريف أي عند انسحاب الرياح الموسمية الصيفية.

جـ- المناخ المداري أو السوداني : وهو النطاق الجنوبي ونموذجه باماكو. وعلى كل يضم نوعاً رطباً ونوعاً جافاً. ففي الحالة الأولى تنحصر مقادير الأمطار السنوية بين بضم نوعاً رطباً ونوعاً جافاً. ففي الحالة الأولى تنحصر مقادير الأمطار وسستة شهور بالجنوب وينقسم فعصل الأمطار إلى فصلين متقاربين جداً من بعضهما. وفي الحالة الثانية أي في الشمال فتتراوح الأمطار بين ٥٠٠ و ١٢٠٠ ملم وتكون محصورة في فصل واحد أي خلال الصيف ويدوم فصل الجفاف هنا من ستة إلى تسعة شهور (شكل رقم ١٠).

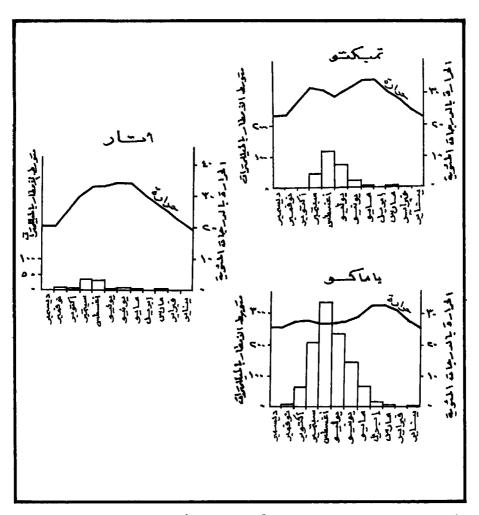

شكل (١٠) نظام الحرارة والأمطار في كلمن أتنار (موريتانيا) وتمبكت وباماكو

أما في النطاق الساحلي فإن الأمطار تقل مع ارتفاع درجات العرض كما يتبين من الجدول رقم (١).

جدول رقم (١) الموقع العروضي ومتوسط الأمطار في محطات مختارة في النطاق الساحلي

| الأمطار (ملم) | داثرة العرض (شمال) | المدينة    |
|---------------|--------------------|------------|
| ۱۸۰           | ۱٦,٥٦ درجة         | بوريم      |
| ٣٣٠           | ۱۵٫۵۲ درجة         | نيافونكة   |
| **7           | ۱۵, ۱۱ درجة        | آنسونغو    |
| ٥٧٤           | ۱۳٫۵۷ درجة         | کیه ماسینا |
| 7.8           | ۱۳,۳۰ درجة         | سيغو       |
| 7.7           | ۱۲,۲٤ درجة         | كونتيالا   |

وكدلالة على شدة حرارة شهر مايو فقد سجل ميزان الحرارة في موبتي الحد الأقصى المطلق وهو ٢, ١٤درجة مئوية ومتوسط الحدود القصوى ٤٩ ، ١٤درجة مئوية، ومتوسط الساعة ١١ تكون ٢٥ درجة مئوية، وفي الساعة ١٢ تكون ٧٠درجة مئوية، أي في هذه الساعة تكون الحرارة أعلى من الظهيرة.

ويكون المعدل الشهري للحرارة في مدينة تمبكتو (نطاق ساحلي) وفي مدينة باماكو (مناخ سوداني) كما يظهر من الجدول رقم (٢).

كــما توضح الجــداول رقم (٣)، (٤)، (٥) والشكلان (١٢،١١) بعض المعلومــات المناخية المهمة.

جدول رقم (٢) المعدل الشهري للحرارة في مدينتي تمبكتو وباماكو (درجات مئوية)

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0, Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٠,١                                                   | ديسمبر                                                                              |
| ۲۷, ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۷ .                                                   | نوفمبر                                                                              |
| ۲>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.,4                                                   | أكتوير                                                                              |
| ۲۷, ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,7                                                    | سبتمبر                                                                              |
| 1 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y4, A                                                  | اغسطس                                                                               |
| ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱,۷                                                   | يوليو                                                                               |
| ۲۸,۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,7                                                   | يونيو                                                                               |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                                                     | مايو                                                                                |
| 44,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,4                                                   | إيريل                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44,0                                                   | مارس                                                                                |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳,۳                                                   | فبراير                                                                              |
| 40, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,5                                                    | ناير                                                                                |
| باطاکو ۲۳ مر ۲۷ مر ۲۸ مر | عَبَحَتُو (٥٠٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ | المدينة ليناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو افسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر |

# جدول رقم (٣) مؤشرات مناخية للمدن : (كايس ، باماكو ، غاؤ)

| بع      | 4.,10  | TV, T.   TT, TO   T., AO       | TV, T. | يوليو - سپتمبر | 77°5,7        |
|---------|--------|--------------------------------|--------|----------------|---------------|
| باماكو  | ۲۸, ٦٩ | باماکو   ۲۹,۸۸   ۲۵,۱۲   ۲۵,۲۸ | 42,74  | يونيو - اكتوبر | 1114          |
| کایس    | 4.44   | TV, 27                         | 47, 87 | يونيو – ستمبر  | ٧٥٢, ٦        |
| المدينة | العام  | المام الصغرى العظمى            | العظمى | الم الم الم    | (100)         |
|         | æ      | معدل الحرارة (م)               | · C.   | فدرا الأمطار   | الأبطار (مار) |

جدول رقم (٤) نموذج من مناخ مداري شبه رطب (باماكو) ارتفاع ٤٤٤ متراً ، دائرة العرض ٣٨, ١٢، درجة شمالاً

| <u>-   12</u> | برایر مارس ایریل مایو یولیو اولیو اعسطس سبتمبر اختویر نوفمبر دیسمبر السته ۱۰۹،۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _             |                                                                                                                                                           |
|               | برایر مارس ایریل مایو یونیو اولیو افسطس سبتمبر آکتویر نوفمبر دیسمبر السته السته السته السته السته السته ۱۲٫۶ ۲۰٫۷ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ |

جدول رقم (٥) نموذج من مناخ مداري شبه قاحل – مناخ ساحلي (جنّة) دائرة العرض ٣٠,١٣ درجة شمالاً

| 79,V                                   | - 1.40        | السنة                                                                     |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 78,1                                   | l             | ديسمبر                                                                    |
| 4,4                                    | I             | نوفمبر                                                                    |
| ۳۰, ۱                                  | 3.            | أكتوير                                                                    |
| ۲>                                     | ÷.            | سبتعبر                                                                    |
| ۲۷, ۱                                  | ١٧٠           | أغسطس                                                                     |
| Y4, 1                                  | N.S.A.        | يوليو                                                                     |
| 41,4                                   | *             | يونيو                                                                     |
| 177, ^                                 | ,,            | مايو                                                                      |
| 17, 1                                  | ,d            | إيريل                                                                     |
| יין איין איין איין איין איין איין איין | >             | براير مارس إبريل مايو يونيو يوليو افسطس سبتمبر آكتوبر نوفمبر ديسمبر السنة |
|                                        | ı             | فيراير                                                                    |
| 78,1                                   | ھ             | يناير                                                                     |
| الحوارة (م) (۲٤٫۸                      | الأعطار (ملم) | الشهر<br>الدما الثين                                                      |

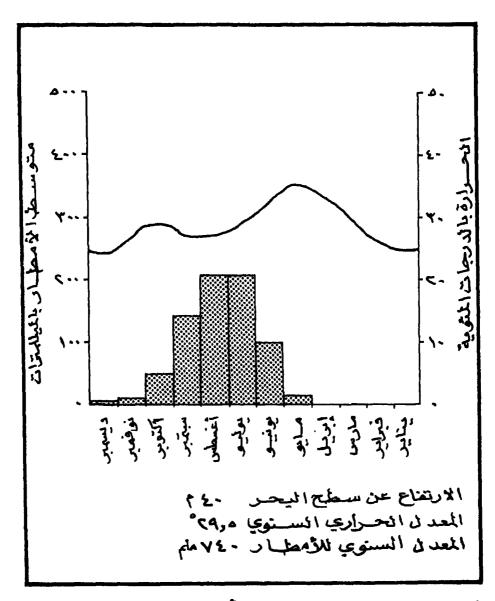

كِكُلُ (١١) نظام المحرارة والأمطار في كايس



شكل (١٢) المتوسط السنوي للأمطار في حوض نهر النبيجر (ملم) «في مسالي »

# الترب والنبات الطبيعي

# أولاً: الترب:

من العسير أن لا يصاب الإنسان بالدهـشة من مقارنة خرائط الترب والأمطار والنبات في مالي، فبينها صلات نسب قوية لأن هذه الظواهر تتبع، في الواقع بعضها البعض.

فالتربة والمناخ ينظمان حياة النباتات ولكن بالمقابل فإن للنبات تأثيراً على تكوين التربة وتطورها. وبالفعل فإن الترب تتعلق هي ذاتها، مباشرة بالمناخات لأن الماء والحرارة يوجهان تطورها، فالتربة تتألف من منتجات أو أنقاض صخرية وعضوية تغطي الصخور، تنتج في معظمها عن الصخور ذاتها، بيد أن طبيعة وكمية هذه المنتجات تتباين باختلاف المناخ. ويمكن التمييز بين الأنواع الرئيسة على النحو التالي:

1- الترب المدارية: ففي المناطق المدارية يتم تفسخ الصخور خلال فعصل الأمطار بينما لا تتعرض لشيء من هذا القبيل في فعصل الحفاف. فكل العناصر لا تتعرض للتحلل بل أكثرها هشاشة فقط، ومن بينها الحديد الموجود في الصخور. ففي الفصل الجاف تفقد محاليل التربة ماءها بينما يتثبت الحديد الموجود فيها ويتمركز.

وهكذا تتشكل الترب الحديدية المدارية (اللاترايت) وهي أقل عمقاً بكثير من الترب الأستوائية التي تصل سماكتها إلى ١٠ أمتار في حين لا يزيد سمك هذه الترب عن ٢-٣ أمتار وتكون غنية بأكسيد الحديد، رملية عند السطح وغضارية في الآفاق أو الطبقات العميقة.

Y-الترب ذات الدروع: وهناك نمط خاص يوجد في بعض مناطق مالي ، ولاسيما في المجالين الأستوائي وشبه القاحل، ونقصد بها الترب ذات الدروع أو المصفحة التي تدعى بويه، في سائر أرجاء مالي وهي عبارة عن تراكم شديد جداً للأكاسيد (حديد وغالباً من الألومين) يعلوها تصلب. ويعود الكثير من هذه التشكيلات لعصور قديمة تعود للزمن الجيولوجي الثالث. وقد تكونت على عمق قليل في التربة، غير أن الحت (أو التعربة) الذي يعتري المستويات الهشة العليا يسمح لها اليوم بالانكشاف. وأحياناً

نكون تجاه تصلب سطحي للتربة بفعل جفاف المحاليل الحديدية الناتجة عن السفوح المغسولة بالمياه السطحية.

٣- ترب المناطق شبه القاحلة: أما في المناطق شبه القاحلة كما هو الحال في نطاق الساحل فإن الافتقار للماء خلال معظم السنة يعيق التفسخ الكيماوي للصخور، إذ لا تتحسر سوى العناصر شديدة الهشاشة، أي القليل من أكسيد الحديد والكثير من الأملاح كما أن أنقاض النباتات لا تتفسخ بدورها كثيراً وقد يؤدي ذلك إلى تراكم القليل من الدبال.

وهذه الترب الرقيقة دون المترين تنقسم إلى نمطين هما: الترب السمراء أوالكستناوية الحمراء وذلك عندما تحتوي على الحديد والترب الرمادية عندما تحتوي على نسبة أعلى من الأملاح.

٤- الترب الفيضية: وهناك الترب الإطمائية أو الفيضية (اللحقية) في دلتا النيجر الداخلي أي بين سيغو وتمبكتو شمالاً وهي ترب حديثة ناجمة عن الطمى الذي يرسبه فيضان نهر النيجر كل عام، وهي أجود أنواع الترب في البلاد وفيها تجود زراعة الأرز والقطن والدخن وقصب السكر ويتراوح عرضها بين بضعة كيلومترات ومائة كيلومتر ضمن النطاق الاقصى للفيضان.

٥- الترب الصحراوية: وهنا يحول الافتقار للماء دون التفسخ الكيماوي للصخور، أي تظل الصخور سليمة نوعاً ما، اللهم إلا في حالة التفكك الميكانيكي ومن ناحية أخرى فإن ندرة النبات يقود لانعدام الدبال وتتألف الترب من أنقاض معدنية خشنة أو تتألف من عروق رملية متطاولة أو من كثبان رملية والملاحظ أن العروق الرملية تتخذ اتجاهاً من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي أي حسب اتجاه الرياح التجارية أو رياح الهرمتان في الجنوب الشرقي.

# ثانياً: النبات الطبيعى:

على الرغم من أن النبات الطبيعي قد تعرض للتحوير على يد الإنسان خلال حمقب طويلة من استيطان الأرض، وإن كان أقل حدة مما طرأ عليه في أوروبا أو

آسيا، فإنه يتورع حسب أوضاع البيئات الطبيعية مؤلفا مشاهد متمايزة، حيث تجد في بلاد مالي عدة نطاقات ترتصف حسب درجات العرض أو النطاقات المناخية ممتدة من الشمال إلى الجنوب وهي : الصحراء في النصف الشمالي من البلاد والسهب شبه الصحراوي الممتد حتى درجة عرض تمبكتو ونطاق الساحل الشوكي ويمتد من الضفة الشمالية لعقفة أو إنحناءة نهر النيجر حتى عرض مدينة سيغو ونيامي عاصمة النيجر، والسافنا الجافة وتمتد حتى دائرة العرض ١٠ درجات شمالاً وحتى حدود كوت دي قوار وأخيراً نجد شريطاً لايزيد عرضه عن ٢٠٠كم شمالي الحدود الجنوبية حيث تمتد السافنا الرطبة أو الغنية (شكل رقم ١٣).

وكثيراً ما تتردد على أقلام الجنفرافيين مقولتهم: لما كانت أفريقيا الغربية ضعيفة التضاريس فإن التغيرات النباتية هي التي تسمح فيها بتمييز المناطق عن بعضها البعض، ولنقل أخيراً أنه إذا استثنينا بعض المناطق شديدة القحولة فإن الشجرة أو الشجيرة تظل دائمة الحضور في بلاد مالي لكن الغابة الاستوائية الرطبة معدومة في مالي ولن نجدها إلا بعد عبورنا حدود مالي الجنوبية أو في النصف الجنوبي من دولة ساحل العاج. وعموماً يمكن التمييز بين عدد من النطاقات النباتية وذلك على النحو التالى:

1- السافنا: والغابات المفتوحة ذات الأوراق النفضية تتخلى عن أوراقها في فصل الجفاف وتتخذ أنماطاً مختلفة في المشاهد الجغرافية، وتكون متمثلة على نطاق واسع في مالي الجنوبية. فنجدها تحتل مكان الغابات الكثيفة الرطبة حينما يكون الفصل الجاف ممتداً على فترة تتراوح بين ٣- ٨ شهور، أي انها ترتبط بمناخات مدارية ذات فصول متباينة في فروقاتها المختلفة من حيث رطوبتها. ففي أقصى الجنوب من البلاد نجد السافنا الطليعية للغابة، وتضم أشجاراً ضخمة ولكنها أقل عدداً من الشجيرات، ولكن النباتات العشبية تحتل رقعة كبيرة وتغطي الغابة ٧٪ من مساحة البلاد في أقصى الجنوب وتوجد الغابة الرواقية على شكل أشرطة على ضفاف الأنهار وتكون متفاوتة في عرضها بحيث ترسم شبكات كبيرة أما غابات الحدائق فتتألف من تجاور مساحات حراجية ومساحات أكثر انفتاحاً حيث تسود مساحات كبيرة من النباتات النجيلية.



عل (١٣) النباتات الطبيعية

وتبدو المشاهد العسبية، ظاهرياً منسجمة متجانسة ولكنها تقدم في الواقع قائمة متباينة من المشاهد في عين الدارس الذي يملك شيئاً من الخبرة فهي تميز المناطق ذات الفصل الجاف الطويل ولكنها قد تحتل مواقع غابات مفتوحة دمرتها الحرائق المتكررة. فالسهب في المناخات الصحراوية وشبه الصحراوية هي عبارة عن تجمعات أو مستعمرات نباتية وتعمل الأمطار الصيفية على قيام نباتات حولية بكثرة بين باقات الأعشاب المعمرة المتباعدة، وهذا هو مجال تربية الماشية كما في منطقة الساحل في مالى.

ويرى بعض المؤلفين أن النيسران المتسعاقبة هي المسؤولة عن توسع مشاهد السافنا، فالسافنا النموذجية هي مروج من نجيليات معمرة، كثيفة ترتفع لأكثر من متر واحد، تؤلف طبقة شبه مستمرة فوق طبقة من نباتات حولية، وتخصص لقطعان الماشية الكبيرة، أي الأبقار، فسافنا بلاد مالي الجنوبية تدين بوجودها لأمطارها الوفيرة نسبياً ولكثافة نباتاتها من النجيليات الكثيفة التي تتناثر فيها بعض الأشجار التي تعجز عنها نيران الربيع.

وتنتشر الغابة المفتوحة السافنا المشجرة في النطاق السوداني وإلى الشمال من دائرة عرض ١٥ درجة شمالاً أي حسب خط يمر من كايس وموبتي ويقع إلى شماله السهب الساحلي المشجر حيث تتباعد أشسجار السنط أكثر فأكثر مع الاقتراب من الصحراء وإلى الشمال من دائرة العرض ١٤ درجة شمالاً يمتد نطاق الغضاريات الحمراء وهو نطاق ضيق يتجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي.

Y- السافنا العشبية: ونجد أيضاً السافنا العشبية الخالية تقريباً من الأشجار بسبب قطع الشجر على يد الإنسان، أو لعجز التربة عن حمل أشحار حقيقية بسبب صلابة التربة أووجود التربة المدرعة (المصفحة).

وعند الابتعاد عن الغابة الجنوبية نحو الشمال تسود السافنا المشجرة، المؤلفة من بساط مستمر من أعشاب عالية حيث تنبت من حين لآخر شجرة لا ترتفع لأكثر من ١٥ مترا، وقد تتخلى عن مكانها تدريجياً للسافنا الشجرية، حيث يتمزق البساط العشبي مما يسمح بظهور التربة العارية.

والسافنا هي المشهد الذي تسود فيه الأعشاب الكبيرة ذات الجذور التي تتناثر فيها الشجيرات والأشجار التي تخترقها النيران والحرائق في كل عام، وتظهر تحت مظهر رتيب مع تنوع الأنواع العشبية وخليط من الأشجار التي تختلف في درجة كثافتها بين النطاق الشمالي والنطاق الجنوبي، وقد يعكس هذا التنوع بعض الفروق المناخية. ولكن ليس هناك مناخ خاص بالسافنا التي قد تظهر تحت كل أنواع المناخات المطيرة في مالي مما يسمح للأعشاب بأن تشكل غطاء مستمراً موائماً لزحف النار فالسافنا هي مشهد النار ذلك أن الأعشاب تحترق دون أن تتهشم كما تحتمي الأشجار بلحائها.

٣- نباتات نطاق الساحل: وهو مجال السهب الشوكي الذي يدعى أحيانا الدغل أو (البروس) وهنا يمتد الفصل الجاف أكثر من تسعة شهور ولا تزيد كمية الأمطار عن ٠٠ ٧ ملم، وتتألف النباتات من نجيليات قاسية خشنة الملمس مع شهجيرات شوكية طويلة الجدور ولا سيما من السنط أو الأكاسيا التي تتناثر على الأرض وقد تظهر أشجار التبلدي (باوباب) ذات الساق الضخم والأوراق الصغيرة جداً، وهي أكبر أنواع الشجر وأضخها وترتفع حتى ١٠ أمتار ولكن قد يبلغ قطر الجذع ٢٣ متراً ويصل طول بعض أعضائها إلى ٢٥ متراً.

3- النبات الصحراوي: ويسود في المناطق التي تنال أقل من ٢٠٠ملم من الأمطار ويتم الانتقال إليها بعد عبور نطاق السهب شبه الصحراوي أو نطاق الساحل. وهنا توجد شجيرات متباعدة، وعندما تصبح مقادير الأمطار قليلة جداً، وعديمة الانتظام للغاية، تسود الصحراء الحقيقية كالصحراء الكبرى الوسطى في شمالي مالي، وهنا لن نعثر على باقات الشجر إلا في بعض القطاعات المواثمة جداً كسرر الأودية أو غدران المياه الراكدة.

# الأقاليم الرئيسة

ليست مالي جمهورية متجانسة لأن حدودها لا ترتكز على أسس طبيعية ولا بشرية ولا اقتصادية ولكن يمكن أن نميز فيها ثلاث مناطق ذات خصوصية إقليمية هي:

# أولاً: إقليم باماكو:

تتألف نواة بلاد الماندينغ من سطح ضعيف التموج، لضعف تضاريسه، قائم فوق ركيزة من صخور قديمة في جنوب شرقي إقليم ديوليبا المؤلف من مجرى نهر النيجر الأعلى وهو الفرع الغربي (شرق كوناكاري عاصمة غينيا) ومن الفرع الشرقي وهو ميلو، حيث يلتقيان قبل مدينة سيغيري في شرقي غينيا. وتكون كثافة السكان ضئيلة، حوالي ١٥ نسمة في الكيلو متر المربع وهي صفة بلاد بامبارا.

وناخذ مثالاً من نواة بلاد الماندينغ قرية بامبارية هي قرية تينينتو إلى الجنوب من باماكو على دائرة العرض ١١,٢١ درجة شمالاً، وتضم ٥٢٥ نسمة على مساحة ٨٣ كيلو مترًا مربعًا بمتوسط كثافة يبلغ ٢,٣ نسمة في الكليومتر المربع والمناخ مداري مطير ومعدل الأمطار السنوية ١٣٦٠ملم يسقط منها ١٢٩٠ملم بين شهري مايو وأكتوبر. والمنطقة عبارة عن سافنا شجرية فوق سطح مشحوذ بفعل الحت (التعرية) على حساب ركيزة من صخور متبلورة تتكشف على شكل جبلين انعزاليين، أما على السطوح الاكثر استواءً وهدوءاً فيسود درع لاتيريتي ويكون لحسن الحظ مستوراً بتربة صالحة للزراعة هذا إذا لم تكن رقيقة جداً.

ويتصف السكان بقامة جميلة، ومتوسط طول البالغين ٧٣, امتر، ولكنهم في صحة رديئة لكثرة المجذومين والمسلوعين أي المصابين بالسلعة الدرقية أي الغدة الدرقية ولدى ٣١٪ من السكان طفيليات البرداء في الدم، وطفيليات معوية لا محيد عنها لأن ماء الشرب يستمد في فصل الجفاف من آبار ضحلة بالوادي.

والمنازل هنا عبارة عن أكواخ أسطوانية ذات سقف مخروطي وأكواخ متلاصقة واسعة ذات سياج، لأن العائلات من النمط الأبوي، أو ١٠ أشخاص وسطيا في كل أسرة، وليس هناك ملكية خاصة، لأن الأرض هي ملك العائلة ولا يفتقر الناس للمساحة والمجال لأن المساحة المزروعة في كل عام كانت ٣٦٥ هكتاراً أو ٤,٤٪ من المساحة العامة الكلية. وتتصف الزراعة بأنها زراعة واسعة تفتقر للعناية والأراضي الوحيدة المسمدة هي عادة المستفيدة من فضلات القرية وتتألف من (٥) هكتارات من التبغ واللرة الصفراء بين المنازل، وحدائق صغيرة جداً للخضار.

وتتبعثر قرى جماعات المالينكة في عالية باماكو في مداشر<sup>(۵)</sup> صغيرة زراعية غير ثابته ولكن الحياة الجماعية والسياسية تتمركز في القرية الكبيرة التي تتبعها المداشر المذكورة إدراياً.

أما الباقي فهو عبارة عن حقول مستصلحة من السافنا في كل عام ولكنها تزرع لأربع سنوات متتالية إذا ظلت منتجة ويستثمر البور ما بين ثمان سنوات وسبع وعشرين سنة، وبعد الحريق تخضع الأرض للتجريف والعزق اليدوي بالفاس.

ولا يبدو أن الهكتار يتطلب أكثر من ٢٣٥ ساعة من العمل، والمحاصيل الأساسية هي الدخن والذرة البيضاء التي تشتل مرة أخرى أحياناً، وتشترك مع الذرة الصفراء والفاصوليا، والمردود العادي من الحبوب هو ٧٠٠ كيلوجرام للهكتار وهو ما يكفى لغذاء السكان ويبقى فائض يكن تسويقه.

ولكن هناك ظروف سيئة مثل عدم انتظام الأمطار، وكثرة العصافير التي تأكل سنابل الدخن، كما أن لدى سكان القرية ١٨ هكتاراً من مزارع الأرز المغمورة وتغرس شتلاته في شعاب الأودية المغمورة صيفاً. وهناك كميات قليلة من منتجات متنوعة مشل حبوب فونيو، والفول السوداني والبطاطا الحلوة (واينيام)، والمانيوق (۱۱) واليقطين، والحمص، والموز ولكنها لا تتمتع بالحماية من الماشية، وهناك القليل من الأشجار المشمرة، و ٢١٤ رأس من البقر يقودها في الموسم الزراعي أحد الرعاة من البهل. أما في الفصل الجاف فترعى الماشية بحرية. أما الأبقار الإناث فعددها ١١٠ رؤوس منها ٤٢ تعطي الواحدة ٣ لترات من الحليب يومياً خلال ٥ شهور. ويستهلك الحليب طازجاً أو يحول إلى لبن زبادي وزبدة. وفي القرية محراثان يجرهما الثيران، و١٦ رأساً من الغنم، و ٣٥ من الماعز، و٣ من الحميسر والقليل من الطيور الأهلية كالمدجاج ويعمل في القرية ٤١ في حرفة النسيج وحداد واحد، وعدد من النسوة يصنعن أوان من خزف، وهناك هجرة شديدة في فصل الجفاف للعمل في دولة ساحل يصنعن أوان من خزف، وهناك هجرة شديدة في فصل الجفاف للعمل في دولة ساحل العاج (كوت دي قوار) المجاورة.

وهناك رقعة قليلة السكان تفصل النواة البامبارية عن بلاد السينونو وبلاد بوبومينيانكا. أما إلى الشمال من النهر فتكون هضبة الماندينغ مطيرة نوعاً ما ولكنها تشكو فقر صخور الخرسانة التي تشكل شرفة تحمل الحي العالي في العاصمة باماكو،

ويكون وادي نهر النيجر خصيباً سواء في العالية حيث تتوسع زراعة الأرز نحو كوتاكا وكذلك قرب مدينة سيغو ١٠٠,٠٠٠ نسمة (٣٠,٠٠٠ فقط عام ١٩٦١م) وتتوسع الأراضي المزروعة باتجاه مدينة سان ١٥,٠٠٠ نسمة (شرقي سيغو). ولمدينة جنة جاذبيتها لوقوعها عند اقتران نهر باني بنهر النيجر وتبدأ دلتا نهر النيجر الداخلية عند بلدة ديافارابه وبعد تمبكتو يصبح وادي النيجر الضيق مأهولا بأقوام السونغاي.

# ثانياً: دلتا النيجر الداخلي:

إذا عرفنا أن مساحة القسم المسكون من مالي ٤٠٠,٠٠٠ كيلو متر مربع فإن دلتا النيجر الداخلي تبلغ مساحتها لوحدها ٣٠,٠٠٠ كيلو متر مربع شكل رقم (١٤) ويغطي الدلتا الطمي الذي تتألف قاعدته من صخور رملية تعود للزمن الجيولوجي الأول وتحت مناخ أكثر جفافاً رحفت من الشمال عروق سارافيريه الرملية. وقد عرقل السد الكثيبي سرعة جريان الماء ولهذا أصبح انحدار النهر بين موبتي ونيافونكة ٢٠ملم بالكيلو متر.

ويبدأ الفيضان في موبتي في نهاية شهر يونية مع بداية فصل الأمطار، ويبلغ حده الأقصى في اكتوبر عند توقف الأمطار. ويقع موسم التحاريق في شهر فبراير وهكذا يكون انتشار الفيضان بطيئاً. فيكون حده الأقصى بنهاية سبتمبر في كوليكورو، وفي نهاية أكتوبر في موبتي، وبنهاية ديسمبر في كابارا (ميناء تمبكتو) وبنهاية يناير في غاؤ .



عد (١٤) دلتا النيجس الداخلي

وإذا أضفنا مياه نهر النيجر إلى مياه نهر باني، رافده، يكون متوسط الصرف ٢٢١٥ متراً مربعاً في الثانية ومتوسط الصرف السنوي ٩٢٠٠ متر مكعب في الثانية والحد الأقصى المعروف هو ١٤،٠٠٠ متر مكعب في الثانية وصرف التحاريق (الصيهود أو الشح) ٥٠ متراً مكعباً في الثانية ويقدم النيجر هنا ٧٠ مليار متر مكعب من الماء في العام، أو ما يعادل دجله والفرات سوية، ولكن متوسط الصرف عند خروج النهر من الدلتا لا يتجاوز ١١١٠متر مكعب في الثانية وهكذا يخسر النيجر عن طريق التبخر ٣٤ مليار متسر مكعب في العام، أو نصف صرفه أو أكثر من متوسط الفرات، ويبلغ ارتفاع مياه الفيضان في بحيرة ديبو حوالي ستة أمتار.

وهناك تقنية متواثمة حيث تزرع الذرة البيضاء (الرفيعة) بعد انحسار الماء عن سرير النهر الذي سبق أن غمرته مياه الفيضان، والثانية هي زراعة الأرز العائم التقليدي، وهي نبته عفوية ناتجة عن تهجين الأرز البري في الأرز المزروع ويخضع الحقل للعزق بعد أن سبقت حراثته منذ بضعة أعوام، وبعد أن تعمل الأمطار على الحين التربة. ويزرع الأرز والشعير، غير المقشور، على اليابس، وتعمل الامطار على حرجة تحقيق الانتاش (خروج النبته) ومرحلة النمو الأولى، ويجب أن يكن البدار على درجة من القوة عندما يأتي الفيضان كي يصعد بسرعة توازي سرعة صعود الماء، وتسمح أربعة شهور من الفيضان بالحصول على مردود طيب، ويتم الحصاد أحياناً من فوق المراكب وتلك هي الدورة الزراعية المثالية. ولكن كم هناك من العقبات؟ وتحديد هذه المراكب وتلك هي الدورة الزراعية المثالية. ولكن كم هناك من العقبات؟ وتحديد هذه البداية للأمطار يستحسن أن تكون هذه الأمطار مبكرة نبوعاً ما قبل الفيضان كي لا يتعرض للغرق، ويجب أن يكون على درجة من القوة التي تحميه من الأسماك الأكلة لنبات الأرز والتي تجلبها مياه الفيضان ويجب أن يتعرض للحرمان من الماء وإذا كان مرتفعاً قد يتعرض للحرمان من الماء وإذا كان منخفضاً جداً قد يتعرض للغرق والاختناق.

ولا يتصف المحصول بأيه ضمانه، ففي مثل هذه الأوضاع تنحصر الاستثمارات في بناء حواجز صغيرة لحماية المساكب المزروعة (الحواكيسر) من فيضان مبكر وفي بناء سد صغير لتأخيس تصريف الماء ومساعدة مزروعات الانحسار، وفي

حفر آبار لري القسمح في الفسصل الجاف إلى الشسرق من غواندام وفيسما عدا هذا الاستثناء الصغير يكون الري مجهولاً مع أنه يسسمح عند انخفاض الماء أي عند الشح في فترة مارس - يوليو بزراعة مساحات واسعة إذن نحن تجاه إقليم دلتا يكاد يكون بكراً وبالتالي قليل السكان، فهناك مساحات شبه خاويه في الحوض الواقع جنوبي بحيرة ديبو وإلى الشرق من دياكا.

وتكون الرقابة خفيفة لدرجة تسمح بأن تتشكل في الدلتا رقعة لتكاثر أرجال الجراد، وأكثر الكثافات البشرية والتي تصل إلى أكثر من ٧٥ نسمه في الكيلو متر المربع تكون عند تماس الدلتا مع الأراضي الجافة، ففي كوتاري قرب موبتي نجد المنطقة الاكثر استيطاناً حيث يجد الفلاح حقول أرز مغمورة وحقولاً جافة ولكن مجال الاستغراب هو أنه يحصل على محاصيل أكثر ضماناً في المناطق الجافة أكثر من المغمورة بسبب اضطرابات الفيضان الذي لم تنجح بعد أية عملية تهيئة لترويضه كما حصل في مصر على النيل أو في سوريا وتركيا على الفرات.

وتبرز أمامنا مشكلة قلة الاستيطان فهل يمكن تفسير ذلك بالتربة أو بالنظام النهري؟ ولكن أرضي الدلتا ليست عميقة كما أن النظام النهري لا يشكل أية صعوبة لاتقهر، غير أن العوامل البشرية تؤلف مفتاح هذه الأوضاع فهناك تنوع عرقي مؤلف من أقوام بوزو ، سومونو ، ماركا ، بجبارا ، سونغاي ، سوركو ، بهل ، طوارق ، وتكارنه ، يدل على أن هذه الدلتا الخالية من أى عائق والجيدة التحديد لم تكن أبدأ إطاراً لأمة فقد كانت ولمدة طويلة موضع نزاع بين أطماع سياسية من عملك سونغاي ومالي وبجبارا ، وأول محاولة جديدة لإنشاء دولة قائمة على الدلتا، كانت محاولة الزعيم البهلي شيخو أحمدو خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي (النصف الأول من القرن المثالث عشر المهجري) ولكنها لم تساعد على الاستيطان وتقوضت على أيدى التكارنة.

وهكذا تبدو الدلتا فريسة تغري أكثر من بؤرة قوة. ولم تكن الدلتا خلال تاريخها الطويل تحت إدارة دولة تملك الإدارة والوسائل للقيام بمشاريع مائية من سدود وأقنية ضرورية لسكان متكاثرين يعيشون في رخاء ولديهم الرغبة في التقدم. لذلك

فالسكان قليلون وفقراء ويعتمدون على اقتصاد معاشي وزراعة تفتقد الإمكانات التجارية، ويتوزعون على قرى كثيفة، وللتدليل على فقر الدلتا الداخلية، هناك بعض المؤشرات الحيوية ففي هذه المنطقة كان متوسط نسبة التوالد ٥٤،٥ بالألف لدي قومية بوزو والوفيات ٤٢ بالألف وفيات الأطفال ٢٨٨ بالألف، وذلك قبل حوالي ربع قرن من الزمن ولم تتحسن الحالة كثيراً في الفترة الأخيرة ففي عام ١٩٨٩م (١٤١٠هـ) كانت نسبة وفيات الأطفال ١٦٥بالألف.

## ثالثاً: الدوغون:

يحتل الدوغون هضبة بانديغارا، والتلاع الخرسانية التي تمددها باتجاه الشمال، وقد التـجأوا إليهـا منذ القرن السادس الميـلادي (قبل الأول هجري) هرباً من فـقدان الأمن في السهول، ولكن الهضبة ليست مضيافة تماماً، ففي الكثير من المساحات تتكشف الصخور الرملية والأوردوفيسية من الزمن الجيولوجي الأول، أو يظهر الدرع اللاتيريتي، مثلما لا يكون الماء وفيراً تحت هذا المناخ الحار القاحل (دائرة العرض ١٤-١٦ درجة شمالاً). وتطرح مشكلة تأمين غــذاء سكان تقارب كثافتهم ١٠٠نسمة في الكيلو متر المربع قسرب موقع سانغا مسألة وجود تقنيات متطورة والمشهد المثير الذي يقفز للعيان لدى الفلاح الدوغوني هو صنع التربة الزراعية فالفلاح يبلغ به الأمر درجة بناء حلقات من حجارة يملؤها بالتـراب المنقول وفوق هذه المساحة الهزيلة والتي لا يتجاوز قطرها المتر الواحد يزرع الدخن والفاصـوليا و البصل وعليه أيضاً أن يبحث عن التراب لأن بعض الفلاحين الميسورين يقايـضون عليه بنفس الحجم من السـماد، إذن هناك مساكب أو حواكير اصطناعية ومنخفضات طبيعية صغيرة، مصاطب مهياة تحتفظ بقيمتها بتسميد متقن، وذلك بطرائق مختلفة وكإقامة قطيع من ماشية البهل أو صنع سماد في ساحة المنزل بتكديس القش في فضلات المنزل، وينقل هذا السماد في شهر مِايو في سلال على الرأس ويبذل الفلاح جهوداً ضخمة مثمرة لري النباتات بمقادير ضئيلة من المياه المتوافرة لديه، كاستغلال الينابيع الصفيرة أو تحويل الجداول، كما أن بناء سد من الخرسانة منح مدينة سنغا مخزوناً طيباً من الماء يستخدم لري مصاطب حيث تم صنع كل شيء فيها بيد الإنسان من جدران وتراب منقول ومحمول. وينقل الماء حصراً بثمار الكرنيب الجوفاء (القرع) من البركة الاصطناعية حتى مصطبة ترتفع بحوالي ٢٠ متراً. وليس هناك أية استعانة بالحيوانات أو بأداة ميكانيكية وكذلك الحال بالنسبة للسدود الأخرى فوق الهضبة، وفي مناطق أخرى يحفر الفلاح آباراً على السفوح اللطيفة كي يمكن النزول إليها وملء الكرانيت ويسمح الري بقيام البستنة من مشاتل وتشتيل والقضاء على الأعشاب الغريبة .

ويباع البصل في سائر أنحاء مالي بعد إخضاعه لتحضير عالي الكلفة من الأيدي العاملة لأن الأوراق واللب تجفف، ثم تهرس وتكور أو تدحى على شكل كتل مدورة. فأسرة تتألف من ٧ أشخاص منها ٤ من البالغين القادرين على العمل، تستغل في الفصل الجاف ٤٢٥ متراً مربعاً من البستان، ومن البصل بشكل خاص وفي فصل الأمطار ٢٠٠٠ متر مربع من الدخن وعندئذ ينتج البستان محصولاً آخر ومساحة ٣٠٠٠ متر مربع من حبوب الفونيو.

والنتيجة: تدين مالي ببصلها لهذه الهضبة العارية وليس لسهولها الرطبة، وفي بعض السنين يكون الدوغوني متمتعاً برخاء اكثر من فلاح الدلتا ولكنه يتعرض بشكل مؤلم لمواسم الجفاف ولكنه يعمل بشكل قاس أكثر من سواه.

# السكان والعمران

### أصول السكان:

لقد عثر علماء الآثار في منطقة تاسيلي القريبة من الحدود بين مالي والجزائر على رسوم تمثل زنوجًا وبيضاً وأناس من ذوي البشرة النحاسية اللون وربما كانوا أجداد البهل الحاليين.

وقد كانت مدنيات العصر الحجري الحديث مزدهرة جداً في الصحراء الكبرى خلال العصور المطيرة في الزمن الجيولوجي الرابع والمعاصر لزحوف الجموديات (٧) في أوربا، وقد كان القناصة ومربو الماشبة وصيادو الأسماك يعيشون مع الفلاحين على أطرف الأودية الجارية والعديد من البحيرات ولكن على إثر استفحال المناخ الصحراوي انحسر السكان نحو الجنوب وبذلك كانوا من أجداد الزنوج الحاليين.

وتشير المعطيات الانشروبولجية إلى أن استيطان أقوام مالي كانت نتيجة الهجرات المتعاقبة والتهجين. وهكذا يكون من المتعذر تعريف الزنجي الحقيقي عن

طريق التعريف الجسدي، ولكن من المعقول أن البـشرة السوداء والقامة العالية والرأس البارز والاستطالة، والشعر الأجـعد، والشفتين السميكتين، والمنظومة التعـرقية النامية والأنف الأفطس، وندرة الشعر على الجسم تؤلف جميعاً إشارات وسطى.

وإذا كانت الصحراء منطقة اختلاط عرقي اثنوغرافي فإن العنصر الأسود يتفوق باتجاه الجنوب تدريجياً فإذا كان العالم الأسيوي يتمثل بالعرب والبربر والطوارق شمالي عقفة أوإنحناءة نهر النيجر فإن الجنوب هو مجال الأسود بلا منازع.

غير أن الصحراء لا تساعد على تمركز البشر وتكاثفهم باستثناء مناطق وجود الماء المتباعدة، في الواحات، أما في النطاق شبه القاحل أو الساحل فتؤدي الأمطار على قلتها إلى قيام حياة رعوية، أما الافتقار للماء فيحصر مجال الزراعة على الواحات المتباعدة جداً مثل آروان ومبروك وتاودني وكيدال الخ . . . .

وتتدخل العوامل الطبيعية لتحديد مناطق سكنى الإنسان في النطاق الرطب ذي المناخ السوداني حيث يتراوح فصل الأمطار بين ثلاثة وستة شهور في العام، ذلك أن الحر والرطوبة وإفراط الحياة النباتية المتشابكة وكثرة الحشرات الضارة تلحق الكثير من الضرر بالانسان.

فالبعوض من نوع انوفيل يعمل على نشر البرداء (الملاريا) المستوطنة على نطاق واسع كما في جنوبي مالي. وهناك بعوض آخر ينقل مرض الحمى الصفراء. أما ذبابة تسي تسي فتنقل للإنسان والحيوان السوطيات المتسببة بحرض النوم وإلى جانب هذه الأمراض يضاف السل والتراخوم والجلم والطفيليات المعوية التي ظلت خلال عصور متطاولة تسبب مع الجائحات تقويض العافية في صفوف الأفارقة، مثلما تمنع تربية الإبل واستيطان العرق الأبيض حيث تصاب النساء بالعقم.

صحيح أن الكفاح الناجع الذي استهدف الجائدات الكبرى المستوطنة قد سمح بتسجيل نجاحات ملموسة في تحسين الصحة العامة للسكان ولكن تدني الشروط الصحية وفقر الغذاء الجيد يساعد على انتشار الأراض التي تعتري الأجساد الضعيفة أصلاً.

وتعزى قلة كـثافة السكان عمـوماً إلى استفـحال تجارة النخاسـة والرقيق في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) على أثر اكتشاف أمريكا والتي استمرت

حتى نهاية القرن الشالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) أي خلال أربعة قرون من ألزمن. وهكذا عمل النخاسون الأوروبيون على تفريغ مناطق كاملة من سكانها، لاسيما من العناصر الفتية من الشابات والشبان. وبذلك تشكلت الأيدي العاملة من الرق في مزارع الأوروبيين في أمريكا الشسمالية والجنوبية. ويقدر عدد الرقيق بحوالي بضعة ملايين من الذين اقتلعوا من مواطنهم هذا فضلاً عن الحروب الأهلية ثم جاء نظام السخرة الذي ادخله الاستعمار الأوروبي قسراً خلال قرن كامل تقريباً، كما أن عمليات الاستيلاء والفتح قد انتهت بمجاور حقيقية فضلاً عن تجنيد أبناء البلاد إجبارياً وإشراكهم في حروب الميادين الأوروبية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

## المجموعات الإثنية:

تستوطن بلاد مالي مجموعات إثنية (عرقية) عديدة جداً ولكن يمكن نسبتها دائماً إما إلى العرق الأبيض أو إلى العرق الأسود. وعلى كل فإن الأفراد المنتسبين اثنوغرافيا إلى العرق الأبيض مثل البهل والطوارق والعرب والبربر، كثيراً ما يكونون من ذوي البشرة السوداء بسبب شدة الاختلاط خلال عصور طويلة مع الأقوام السود (شكل رقم ١٥).

فالشنقيط من عرب وبربر، أي الموريتانيين، ويقارب عددهم ١٠٠,٠٠٠ نسمة فلهم مراعيهم من الحدود الغربية مع السنغال حتى مرتفعات أدرار ايفورا ونجدهم في مالي بدءا من دائرة العرض ١٩ درجة شمالاً حتى انعطاف نهر النيجر حيث كان تأثيرهم كبيراً في نشر الإسلام بين الأقوام السود، ويتجول دعاتهم أو المرابطون، في السافنا، حتى تخوم ساحل العاج. وينحدرون في معظمهم من بربر زناقة الذين امتزجوا كثيراً بعرب قبائل مكيل ولكن مازالت بعض عشائرهم تتكلم البربرية حتى الآن، في حين تعرب الأكثرون منهم على إثر الهجرات العربية القادمة من المشمال خلال القرنين التاسع والعاشرالهجريين (الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين) فسادت بينهم اللهجة العربية أو الحسانية.

ويكون الشنقيط أو الموريتانيون حالياً متأثرين جداً بالدماء السوداء. ولمعظمهم بشرة نحاسية وأنف مستقيم دقيق، وجبهة عريضة وشفتين رقيقتين مع وجه بيضاوي متطاول، ومنهم المرابطون أو دعاة الإسلام الذين نشروا التعليم الإسلامي واللغة العربية.

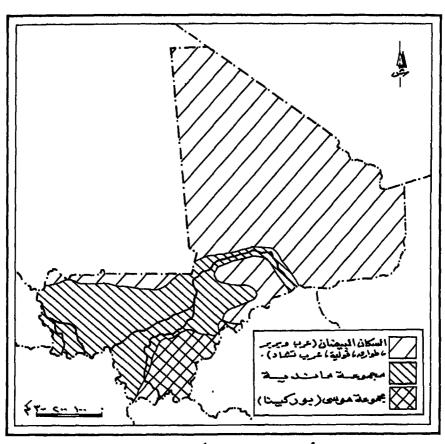

شكل (١٥) أصول السكان

أما الطوارق: فعددهم يقارب ٣٠٠,٠٠٠ نسمة أو ٣٪ من المجموع وينتسبون للبربر ، ولكنهم أقل تأثراً بالعرب وإن كانوا قد اعتنقوا الإسلام وذلك لعزلتهم بالصحراء، وقد احتفظوا بلهجتهم، تاماشق، وبأبجديتهم تيفينار.

ويتوزعون في بلاد النيجر ومالي وخاصة في مرتفعات أدرار التي تحمل اسم قبيلتهم ايفورا، أما الـذين يعيشون في النيجر فهم من قبيلة اولليميندن. وتتصف ملامحهم بطول القامة والهزال، وبأطراف دقيقة وسحنة دقيقة التقاطيع وبصغر الأنف والشعر الأسود.

والبهل من أصل غامض، ويبلغ عددهم قرابة ٧٠٠,٠٠٠ نسمة أو ٧,٧٪ من جملة السكان ويتوزعون فوق سائر أنحاء البلاد ولاسيما على ضفتي نهر النيجر بين العاصمة باماكو وموبتي وفي نطاق الساحل ودلتا نهر النيجر الداخلية وكذلك في منطقة كيتا، شمال غرب العاصمة ويقدم الواحد منهم النموذج الشديد التهجين والذي تكون صفاته الجسمانية الأصيلة هي: بشرة فاتحة نسبياً وأطراف رشيقة وشعر قليل التجعيد، ومضفور غالباً وشفاه رقيقة وأنف محدب نسبياً ولغتهم هي البولار، ويسمى البهل أيضاً بولو أوفولبة.

أما الأقوام السودفهم الأكثر عدداً بكثير لأنهم يمثلون خمسة أسداس مجموع سكان مالي. وهم الأقوام الأقدم استقراراً في هذه البلاد، ويلح العلماء على طابع مدنيتهم البدائي، كالمجتمعات العشيرية وهيمنة كبار السن وعبادة الأرواح في الماضي قبل انتشار الإسلام بينهم وهم يؤلفون مجموعات شديدة الانغلاق ويعيشون عموماً على تخوم السافنا والغابة الرواقية. وهناك الساحليون السودانيون: وهم الفاتحون اللين أسسوا امبراطوريات شديدة الاتساع ولكنها لم تعمر طويلاً ومن هؤلاء:

١- التكارنة: وعددهم في حدود ١٠٠,٠٠٠ نسمة وهم مزيج من الزنوج والبهل ويتكلمون البولار أي لهجة البهل، وإذا كانت غالبتهم من السنغال فهم يقيمون في مالي الغربية ولاسيما بين كايس ونيورو شمالاً وكلهم مسلمون ومزارعون مستقرون.

٢- الماركا : وعددهم قرابة نصف مليون نسمة وإلى هؤلاء تنتسب جماعات السونينكة والساراكولة في مالي. وهم مؤسسوا امبراطورية غانة وقد تبعثروا وتغيرت

أسماء قبائلهم كما تبنوا لغات جيرانهم مثل البامبارا والسونغاي والماندينغ ولهذا يصعب تمييزهم عن بعضهم البعض لشدة اختلاطهم. وينتـشرون في سائر بلاد مالي ولكن على الخصوص في منطقتي كايس ونيورو في القسم الغربي من البلاد.

٣- السونغاي: وعددهم ٤٠٠,٠٠٠ نسمة تقريباً أو ٤,٤٪ من مجمل السكان وكلهم مسلمون ويتمركز معظمهم عل ضفاف نهر النيجر الأوسط حول العقفة أو الانحناءة ويمارسون صيد الأسماك والتجارة ويستوطنون جزر النهر أيضاً في منطقتي الساحل والدلتا بين نهري باني والنيجر. وسكان تمبكتو جميعا من السونغاي كما يقطن بعضهم منطقة باندياغارا إلى الشرق من موبتي.

٤- الماندينغ : وينتشرون في رقعة واسعة تنحصر بين نطاق الساحل في الشمال ونطاق الغابة في الجنوب ومنطقة باولة شرقاً. وينقسمون إلى ثلاث مجموعات هي :

المالينكة: في الغرب. والبامبارا: في الوسط. وديولا: في الجنوب. ويؤلف البامبارا لوحدهم حوالي ٣٢٪ من السكان كما يؤلف المالينكة نحو ٦,٦٪ من السكان وقد كان معظم الماندينغ من عبدة الأرواح حتى مطلع القرن الميلادي الحالي، باستثناء قبائل ديولا الذين هم من أقارب الساراكولة، ومنهم عشائر مالينكة موري الذين انحدر منهم المجاهد ساموري توريه.

ويقارب عدد المالينكة في مالي ٣٦٠, ٠٠٠ نسمة لاسيما في منطقة بافولا به على نهر السنغال قرب كايس وكيتا وباماكو.

٥- البامبارا: يشكلون أكبر المجموعات الإثنية عدداً في مالي أو قرابة المليوني نسمة حيث يستوطنون كل المنطقة المحصورة بين حدود ساحل العاج ودائرة العرض ١٥ درجة شمالاً من ناحية وبين خطي طول باماكو غرباً وسيغو في الشمال الشرقي، وهم مزارعون في الأساس ولكنهم يكرسون الكثير من جهودهم نحو الحرف المهنية اليدوية والصناعات الحديثة.

٦- السنوفو: وعددهم: ٢٥٠,٠٠٠ نسمة تقريباً أو ٢,٧٪ من مجموع السكان
 وهم شديدو الارتباط بالزراعة ونجدهم خصوصاً في منطقة سيكاسو.

٧- الدغون والبوزو: وعددهم ٣١٠,٠٠٠ نسمة أو ٣, ٪ من مجموع السكان ويعتقد أنهم من أوائل سكان بلاد مالي وقد لجا الدغون إلى جروف هضبة باندياغارا هومبوري، إلى الشرق من دلتا النيجر الداخلية. وبذلك احتفظوا بمدنية خاصة بهم بفضل قراهم المتشبثة بالجبل العسير المرتقى وكانت أكثريتهم من عبدة الأرواح حتى نصف قرن من الزمن وقد تَحول معظمهم للدين الحنيف.

أما البوزو فيمتهنون صيد الأسماك على ضفاف نهـ النيجر وباني بين مدينة سيغو وبـحيرة ديبو وكلهم مسلمون وكـذلك الحال بالنسبة لجماعـات السومونو الذين ينظر إليهم وكأنهم طبقة تمارس الصيد من البامبارا.

وهناك أيضاً أخيرًا مجموعات إثنية تنتسب لدولة بوركينا فاسو ولاسيما جماعات موسى (٢٠٠٠ ٢ نسمة) والبوبو ١٩٠٠ ، ١٩٠ نسمة.

#### اللغات السائدة:

تتكلم هذه الأقوام لغات متنوعة استطاع العالم الفرنسي دولافوس تقسيمها إلى سبع عائلات:

العائلة السامية: وتضم العرب ويتكلم لسانهم الكثير من السونغاي والطوارق في منطقة تمبكتو، والبهل الذين يتجاورون مع الشنقيط من عرب وبربر الذين تدعى لغتهم الحسانية.

٢- العائلة الحامية: وتمثلها قبيلة زناقة ويتكلمها بعض البربر، ولغة تاماشق وهي لغة
 الطوارق والذين تتلاشى أبجديتهم المسماة تيفينار.

٣- العائلة التكرورية : وتضم لغة بولار التي يتكلمها البهل والتكارنة.

٤- عائلة سونغاي : وهي اللغة التي لا تتكلمها جماعات السونغهاي فحسب ، بل كل السكان الذين يقيمون على ضفاف نهر المنيجر بدءاً من موبتي غرباً وبلدة أنسونغو شرقاً على تخوم جمهورية النيجر.

٥- عائلة مانديه: ويحتلها قوم بوزو، ولغة سونينكة ولاسيما الماندنينغة التي يتكلمها
 كل السكان والتي اصبحت لغة التجارة في المنصف الغربي من عقفة أو إنحناءة نهر
 النيجر إلى الجنوب من مجال لغة سونغاي.

٦- عائلة سنوفو: وتضم قرابة عشر لهجات.

٧- العائلة الفولتائية : (^) وهي لغة المجموعة الإثنية المنتسبة لبلاد بوركينا فاسُّو.

# حجم ونمو السكان:

كان عدد سكان مالي في عام ١٣٨١هـ (١٩٦١م) ٤ ملايين نسمة، ارتفع بعد ثلاثين عاماً أي في عام ١٩٩١م (١٤١٢هـ) إلى أكثر من الضعف أو ٨,٣ ملايين نسمة، وبلغ في منتصف عام ١٩٩٣م (١٤١٤هـ) ٩,٨ ملايين نسمة. ومتوسط الكثافة هو سبع نسمات في الكيلومتر المربع ونسبة التوالد تبلغ ٥٢ بالألف وفي عام ١٩٨٩م (١٤١٠هـ) كان الذكور يؤلفون ٩٩,٩٩ بالمئة من مجموع السكان والإناث 1٩٨٩م (١٠,١٥ بالمئة.

هذا ويتصف السكان بارتفاع نسبة صغار السن ذلك لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة يؤلفون قرابة نصف السكان أو حوالي ٢,٢٤ بالمئة من مجموع السكان أما الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٢٩ سنة فيؤلفون حوالي ربع السكان أو 70,7 أي أن ثلاثة أرباع السكان تقل أعمارهم عن ٢٩ سنة ويؤلف الذين هم بين ٣٠ و ٤٤ سنة ٩,٤١٪ من المجموع وهولاء يمثلون الذين هم في أوج سن العمل والإنتاج. أما الذين تقع أعمارهم بين ٤٥ و ٥٩ سنة في شكلون ٦,٨٪ (شكل رقم ٢٦).

ولا يؤلف الذين تقع أعمارهم بين ٦٠ و ٧٤ سنة سوى ٩ ,٣٪ من السكان في حين أن الذين تزيد أعمارهم عن ٧٥ سنة تكون نسبتهم منخفضة إذ لا تزيد عن ٧,٠ ٪ وتشير الاسقاطات الديموغرافية (السكانية) استناداً إلى المعطيات الحالية إلى أن عدد سكان مالي يبلغ ٥,٥ ملايين نسمة في نهاية القرن الميلادي الحالي (أى في عام ١٤٢١هـ)، و ١٩٢٩، ١١ مليون نسمة عام ٢٠١٠م (١٤٣٢هـ)، أي أن عدد السكان يتضاعف مرة في كل ربع قرن.

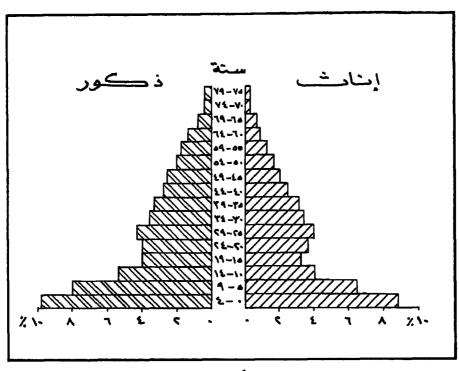

عكد (١٦) الهرم السكاني (١٩٧٠)

### إحصاءات الحالة المدنية:

إذا كانت نسبة التوالد بحدود ٥٢ بالألف في عام ١٩٩٣م (١٤١٤هـ) فقد كانت دون ذلك قبل أربعة أعوام خلت إذ كانت عندئذ ٤٩ بالألف علماً بأن المتوسط العالمي ١,٧٧٪ بالألف مقابل ٣,٥٣٪ بالألف في المملكة المغربية و٣,٧٣٪ بالألف في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٨٦م (١٤٠٧م).

أما نسبة الوفيات فقد كانت ٢٢ ألف عام ١٩٩٣ (١٤١٤هـ) مقابل ٢٠ ألف قبل أربعة أعوام بينما المتوسط العالمي هو ٩,٩ بالألف.

وعلى هذا الأساس تكون نسبة التكاثر السنوية ٣٪ بعد أن كانت ٢,٩٪ عام ١٩٩٠م (١٤١١هـ) أما معدل الخصوبة فهو ٣,٧مقابل ٦,٥ في السودان.

هذا وكان عدد الزيجات ٢,٨ بالألف في عام - ١٩٨٣م (١٤٠٤هـ). هذا وكان متوسط العمر عام ١٩٨٩م (١٤٠٠هـ) ٤٤ سنة للرجال مقابل ٦٥ سنة في الأردن بينما كان متوسط العمر للنساء في العام المذكور ٤٧ سنة مقابل ٦٨،٨ سنة في الأردن.

### الحالة الصحية:

لقد طرأ تحسن لاينكر على الحالة الصحية في مالي. فقبل ربع قرن مضى كانت نسبة الوفيات في دلتا النيجر الداخلي تبلغ ٤١ ألف، أي حوالي ضعف المتوسط الحالي ولكنها كانت دون ذلك في دائرة سانغا في بلاد الدغون شرقي الدلتا حيث لم تكن تتجاوز ٢٨ بالألف.

وتعود أسباب ارتفاع نسبة الوفيات إلى الأمراض المعدية والجهل بالعناية والرعاية الصحية المناسبة لدى المواطنين ولجوئهم للمطببين الشعبيين لقلة الأطباء، فضلاً عن ضعف الغذاء. ومن أكثر الأمراض شيوعاً التهاب السحايا الفقرية الدماغية، وهي جائحة (أوبئة) خطيرة في منطقة السافنا كان لها دور كبيسر في الوفيات وهناك التهاب الكبد الانتاني الذي يكون مخيفاً لدى الافارقة بسبب الافتقار للبروتينات أثناء الطفولة، مما يجعل الكبد بحالة رديئة منذ الطفولة.

هذا وتجد البرداء (الملاريا) الشروط المثالية في مالي فهي تنهك النشاط وترفع نسبة الوفيات لدى الصغار في السن. ويرتبط مرض النوم في مالي بالمناخ الرطب في الجنوب وحيث تجد ذبابة تسي تسي شروطها المثالية كما تقتل المثقبيات المريض في مدة لا تتجاوز العامين. وتحتاج الذبابة هذه إلى الجرارة العالية والرطوبة مثلما تحتاج يرقاتها لأرض هشة وظليلة وتفضل الغابة الرواقية ونباتات الذرة البيضاء التي توفر المأوى للذبابة وليرقاتها. أضف إلى ذلك البلهارسيا والانكليوستوما، كما قد تقود ديدان الإسكاريس إلى التهاب الأمعاء الميت لدى الأطفال فضلاً عن الزحار الأميبي.

وفي عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) كانت المؤسسات الصحية الرئيسة قائمة في العاصمة مثل مستشفى النقطة (ج) ودار توليد ملحقة، ودار توليد أفريقية، ومختبر لقاحات ومركز لطب العيون يضم ٢٥٠ سريراً، ومعهد الجالم، ومختبر لأمراض الحلق والحنجرة ومستوصف مركزي وفي خارج العاصمة كان هناك (٦) مراكز صحية و(٣٥) مستوصفاً، و(٣٣) دار توليد، و(٥٠) دار تمريض ومشافي جذام، و(٣) مراكز لاستقبال المجذومين.

وقد أنشىء المعهد المركزي للجذام في عام ١٩٣٤م (١٣٥٣هـ) وكانت مبانيه تمتــد على مســاحة ٣٠٠ هكتــار وكان يهتم بــالأبحاث الوبائيــة والسريرية والحــيوية والكيماوية الوقائية المتعلقة بالجذام.

وفي عام ١٩٧٠م (١٣٩٠هـ) كان في باماكو مستشفيان وطنيان، و٦ مستشفيات ثانوية في المناطق الست، ٤٥ مركزاً طبياً، و٥٥ دار توليد، ٢٩٣ مستوصفاً و١١ قطاعاً للكفاح ضد الأمراض كالجذام، ومرض النوم ضد الشقبيات، فضلاً عن معهد مارشو بالعاصمة، ومستشفى أمراض العيون المدارية.

وفي مطلع عام ١٩٦٨م (١٣٨٨هـ) كان عدد الأطباء ١٠٨ أي ما يعادل نسبة طبيب واحد لكل ٤٢,٠٠٠ نسمة لأن عدد السكان كان في ذلك العام ٤,٧ ملايين نسمة، و١٠ صيادلة و ٩٦ قابلة و ٧ أطباء أسنان ، و٢١٥ عرضة ومرضة مساعدة.

وفي عام ١٩٨٣م (١٤٠٤هـ) كان في مالي ٣٤٩ طبيباً أي طبيب واحد لكل ٢٠٤٧٤ نسمة مقابل طبيب لكل ١٣٤٧ مواطناً في سوريا. هذا، كمما كان في مالي ٤٢١٥ سريراً في المشافي أو سرير واحمد لكل ١٦٩٥ نسمة مقابل سرير واحد لكل ٢٦٧ مواطناً في الإمارات العربية المتحدة.

وتما يستــحق الذكر أن نسبة وفــيات الأطفال كــانت تبلغ في عام ١٩٨٩م (١٤١٠هـ) ١٦٥ بالألف ولكنها هبطت إلى ١١١ بالألف في عام ١٩٩٣م (١٤١٤هـ).

#### الغسداء:

يت ألف الغذاء لدى سكان مالي من الحساء المصنوع من الدخن ومن اللارة والمدرنيات أو الموز بالجنوب والتي تقدم معظم السعرات الحرارية ، كما يستهلكون المعجنات على شكل كتل تغمس في مواد دسمة مصنوعة من لوز الكاريتية ومن زيت النخيل ومن الفول السوداني أما البروتينات فتتألف من الفاصوليا واللحم والأسماك ومن في تامينات ومعادن، وهناك افتقار للبروتينات إذ كان الغذاء المتوسط للفرد في الفترة ١٩٨٤م -١٩٨٦م (١٤٠٥هـ - ١٤٠٧هـ) يتألف من ٢٠٢١ سعر منها ٩٣ من أصل نباتي و٧٪ من مصدر حيواني وبالتالي كان الفرد في مالي يتناول ٦٨٪ من الحد الأدنى المقبول لدى منظمة التغذية الدولية (فاو).

وإلى جانب ذلك يلاحظ قلة إستهلاك اللحم ففي مالي حيث يتناول الفرد يومياً ١٦ جراماً فقط من البروتين وهي كميات ضيّلة جداً إذا ما قورنت بما عليه الحال في البلاد المتقدمة، وتؤدي قلة الغذاء الحيواني إلى تباطؤ في نمو الرضيع فضلاً عن فقر حليب الأم والنتيجة المنتظرة هي ظهور مرض كواشيوركو الذي يتجلى على شكل عسر الهضم وفقر دم، مع تشمع الكبد وسرطان مبكر.

وهناك قلة في الكالسيوم والكلورورات والفيت امينات فنقص فيتامين (أ) يؤدي إلى العمى الليلي، كما أن نقص فيت امين (٢٠) يساعد على ظهور القرحة المدارية، ويساعد نقص فيت امين (ج) على ظهور الأسقربوط وربما يعود ذلك لقلة استهلاك الفواكه. وإذا كان أهل البلاد يبيعون سمكهم في معظمه للدول المجاورة بعد تجفيفه فهم يأكلون عند الضرورة لحم التمساح والجراد ومنتجات القنص البري.

### العمران الحضري والريفي:

إذا كانت مالي قليلة السكان نسبياً بالموازنة مع مساحتها فهي أيضاً ضعيفة العمران الحضري لأن سكان المدن كانوا يؤلفون في عام ١٩٨٧م (١٩٨٨هـ) ٣٠٠٪ أو حوالي خمس السكان، مقابل ٢٠٠٪ عام ١٩٦٧م (١٣٨٧هـ). غير أن هذا لا يمنع من اتجاه المدن نحو التوسع. ومن الطبيعي ألا يعمل عهد الرقيق ومن بعده الاستعمار، على نمو المدن الداخلية التي تقهقرت تجارتها لمصلحة الموانىء البحرية، ولكن هذا لا يمنع من القول أن ما حدث من توسع عمراني منذ القرن الميلادي الماضي هو نتيجة الاستعمار الأوروبي.

وقد ساعدت نتائج الاستعمار الأوروبي على نشوء نهضة كبيرة في حياة المدن، ذلك أن الفتح واستغملال الأراضي كان يستدعي إنشاء مراكز عسكرية ومراكز إدارية وأسواق. هذا كما أن تطور الاقتصاد النقدي تمخض عن تطوير عميق في مجال العمران الحضري. وهكذا تحولت بلدات قديمة إلى ممدن حديثة بإضافة أحياء أوروبية الطراز ولكن في أغلب الحالات تدين المدن بوجودها وبنموها للوجود الأوروبي، مثل باماكو العاصمة ذاتها.

وكانت معظم تلك المراكز بمثابة مراكز عبور تلعب دورها في تصدير منتجات مناطق الاستغلال الزراعي، أو هي نقاط تفريغ أو شحن السلع في المراكب النهرية أو من الأنهار. ولها أيضاً وظيفة تجميع المحاصيل في مناطق نفوذها شأن مدن الموانىء النهرية مثل باماكو التي هي مركز اقتصادي وعاصمة في آن واحد.

وعلى الرغم من تكاثر المدن ونموها فإن مائي تعتبر من أقل دول العالم عمراناً حضرياً لأن سكان الأرياف القرويين والرعاة مازالوا يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان مقابل ٩٠٪ قبل ربع قرن. وفيما عدا العاصمة لم يكن بالبلاد عام ١٩٨٧م (١٤٠٨هـ) أية مدينة تحوي أكثر من ١٠٠٠، ١٠٠٠ نسمة وتحوي المدن أحياء قصدير أو أحياء صنادق (أحياء عشوائية) مؤلفة من أكواخ محرومة من المياة الجارية ومن المجاري لصرف المياه المستعملة ومن الكهرباء والوسائل الصحية وذلك نتيجة حتمية للهجرة الريفية والبطالة لأن معظم المهاجرين مؤلفون من أيد عاملة غير مدربة أو مؤهلة للحياة الحضرية وتتركز الحياة الحضرية في عدد من المدن وذلك على النحو التالي:

1- تحبكتو: أقدم مدينة في بلاد مالي وذات ماض مجيد. كان عدد سكانها ٢٠٠٠ نسمة في عام ١٩٣٨م (١٣٥٧هـ) في حين كان يرتفع عددهم إلى ٢٥,٠٠٠ في موسم الصفقات التجارية بين شهري مارس ويونيو. وقد ارتفع في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) إلى ٢٠٠٠ نسمة، وصعد إلى ٢٠٠٠ نسمة في عام ١٩٨٩م (١٤١٠هـ) وهي مدينة مبنية بالطين ذات بيوت مسطحة الأسطح تقع في اطراف صحراء مالي وتبدو لأول وهلة مدينة مفتوحة، دون أسوار وذات أزقة متعرجة وتضم مساجد تاريخية مثل جامع جنغربر الذي جرى تشيده في عام ١٣٢٥م (٢٧٢هـ) بجهود مهندس غرناطي وهو شاعر وأديب، شهرته السهيلي، اصطحبه سلطان مالي عند عودته من الحج إلى مكة.

وهناك جامع سانكوريه وهو مسجد ومدرسة، وكان أهم الجامعات الدينية في بلاد السودان قاطبة في عصر تمبكتو الذهبي عندما كانت عاصمة أفريقية الإسلامية. وأعيد بناؤه في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) حسب قياس أبعاد الحرام في مكة.

وتنار المدينة ليـلاً بمصابـيح الكيروسين وينتـشــر لدى الميســورين من الأهلين مولدات كهرباء صغيرة لتشغيل أجهزة التلفار الخاصة. وتنتشر بالأزقة تنانير الخبز.

ويتباهى سكان تمبكت بأن «تمبكتو المسلمة لم تدنس أرضها بعبادة الأصنام» كما أن مركز «أحمد بابا» يحوي بضعة آلاف المخطوطات هي بقايا إشعاعها الثقافي الغابر.

وتزدهر فيها صناعات حرفية كصناعة الأحلية والحدادة والحياكة وصناعة سروج الخيل والهجن وهم حرفيون متحدون تحت رعاية مكتب العمل الدولي ويصنعون الحداء التقليدي المغربي «بلغة» والأقفال والسيوف والسكاكين والأقراط والأطواق والفضة والزرابي للجدران والمفارش والسروج.

وتقوم في سهل كوربونه مزارع الأرز فوق مساحة ٦٠٠ هكتار لتوفير الغذاء للمدينة وبعد انحسار مياه فيضان النيهجر يتحول قسم كبير من أبناء المدينة إلى فلاحين يمارسون زراعتهم في أقماع من الأرض الرطبة حيث يزرعون أنواعها من الخضراوات مثل الكوسا والطماطم والخيار والخس ولا تزال تمبكتو تعيش على أحلام الماضي وسكانها خليط من العرب والطوارق والسونغاي والزناقة ذوي الأصل البربري واللغة العربية هي اللغة السائدة بين سكان المدينة.

٢- باماكو: ومعناها نهر التمساح وهي العاصمة وكان سكانها في عام ١٩٩١م (١٤١٢هـ) ١٥٠,٠٠٠ نسمة ولهذا يمكن اعتبارها مدينة مليونية في الوقت الحاضر في حين كان عددهم ٦٤٦١٦ نسمة في عام ١٩٨٩م (١٤١٠هـ) و١٥٠,٠٠٠ نسمة في عام ١٩٨٠م (١٣٧٠هـ) كان عددهم ١٠٦٥٠ نسمة في عام ١٩٧٠م (١٣٧٠هـ) كان عددهم ١٠١٦٥٠ نسمة لأغير.

وتدين بأهميتها لموقعها في قلب أغنى منطقة زراعية بالبلاد قسرب رأس سهل الدلتا الداخلي وعلى مقربة من سد ايغريت كما أنها تقع عند رأس الخط الحديدي الوحيد الذي يربطها بميناء داكار، العاصمة السنغالية، على المحيط الأطلسي.

ومنذ ربع قرن مضى قام فيها \_ وبموجب معونة من الاتحاد السوفيتي السابق \_ مركز للتكوين أو التدريب المهني والتقني ومدرسة عليا للإدارة ومدرسة للطب ومراكز للدراسات الزراعية كما أقام الكوريون الشماليون ملعباً رياضياً يتسع لحوالي ٢٥,٠٠٠ متفرج.

وتضم المدينة قصر الرئاسة وسائر الورارات الحكومية كما قامت فيها أحياء قصور لكبار المسؤولين ولكن لاتزال العاصمة تحمل طابعاً ريفياً لأنها تمتد على طول ٣٠كم نظراً لتبعثر المساكن وغياب مخطط تنظيمي دقيق.

وفضلاً عن كونها ميناء نهرياً ومحطة سكك حديدية رئيسة فهي تضم المطار الرئيس في البلاد، ويوجه فيها ثلاثة معامل للزيوت، ومنشرة خشب، ومسلخ مع سلسلة تبريد ومصنع للتبغ عالج ما مقداره ١٠٠٠ طن تبغ في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ)

ومصنع للمشروبات الغازية، ومـؤسستان لصيانة الآليات، كما تحـوي معملاً لتعليب الفواكه والطماطم والمانجو في ضاحية باجنيدة. كما تحوي فندق الصداقة الكبير.

٣- موبتي: وتقع على ضفة نهر النيجر اليمنى في أواسط الدلتا الداخلية. وكان يسكنها ٩٥٠٠ نسمة في عام ١٩٦٦م يسكنها ٩٥٠٠ نسمة في عام ١٩٦٦م (١٣٧٠هـ)، و١٠٠٠ نسمة في عام ١٩٨٧م (١٤٠٨هـ). وتلقب بأنها بندقية مالي (فينيسيا) لكثرة قنواتها وهي أهم مركز لصيد السمك النهري وتصديره بعد تجفيفه إذ أنها تسيطر على ٤٠٪ من إنتاج البلاد من الأسماك النهرية.

٤- غاؤ: ميناء نهري وجوي لـوجود مطار فيها منذ نصف قرن وقد شيده البلجيك ليكون مطاراً دولياً فيها فنادق حديثة لاستقبال السياح لأنها كانت عاصمة امبراطورية بين القرن الأول والعاشر الهجري وهي آخر محطة لـلحافلات العامة العابرة للصحراء وكانت في عام ١٩٣٨م (١٣٥٧هـ) عبارة عن قـرية كبيرة لا يزيد عـدد سكانها عن ٠٠٠٠ نسمة، وبلغ ٠٠٠٨ نسمة في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) ومعظم سكانها من قبائل السونغاي. وقد ورد أسمها في كتب الرحلات القديمة باسم كـاوكاو وتنتج حوالي ٢٠٪ من أسماك البلاد والتي يبلغ وزنها الإجمالي ٠٠٠ و٥٦ طن في العام. وقد أقام الماريشال تيتو فيها مـسلخاً عصرياً لم يعمل أبداً وتحول إلى مـتحف بعد أن كلف ٤ ملايين فرنك فرنسي.

٥- سيكاسّو : أقصى مدن مالي في اتجاه الجنوب كان يسكنها ٤٠٠٠ نسمة عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) وارتفع عددهم إلى ٢٥،٠٠٠ نسمة خلال التسعينيات الميلادية ولايزال في ضواحيها العديد من بقايا عبدة الأرواح الذين يمتون بصلات القربى لسكان ساحل العاج وبوركينا فاسّو.

٣- سيغو: عاصمة الأراضي الغنية التابعة لمصلحة إدارة نهر النيجر التي أسست عام ١٩٣٢م (١٣٥١هـ) على أثر تخزين مياه نهر النيجر خلف سد ماركالا، وكان يقطنها ٢٠,٠٠٠ نسمة ٢١,٠٠٠ نسمة عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ)، ارتفع عدد سكانها إلى ٣٠,٠٠٠ نسمة في عام ١٩٦١م (١٣٨١هـ) وإلى ٨٨٨١٧ نسمة في ١٩٨٧ (٨٠٤١هـ) وتنتج ٢٥٪ من أسماك البلاد.

وتقع في قلب منطقة الدلتا الداخلية لنهر النيجر حيث تزدهر زراعة القطن والأرز على الضفة اليمنى للنهر. وفيها ورشات ميكانيكية عامة تابعة لمصلحة النيجر. ٧- كايس: أهم مدينة على نهر السنغال وتقع تقريباً على منتصف الخط الحديدي الواصل بين باماكو وداكار. وكان عدد سكانها ٢٣,٠٠٠ نسمة في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) وزاد عددهم في التسعينيات الميلادية إلى أكثر من ١٠٠,٠٠٠ نسمة وهي تقع في سافلة جنادل فيلو التي ينتظر استغلالها لإنتاج الطاقة الكهرومائية وتعتبر من أهم مراكز تصدير الفول السوداني.

أما في ما يتعلق بالعمران الريفي فإن الزراعة التسيارية ( المتنقلة ) في السافناحيث تنتشر الحرائق في نهاية فصل الجفاف والمنظومات العقارية تساعدان على تمركز القرى ذلك لأن الفلاح لا يستطيع العيش في قلب حقوله، كما إن الغزو الذي كان يقوم به الرعاة يقسر الفلاحين المستقرين على التجمع بحثاً عن الأمان. هذا كما إن بعض المعتقدات تشجع على تمركز القرية لأن الروحانيين يعتقدون أن الأدغال تعج بالأرواح الشريرة مثلما تكون أطراف القرية أقل سلامة من وسطها.

ويسيطر المسكن المتراص بصورة عامة في مالي مثلما يحبذ الإسلام ذلك لقيام صلاة الجماعة ولاسيما الأقوام الذين لديهم مسبقاً تنظيم طموح توسعي كقبائل الماندينغ، ونجد في الكثير من المناطق أن القرية لا تضم أكثر من ١٠٠ شخص كما هو الحال لدى جماعات البامبارا، وينجم هذا عن كثافة السكان وعن النظام الزراعي وعن تقنيات التنظيم الاجتماعي. فلدى البعض يؤدي التوتر الناجم عن تزايد السكان إلى انفجار القرية وتفككها فينشأ مسكن رئيس وعزبة زراعية حيث يقيم شطر من كل عائلة في فصل الأمطار كما هو الحال لدى البامبارا في مالى الجنوبية والوسطى.

وقرية متراصة المسكن لا تنطبق بالضرورة على جماعة متماسكة. فقرية ساردينا في دلتا نهر النيجر الأدنى ذات مظهر متكاثف ولكنها تنقسم إلى سبعة أحياء مستقلة لكل واحد منها رئيس، وحقول وميادين صيد خاصة به، أما لدى الدغون فيلعب الموقع الدفاعي دوره وقد تتجمع القرى عند أسفل الجروف العالية خوفاً من غزو الرعاة في الماضي وفي حالة انقطاع حبل الأمن يلجأ السكان للمرتفعات طلباً للنجاه حيث لا

تدركهم خيول الأعداء المهاجمين. أما قرى المناطق الجافة فالقرية تتجمع حول الآبار التي يحفرها المختصون أو يمولها الوجهاء أو الدولة حيث تكون طبقة المياه عميقة مما يجعل تكلفة حفر الآبار عالية.

أما مخططات قرى البهل في سهل ماسينا فتدل على تسلسل ففي الوسط تقوم الساحة العامة والجامع وحول الساحة تنتشر أكواخ زعماء العائلات البهلية وإلى الشرق من الجامع تقوم أكواخ شيخ القرية، وفيما وراء أول حلقة من المساكن المذكورة تنتشر أكواخ العوام المتواضعة.

والبيوت الريفية ذات أشكال متنوعة ولكن رحف عليها النمط الأوروبي المستطيل ذو السقف مزدوج الميل وقد يتكون السكن العائلي من عدد من البيوت المتجاورة أي بيت لكل زوجة، وبيت للأم وبيت للبنات وبيت للذكور الخ....، هذا عدا المطبخ وعنابر المؤونة ويكون المجموع محاطاً بحاجز من الأشواك أو من الأخشاب المنشورة.

وتبنى الجدران من قوالب الطين والسقف من جدوع الشجر المغطاة بالطين أو بمخاريط من القش. أما البيت التقليدي في مالي فهو اسطواني مع سقف مخروطي ولكنه في طريق الزوال مع التطور الحالي.

ويظهر التأثير السعربي الإسلامي في الشمال حيث يقطن البامارا والساراكوله في بيوت مستطيلة مغطاة بسقوف أفقية.

وعموماً يلاحظ أن البيوت في مالي هي نتاج حضارة فالمخطط المالوف أو تنوع المخططات تعكس الأفكار والتنظيمات الاجتماعية أما اختيار مواد البناء فيكون اعتباطياً أو حسب مستوى المعيشة حيث يندر استعمال الأسمنت فيما عدا الأبنية الرسمية وتكون البيوت إجمالياً مظلمة، دون تهوية، وغالباً متأثرة بالدخان لأن سكانها يحبون إشعال النار بداخلها دون تجهيزها بمداخن، ذلك أن النار تنشر بعض الدفء في الليالي القارسة وتطرد البعوض وتكون أرضية البيوت من الطين المصقول أما الجدران فتكون من الطين المتشقق وسقوف القش فتتخذ كمأوى للحشرات ويكون سقف القش أكثر برودة عند الظهيرة وادفأ عند الفجر من سقوف القرميد المتموج.

### النشاط الاقتصادي

أولاً: الزراعة: إن القسم الأعظم من مساحة البلاد لا يصلح للزراعة بسبب قلة الأمطار أولندرة المياة الجارية السطحية تلك هي حال الساحل الشمالي والأراضي الصحراوية وشمالي النهر حيث تنحصر الزراعة عند الآبار ومجاري الأودية السيلية.

أما الرقعة الزراعية المثلى فـتمتد على مـساحة ٢٠٠, ٠٠٠ كيلو متر مربع وتقع في الجنوب وفي دلتـا نهر النيجـر الأوسط، علماً بأن هذه المنطقة ذات الأمطار الكافية لا تكون كلها خصبة بسبب الدروع اللاتيريتية العقيمة ووجود الغابة التي تغطي ٧٪ من رقعة البلاد.

وكانت الدوائر الفنية تجهد لإحكام ونشر أفضل الطرائق الزراعية المتعلقة باصطفاء البذور أي التقاوي وقامت محطتان زراعيتان أولاهما في موقع كاتيبوغو ومبيسوبا لتجارب القطن والفول السوداني إلى جانب محطة زراعية تجريبية في باماكو، كما قامت محطة رائدة للميكنة الزراعية في سهل ماسينا على نهر النيجر في موقع دياكا، كذلك محطة زراعية في موبتي.

### الزراعة المعاشية:

يتألف أساس غذاء الفلاح في مالي من الأرز ولكن على الأخص من الدخن الذي يستهلك على شكل حساء مخلوط بالدقيق ويصنع منه شراب يدعى دولو. وقد أعطت مسختلف أنواع الدخن في موسم ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) محسصولاً بلغ مهم ٢٥٠، من جرى تصدير حوالي ٢٥،٠٠٠ طن منها وصعد الإنتاج في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) إلى قرابة ضعف هذا الرقم أي ١٢٧٦٠٠ طن، والمناطق الرئيسة للإنتاج هي إقليم سيغو التي تقدم حوالي ربع المحصول، وباندياغارا ونيورو في الشمال الغربي.

وهناك منتجات أخرى تضاف لتكميل التموين الغذائي لدى السكان. تلك هي على الخصوص الذرة الصفراء التي صعد إنتاجها من ٧٠٠,٠٠٠ طن في عام

١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) إلى ٢١١٠٠٠ طن في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) وتزرع خصوصاً في منطقتي نيـورو وسيكاسو وحبـوب الفونيو ١٥,٠٠٠ طن، والأينيام ٢١,٠٠٠ طن وحالياً ٢١,٠٠٠ طن، المانيوق الذي ارتفع إنتـاجه من ٢١,٠٠٠ طن في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) إلى ٢٠٠٠, ٧٣ طن عـام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) والبطـاطا الحلوة التي زاد إنتـاجهـا من ٢٠٠٠، ١٧ طن إلى ٢٠٠٠ طن في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) وتنحصر زراعة القمح في دائـرة الشمال ولم يزد إنتـاجه عن ٢٠٠٠ طن في مطلع التسعينيات الميلادية هذا إلى جانب الحمص (٢٠٠، ٢٣٠ طن) والبصل والفليفلة.

ولكن إنتاج البطاطا والأرز يزداد باضطراد. ولا تتوقف زراعة الأرز عن التوسع بفضل المشاريع الكبرى في هذا الميدان والممولة من قبل الدولة. وشملت هذه المشاريع أكثر من ١٠٠٠ هكتار منها ١٠٠٠ هكتار في وادي نهر النيجر الأعلى و ١٠٠٠ هكتار في الوادي الواقع في نطاق الساحل أو ١٠٥٠٠ هكتار في دلتا نهر النيجر الداخلية أي في السهول الفيضية الممتدة على طول النهر وبلغ إنتاج الأرز ١٠٠٠ من عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) جرى تصدير ٢٠٠٠٠ طن منها ولم يزد الإنتاج في بداية التسعينيات الميلادية عن ١٠٠٠، ١٩٥٠ن الم إذ لم تتحقق كل الأمال المعلقة على هذا المشروع الضخم حيث كان من المنتظر أن تلعب مالي دور سلة غذاء لإفريقيا الغربية، وتعيق نفقات النقل مجمل الإنتاج الزراعي في البلاد، وأهم مناطق زراعة الأرز تقع في دوائر موبتي وسيغو ونيافونكة كما تعمل محطة زراعية لتشجيع زراعة الأرز في موبتي هذا وتنتج مالي قرابة ربع مليون طن من خضار وبطيخ و ١٠٠٠، ١٢ طن من الفواكه كالموز والمانجو.

### المحاصيل الصناعية:

تزرع في مالي مجموعة من المحاصيل الصناعية تشمل الآتي:

1- الفول السوداني: وكان يمثل قبل ربع قرن مضى المحصول الزراعي الرئيس في مالي، ويستملك السكان قسماً منه مباشرة أو يستخرجون منه زيت الطعام والمناطق المنتجة الرئيسة هي دوائر باماكو، بافولابة، سيغو وكيتا، ويتراوح الإنتاج بين من الفول غير المقشور، وقد ارتفع الإنتاج بصورة

استثنائية في عام ١٩٥١م (١٣٧١هـ) إلى ١٠٠،٠٠٠ طن نتيجة ارتفاع أسعار العام الفائت، وفي عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) أي بعد ٤٠ عاماً لم يزد الإنتاج عن ١٠٠،٠٠٠ طن لصعوبة التصدير وعبء تكاليف النقل.

وفي الماضي كان تصدير الـفول السوداني يصل إلى ٢٥,٠٠٠ طن من اللب و٢٠٠٠ طن بقشره.

٢- التبغ : وهو زراعة على مقسياس صغير قرب البسيوت ولايزيد الإنتاج عن ١٠٠٠
 طن للاستهلاك المحلى.

٣- القطن: تعتبر بعض مناطق مالي من أفضل مناطق العالم لزراعة القطن غير أن الإنتاج ظل بحدود ٢٠٠٠ طن في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) أي دون حاجات السكان، وكان سبب هذا العجز متعدد الجوانب مثل: طرائق زراعية تقليدية، وندرة الأسمدة، وتقاوي غير مطورة، وعدم كفاية الري، وأسعار الشراء المتدنية التي كانت تدفع للفلاح، غير أن الأمور تغيرت تدريجياً بفضل محطات الأبحاث وارتفاع الأسعار وهكذا بلغ الإنتاج في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) مقدار ١٨٧٠٠٠ طن من القطن المحلوج وقيام محالج محلية وصناعة نسيج القطن الخام و ١٤٢٠٠٠ طن من المسوجات القطنية في عام ١٩٨٨م

٤- السيزال: ويزرع هذا النبات النسيجي في دائرتين أولهما، وهي الأكثر أهمية في ديانكابه (دائرة كايس) على نهر السنغال والثانية في دائرة باماكو. ولا يتجاوز الإنتاج ديانكابه (دائرة كايس)

٥- الداح: وهي نبتة نسيجية تنمو في الغالب بحالة عفوية أو تزرع بجوار حقول الأرز. وقد صعد الإنتاج إلى ١٥٠٠ طن وتستهلك هذه المادة محلياً بصورة كاملة.

7- قصب السكر: ويزرع في مناطق القطن والأرز، أي في الدلت الداخلية وعلى ضفاف نهر النيجر الأوسط وقد أخلت زراعته في الأزدهار منذ حوالي ٢٥ عاماً إلى جا نب التوسع في زراعة الأرز والقطن، وقد صعد إنتاج القصب إلى ٢٢٠,٠٠٠ طن مقابل ٩,٧ ملايين طن في مصر ويستهلك القصب طرياً أو في صناعة الدبس بعد عصره.

#### منتجات القطف:

هناك في مالي العديد من منتجات القطف الطبيعية ومن أهمها:

1- الكابوك: وتنتجه شجرة البومباكس، وهي شجرة بديعة تنتشر في سائر أنحاء مالي إلى الجنوب من خط يمتد من كايس إلى موبتي وتستخرج من لحائها ألياف بيضاء حريرية الملمس، ويتعلق المحصول أساساً بالأوضاع المناخية وبالأسمار التي تدفع للقاطفين. وقد هبط الإنتاج من ٢٥٠٠ طن عام ١٩٣٩م (١٣٥٨هـ) إلى ١٠٠٠ طن عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) و زاد إلى ٢٠٠٠ طن في التسعينيات الميلادية وتحاول إدارة المياه والغابات حماية أشجارها المبعثرة وإيجاد مزارع كثيفة.

Y- الكاريتة: وهي شجرة طبيعية من أكثر مثيلاتها انتشاراً في مالي وهي شجرة جميلة تعطي ثماراً على شكل لوزات تقدم بعد معالجتها زبدة الكاريتة وهي مادة دسمة تلعب دوراً أساسياً في المطبخ وفي صناعة الصابون المحلي ومنتجات التجميل المرغوبة لدى نساء البلاد.

ويكون الإنتاج على قدر من الأهمية في دوائر سان، باماكو، كويتالا سيكاسو وبوغوني والذي بلغ في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) ٤٦٣٢ طن من اللوز و٢٦٨٦ طن من الزبدة. وعلى كل فإن لوز الكاريتة هو محصول فقير لا يتحمل نفقات النقل المرتفعة المفروضة عليه بسبب وضع هذه البلاد الجغرافي ويبدو أن الإنتاج لا يتحسن كثيراً من حيث الكم لأنه متعلق بالتصنيع المحلي، وهذا ممكن اقتصادياً إذا قامت مصانع حديثة في أماكن الانتشار الكثيف لهذه الشجرة ولاسيما في مدينة سان، وكوتالا وبوغوني. أما المصنع المقائم في كوليكورو والذي ينتج الصابون والزيت فهو عاجز عن معالجة مجموع المحصول. وهناك مشروع لإقامة معمل في مدينة سان قادر على معالجة مجموع المحصول.

٣- الصمغ العربي: وتماثل نوعية هذا الصمغ السوداني في منطقة كردفان،
 ويقطف من شجرة أكاسيا الهشاب التي تنمو في النطاق الساحلي الشمالي في منطقتي

نيورو ونيارا. وتتعلق كمية المحصول خاصة بالأسعار وبحاجة القاطنين إلى المال، ولم يتجاوز الإنتاج في أحسن السنوات ٩٠٠ طن، ويتعرض لمنافسة أنواع الصمغ الاصطناعية الكيماوية.

# دائرة مصلحة النيجر:

لقد أرادت فرنسا أن تجعل من دلتا نهر النيجر الداخلية منطقة رئيسة لإنتاج القطن مثلما فعلت بريطانيا في السودان بإقامتها مشروع الجزيرة ولهذا أنشأت دائرة مصلحة نهر النيجر وهي مؤسسة حكومية ذات استقلال ذاتي مكلفة باستثمار اراضي الدلتا النيجري الأوسط عن طريق زراعة القطن والأرز، وإقامة مراكز استيطان أهلية وطنية وعهد إليها تهيئة واستغلال وادي النيجر، ولهذا الهدف المهم أنشىء سد سانساندينغ على نهر النيجر بين عامي ١٩٣٤م و١٩٤٧م (١٣٥٣هـ و ١٣٦٧هـ) وقامت على ضفة النهر اليسرى قناة تسوق المياه إلى قناتين رئيستين الأولى تتجه نحو الشمال، وهي قناة الساحل، والأخرى تسير موارية للنهر وهي قناة ماسينا وبعد أن تقطع قناة الساحل مسافة ٢٥ كم تلتقي بمجرى قديم مهجور لنهر النيجر والذي أمكن انعاشه ويشكل شريان الري الكبير (فالا مولودو) في المنظومة الشمالية حيث تنتشر مزارع القطن. أما قناة ماسينا وطولها ٢٠ كم فقد قامت حسب المبادىء ذاتها وتلتقي بنهر بوكيه ويريه حيث أراضي الأرز.

وبين عام ١٩٣٥م (١٣٥٤هـ) وعام ١٩٤٤م (١٣٦٤هـ) تم تنظيم أوائل مراكز الدلتا وهي مركز كوكري للأرز ونيورو لزراعة القطن من نوع آللن وعلى أثر ظروف متنوعة لم يسمح استخلال الأراضي المرواة بالحصول على المردود المنتظر ولهذا وفي عام ١٩٤٥م (١٣٦٥هـ) وبعد قدوم بعثة دراسية ميدانية تقرر تجميد أشخال التوسع وتركيز الجهود على الانجازات القائمة لاغير.

وفي عام ١٩٤٩م (١٣٦٩هـ) تم بلوغ نتائج محسوسة واستطاعت دائرة مصلحة النيسجر أن تقوم على قدميها وتحقق خطوة أخرى لـالأمام، وهكذا تم تحسين الطرائق الزراعية وأصبح وضع الفلاحين حسناً نسبياً ومن ناحية أخرى صدر برنامج مهم الإكمال الشبكة الإروائية وقامت محطة تجريبية للقطن مع تجارب ميكنة زراعته كما تطور التجهيز من عنابر وطرق ومصانع.

وعشية استقلال البلاد كان الوضع في دائرة مصلحة النيجر كما يلي: كان هناك أكثر من ٢٠,٠٠٠ مزارع وطني موزعين على أربعة مراكز استيطان هي : باغيندا (٢٣٥ نسمة)، نيورو (٢٥٩٥ نسمة)، مولودو (٢٢٨ نسمة)، وكوكري باغيندا (١٠١٠ نسمة) وكان لديهم ١٦,٠٠٠ رأس من البقر ولاسيما من ثيران الحراثة رغم إن المصلحة ترغب في ميكنة زراعية متقدمة، و ٢٠٠٠ رأس من الماعز والأغنام عدا بضع مئات من الحمير والخيل وأكثر من ٢٠٠٠ محراث حديث وعدة مئات من الأدوات الزراعية الأخرى. كما تم وضع جهاز زراعة ميكانيكية ضخم تحت تصرف الفيلاحين الذين كانوا يروعون مساحة تبلغ ٢٠٠٠، ٢٥ هكتار. وقد بلغ الإنتاج الفيلاحين الذين كانوا يروعون مساحة تبلغ ٢٠٠، ٢٥ هكتار. وقد بلغ الإنتاج السوداني و ٢٠٠٠ طن من الغول السوداني و ٢٠٠٠ طن من الحبوب الغذائية، كان أكثر من نصفها ينتج خارج مجال الري.

وهناك عدة مراكز دراسة تابعة لدائرة مصلحة النيجر وهي: كوغوني، نيورو، وهما محطتان تجريبيتان للقطن، ومحطة كايو لدراسة زراعة الأرز، وسيغو وهي محطة الأبحاث الزراعية، وسونينكورا وهي محطة زراعية تجريبية. وفضلاً عن ذلك قامت ثلاثة مصانع لضرب الأرز، أي تقشيره في تيانفالا، كوري، وكولونغوتومو ومعصرة زيت ومصنع صابون ومصنع لحلج الأقطان في نيورو.

# ثانياً: الثروة الحيوانية والسمكية:

تؤلف الثروة الحيوانية أهم الموارد الطبيعية في مالي. وعلى كل فإن هذه الثروة غير مستغلة على الوجه الأكمل لعدم كفاية الأعلاف وموارد الماء، وهما شرطان أساسيان في الفصل الجاف، في نطاق الساحل، حيث توجد أكبر مناطق تربية الماشة في البلاد ويكمن الحل في إكثار موارد الماء ولاسيما في داخل عقفة أو إنحناءة النيجر، وتعليم وتدريب الرعاة وعلى متابعة سياسة حماية الماشية ضد الجائحات أو الأوبئة وهي من اختصاص الدوائر البيطرية . وهناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية ولكنها أكثر صعوبة أمام الحل وهي الخلاف أو التنافس بين الزراعة وتربية الماشية في جنوبي الساحل ونطاق السافنا. ولاسيما في سهول ماسينا والمناطق المجاورة لأن أي توسع في المساحات المزروعة يكون على حساب المراعي.

وفيما عدا المدرسة البيطرية يوجد تحت تصرف مصلحة تربية الماشية (الثروة الحيوانية) في سوتوبا مركز استمصال، ومركز لتربية الماشية وتحسينها وللبحوث الوبائية، ومركز لتربية الفحول في نيورو، ونارا وباماكو ومختبر مركزي في باماكو، ومركز لإنتاج البغال في سيفارية، وحظيرة لأغنام نوكاراكول في نيورو، وثمانية مراكز تلقيح ضد الأمراض عدا العديد من المراكز الثانوية.

أما مصلحة الري الرعوي فإن برنامجها ينص على الاستغلال الأقصى للمياه السطحية وحفر أبار حيثما يتوافر الماء الباطني وآبار عميقة في بعض المناطق مثل غورمه وفي شرقي وجنوب شرقي غاؤ، وكذلك إصلاح الآبار القديمة وتجهيز طرق لتصدير الماشية. ولهذه التدابير أثرها الحاسم على النمو الكلي والنوعي للثروة الحيوانية وتأمين حمايتها الصحية، أما أعداد الثروة الحيوانية حسب مصادر دائرة تربية الماشية فقد كانت كما هو موضح في الجدول رقم (٦).

جدول رقم (٦) أعداد الثروة الحيوانية في عامي ١٩٥٠م و ١٩٨٨م

| (۱۹۸۸م – ۲۰۶۱هـ) | (۱۹۵۰م – ۱۳۷۰هـ) | النوع        |
|------------------|------------------|--------------|
| ٤٧٣٨, ٠٠٠        | 7779,            | الأبقــار    |
| 00,              | <b>7707,</b>     | الأغــــــام |
| 00,              | ۳۰٦٨, ٠ ٠ ٠      | الماعـــــز  |
| 781,             | ٧٩,              | الإبـــل     |
| ٦٢,              | ٦٠,٠٠٠           | الخيال       |
| 00.,             | 170,             | الحسمسيسر    |

وفي الواقع واستناداً إلى أفضل التخمينات فإن الثروة الحيوانية في مالي أصبحت تقارب عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) ٥ ملايين رأس من الأبقار وحوالي ١٢ مليون رأس من الأغنام والماعز. ويملك الرعاة البدو تسعة أعشار القطيع الذي يتمركز في إقليم الساحل (نيورو نارا) ودلتا النيجر الداخلية (سيغو، موبتي، باندياغارا، نيافونكة، غوندام وفي عقفة أو إنحناءة نهر النيجر قرب تمبكتو ويمكن الإشارة إلى الأنواع الرئيسة على النحو التالى:

1- الأبقار: يؤلف بقر الزيبو، ذو السنام، مع الغنم والماعز رأس المال الاحتياطي؛ لذا يرغب الرعاة امتلاك أكبر قدر منها وهذا الأمر يفسر أن استغلال القطيع المحلي يكون منخفضاً جداً، وإلى جانب بقر الزببو هناك الثيران العادية في جنوبي البلاد والتي يقارب عددها نصف المليون. وتكون ثيران الحمل عديدة جداً في نطاق الساحل. ومنذ أربعة عقود من الزمن ارتفع عدد ثيران الحراثة مع ارتفاع عدد المحاريث الحديدية، ولاسيما في مناطق الزراعة الحديثة في نطاق الدلتا الداخلية، كما في باماكو، وموبتي، وسان، وكويتالا، وسيغو.

Y- الأغنام والماعز: تعتبر أغنام ماسينا، وعددها حوالي نصف مليون رأس، من الماشية التي تربى لأصوافها والتي يتناقص اهتمام مربي الماشية بها لأنها تنتج الكثير من اللحم كما أن أصوافها قليلة، كما أن تهجينها مع نوع مورينوس لم يعط النتائج المرجوة، في حين أن أغنام الساحل تبدو أفضل من مثيلاتها إنتاجاً للحم، وقد أمكن تهجين أكباش أغنام كاراكول مع أغنام المغرب وأعطت نتائج ممتازة في محطات التجارب وأخذ النوع الجديد ينتشر أكثر فأكثر بين المهتمين بتربية الأغنام.

٣- الخيول والحمير والبغال: ينظر أهل البلاد إلى الحصان كحيوان أبهة وتفاخر للاستعراض، وتكون الأنواع الأصيلة في أيدي الزعماء وتستخدم غالباً لتحسين النسل (العرق)، وفي البلاد جمعيات لتربية الخيول الأصيلة في كل الأنحاء ولاسيما في العاصمة. هذا ويلعب الحمار دوراً مهماً في النقل داخل بلاد مالي ونحو الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو أو ساحل العاج (كوت دي قوار) كما في مبادلة الملح أو السمك مقابل الكولا. أما تجارب إنتاج البغال فلم تسجل نجاحاً مرموقاً بين السكان.

\$- منتجات تربية الماشية: تؤلف الماشية ومنتجاتها ميداناً لتجارة مهمة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن البلاد تصدر سنوياً ما بين ٣٥,٠٠٠ و ٣٥ و ٥٠٠ و ٥٠ رأس من الأبقار وأكثر من ١٢٥,٠٠٠ رأس من الأغنام والماعز ولكن التقديرات الحقيقية تشير إلى أن الصادرات تصل سنوياً إلى ١٠٠,٠٠٠ رأس من الأبقار وأكثر من ربع مليون من الماعز والأغنام وسيطاً في كل عام ، وكانت نسبة الصادرات من الماشية تؤلف في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) أكثر من ربع قيمة الصادرات الكلية، وتتجه هذه الصادرات أساسياً نحو ساحل العاج في معظمها ثم نحو السنغال وغينيا وبوركينا فاسو وغانة والنيجر ونيجيريا ، وتزيد كميات هذه الصادرات مع تحسن طرق النقل.

ولكن الاستخلال العقلاني للثروة الحيوانية يقتضي وجود مسالخ حديثة ووسائل نقل متخصصة كالشاحنات المبردة لنقل اللحوم وقد أنشىء مسلخ وسلسلة تبريد حديثة في باماكو عشية الاستقلال. كما أن هناك مشاريع لإنشاء مسلخ حديث في كايس وآخر في موبتي وغاؤ من أجل إنتاج لحوم الاغنام.

ويوفر الحليب مورداً مهماً لمربي الماشية المقيمين قرب المدن المهمة أو الكبرى حيث يشتد الطلب عليه. وكان المركز التجريبي للماشية في سوتوبا أول مركز يقدم الحليب للعاصمة كما قام أحد الصناعيين بإنتاج السمن والزبدة الطرية ويصنع السمن خاصة في منطقة عقفة أو إنحناءة النيجرويصدر الباقي نحو داخل البلاد وأحياناً نحو المناطق الجزائرية المجاورة.

ومن ناحية أخرى تـصدر مالي قرابة ٩٠٠ طن من الجلود وكان قسم كـبير منها يصدر إلى الولايات المتـحدة ولاسيما جلود الماعز، هذا فضلاً عن بضعة أطنان من القرون، وفي البـلاد مصنعان للدباغـة أحدهما في كايس والآخـر في كوليكورو قرب العاصمة قرب مصنع الزيت النباتي والصابون الذي أصبح مصدر تلوث في نهر النيجر الذي يستقبل فضلات المصنع المذكور.

و- صيد الأسماك: يسمح نهر السنغال والنيجر ورافده باني وروافدهما العديدة في منطقة فيضان نهر السنيجربقيام صناعة صيد مهمة ويقع موسم الصيد الكبير في وقت التحاريق، في حين يقتصر الصيد في موسم الفيضان على الأنشطة الفردية. ووسائل الصيد المستعملة هي الشباك والقفاف والخطاف. ويستهلك الصيد طارجاً أو مدخناً ولاسيما بعد تجفيفه وهناك تجارة سمك مهمة ولاسيما من السمك المجفف مع السنغال وبوركينا فاسو، وساحل العاج (كوت دي فوار) وغانة وغينيا وأهم مراكز الصيد هي عمام ١٩٥٠ موبتي ، وديورو ، وسيغو. وقد كان مقدار إنتاج موبتي في عام ١٩٥٠ ناسمك المربي و ١٩٠٠ طن من السمك المربي و ١٩٠٠ طن من السمك المباف. أما في عام ١٩٨٠ م (١٤٠٨هـ) فقد كان الإنتاج الكلي للسمك في المبلدد ١٩٥٠ طن، وتختص قبيلتا بوزو وسومونو بمهنة الصيد النهري.

ثالثاً الشروة الغابية: النبات النموذجي في النطاق السوداني الجنوبي هو السافنا الحراجية، ويكون النبات الشجري مهماً في القيعان وعلى ضفاف الأنهار ولكنه يصبح نادراً على خواصر التلال وفوق هضاب اللاترايت ومن ناحية أخرى تكون التشكيلات الغابية أقل كثافة في الشمال مما هي في الجنوب حيث تظهر نطاقات السافنا الحراجية شبيهة بغابات غينيا ولاسيما في دائرتي سيكاسو وبوغوني.

ويمتد السهب الحراجي الساحلي بين خطي تساوي المطر ٢٠٠ و٥٠٠ ملم، وهنا يسود نطاق الشوكيات ولاسيما الاكاسيا وأهمها الهشاب الذي ينتج حوالي ١٥٠٠ طن من الصمغ العربي. وإجمالاً يمتد مجال الغابة على ٧٪ من مساحة البلاد وتهتم الدولة بالتحريج ولاسيما في الغابات القابلة للاستغلال الاقتصادي والتي تغطي حوالي ٢٠٠،٠٠٠ هكتار. وفي البلاد العديد من المشاتل لتحقيق ذلك الهدف.

وقد بلغ إنتاج الغابة في عام ١٩٤٩م (١٣٦٩هـ) ١١٦٢٠٠ متر مكعب من حطب الوقود و ٥٢٥ طن من فـحم الحطب و ٠٠٠٠ جـنع من خشب النجارة و ٠٠٠٠ متر مكعب من خشب البامبو (الخيزران) وبالنسبة لخشب النجارة يأتي في المقدمة نخيل الدوم ثم يأتي خشب شجرة السان والفان الخ . . . وهناك مناشر تعمل في باماكو ومالاكالا. وقد بلغ إنتاج الخشب على شكل جذوع في عام ١٩٨٧م في باماكر ٥,٢ ملايين متر مكعب.

## رابعاً: الثروة المعدنية:

إذا استثنينا خامات الحديد التي يستخدمها السكان المحليون في صناعة الأدوات الزراعية فإن أهم منتجات مالي من المعادن هما الذهب والملح. وقد تم العثور على خامات الفوسفات في موقع تساليت في الصحراء الكبرى إلى الشمال من غاؤ هذا و تعطي مقالع الحجر الكاسي الصخر الضروري لصناعة (الكلس) وقد استخدمت لصناعة الأسمنت منذ حوالي ٢٠ عاماً ويصل إنتاجه إلى ٢٠٠٠ من، كما يوجد الشيست البيتومي في موقع نيورو وعلى صخر البورفير في موقع دينغيراي وعلى الرخام في هومبوري في شمالي بلاد قبائل الدغون.

ويستغل الذهب في ثلاثة مواقع هي كوريمالة (دائرة العاصمة) وفي كينيبيا (دائرة بافولابه) وفي شمال شرقي وجنوب غربي دائرة بوغوني. ومن العسير تقدير كميات الذهب التي ينتجها السكان عن طريق البحث عن التبر في المتراب، وكانت تقدر بحوالي ٠٠٠ كيلوجرام قبل ٤٠ سنة و٠٠٠كيلوجرام قبل بضعة أعوام أي في عام ١٩٥٠م (١٩٨٨م (١٤٠٨هم)، وقد بلغ الإنتاج ٢٥٤ كيلو جرام في عام ١٩٥٠م المهد، بعد أن كان ١٧٠كيلوجرام ي عام ١٩٣٩م (١٣٥٨هم) بسبب هبوط سعر الذهب العالمي.

أما الملح فهناك مملحة مهمة فسي تاودني وعلى وجمه الدقسة في مناجم أغورغول. وتقع تادوني على مسافة ٧٠٠ كم إلى الشمال من تمبكتو. ويضم مكمن الملح الذي يحوي مقادير هائلة خمس طبقات قابلة للاستغلال مؤلفة من مستويات من الملح النقى، على سماكة متفاوتة. ويستخرج الملح على شكل الواح يتراوح وزنها بين ٣٠ و ٤٠ كيلو جرام وتلعب مدينة نيورو دور سوق الملح الكبيـر في القطاع الغربي ومن هناك يتوزع في النطاق النيجري/ السنغالي على طول دائرة العرض ١٤ درجة شمالًا أما تمبكتو فهي أكبر سوق ومستودع للملح في القطاع الأوسط، وتؤلف موبتي عقدة الطرق التي ينقل عليها الملح. وهناك قافلتان أو أزلائي تحققان نقل هذا الملح وتتشكل هذه القموافل في واحة آراوان شمالي تمبكتو. أما قافلة الشتماء وهي الأكثر أهمية فتنطلق من آراوان في نوفمبر وتعود إلى تمبكتو في نهاية ديسمبر، في حين تنطلق قافلة الصيف في فبراير ومارس كي تعود في أبريل أو مطلع مايو وقبل نصف قرن مضى كانت القافلتان تضمان ١٠,٠٠٠ جمل مقابل ٢٥,٠٠٠ جمل في مطلع القرن العشرين الميلادي لفقدان طرق مزفتة تصلح للسيارات الشاحنة والإنتاج السنوي للملح كـان حوالي ٣٠٠٠ طن عام ١٩٨٦م (١٤٠٧هـ) بالإضافة إلى ذلك توجـد خامات البوكسيت جنوب غربي باماكمووجنوبي كيتا ويقدر احتياطيها بحوالي ٠٠٠مليون طن ونسبة الألومين فيه ٤٠ – ٤٥٪.

أما خامات الحديد فتكون مبعثرة بالبلاد ويقارب احتياطيه مليار طن ونسبة الحديد فيها ٥٦ – ٦٥٪ وتقع مكامن المنغنيز على مسافة ٣٠ كم شرق أنسونغو قرب الحدود مع النيجر ويقدر احتياطيه بحوالي ٣,٥ ملايين طن ونسبة المعدن فيه ٣٤ – ٤٦٪.

وتقع مكامن الفوسفات في وادي تليمسي في شرقي البلاد (شمالي غاؤ)ولكن المكمن الرئيس يقع في تاما غيليل والاحتياطيات تقدر بحوالي ٢٠٠ مليون طن ونسبة الفوسفات بين ٢٨ و ٣٠٪ غير أن فقر البلاد عموماً وقلة الرساميل الفردية وضعف شبكة الطرق تؤلف عراقبل لا يمكن تجاوزها أمام استغلال ثروات البلاد الكامنة.

ويعمل مكتب مالي المتعديني على تشجيع التنقيب عن الشروة الباطنية كالذهب والسبلاتين والأورانيوم الذي عشر عليه بكميات ضخمة في دولة النيجر المجاورة، والثوريوم، والليشيوم والنحاس، وقد جرت عمليات سبر عن البترول في شمالي غاؤ.

#### خامساً: الصناعة:

لقد حقق تصنيع مالي انجازات سريعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، غير أن البلاد لا تحوي شيئاً يذكر من الصناعات الأساسية وتقتصر الصناعات الثقيلة الوحيدة على صناعة الأسمنت في دياموبطاقة إنتاج كانت تتراوح بين ٢٦,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠ طن سنوياً في عام ١٩٨٦م (١٤٠٧هـ)، وأهم المؤسسات الصناعية القائمة تنصرف لتحويل منتجات البلاد تلبية لسد الحاجات المحلية وهي تشمل:

١- الصناعات الغذائية: وأهمها صناعة الثلج والمشروبات الغازية، والمطاحن،
 والمعجنات الغذائية ومعاصر الزيت من الفول السوداني ومن لوز الكاريتة ومضارب
 قشر الأرز، والمعلبات من الخضار والمربيات والمسالخ الصناعية.

Y- الصناعات التحويلية: تشمل المناشر ومعالجة ألياف السيزال، وقسر الفول السوداني، والدباغة، ومحالج القطن والكابوك وتقطير النباتات العطرية.

٣- مصانع مواد البناء: تتألف من مصانع الطابوق (الـقرميد) والكلس والأنابيب الخزفية ومعمل أسمنت كايس وديامو -يضاف إلى ذلك مؤسسات الأشغال العامة وورشات عديدة ميكانيكية ومصانع كهربائية حرارية، وعدة مطابع وعدة مصانع لسوائل التنظيف ومقصرة (من القصار أو تبييض القماش) ومعظم هذه الصناعات تقوم في باماكو وضواحيها.

وإجمالاً، دخلت الصناعة متأخرة في مالي ويؤلف التصنيع إحدى الاهتمامات الكبرى بعد الاستقلال وإذا كانت الإمكانات الصناعية محدودة لانعدام المواد الأولية أو لعدم استغلالها على الأصح، فإن مصادر الطاقة هي الشغل الشاغل وأهمها ندرة الوقود كمصدر للطاقة، والإمكانات الوحيدة هي الطاقة الكهرومائية.

فنهر السنغال الأعلى والنيجر غنيان بالمواقع المصالحة لإقامة السدود والمعامل الكهرومائية التي تؤلف ثروة البلاد الكامنة وقد أقيم مصنعان صغيران ينتجان سوية في موقع فيلو قرب كايس وسوتوبا على نهر النيجر مقدار ٣٩ مليون كيلو واط ساعة من الكهرباء وقد تم بناؤهما بعد الاستقلال في عام ١٩٦٥م (١٣٨٥هـ) ومصنع سيلنغة ينتج ٢٢٧ كيلو واط ساعة سنوياً أي مجموع الإنتاج ٢٦٦ مليون كيلو واط ساعة. أما مصنع مانتالي على نهر السنغال وقرب حدود هذه الدولة فينتج الكهرباء التي تصدر كليا إلى السنغال.

وبعد الاستقلال قامت صناعات غذائية إضافية مثل تعليب الطماطم والمانجوفي باغينيدة وينتج ١٠٥٠ طن بالعام، وقام معمل للسكر في دوغابوغو وطاقته عدن بالسكر كما أقيم مصنع لحلج القطن بمعونة فرنسية في سيكاسو، وآخر في نيورو بجهود دائرة مصلحة النيجر، كما أنجزت جمهورية الصين الشعبية بناء مصنع للنسيج في سيغو، كذلك أقامت تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) مصنعاً للزرابي في سوتوبا، كما أقامت شركة سوناطراك الجزائرية مصنعاً لصخر الغرانيت في باماكو ينتج متر مكعب في العام.

وقامت ورشة لتركيب أجهزة الراديو تنتج ٨٨٠٠ جهاز سنوياً كما أنشىء معمل لانتاج الثقاب في باماكو، وإجمالاً كانت السياسة الاقتصادية بعد الاستقلال ترمي للتخلص من التبعية الخارجية عن طريق إقامة صناعة تعليب غذائي وصناعة تبغ وكبريت، مصانع لاستخراج الزيت، وصناعة السكر، وأسمنت، و خزف، ومصنع نسيج في سيغو، مسلخ في غاق، وآخر في باماكو. وكان أهم منتجات الصناعة التحويلية في عم ١٩٨٦م (١٤٠٧هـ) على الشكل التالي: أقمشة قطنية ٢٠٠٠٠٠ طن، لحم ماعز طن، لحم بقر وعجل ٢٠٠٠٠٠ طن، مشروبات غارية ٢٠٠٠٠ طن، لحم ماعز وغنم ٢٠٠٠٠ طن، أسسسمنت ٢٠٠٠ طن، سكر ٢٠٠٠ طن، جلود وغنم ٢٠٠٠ طن، دبس ١٨٥٠٠ طن.

### الصناعات الحرفية:

هذه الصناعة دائمة الحفور في سائر أنحاء البلاد ولكنها لا تلبى سوى

الحاجات المحلية مع بعض الاستثناءات. وتكون نوعية الإنتاج متبدلة للغاية، فالذهب يتحول إلى حلي على أيدي صاغة يعالجون الفضة والنحاس أيضاً ولاسيما في منطقتي كايس وسيغو. ويعالج اللاترايت الحديدي على أيدي الحدادين حسب طريقة تطالوينا الاسبانية ويصلح لإنتاج حديد لصنع الأدوات الزراعية، ويستخدم الجلد في استعمالات متنوعة كالأحذية في مناطق موبتي، وغوندام، ونيافونكة، وباماكو، أما في بلاد الساحل فيستخدم لصناعة سرج الخيل والإبل والحمير والوسادات والغرارات.

وينسج القطن على شكل شقات ضيقة على أنوال منزلية لصناعة العباءات ولاسيما في منطقة كايس ولصنع الأغطية وأكثر الأصبغة المستعملة هي النيلة ويصنع من الصوف الزرابي والأغطية والأكسية التي يستعملها البهل في الدلتا النيجيري الأوسط ويوجد في سيغو مصنع ينتج زرابي طويلة الصوف.

أما مدرسة باماكو الحرفية فتدرب الصناع المحليين على الصناعات الجلدية والحديد المطروق والعاج والمجوهرات وتجليد الكتب والنسج وصناعة السحاد ويوجد بجانب المدرسة أسواق للحرفيين يعمل فيها التالميذ القدامي لخدمة الجمهور ولهؤلاء التلاميذ شهرة واسعة بيد أن نشاطهم لا يتجاوز بلاد مالي.

### سادساً: التجارة:

بعد انتهاء الحرب العالمية الشانية التي أدت إلى تنظيم صارم للمبادلات التجارية، عادت مالي في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) للحرية التجارية لكل البضائع والمنتجات واستعادت فرنسا وبسرعة في ميدان المبادلات المكانة الأولى التي خسرتها خلال الحرب، غير أن التجارة مع البلاد الأجنبية الأخرى ظلت خاضعة للتنظيم ولاسيما لمعاملات صرف العملة.

وإذا استثنينا التجارة الداخلية بين المواطنين والتي تكون ناشطة جداً في ميدان الماشية والسمك المجفف والمنتجات الغذائية والصناعية الحرفية وحيث يكون للتجار المسلمين «ديولا» الدور الأول فقد كانت تجارة الاستيراد والتصدير تحت هيمنة شركات فرنسية أو أجنبية فقد كانت تلك الشركات تقوم باستيراد البضائع ثم تعيد بيعها لمختلف قطاعات تجارة الجملة ونصف الجسملة والقطاعي كما كانت تصدر منتجات البلاد التي كانت تشتريها من المنتجين المحليين أو من الوسطاء.

وإلى جانب هذه الشركات كان هناك تجار صغار ومتوسطون فرنسيون وأجانب ولاسيما من اللبنانيين والسوريين، كما كان هناك وطنيون يمارسون تجارة تجزئة وكانت المصالح التجارية ممثلة في غرفتي التجارة القائمتين في كايس التي كانت تشرف على دائرة كايس وبافولابة وكيتا ونيورو وغرفة باماكو التي كانت تهتم بباقي الدوائر (المناطق) وفي كل الحالات كانت السنغال هي ـ تقريباً ـ باب دخول وخروج كل البضائع والمنتجات المستوردة والمصدرة إلى مالي ولما كانت بلاد مالي ذات اقتصاد زراعي ورعوي فهي تصدر بصورة أساسية منتجات أرضها وماشيتها، وبما أنها بلد حديث فقد كانت ومازالت تستورد مواد التجهيز من معادن وخشب وأسمنت كما تستورد الوقود السائل والمنسوجات والمنتجات الغذائية.

ففي عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) مثلاً كان استيرادها ينحصر في دقيق القمح والأرز والسكر والأسمنت والحشب والفحم الحجري والبترول ومشتقاته والحديد والمصنوعات المعدنية والأقمشة القطنية والسيارات والشاحنات في حين كانت الصادرات تتالف من الحيوانات الحية والجلود والأسماك الجافة والمملحة والمدخنة والسيزال ولوز الكاريتة والسمن وألياف الكابوك والصمغ والذهب.

ولم تتعرض التجارة بعد الإستقلال لتطوير كبير في عناصرها في عام ١٩٨٨ م (١٤٠٩هـ) كانت الصادرات لا تغطي أكثر من نصف الاستيراد إذ بلغت قيمة المستوردات ١٥٩ مليار فرنك مالي  $^{(9)}$  وكانت تتألف من مواد التجهيز الصناعي والنقل بنسبة ، ٢٦٪ منتجات بـــــــــــرولية ، ١٦٪ منتجات غذائية ، ١٣٪ (منها حبوب ٢٠٠٪) مواد بناء ٤ ، ٩٪ ، منتجات كيماوية وصيدلانية ٢ ، ٨٪.

وكانت الدول المصدرة لبلاد مالي في عام ١٩٨٧م (١٤٠٨هـ) هي التالية: فرنسا ٢٤,٧٪، ساحل العاج ٢١,٨٪، المانيا الغربية (سابقاً) ٧,٧٪، إيطاليا ٥٪، السنغال ٢,٤٪، أسبانيا ٣,٦٪، هولندا ٥,٣٪، بلجيكا ولكسمبورج ٧,٢٪، الولايات المتحدة ٣,٢٪، هونج كونج٣,٢٪، المملكة المتحدة ٢٪، اليابان ١,٨٪، الصين ٣,٨٪، سويسرا ٣,٠٪.

أما صادرات البلاد فلم تتجاوز قيمتها ٨٠,١ مليار فرنـك مالي في عام ١٩٨٧م (٨٠٤هـ) وكانـت في عام ١٩٨٥م (١٤٠٦هـ) تتألف من المواد التاليـة : القطن الخـام ومنتجـات الأقطان ٣٦,٨٪، حـيوانـات حيـة ٢٥٪، لوز الكاريتة ٨٠,٣٪، سمك مملح ومجفف ومدخن ١٠,٧٪.

وكانت الصادرات تتجه نحو الأقطار التالية: فرنسا ١١,٢٪، بريطانياه ,٩٪، المانيا الغربية سابقاً ٧,٧٪، المغرب ٢,٧٪، بلجيكا ولكسمبورج ٧,٥٪، الجزائر ٧,٥٪، البرتغال ٢,٥٪، اسبانياه ٪، هولندا ٤,٤٪، الريونيون ١٤٪، تونس ١,٣٪.

وهكذا نلحظ تطوراً ملحوظاً في التاريخ التجاري لدولة مالي إذ أصبح القطن ومنتجاته يؤلف أكثر من ثلث قيمة صادراتها بينما كانت في عهد الاستعمار تستورد تقريباً معظم حاجات البلاد منه، مثلما نرى تضاؤل أهمية تصدير السمك بسبب تصاعد الاستهلاك الداخلي نتيجة تضاعف عدد السكان أكثر من مرة خلال الفترة الواقعة بين عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) والسنوات الأولى من عقد الثمانينيات الميلادية أي بدايات القرن الخامس عشر الهجري.

وقد كان الناتج الوطني الخام في مالي حسب أسعار السوق السائدة في عام ١٩٨٧م (١٩٠٨م (١٤٠٨م) ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٨١م (١٩٠١م (١٤٠٨م) العادل ٢٠٠٠ ، ١٩٨٠م (١٩٠١م (١٤٠٠م) الكل مواطن ولكن السناتج المذكور بلغ ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٨١م (١٤١٠هـ) .أما في عام ١٩٨٩م (١٤١٠هـ) .أما في عام ١٩٩٠م (١٤١١هـ) فقد صعد إلى ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٥٠ ، ٢ دولار لكي يهبط إلى ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٥٠ ، ١١ الناتج الوطني الخام ٢٠٠٠ ، ١٩٠١م (١٤١١هـ) ، أما الناتج الوطني الخام الفردي فقد كان ٢٣٧ دولار في عام ١٩٨١م (١٤١٩هـ) ، و٢٤١٩ دولار في عام ١٩٨٩م (١٤١١هـ) و٢٠١٠ دولار في عام ١٩٨٩م (١٤١١هـ) و٢٠١٠ دولار في عام ١٩٨٩م (١٤١١هـ) و٢٠١٠ دولار في عام ١٩٨٩م (١٤١١هـ) و٢٠١٠م (١٤١٠هـ) مبلغ ١٩٩١م (١٤١٠هـ) وكان الدين الخارجي يعادل في عام ١٩٨٨م (١٩٠١هـ) مبلغ ١٩٩١م (١٤١٠هـ) أو بعبارة أخرى تعادل الديون الخارجية كل الناتج الوطني الخام خلال عام كامل.

### النقل والمواصلات

تفتقر مالي لشبكة ناميـة من الطرق الجيدة لتأمين متطلبات النقل الداخلي والخارجي ، ويمكن إيجار الحديث عن النقل والمواصلات في مالي على النحو التالي :

#### ١- السكك الحديدية:

وتنطلق من داكار، وتجـتاز بلاد السنغـال كي تدخل مالي في محطة كـيديرا وتنتهي عند العـاصمة باماكو وضـاحيتهـا الشمالية كوليكـورو، أي على طول مقداره ١٢٨٨كم منها ٦٤٥كم في مالي.

وقد بلغت حركة النقل على هذا الخط ضمن السنغال ومالي في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) أي قبل الاستقلال، حيث كانت إدارة الخط موحدة بين القطرين كما يلي: ٢١٢٩،٠٠٠ مسافر يمثلون ٢٢٦٨٩٣٠٠ مسافر كيلو متري، مع حركة نقل بلغت ٢٨٩٠٠٠ طن بضائع أو ٣٠٠٧٤١٠٠٠ طن كيلو متري.

أما حـركة الـنقل على الخط الداخلي في مالـي عام ١٩٨٧م (١٤٠٨هـ) فقـد بلغت ٢٩٣٢٤٠٠٠ كيلو مـتري. وحركة نـقل بضائع بلغت ٢٩٣٣٤٠٠٠ كيلو متري.

#### ٢- النقل النهري:

يلعب نهر السنغال ولاسيما نهر النيجر دوراً مهماً في شبكة المواصلات في دولة مالي. فنهر السنغال الذي يقع كل معجراه الصالح للملاحة تقريباً في خارج مالي، فهو يستحق التنويه لأنه يشكل مع ميناء كايس النهري، أحد طرق تصريف منتجات بلاد مالي. ويقدم نهر النيجر ١٧٨٢كم صالحة للملاحة بين كوروسا وباماكو من ناحية وبين كوليكورو وآنسونغو على حدود النيجر من جهة أخرى.

فبين شهري يوليو وأكتوبر تستطيع البواخر أن تصعد نهر السنغال حتى كايس الواقعة على مسافة ٩٢٤كم من مدينة ندر (سان لويس). وللملاحة على نهر السنغال أهميتها لاختلاف الأجور بين الخيط الحديدي والسفن النهرية. وهكذا قام ميناء نهري حديث في كايس على أثر بناء سد غوينا بين كايس وبافولابة.

أما نهر النيجر الأعلى فهو صالح للملاحة ابتداء من كوروسا (غينيا) حتى باماكو لمسافة ٢٣٧٤م، غير أن وجود درجات صخرية ورمال متحركة يجعل الملاحة عسيرة. أما النيجر الأوسط فهو صالح للملاحة بين كوليكورو وآنسونغو (٨٠٤ اكم). هذا ويقدم نهر باني بين مدينتي موبتي وسان طريقاً صالحاً للملاحة على مسافة تقارب ٢٢٥كم.

وفي خلال فترة الفيضان التي تستمر ٤ و ٨ أشهر فإن البواخر تستطيع أن تعمل على ملء حمولتها ليلاً ونهاراً، وفي فترة الصيهود (التحاريق) التي تدوم حوالي ٣ شهور لاتكون الملاحة ممكنة إلا على مراكب مسطحة صغيرة، أما في الفترات الانتقالية فيجب تخفيض الحمولة وحصر الحركة خلال النهار فقط.

وتحقق شركات النقل النهري نقل الركاب بشروط جيدة بين منتصف شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر بين كوليكور وغاؤ وفي فترة الفيضان حتى آنسونغو وبين منتصف شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بين باماكو وكانكان وبلغت الحركة النهرية في منتصف شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بين باماكو وكانكان وبلغت الحركة النهرية في عام ١٩٥٠م (١٣٧٠هـ) ٢١,٠٠٠ طن في الاتجاه الصاعد و ٣١٠٠٠ عربة وقد تضاعف الاتجاه الهابط، أما عدد المسافرين الإجمالي فقد بلغ ٢٠٠،٠٠٠ تقريباً وقد تضاعف الرقم في السنوات الأخيرة.

### ٣- النقل البرى:

لقد كانت بلاد مالي تحوي في عام ١٩٥٠م (١٣٥٠هـ) ١٠٥٠٠ كم من الطرق البرية ٣٣٠٠ كم ذات فائدة عامة و ٤٤٠٠ كم ذات فائدة محلية أو إقليمية وكانت حالة الطرق رديئة. وفي عام ١٩٨٧م (١٤٠٨هـ) ارتفع طول شبكة الطرق إلى ١٨٥٠٠ كم منها ٨٪ مزفته كانت تسير عليها ٢٩٤٣٦ سيارة صغيرة خاصة و٢٥٥٠سيارة شاحنة وسيارة نقل ركاب.

وتعمل شبكة الطرق البرية على تسهيل المبادلات بين مالي والأقطار المجاورة كطريق باماكو – غاؤ التي ينطلق منها الطريق العابر للصحراء الكبرى باتجاه الجزائر والطريق الذي يربط مالي بالسنغال مروراً بمدينة كايس والطريق الذاهب إلى غينا مروراً بمدينة بوغوني وكانكان أو بمدينة سيغيري، والطريق الذاهب إلى بوركينا فاسو مروراً بمدينة بوغوني وسيكاسو مثلما تهدف شبكة الطرق إلى تصريف منتجات المنطقتين الاقتصاديتين الكبيرتين في مالي وهما المنطقة الواقعة بين كايس وباماكو ومنطقة النيجر وتضم باماكو كلاً من سيغو وسان وموبتي.

### ٤ - النقل الجوي:

قبل الاستقلال كانت عدة شركات طيسران تعمل في مالي ولاسيما شركة الطيران الفرنسية ، ونسر آزور ، والنقل الجوي والخطوط الجوية الأفريقية ، والخطوط الجوية الجزائرية ، وتحقق الاتصالات الجوية المنتظمة بين مالي والأقطار المجاورة وفرنسا بفضل مطارات غاؤ وباماكو وكايس.

وكان هناك مطاران دوليان في باماكو وغاؤ ومطارات ثانوية في عواصم الدوائر أو المناطق. وقد استفادت مطارات باماكو وغاؤ وكايس من عمليات توسيع وتحديث أهلتها لتقديم خدمات جوية أفضل، ويعتبر مطار باماكو حالياً من الفئة (ب) ويصلح للاستخدام على المسافات الطويلة. وتحقق شركة طيران مالي الخدمات الأسبوعية نحو فرنسا والمغرب والعواصم الأفريقية المهمة. أما المطارات الثانوية فهي في سيغو، غاؤ تمبكتو، غوندام، كايس، ونيورو. واستناداً إلي إحصاءات عام ١٩٨٣م (١٤٠٤هـ) بلغت حركة النقل الجوي مقدار، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ١ مسافر كيلو متري و ٢٠٠٠، من كيلو متري.

### ٥- وسائل الاتصال والمعلومات:

في عام ١٩٨٨م (١٤٠٩هـ) لم يكن بالبلاد سوى جريدة واحدة تنطق بلسان الحزب الحاكم وكانت تطبع ٢٠٠٠٠ نسخة أو ما يعادل ٢٠٠٩ جرائد لكل ١٠٠٠ مواطن، لكن في عام ١٩٩٣م (١٤١٤هـ) ظهرت جرائد عديدة بالفرنسية مثل: الصدى ، الفجر ، الدولاب ، النهضة ، المراقب الجمهوري، الأفق الجديد ، الودع ، العقرب ، الصرصور ، الملجومة (نسائية)، المالي ، الديمقراطي ، وانكة ، الطبل ، المخلب ومعظمها توقفت عن الصدور بسرعة لضعفها ولضعف القوة الشرائية لدى المواطنين واستفحال الأمية.

أما البث الإذاعي فهناك ست إذاعات خاصة وسبع محطات حرة بالإضافة إلى راديو فرنسا وراديو أفريقيا (٢٤ ساعة) ومن بين أوائل إذاعات مالي نذكر راديو بامكان، راديو كاثيرا، راديو كليدو الخاص برجل الأعمال الثري مامادو كوليبالي، كما تبث إذاعة (صوت القرآن والحديث) برامجها قريباً من الأبنية الملحقة بالجامع الكبير في باماكو بدءاً من عام ١٩٩٣م (١٤١٤هـ) وفي عام ١٩٨٨م (١٠٤هـ) كان بالبلاد ١٣٢٥١٥ جهاز راديو أي جهاز واحد لكل ٥٥ نسمة وفي عام ١٩٦٢م بالبلاد ١٣٨٥هـ) كانت لغات الإذاعة في مالي حسب النسبة التالية: الفرنسية ٥٥٪، بامبارا وفي عام ١٩٨٨م (١٤٠٤هـ) بدأ البث التلفزيوني في مالي على إثر تدشين محطة وفي عام ١٩٨٨م (١٤٠٤هـ) بدأ البث التلفزيوني في مالي على إثر تدشين محطة البث الكامل التي كانت هدية من ليبيا إلى دولة مالي وفي عام ١٩٨٨م (١٩٠٤هـ) كان بالبلاد ٢٠٠٠ جهاز تلفزيون أي ما يعادل جهاز واحد لكل ١٤٨٢ نسمة.

هذا وتعود شبكة الهاتف لأكثر من ثمانين عاماً ومع ذلك لاتزال الشبكة ضعيفة جداً لشدة فقر البلاد، ففي عام ١٩٨٦م (١٤٠٧هـ) لم يكن بالبلاد سوى ١٣٠٠٠ بماز هاتف أى جهاز واحد لكل ٥٨٠ نسمة.

### الهوامش

- ۱ اشتق هذا الاسم من عبارة (سيرة خوللية) وتعني الرجل الأبيض ويغلب الظن أنهم هجناء
   من أصل فينيقي اختلطوا بالزنوج المحليين.
- ٢- للمزيد من المعلومات عن تاريخ وانتشار الإسلام في دولة مالي يمكن الرجوع إلى المجلد
   الأول من الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي.
- ٣- استخدم مصطلح «السودان الفرنسي» تمييزاً لهذه المنطقة عن ما كان يعرف بالسودان المصري الإنجليزي الذى كان خاضعًا آئند للاستعمار الانجليزي/ المصري...
  - ٤- وقد يقال لها «جينية» أو «جنى» أو «دينية» .
  - المداشر هي جمع مدشر وتعني القرية الصغيرة.
- ٦- هو المانيوق أو المانيهوت وهو نبات ينمو في المناطق الحارة تؤكل جدوره وأوراقه ويسمى
   أحياناً (الكسافا).
  - ٧- الجموديات هي الثلاجات أو الأنهار الجليدية.
  - الاسم مشتق من الاسم السابق لدولة بوركينا فاسو إذ كانت تسمى بدولة ڤولتا العليل . .
    - ٩- كل ١٠٠ فرنك مالي = ٢ فرنك فرنسي.

### المراجع

### أولاً: المراجع العربية:

- الحسن الوزان : وصف افريقيا . ترجمة الدكتور محمد الحجي والدكتور محمد الاخضر . الرباط (١٤٠٠).

د. شاكر خصباك: في الجغرافيا العربية. بغداد (١٩٧٥م).

- د. شاكر خصباك: كتابات مضيئة في التراث الجغرافي العربي ، بغداد (١٩٧٨م).

# ثانياً: المراجع الأجنبية:

- R. Montagne: La Civilisation du desert Hachette, 1947.
- P. Balta: L'Islam, Paris, le Monde. 1989.
- Atlas mondial de L' Islam activiste, Paris, 1991.
- L'AfriqueJeune Afrique 1970.
- H. Isnard: geographie de L'Afrique tropicale, P.U.F., 1964.
- Atlaseco, ed serail, 1993.
- L'Afrique: Geog Universelle, Colin 1939.
- Economie du monde arabe et musulman, Paris, 1992.
- Atlas Statistique, Encyclopaedia Universalis, 1990.
- Encyclopaedia geographique, Minlao, 1990.
- Mansor Manteil, Aux Cinq Couleurs de l'Islam, Larose, 1989.
- Larousse Encyclopedique, Paris, 1970.
- Assane Seck, L'Afrique occidentale, Paris, 1967.
- Soudan Français, Agence de la France d'outre mer, 1952.
- p. Gourou, L'Afrique, Paris, 1970.
- Les Pays non alignes Obris, Prague, 1982.
- Atlas Classique; Hachette, 1948.

# فهرس الأشكال

| الصفحة | الموضوع                                              | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
| 473    | الموقع                                               | ١,    |
| ٤٣٣    | البنية الجيولوجية                                    | ۲     |
| ٤٣٧    | التضاريس                                             | ٣     |
| ٤٤٠    | شبه التصريف الماثي                                   | ٤     |
| 133    | أَسْر نهر النيجر                                     | ٥     |
| ٤٤٥    | الدلتا الداخلية لنهر النيجر                          | ٦     |
| ٤٤٨    | نظام تصريف نهر السنغال عند مدينة غوينة               | ٧     |
| ٤٥٠    | الرياح السطحية في شهري يناير ويوليو                  | ۸     |
| 103    | نسق الأمطار                                          | ٩     |
| १०१    | نظام الحرارة والأمطار في كل من ثار ، تمبكتو ، باماكو | ١.    |
| ٨٥٤    | نظام الحرارة والأمطار في كايس                        | 11    |
| ٤٥٩    | المتوسط السنوي للأمطار في حوض نهر النيجر             | ۱۲    |
| 275    | النباتات الطبيعية                                    | ۱۳    |
| १७१    | دلتا النيجر الداخلي                                  | ١٤    |
| ٤٧٦    | أصول السكان                                          | ١٥    |
| ٤٨١    | الهرم السكاني                                        | ١٦    |

# فهرس الجداول

| الصفحة | الموضوع                                       | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
|        | الموقع العروضي ومتوسط الأمطار في محطات        | ١     |
| ٤٥٥    | مختارة في النطاق الساحلي                      |       |
| 207    | المعدل الشهري للحرارة في مدينة تمبكتو وباماكو | ۲     |
| १०५    | مؤشرات مناخية للمدن : كايس ، باماكو ، وغاؤ    | ٣     |
| ۷۵٤    | نموذج مناخ مداري شبه رطب                      | ٤     |
| ٤٥٧    | نموذج عن مناخ مداري شبه قاحل – مناخ ساحلي     | ٥     |
| ٤٩٨    | أعداد الثروة الحيوانية في عامي ١٩٥٠ و ١٩٨٨م   | ٦     |

## الملحق الإحصائي

```
الدولة: مالى الإقليم: الصحراء الكبرى
رقم المجلد (١١)
             تاريخ جمع المعلومات : ١١/ ٢/ ١٤١٧هـ الموافق ٢٧/ ٦/ ١٩٩٦م.
                        ١- المساحة بالكيلو متر المربع: ٢٤٠,٠٠٠ (كم٢.
                                               ٢-السكان: (١٩٩٥)م
                                  عدد السكان: ٩٣٧٥١٣٢ نسمة
                                      معدل نمو السكان: ٨٩ ٢٪
                            معدل المواليد : ۱۰۰۰ / ۲۰۰۰ نسمة
                           معدل الوفيات: ١٠٠٠ / ١٩, ٩٣ نسمة
                     معدل وفيات الرضع : ١٠٤,٥ / ١٠٠٠ نسمة
                                                متوسط العمر:
                                    العام: ٤٦,٣٧ سنة
                                    الذكور: ٧,٤٤ سنة
                                    الإناث: ٤٨,٠٩ سنة
                                    معدل الخصوبة: ٧,٣٣ أطفال
                             معدل الهجرة الخارجية : ٣ / ١٠٠٠
    ٣- التركيب العرقى: ماندي ٥٠٪، بيول ١٧٪، فولتاويون ١٢٪، سنغاي
                                 ٦٪، طوارق وعرب ١٠٪، أعراق أخرى .
٤- اللغات الوئيسة: الفرنسية (لغة رسمية) البامبارا (٨٠٪) وعدة لغات ولهجات
                                                        أفريقية أخرى.
                ٥- الأديان : مسلمون ٩٠٪، معتقدات محلية ٩٪ نصاري ١٪

 ۲- الخدمات: نسبة التعليم: ۱۹٪ (۱۹۸۸م).

                                         ٧- نسبة التحضر: ٢٠,٣ ٪
                                     ٨- المدن الرئيسة وعدد سكانها:
                                 کایس ۳۵٫۰۰۰ نسمة (۱۹۹۰م)
```

باماكو ٢٤٦,٠٠٠ باماكو ١٩٩٠ م)

سيكاسو ٢٧,٠٠٠ نسمة (١٩٩٠م)

سيقو ٢٥,٠٠٠ نسمة (١٩٩٠م)

موبتي ٢٥,٠٠٠ نسمة (١٩٩٠م)

٩- أهم الموارد الطبيعية : الذهب ، الفوسفات ، الكاولين ، الملح ، الجير ،
اليورانيوم ، البوكسيت ، الحديد الحام، المانجنيز ، الصفيح
١٠- استخدامات الأرض :
الأراضي الصالحة للزراعة : النسبة ٢٪
المروج والمراعي : النسبة ٢٪

أخرى: النسبة ٦٦٪ ١١- المحاصيل الزراعية الرئيسة:

القطن ، والذرة ، الأرز ، الذرة الشامية ، الخضراوات ، البقوليات .

١٢- الثروة الحيوانية : الماشية ، الأغنام ، الماعز

١٣- المعادن الرئيسة: الذهب، الفوسفات، الكاولين، اليورانيوم

١٤- الصناعات الرئيسة: تعدين الفوسفات والذهب، البناء وصناعات غذائية.

النسبة ٧٪

١٥- إنتاج الطاقة:

الغابات:

الْكهرباء : ٩٠,٠٠٠ كيلو واط/العام

١٦- الصادرات الرئيسة:

القطن ، الماشية ، الذهب

١٧- الواردات الرئيسة:

- الأجهزة والمعدات

- مواد بناء

- النفط والمنسوجات

۱۸- إجمالي الناتج المحلي : (G. D. P.) : ۲,۲ بليون دولار امريكي (۱۹۹۰م)

إسهام الزراعة : ٥٠٪

إسهام الصناعة : ١٣٪

آخری : ۳۷٪

۱۹- إجمالي الناتج الوطني: ۲,۲۹۲(G. N. P) مليون دولار أمريكي (۱۹۹۰م).

٢٠ - القوى العاملة:

إجمالي القوة العاملة : ٢٩٣٣ عاملاً (١٩٩٠م)

الزراعة : ٨٠٪

الصناعة: ١٪

۲۱ متوسط دخل الفرد في العام : ۲۷۰ دولار أمريكي (۸۸ / ۱۹۹۰م).

٢٢- معدل التضخم السنوي: ١,٦ (١٩٩٠م).

٢٣- العملة:

نوع العملة: فرنك أفريقي

وحدات العملة : الفرنك = ١٠٠ سنتيم

المقابل بالدولار الأمريكي : ٤٣, ٢٩، فرنكا / دولار أمريكي واحد (١٩٩٥م).

٢٤- النقل والمواصلات:

أطوال السكك الحديدية بالكيلو متر ٦٤٢ كم (١٩٩١م).

أطوال الطرق الرئيسة ٢٠,٧٠٠ كم منها ١٦٧٠كم مزفتة

عدد المطارات الرئيسة : ٨ مطارات

عدد الهواتف : ۱۹۸۷ (۱۹۸۷م)

۲۵- مصادر / مراجع:

١- الآفاق المتحدة (١٩٩٥م) : المعلومات ، الرياض.

- 2- C.I.A (1995) The World Fact Book. Washington, D.C.
- 3- Europa Publications Ltd (1996): Africa South of the Sahara, London,
- 4- Europa Publications Ltd (1996): The Europa World Year Book London.
- 5- The Statman's Year Book, (1993 1994), Hunter, B., London.

# موريتانيا

الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| ٥٢٧    | مقدمة                                    |
| ٥٢٩    | الموقع وأهميته الاستراتيجية              |
| ٥٤٠    | نبذة تاريخية                             |
| ٥٥٢    | البنية الجيولوجية والتضاريس              |
| ٥٦٦    | المناخا                                  |
| ٥٨١    | וلتربة                                   |
| ٥٨٥    | النباتات الطبيعية                        |
| 091    | مصادر المياه                             |
| ٦٠٤    | السكان والعمران:                         |
| 7.0    | التركيب السلالي والعرقي                  |
| 7.9    | نمو السكان                               |
| 712    | الزيادة الطبيعية                         |
| 717    | الهجرة                                   |
| ۸۱۲    | التوزيع                                  |
| 177    | الكثافة                                  |
| 774    | التوزيع تبعاً لنمط الحياة (الريف والحضر) |
| 741    | مراكز العمران                            |
| 789    | التركيب النوعي للسكان                    |
| 737    | التركيب العمرى                           |
| 787    | التركيب المهني و الاقتصادي               |
| 701    | الخصائص التعليمية                        |
| 707    | الحالة الصحية                            |
| 77.    | النشاط الاقتصادي:                        |

# «تابع» فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                   |
|--------|---------------------------|
| 770    | الزراعة                   |
| ٦٨٠    | الثروة الحيوانية والسمكية |
| ٦٩٨    | التعدين والصناعة          |
| ٧٠٨    | النقل والمواصلات          |
| ۷۱۸    | التجارة الخارجية          |
| ٧٣٢    | المواجع                   |
| ٧٤٠    | فهرس الأشكال              |
| 787    | فهرس الجداول              |
| 711    | الملحق الإحصائي           |

#### المقدمية:

موريتانيا أو بلاد شنقيط \_ كما تعرف تاريخيا \_ دولة عربية أفريقية إسلامية تقع في الجزء الشمالي الغربي لقارة أفريقيا بين دول المغرب العربية في الشمال ودول الساحل الأفريقية من الجنوب. وتشكل هذه الدولة حلقة الوصل بين المغرب العربي بسكانه من العرب والبربر وبين أفريقيا السوداء. بل إن سكان هذه الدولة يتألفون من هذه المجموعات السكانية الثلاث، حيث يتركز العرب والبربر، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد، في الأجزاء الشمالية والوسطى بينما توجد العناصر الأفريقية (الزنجية) التي ترتبط عرقيا بسكان السنغال في الأجزاء الجنوبية من البلاد. وقد أهلتها هذه الصفات لتشارك في الثقافة العربية الإسلامية من جانب وأن تكون على ارتباط وثيق مع الثقافة الأفريقية السوداء، لاسيما الناطقة باللغة الفرنسية في غربي أفريقيا من جانب آخر. كما أهلها هذا الموقع لأن تكون قاعدة تنطلق منها حركات إسلامية كبرى، كان من أبرزها حركة المرابطين، لتنقل نور الإسلام إلى البلاد المجاورة خاصة في أفريقيا الغربية ودول الصحراء.

وتشغل موريتانيا الإسلامية مساحة واسعة من الأرض تبلغ ٢٠٠٠٠٠٠)، كيلومترمربع، ويسكنها حوالي مليوني نسمة (١٩٩٢م) (СІА,1992: 221)، ولكن جزءاً كبيرا من هذه المساحة عبارة عن صحراء قاحلة هي الامتداد الغربي للصحراء الكبرى، أعظم الظواهر الطبيعية في شمال أفريقيا وغربيها. وتشغل هذه الصحراء حوالى ثلثي الأراضي الموريتانية بينما تغطي حشائش السافنا الجزء الجنوبي من أراضي الدولة المنتمي إلى إقليم الساحل المناخي. وهذا التقسيم الطبيعي للأراضي الموريتانية جعل منها أيضا حلقة اتصال بين إقليم الصحراء الكبرى الفقير بأمطاره وغطائه النباتي، وبين إقليم الساحل الذي ترتفع فيه معدلات الأمطار وتغطيه حشائش السافنا، ولذلك فقد أطلق كثير من الباحثين على هذه المنطقة «وصف الأرض التي تنتهي فيها الصحراء لتبدأ الحياة» ( GERTEINY , 1976 : 3).

وقد انعكس هذا التقسيم الطبيعي والبيئي انعكاسا مباشرا على توزيع السكان ونشاطهم الاقتصادي وحياتهم الاجتماعية. فالأجزاء الشمالية من البلاد حيث تسود الصحراء تتميز بقلة السكان والكثافة السكانية، وسكانها كلهم تقريبا من العرب والبربر. وتسيطر البداوة على حياة السكان في هذه المنطقة ويشتغل السكان بتربية الماشية والإبل والأغنام.

وقد تأثرت حياتهم سلبيا بموجات الجفاف المتعاقبة التي عمت البلاد خاصة في السنوات الأخيرة وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من حيواناتهم. أما حيثما يوجد الماء في بعض الواحات فيشتغل السكان بالزراعة، كما أن هذه المنطقة غنية بالمعادن خاصة الحديد والنحاس ولذلك فقد بدأت منذ استقلال البلاد في عام ١٩٦٠م عمليات استخراج هذه الخامات وإجراء بعض العمليات الصناعية عليها وتصديرها.

أما في إقليم الساحل الذي يشكل الثلث الجنوبي من البلاد فالأمطار أكثر غزارة، حيث يصل متوسط المستوى إلى أكثر من ٥٠٠ ملم، وتكسو المنطقة الحشائش الطويلة والمتوسطة، ويجرى في أقصى الأجزاء الجنوبية للبلاد نهر السنغال الذي يشكل الفاصل الطبيعي بين دولتى موريتانيا والسنغال. ففي هذه الأجزاء من البلاد حيث تتوافر موارد المياه، تصبح الزراعة النشاط الرئيسي للسكان وترتفع الكشافة السكانية. وإلى جانب الزراعة يقوم السكان بتربية الحيوان وصيد السمك من نهر السنغال. وعلى طول السواحل الموريتانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تعتبر حرفة صيد السمك هي الحرفة السائدة في هذه المناطق.

إن الكتابة الجغرافية عن بلد مثل موريتانيا أمر ليس باليسير نظرا لضالة ما هو مكتوب عن هذه الدولة من بحوث ودراسات جغرافية، بل إن معظم ما هو مكتوب عنها عبارة عن دراسات وتقارير، منشورة وغير منشورة، باللغة الفرنسية، معظمها قد عفى عليه الزمن، وهو ما يقلل من أهميتها للكثير من الدارسين. وتهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على هذا البلد العربي الإسلامي ودراسته دراسة جغرافية مفصلة في ضوء ما توافر للباحث من معلومات.

## الموقع وأهميته الاستراتيجية

تقع جمهورية موريتانيا الإسلامية في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأفريقية، وينحصر أقصى امتداد لأراضيها بين دائرة عرض ١٤ ٣٠ شمالاً حيث نقطة التقاء الحدود الموريتانية \_ السنغالية \_ المالية، ودائرة عرض ٢٥ ٢٧٠ شمالاً، حيث منطقة التقاء الحدود الموريتانية \_ الجزائرية \_ المغربية مع حدود الصحراء الغربية. كما تنحصر البلاد بين خط الطول ٤٥ ٤٠ شرقاً، حيث نقطة التقاء الحدود الموريتانية مع كل من مالي والجزائر، وخط الطول ١٧٥ شرقاً، تقريباً حيث توجد مدينة نواذيبو (شكل رقم ١)

وعليه فإن أقصى امتداد للأراضي الموريتانية من المسمال إلى الجنوب يغطي حوالي ١٣ دائرة عرضية، كما أن أقصى امتداد لأراضيها من الشرق إلى الغرب يشغل حوالي ١٢ خطاً من خطوط الطول. والشكل العام لهذه الدولة غير منتظم حيث يتسع في الجنوب ويضيق في الشمال الشرقي، كما أن معظم حدودها عبارة عن حدود هندسية مستقيمة. وعلى وجه العموم يمكن القول أن الجزء الجنوبي والأوسط من البلاد الواقع جنوب دائرة العرض ١٥ ٢١ شمالا هو عبارة عن مستطيل يمتد من الغرب إلى الشرق ويبلغ أقصى امتداد له بين مدينتي نواكشوط وولاته حوالى ١٢٠٠ كم، أما الجزء المتبقى فهو عبارة عن مربع غير منتظم تشكل الحدود الهندسية المستقيمة أبر و ملامحه.

أما من ناحية الحدود السياسية فيحدها من الشمال والشمال الغربي الصحراء الغربية، ومن الشمال الشرقي الجزائر، ومن الشرق جمهورية مالي ومن الجنوب مالي والسنغال. أما من الغرب فبالإضافة إلى حدودها مع الصحراء الغربية تطل موريتانيا على المحيط الأطلسي بجبهة يبلغ طولها حوالي ٢٠٠ كم بين ميناء نواذيبو الواقعة على الرأس الأبيض قرب الحدود مع الصحراء الغربية، ومصب نهر السنغال، حيث حدودها الجنوبية مع جمهورية السنغال. وفيما عدا حدودها الجنوبية مع السنغال، التي تتمشى مع نهر السنغال، فإن باقي الحدود السياسية مع الدول المجاورة ما هي إلا حدود هندسية مستقيمة أخذت شكلها الحالي في عهد الاستعمار الأوروبي لغربي وشمالي القارة الأفريقية.



# شكل (۱) (الموقع والتقسيم الإداري

هذه الخارطة ويكل خرائط البحث ليست مربعة المورود السياسية المن مدينة مذاكره على المعدود السياسية المصدود السيدي عبدالله المبيوني (١٩٨٥ م) الهوات العاطليت إلى مدينة مذاكره عدى . رسالة ما جستير غيرشورة . حتم الجنوا ضيا حبامعة الملك مسعود حدى . . ممر بباه ممرتباه ممرتباه مرتباه مربباه معرنا صور (١٩٨١ م) مدينة نؤاكشوط : دراسة في الجيفرا ضيا الحصرية . رسالة ما جستير غير منشورة - مشم الجفراضيا - جامعة الملك مسعود .

إن موقع موريتانيا الفلكي في غربي القارة أفريقيا حيث يمر بها مدار السرطان، وموقعها بين الدول المجاورة لها قد اكسبا أراضي هذه الدولة أبرز ملامحها الطبيعية والبشرية والثقافية. فموقعها الفلكي قد جعلها جزءا من الصحراء الكبرى، ولو أن أطرافها الجنوبية يمكن تصنيفها ضمن منطقة الساحل. كما أن وقوعها بين دول المغرب العربية والدول الأفريقية قد جعل منها منطقة انتقال واتصال بين شعوب هذه المناطق جنسياً وتجارياً وثقافياً. وعموما يمكن إبراز أهمية الموقع والشخصية العامة لهذه الدولة في النقاط التالية:

- ا ـ لقد كان لموقع هذه الدولة الفريد بين الدول العربية في شمالي افريقيا ودول غربي أفريقيا أثر بارز وكبير في أن تكون حلقة اتصال ووصال بين هذه الدول، وجسراً مهما عبرت عن طريقه الثقافة العربية والدين الإسلامي إلى شعوب غربي القارة الأفريقية. لقد حمل الشعب الموريتاني منذ القدم مسؤولية إيصال الدين الإسلامي والدعوة إليه إلى أجزاء واسعة من غربي افريقيا سواء عن طريق الدعاة أو التجار أو عن طريق الجيوش التي كونتها الدول الإسلامية التي قامت على التراب الموريتاني. وقد أفلحت جهود هؤلاء جميعا في نشر الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية بين أعداد كبيرة من الشعوب في غربي أفريقيا.
- ٢ من الناحية العرقية والسلالية تعتبر موريتانيا أيضا نقطة اتصال بين جماعات بشرية مختلفة. ففي شمالها تسكن منذ القدم عناصر بربرية (قبائل صنهاجة وقبائل بافور) اختلطت بها عناصر عربية من بني هلال وبني سليم وبني حسان، أما جنوبها فتسكنه قبائل أفريقية (رنجية) متعددة لها ارتباطات وثيقة مع شعوب الدول المجاورة.

وقد جمع الإسلام بين هذه العناصر المختلفة وجعل منها مجموعة متجانسة دينياً رباطها الدين الحنيف. كما أصبحت هذه البلاد كما جاء على لسان أول رئيس لها (المختار ولد داده): المتكلم بلسان أفريقيا في جامعة الدول العربية وسفير هذه الجامعة في الدول الافريقية المجاورة ( HADDAD , 1978 : 106).

٣ ــ لقد كان للموقع الذي تحتله ما يعرف اليوم بموريتانيا بين دول حوض البحر المتوسط والأندلس في الشمسال وبين أفريقيا الغربيسة والمدارية في الجنوب أهمية بالغة منذ القدم حيث كانت تمر عبرها طرق القوافل التي كانت تصل بين الممالك الزنجية في جنوبها، كغانة ومالي وسنغاي، وبين البلاد الواقعة في الشمال. ولذلك فقد ازدهرت كثير من المدن التي اعتمدت على هذه التجارة مثل كوبي صالح وأودغشت في الجزء الجنوبي من البلاد. كـما ازدهرت عدد من المراكز والمدن الأخرى في وسط موريتانيا لأنها أضحت نقاط خدمة للقوافل المتعددة التي كانت تمر بها جيئة وذهابًا (ناصر، ١٩٨٤م:١). ومن أمثلة هذه المدن أطار وشنقيط وودات وتجكجة وتشميت وولاته. وفي واقع الأمر فإن هذا الموقع وما يعنيه من سيطرة على التجارة عبر الصحراء وكذا التحكم في بعض البضائع المهمة مثل الصمغ العربي كانت السبب الرئيس في تكالب القوى الاستعمارية التي حاولت أن يكون لها مـوطيء قدم في هذه البلاد كالبرتغاليين والهولنديين والأسبان والفرنسيين حتى حسم هذا الصراع بإقرار هذه القوى لفرنسا بحق السيادة على هذه البلاد وذلك في مؤتمر فينا في عام ١٨١٥م ورغم الأهمية التاريخية لطرق القوافل عبر الصحراء الموريتانية إلا أنها قلت بشكل كبير في الوقت الحاضر، نظرا لتقدم وسائل النقل الحديثة خاصة النقل الجوي والنقل البحري. ولكن الامتداد الكبير للأراضي الموريتانية وربطها بين عدد من الدول الافريقية المجاورة من ناحية، والكشف عن الثروات المعدنية الكثيرة في موريتانيا والدول المجاورة قد يكسب الأراضي الموريتانية مزيدا من الأهمية على أساس أنها ستكون طريق العبور لنقل كثير من هذه الثروات عبر أراضيها وموانئها إلى الخارج، خاصة لأجزاء من الجزائر ومالي التي يصعب عليها ايجاد طرق عابرة أخرى إلى العالم الخارجي بنفس التكلفة الاقتصادية.

٤ \_ إذا كانت موريتانيا تعد منطقة تمازج للمجموعات البشرية والثقافية المختلفة، فإن موقعها الفلكي في غربي القارة الأفريقية ومرور مدار السرطان في وسط أراضيها قد جعل من بعض أراضيها من الناحية الطبيعية والمناخية منطقة انتقال بين الصحراء الكبرى بأمطارها القليلة والشحيحة ونباتها الصحراوي، وبين مناخ أكثر رطوبة وأغزر مطرا وأكثف نباتا وهو مناخ دول الساحل شبه المداري.

وتسيطر الصحراء على ثلثي البلاد في الجهات الشمالية بينما تدخل الأجزاء الجنوبية ضمن نطاق مناخ دول الساحل، ولذلك توصف موريتانيا بأنها الأرض التي تنتهي فيها الصحراء لـتبدأ الحياة (1: GERTEINY, 1967). وقد انعكس هذا التقسيم البيثي والمناخي بشكل مباشر على أنشطة السكان وحياتهم الاجتماعية. ففي حين تكون حياة الترحال هي السمة البارزة لسكان الصحراء، والرعي مهنتهم الرئيسة، يغلب الاستقرار على سكان الأجزاء الجنوبية حيث يتهنون الزراعة، خاصة على ضفاف نهر السنغال.

٥ \_ تمتلك البلاد ساحـلا طوله ٢٠٠ كم على المحـيط الأطلسي وهذا مـا زاد من أهمية موقعها وجعلها على اتصال مباشر بالعالم الخارجي، بل إن ظهير موانئها قد يمتد الى خارج حدود الدولة ليخدم أجزاء من مالي والجزائر ويربطها بالعالم الخارجي. ورغم أن الساحل الموريتاني قليل التعاريج الا أن به عدداً من الرؤوس التي تعـتبر مناطق نموذجـية لإنشـاء الموانىء كما هــو الحال في الرأس الأبيض في أقبصى شمالي البلاد، حيث يوجه ميناء نواذيبو (بورت أتين)، والموقع الذي تحتله العاصمة نواكشوط. ولذلك كانت هذه الموانيء من النقاط الرئيسة التي تمركزت بها القوى الاستعمارية منذ بدء الحملات الاستعمارية لسواحل غربي أفريقيا. وقد زاد من أهمية السواحل والموانيء الموريتانية بعض العوامل الاقتصادية المتعلقة بكل من أراضي الدولة ومياهها الإقليمية. فمرور تيار كناري البارد في المياه الإقليمية الموريتانية الدافئة جعل هذه المنطقة من المناطق النموذجية لوجود الأسماك وتكاثرها، وعليه فصيد السمك يشكل عنصرا بارزا في الاقتـصاد الموريتاني من جهه وعنصراً مشـجعاً على نمو الموانئ الموريتانية وتطورها من جهة أخرى. أما على اليابس الموريتاني فإن الاكتشافات المتلاحقة للشروة المعدنية خاصة الحديد والنحاس قمد أبرزت هي الأخرى أهمية الموانيء الموريتانية لتصدير هذه الخامات إلى الخارج.

وإذا كانت واجهة موريتانيا البحرية هي التي فتحت لها الآفاق الواسعة للاتصال بالعالم الخارجي فإن حدودها البرية الطويلة منحتها فرصة الاتصال المباشر بالدول المجاورة. ولذا ستناقش النقطة التالية حدود الدولة السياسية مع جارتها وظروف إنشائها.

# الحدود السياسية لجمهورية موريتانيا الإسلامية:

إذا ما استثنينا حدود موريتانيا البحرية وحدودها النهرية مع جمهورية السنغال فإنه يمكن وصف بقية حدود الدولة مع جاراتها، شأنها في ذلك شأن أغلبية حدود الدول الأفريقية، بأنها حدود مصطنعة لم تعتمد في تخطيطها على أي أسس طبيعية أو بشرية. وقد رسمت هذه الحدود أثناء الاستعمار الفرنسي لهذه البلاد، وبالاتفاق مع الدول الاستعمارية الأخرى، وروعي في رسم هذه الحدود أن تخدم الأهداف الاستعمارية دون مراعاة لصالح هذه الدول وتجانس أراضيها طبيعيا وبشريا. وبالنسبة لموريتانيا فإن رسم حدودها بهذه الصورة قد أوجد كثيراً من الظروف غير الملائمة التي أثرت سلباً على اقتصاد البلاد وجلبت لها بعض المشاكل التي هي في غنى عنها، ثم أثرت سلباً على اقتصاد البلاد وجلبت لها بعض المثاكل التي هي في غنى عنها، ثم ذلك. فلا غرو إذن أن يكون العامل الرئيس الذي اعتمد عليه في تخطيطها هو ذلك. فلا غرو إذن أن يكون العامل الرئيس الذي اعتمد عليه في تخطيطها هو مصلحة الدول الاستعمارية دون مراعاة لتكامل أراضي الدولة وتجانسها ودون الأخذ مصلحة الدول الاستعمارية دون مراعاة لتكامل أراضي الدولة وتجانسها ودون الأخل

### ويمكن تلخيص وضع حدود الدولة على النحو التالي:

- الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية: تم الاتفاق على تحديد وتخطيط هذه الحدود بين موريتانيا والمستعمرة الأسبانية السابقة بين كل من فرنسا وأسبانيا في ٢٧ يونيو ١٩٠٢م بعد فترة طويلة من النزاع والاختلاف. وينص الاتفاق على أن يبدأ خط الحدود من المحيط الأطلسي منصفا شبه جزيرة ليفرير إلى قسمين متساويين ثم يستمر شرقا بخط مستقيم لمسافة ٤٠٠ كم تقريباً ليتجه بعد ذلك نحو الشمال الشرقي في خطوط مستقيمة متتبعاً عدداً من خطوط الطول ودوائر العرض حتى يصل الى الحدود الجزائرية في نقطة تقع الى الجنوب من نقطة التقاء الحدود الجزائرية المغربية ـ الصحراوية ببضع عشرات من الكيلو مترات.
- ٢ ـــ الحدود الموريتانية الجزائرية: عتد خط الحدود بين موريتانيا والجزائر من نقطة التقاء هذه الحدود مع حدود الصحراء الغربية ويستمر نحو الجنوب الشرقي على شكل خط مستقيم تماما لمسافة ٤٦٠ كم تقريباً حتى يلتقي مع الحدود المالية.

وقد تم تحديد هذا الخط من قبل فرنسا في عام ١٩٠٥م (رفله، ١٩٠٥م: ١٩٦٥م)، وكانت وقت تحتل كلا الدولتين. ولما كانت هذه الحدود تفصل موريتانيا عن المغرب، فقد حاولت المغرب خلال فترة مطالبتها بموريتانيا السيطرة على هذه المنطقة الفاصلة «تندوف» باعتبارها المفتاح الى موريتانيا، مما أدى الى وقوع حرب بين الجزائر والمغرب (النجم، ١٩٦٦م: ١٦).

٣— الحدود الموريتانية المالية: تعتبر المحدود مع مالي أطول الحدود البرية التي تربط موريتانيا بأي من جاراتها إذ يبلغ طولها ٢٢٣٧ كم (221: 1992). وقد وضعت الأسس الرئيسية لخط الحدود بين مالي وموريتانيا في عهد الاستعمار، ولكن ما إن حصل البلدان على استقلالهما حتى شعرا بضرورة النظر في الحدود التي رسمتها فرنسا بينهما، عندما كانت تسيطر على كلا البلدين، وذلك تفاديا لأي خلاف قد يقع بينهما في المستقبل بسبب عدم اعتماد الحدود السابقة على أي معالم واضحة، كما أنها لم تحدد تحديدا دقيقا. ولذلك عقد البلدان سلسلة من اللقاءات التي تمخضت عن عدد من الاتفاقيات كتلك التي وقعت في نواكشوط في ١٥ يناير ١٩٦٠م، وفي كيفا في ٣ أغسطس ١٩٦٢م والتي طبقاً لبنودهما رسمت الحدود الحالية بين الدولتين (النجم، ١٩٦٢م والتي طبقاً لبنودهما رسمت الحدود الحالية بين الدولتين (النجم، الاتفاقيتين تنازلت موريتانيا عن الأجزاء الشرقية من منطقة الحوض إلى مالي، وأصبحت بقية الحوض، المعروف اليوم بالدائرة الشرقية، جزءا من الأراضي الموريتانية (قاسم العقاد، ١٩٧٨م:٥٤).

والملاحظ لخريطة الحدود الموريتانية يجد أن حدود موريتانيا الشرقية مع مالي هي عبارة عن خط مستقيم يمتد من الحدود الجزائرية مع الدولتين نحو الجنوب الشرقي لمسافة تقارب ١٥٠٠ كم قبل أن ينعطف نحو الغرب لنصف المسافة السابقة تقريبا، نصفها الشرقي هو الآخر عبارة عن خط مستقيم، والباقي به بعض التعرجات التي تنتهى بالتقاء هذا الخط مع نقطة التقاء نهر فاليمي مع نهر السنغال، حيث تلتقي هناك حدود كل من مالي وموريتانيا مع السنغال.

٤ ــ الحدود الموريتانيـة السنغالية: تعد هذه الحـدود الوحيدة بين موريتانيـا وجاراتها التي تتمشى مع معالم جغرافية وطبيعية واضحة، هي نهر السنغال. فهذا النهر يشكل الحد الطبيعي بين الدولتين حيث يمتد خط الحمدود على ضفته الشمالية، جاعلا جسميع النهر داخلا ضمن الأراضي السنغالية (مقلد، ١٩٦٠م: ٢٢٥ \_ ٢٢٦)، لمسافة تقارب ٨٠٠كم حتى يلتقى هذا النهــر بنهر فاليمي حيث تلتقي الحدود الموريتانيـة السنغالية المالية. وقد وضع خط الحدود بهذا الشكل، بدلا من أن يمر وسط النهر، بواسطة الفرنسيين خلال أواسط الخمسينيات الميلادية لتحقيق عدد من الأهداف الاستعمارية، منها السيطرة على التجارة في نهر السنغال، والحد من نفوذ الموريتانيين على السكان القاطنين على الضفة الأخرى من النهر (CURRAN, 1972 :9). وبعد سلسلة من المباحثات بين سلطات البلدين أفلحت السلطات الموريتانية بإقناع السنغال في تقديم بعض التنازلات لموريتانيا وصيغ هذا الاتفاق في معاهدة ١٤ اكتوبر ١٩٥٩م. وقد نصت هذه المعاهدة على أن الموريتانيين أحرار في الصيد بأي مكان من نهر السنغال كما سمحت لهم أن يزرعوا بعض المناطق حول النهر المذكور (قاسم والعقاد، ١٩٧٨م: ٥٥). وقد فسرت هذه التنازلات في حينه على أساس أن لها غايات سياسية مؤداها تشجيع موريتانيا على الانضمام إلى اتحاد مالي الذي كان يضم مالي والسنغال، خــاصة وأن بعض أفراد من حزب الاتحاد المــوريتاني القاطنين في ذلك الوقت في السنغال، كانوا يروجون لمثل هذه الأفكار بدعم ومـساندة من جمهورية السنغال (النجم، ١٩٦٦م: ١٨).

### التقسيمات الإدارية:

كان النظام السائد للحكم في موريتانيا قبل الاستعمار الفرنسي يقوم على أساس النظام القبلي، فلكل قبيلة أو مجمسوعة من القبائل إمارة أو بلاد معينة يقوم على رأسها أمير من القبيلة. ولكل إمارة حدودها المعروفة التي تفصلها عن الإمارات الأخري كما أن لها عاصمة «حكامه»، وكان كل أمير يحكم إمارته أو بلاده مستقلا عن الأمراء الآخرين (النجم، ١٩٦٦م: ٨٣). وكان عدد هذه الإمارات قبيل

الاستعمار عشر إمارات هي: بلاد الترازة وعاصمتها بوتلميت، وبلاد البراكنة وعاصمتها الاق، وبلاد تقانت (تجانت) وعاصمتها الاق، وبلاد جرجل، وبلاد كيدمغ (القيدي ماغا)، وبلاد تقانت (تجانت) وبلاد العصابه، وبلاد الحوض، وبلاد أدرار، وبلاد أنشيري، وبلاد انواذيب (مقلد، وبلاد أناد، ١٤٠هم ١٤٠٠).

ولما وقعت البلاد تحت الاحتلال الفرنسى أبقى هؤلاء على هذا التقسيم بوجه عام لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيضمن لهم سيطرة أكبر على البلاد. ورغم أنهم حافظوا بوجه عام على التقسيمات السابقة إلا أنهم زادوا عددها إلى إحدى عشرة وأسموها دوائر وذلك بأن جزأوا دائرة الحوض إلى دائرتين شرقية وعاصمتها النعمة وغربية وعاصمتها عين العتروس (15 - 11: 1962, CURRAN)، ولكنهم في نفس الوقت جردوا أمراء هذه البلاد أو الدوائر من الصلاحيات وأبقوهم كرؤساء إدارين يأتمرون بأمر الحكام الفرنسيين لهذه الدوائر. كما قسمت هذه الدوائر أو المحافظات إلى مقاطعات متعددة.

وعندما نالت البلاد استقلالها ظل النظام الإداري السابق «الدوائر» هو النظام المتبع في البلاد طبقا لما ورد في الدستور الموريتاني والذي ينص على أن يتولى إدارة الدوائر مجالس محلية منتخبة (النجم، ١٩٦٦م: ٨٤). كما أن الحكومة الجديدة قد أعادت تنظيم الدوائر حيث أصبح عددها اثنتي عشرة دائرة حيث استحدثت دائرة جديدة هي ترس زمور وذلك في الجزء الشمالي من دائرة أدرار , GERTEINY) جديدة هي ترس زمور وذلك في الجزء الشمالي ولايات (راجع شكل رقم ١). ويقوم على رأس كل ولاية وال يعينه رئيس الجمهورية ويتولى السلطات التنفيذية في ولايته، كما أن كل ولاية تقسم إلى عدة مقاطعات يحكم كل منها قائم بأعمال الوالي. وهذا عرض موجز لهذه الولايات وخصائصها الجغرافية العامة.

ا \_ ولاية الترارزة: وتنسب هذه الولاية لقبيلة الترارزة المشهورة التي كانت تحكم الولاية قبل الاستعمار. وهي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد وعاصمتها روصو (القوارب) التي تعتبر سادس أكبر مدينة في موريتانيا من حيث حجم السكان. والى جانب قبائل الترارزه هناك قبائل زنجية تسكن

الولاية مثل الولوف والبولبي والساراكولوس وغيرها. ولما كانت هذه الولاية من أكثر ولايات موريتانيا مطرا، عوضا عن أنها تقع على نهر السنخال فإن سكانها يشتغلون بالزراعة ورعي الماشية وصيد السمك. كما تستفيد هذه الولاية من وقوع مدينة نواكشوط داخلها حيث تتمركز دوائر الدولة المختلفة، وتستفيد المنطقة منها كمركز تجاري واقتصادي هام.

- ٢ \_\_ ولاية البراكنة: وتلي الولاية السابقة من الشرق، وعاصمتها الاق (الكدية).
   وتشبة الولاية السابقة من حيث التركيب العرقي المختلف والظروف الطبيعية والنشاط الاقتصادى.
- ٣ ولاية جرجل (قرقل): وكانت تسمى البراكنة الشرقية، وتعتبر هذه الولاية رغم صغر مساحتها من أكثر الولايات سكانا، وأكثرها غنى في مواردها الاقتصادية، كما أنها تشارك الولايات السابقة في تنوع تركيبها السكاني والعرقي وغلبة العناصر الزنجية فيها. وعاصمة الولاية مدينة كيهيدي وهي ثالث أكبر مدينة في موريتانيا من حيث السكان، كما تعد مركزاً تجارياً هاماً.
- ٤ ــ قيدي ماغا: تقع هذه الولاية في أقصى جنوبي البلاد حيث تنحصر بين نهر السنغال والحدود المالية، وتقطنها بشكل رئيس قبائل ساراكولوس الزنجية. ورغم أنها أصغر ولايات موريتانيا من حيث المساحة إلا أنها تحظى بثاني كثافة سكانية في البلاد. وولاية قيدي ماغا من أغنى الولايات الموريتانية بمصادرها الطبيعية حيث الأراضي الخصبة والأمطار الغزيرة والغابات والحشائش، ولذا فإن النشاط الرئيس للسكان هو الزراعة والصيد النهري إلى جانب الرعي وجمع منتجات الغابات، خاصة الصمغ.
- العصابة: وتقع إلى الشرق من الولايات الثلاث السابقة وتشاركها نفس الظروف المناخية لإقليم الساحل، خاصة أجزاءها الجنوبية. ولذا فإن نشاط السكان يتراوح بين الزراعة في الجنوب والرعى في الشمال.
- ٦ الحوض الغربي: وعاصمتها العيون أو عيون العتروس ويشكل الرعي النشاط
   الرئيس للسكان في هذه المنطقة.

- ٧ \_ الحوض الشرقي: وهي ثالث أكبر الولايات الموريتانية من حيث المساحة ولكنها من أقلها في الكثافة السكانية. وتقطن الإقليم بشكل كبير قبائل كونتا التي لها أمتداد في مالي، ويشتغل السكان بالرعي بشكل رئيس. ويوجد بها مدينة ولاته التاريخية.
- ٨ تجانت: وعاصمتها مدينة تجكجة، وتشتهر الولاية بإنتاج التـمور والحبوب، كما يشـتغل بعض سكانها بالرعي. وقـد ازدهرت فيها الزراعـة بعد أن قامت الحكومة ببناء سلسلة من السـدود التي وفرت المياه للزراعة والـشرب. وتوجد بها مدينة تيشت التاريخية.
- ٩ ــ انيشري: وعاصمتها أكجوجت: وتشتهر الولاية بوجود ثروة معدنية هامة خاصة النحاس الذي ينتج قرب العاصمة. كما تعتبر الولاية من الولايات التي يسود فيها الرعي خاصة الاغنام والماعز.
- ١٠ ـ نواذيبو: وتبرز أهمية الموجود ميناء نواذيبو عاصمة الولاية والميناء الرئيس لموريتانيا الذي تتركز فيه الصناعة السمكية الموريتانية كما يصدر عن طريقه إنتاج البلاد من المعادن المهمة خاصة الحديد.
- 11 \_ أدرار: وهي ثاني أكبر الولايات الموريتانية من حيث المساحة بعد ولاية ترس زمور التي كانت جزءا منها في السابق، ولكن الولايتين تعتبران أقل مناطق موريتانيا كثافة سكانية. وتوجد في هذه الولاية مدينة شنقيط العريقة، كما يوجد بها عدد من مناجم الحديد والملح، ورغم مناخها الصحراوي فإنه يوجد بها بعض الواحات التي تنتج التمور والحبوب والخضراوات.
- 17 \_ ولاية توس زمور: وهي أكبر الولايات ولكنها الأقل في كثافتها السكانية كما إن عاصمتها أفديرك تعتبر الأقل سكانا بين عواصم الولايات الموريتانية، إذ لم يزد عدد سكانها في عام ١٩٧٧م عن ٢٠٠٠ نسمه. ومناخها صحراوي قاحل، ولذا فإن معظم سكانها من البدو الرحل. وأكثر أجزاء الولاية أهمية من الناحية الاقتصادية هي الأجزاء الغربية حيث توجد خامات الحديد والملح.

### نبذة تاريخية

### الاسم والتسمية:

عرفت الأراضي التي تشغلها اليوم موريتانيا عبر التاريخ بعدد من الأسماء بعضها كان خاصا ببعض مناطقها وبعضها كان شاملا لمعظم أراضي الدولة الحالية، وبعضها الآخر كان يمتد ليشمل أراضي أخرى إلى الشمال أو الجنوب منها. ولعل أشهر هذه الأسماء موريتانيا، وبلاد شنقيط، وصحراء الملثمين، وبلاد التكرور. كما كانت هذه البلاد جزءاً من عدد من الممالك والدول التي فرضت سيطرتها على أجزاء كبيرة من غربي أفريقيا مثل ممالك «غانة» و«مالي» و«سنغاي» الافريقية، ودولة المرابطين الإسلامية.

وموريتانيا اسم لم يختره أهلها، ولا هو الاسم العربي الإسلامي لهذه البلاد بل هو اسم قديم قدم سيطرة الرومان على افريقيا وبناء امبراطوريتهم في شمالي أفريقيا في القرن السادس الميلادي، والتي امتدت من شمال السنغال إلى النيل. وكان هؤلاء هم من أطلق على سكان أفريقيا الشمالية اسم «مور» بمعنى «أسمر» وأطلقوا على بلادهم اسم «موريتانية» أي أرض الرجال السمر (النجم، ١٩٦٦م: ١١). وفي عهد الامبراطور «كلوديو» قسمت هذه الأراضي إلى ثلاثة أقسام كان أحدها يحمل اسم موريتانيا الطنجسية (نسبة الى طنجة) وكان يشمل بالإضافة إلى أراضي موريتانيا الحالية أجزاء من أراضي المملكة المغربية الحالية (غلاب، ١٩٧٩م: ٤٤٧).

ولما جاء الإسلام وفتح المسلمون أسبانيا (الأندلس) أطلق الأسبان هذا الاسم «مورو» أو «موروس» على المسلمين من العرب والبربر اللين فتحوا أسبانيا في مطلع العهد الأموي (محمد مقلد، ١٩٦٠م: ٤١). وظل هذا الاسم باللغة الأسبانية علما على الرجال السمر خاصة من المسلمين. ولذلك لما احتلت أسبانيا جزر الفلبين وجدت بعض أهلها من المسلمين السمر سمتهم بنفس التسمية «موروس» (النحوى، ١٩٨٧م: ٢٥)، الذي أضحى اليوم، اسماً لأهم جزيرة يسكنها المسلمون في تلك البلاد.

وعندما عم الاسلام بلاد شمالي أفريقيا، ومنها أراضي موريتانيا الحالية، أطلق على هذه البلاد أسماء أخرى أهمها «شنقيط» و«بلاد البيضان» وظلت هذه الأسماء متداولة حتى بداية الاستعمار الفرنسي لهذه البلاد في مطلع هذا القرن الميلادي. بل إن الحاكم الفرنسي كان يطلق على ما كان يعرف اليوم بموريتانيا اسم «أرض البيضان» في مكاتباته للحكومة الفرنسية حتى عام ١٩٢٣هـ ١٩٠٥ عندما اقترح على الحكومة الفرنسية إطلاق اسم موريتانيا على «تراب البيضان» فصدر أمرها على إطلاق هذا الاسم على الرقعة الممتدة بين خاي وتمبكتو شرقا والمحيط الأطلسي غربا ونهر السنغال جنوبا وجنوب المغرب والجزائر شمالا، ثم عادوا وحوروا في غربا ونهر السنغال جنوبا وجنوب المغرب والجزائر شمالا، ثم عادوا وحوروا في الخريطة فاقتطعوا منها وأضافوا إليها لضرورات أمنية وإدارية (النحوي، ١٩٨٧م: ٢٤ ـ الجريطة فاقتطعوا منها وأضافوا إليها للرورات أمنية وحملت اسم جمهورية موريتانيا الإسلامية (حميده، ١٩٥٠م أعلنت هذه البلاد جمهورية وحملت اسم جمهورية موريتانيا في جمادى الأخرة ١٩٨٠م (٢٤ نوفمبر ١٩٦٠م).

أما اسم «شنقيط» فهو اسم إسلامي عربي عربق شاع استخدامه للدلاله على هذه البلاد منذ القرن السابع الهجري (الرابع عشر الميلادي) وظل يستخدم للدلاله على هذه البلاد حتى وقت قريب. بل إن كثيراً من أبناء هذه البلاد، والكتاب منهم على وجه الخصوص، لازالوا يصرون على استخدام هذا اللفظ للدلالة على بلادهم. وشنقيط في الأصل هو اسم لبلدة نشأت في منطقة أدرار في وسط البلاد في عام ٧٥هـ (١٢٢٣م) لتكون مركزا حضاريا وسوقا تجارية (قاسم والعقاد، ١٩٨٧م: ٤). ولكنها لم تلبث أن نمت وتطورت واشتهرت بشهرة علمائها الذين نبغوا في مختلف مجالات العلوم الدينية والعربية، كما اشتهروا بتوثيق صلتهم بعلماء المشرق، خاصة في مصر والحجاز. كما كثر الذين يفدون من هذه البلدة إلى الأراضي المقدسة لطلب العلم ولأداء فريضة الحج، حتى يفدون من هذه البلدة إلى الأراضي المقدسة لطلب العلم ولأداء فريضة الحج، حتى غدا الركب الذي يصاحبهم يعرف بالركب الشنقيطي لأن كثرته الغالبة إنما هي من أهل شنقيط (شاكر، ١٩٦٥م: ٢). ومع الشهرة الواسعة التي اكتسبتها هذه المدينة بشهرة علمائها أصبح اسمها علما يطلق على معظم ما يعرف اليوم بموريتانيا، وذلك من باب تسمية الكل باسم بعضه.

وبالاضافة إلى هذين الاسمين (موريتانيا \_ بلاد شنقيط) اللذين اشتهرت بهما البلاد قديما وحديثا، هناك \_ كما أسلفنا \_ عدد من الأسماء الأقل شهرة، ومن هذه الأسماء «صحراء الملثمين» الذي عرفت به البلاد في قرون الإسلام الأولى، نسبة إلى قبائل صنهاجة، وهم أهل لئام، وكانوا يقطنون هذه البلاد في صدر الإسلام وأسسوا لهم دولة عرفت باسمهم واستمرت لعدة قرون. كما أطلق بلاد «التكرور» على هذه البلاد في فترات سابقة، وقامت لهم دولة إسلامية عرفت باسمهم وهي «مملكة التكرور الإسلامية» وتحالفت مع المرابطين في هذه البلاد منذ منتصف القرن الخامس الهجري (النحوي، ١٩٨٧م: ٢١ \_ ٢٢).

# تاريخ موريتانيا قبل الإسلام:

لقد كانت بلاد موريتانيا القديمة في بدايةالعهد التاريخي وحتى قبل ذلك موطنا لجماعتين رئيستين من البشر. قبائل رنجية أفريقية في الجنوب وقبائل بربرية في الشمال. وظلت هاتان الجماعتان تتنازعان السيطرة على الصحراء ويمتد نفوذ وسيطرة إحداهما على الأخرى تبعا لتغير موازين القوى بينهما (عفيفي، ؟: ٧٥ - ٧٦). وقد بدأ الفينيقيون بارتياد سواحل شمالي وغربي أفريقيا منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد ولكنهم اكتفوا بادىء الأمر بالإقامة في بعض المراكز الساحلية لفترات مؤقتة، لكنهم مالبثوا أن سيطروا على معظم هذه المناطق، بما فيها أجزاء من أراضي موريتانيا الحالية، بحلول القرن الخامس قبل الميلاد. كما سيطر الرومان على شمالي أفريقيا وغربيها – بما في ذلك موريتانيا – منذ القرن الثاني قبل الميلاد، ولكن قوة هذه السيطرة وغربيها الى ثلاثة أقسام خضع جزء منها لسيطرتهم المباشرة بينما أوكلوا الباقي – ومنه موريتانيا – إلى أمراء البربر (مقلد، ١٩٦٦م: ١٢٩م) طرخان، ١٩٧٣م: ٢٠) عفيفي،

وخلال القرون التالية ظل التاريخ الموريتاني مرتبطا بصورة أوثق بتاريخ غربي

افريقيا بصورة عامة وتاريخ السودان الغربي بصورة خاصة. فقد قام في هذا الجزء من القارة عدد من الممالك الأفريقية، عاصر بعضها البعض الآخر وقام بعضها على أنقاض ممالك أخرى (طرخان، ١٩٧٠م: ٢)، وكان بعضها قائما قبل الإسلام بينما بني بعضها الآخرى أساسه على الإسلام فكانت ممالك إسلامية. وقد مدت بعض هذه الممالك سيطرتها على الأراضي الموريتانية الحالية أو بعضها على الأقل، خاصة أجزاءها الجنوبية. وأول هذه الممالك وأقدمها مملكة غانة، وعاصمتها كمبي صالح، والتي تقع في أقصى الجنوب الشرقي لموريتانيا. ويرجع تاريخ هذه الدولة إلى الفترة ما بين القرنين السابع والحادي عشر الميلادي. ومن الدول التي كانت معاصرة لدولة غانة مملكة أودغست الـزنجية، وعـاصمتـها أودغشت، وهي دولة كـانت تقع إلى الجنوب الشرقي من البلاد وتسيطر على بعض أجزائها بين فترة وأخرى. وقد انتهت هذه الدولة في بداية القرن التاسع الميلادي حين استولت عليها قبائل صنهاجة البربرية وأقامت مكانها دولة صنهاجة، واتخذت من أودغشت عاصمة لها. وظلت هاتان المملكتان ــ غانة وصنهاجـة ـ قائمتين الى جانب بعضهمـا منذ القرن السابع الميلادي ولكن نطاق سيطرتهما كان يضيق ويتسع تبعا لاختلاف ميزان القوة بينهما. ففي حين استطاعت عملكة غانة بسط نفوذها على معضم أراضي «أودغشت» في القرن السابع الميلادي، فإن الآخيرة قد بلغت ذروة مجدها في القرن العاشر الميلادي فامتد سلطانها الى تجانت وأودية النيجر وشمال السنغال. ولكن غانة استطاعت أن تسيطر مرة أخرى على مملكة أودغست في نهاية ذلك القرن وبداية القرن الذي يليه، حتى استولى المرابطون (وهم من السبرب المسلمين) على أودغست مرة أخرى في عام ١٤٤٦هـ (١٠٥٤م) وتقدموا لغزو غانة (قاسم والعقاد، ١٩٧٨م:٧ ـ ١٢).

وباختصار فإن موريتانيا قبل دخول الإسلام إليها كانت مقسمة إلى قسمين جنوبها تسيطر عليه إمبرطورية غانة أما شمالها فكانت تعيش فيه مجموعات من القبائل البربرية والزنجية والتي أهمها القبائل الصنهاجية البربرية الثلاث جدالة ولمتونة ومسوفة، وإلى جنوبها تعيش القبائل الزنجية.

# الفتح الإسلامي لغربي افريقيا وانتشار الإسلام فيها:

بدأت طلائع الفتح الإسلامي تصل إلى أراضي موريتانيا الحالية في منتصف القرن الأول الهجري على يد القائد الإسلامي عقبة بن نافع الذي قاد جيوش الفتح الإسلامي لشمالي أفريقيا في عهد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد رضي الله عنهما. وتدل بعض الرويات التاريخية أن عقبة لما أدرك البحر توغل جنوبا فاتحا تلك البلاد حتى وصل بلاد السوس الأقصى (جنوب المغرب) ثم واصل فتحه حتى وصل إلى الولاته الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من موريتانيا الحالية (النحوي، ١٩٨٧م: ٣٠). وبذلك يكون عقبة بن نافع أول من فتح الطريق للإسلام للتغلغل في هذه البلاد سواء عن طريق الفتح أو تسهيل حركة التجار المسلمين الذين أخذوا يتوغلون جنوبا للتجارة ونشر الإسلام.

وفي عهد الوليد بن عبد الملك (٨٦ – ٩٦ هـ) سار موسى بن نصير على خطى سلفه عقبة وواصل الفتح نحو الجنوب فأخضع القبائل البربرية وقربهم إليه فحسن إسلامهم، وعملوا معه على نشر الإسلام فخلت بلاد شنقيط من كل ديانة عدا الإسلام (محمود، ١٩٦٣م: ٢١٢، خطاب، ١٩٧٨م: ٢٣١ – ٢٣٥). وفي فشرة لاحقة عمل عبد الرحمن بن حبيب الفهري، حفيد عقبة بن نافع، والذي ولي القيروان (١٢٧ – ١٣٢هه) على حفر سلسلة من الآبار على الطرق الصحراوية بين شمال أفريقيا وواحة أودغشت في قلب موريتانيا (غلاب، ١٩٧٩م: ٤٤٩)، وبذلك فتح طريقا آخر لنشر الإسلام في القبائل الموجودة في هذه المناطق كما فتح للتجار طريقا جديدا للحركة ونشر الإسلام إلى غربي أفريقيا. وقد ساعد على انتشار الاسلام في هذه المناطق طبيعية القبائل البدوية الـتي كانت تقطنها من العرب والبربر، فقد كان لترحالها الدائم، خاصة حركتهم الدائبة نحو الجنوب، أثر كبير في نشر الإسلام في هذه المناطق وما وراءها من بلاد غرب أفريقيا.

# الدول والممالك الإسلامية في موريتانيا وغرب أفريقيا:

أشير في السابق إلى أن دولة صنهاجة البربرية قد قامت وفرضت سيطرتها على مملكة أودغشت الزنجية في جنوب موريتانيا في بداية القرن التاسع الميلادي وكان لملوك هذه الدولة وشعوبها من البربر بعد دخولهم الإسلام أثر كبير في نشر الإسلام نحو الجنوب والشـرق حيث لم يكن قبل ذلـك قد تخطى مناطق وسط موريتـانيا إلا بصورة جزئية على يد التجار وبعض الدعاة. ولكن هذه الدولة قد انهارت مع بداية القرن العاشر الميلادي نتيجة للخلافات القبلية بين قبائل صنهاجة الثلاث حتى لم يكد يشارف القرن على الانتهاء إلا ودولة غانة قد أتمت سيطرتها على أراضي صنهاجة وعاصمتها أودغشت. ولكن هذه الحالة من التفرق بين قبائل صنهاجة الثلاث لم تدم طويلا حيث جمعهم الخطر الذي تشكله مملكة غانة على مسالك التجارة عبر الصحراء فالتفوا تحت إمرة قائد من لمتونة اسمه «تارسينا» والذي لقى شهرة كبيرة في محاربة الوثنيين ونشر الإسلام، خاصة بعد حجه إلى مكة وعودته لمحاربة الوثنيين حتى مات وهو يجاهـد في سبيل اللـه سنة ٤١٤هـ (٢٠٢٣م) (قاسم والعـقاد، ١٩٧٨م: ١٢). ورغم التحالف والتكاتف الذي كـانت عليه القبائل الصنهاجيــة الثلاث في تلك الفترة وخضوعـها لملك واحد إلا أنه حتى ذلك الحين لم تبرز إلى الوجـود مملكة منظمة في المناطق التي كانت تسيطر عليها، ولكن هذا التحالف قد هيأ الفرصة لظهور حركات ودول إسلامية كبرى كان أهمها دولة المرابطين.

وقد بدأت حركة المرابطين ودولتهم على يد يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي تولى قيادة قبائل صنهاجة بعد وفاة الملك تارسينا. فقد سافر يحيى إلى مكة في سنة ٤٢٤هـ (١٠٣٣م) لأداء فريضة الحج وأحضر معه في طريق العودة عالم فقيه يدعى عبد الله بن ياسين لمحاولة تعليم أتباعه الدين الصحيح وتطهير عقائدهم من الخرافات التي كانت سائدة في ذلك الوقت. ولكن دعوتهما لقيت معارضة شديدة خاصة أنه كان يدعو إلى المساواة بين الموالى والسادة، فاعتىزلا الناس واعتكفا في جزيرة صغيرة جنوبي البلاد قرب مصب نهر السنغال، وهناك من يقول قرب نواكشوط، وتبعهما

أتباعمهما فستكوَّن بذلك الرباط ونشأت حركمة المرابطين في حمدود سنة ٤٣١هـ (١٠٣٩م). ولم يمض وقت طويل حتى ازداد الاتباع واصبحوا قـوة كبيرة فـخرجوا يجاهدون في سبـيل الله حتى خضعت لهـم معظم أراضي موريتانيا الحـالية (النجم، ١٩٦٦م:١٥٧ ــ ١٥٩، مقلد، ١٩٦٠م:٤٨). وتتابعت حـملات المرابطين بعد ذلك نحو الشمال والجنوب حتى دانت لهم كثير من السبلاد غربي أفريقيا التي كانت تسيطر عليها مملكة غانة وكذا مدوا سيطرتهم لتشمل بلاد المغرب والأندلس. وكمما انتهت دولة المرابطين في الشمال سنة ١٤٥هـ (١١٣٠م) وقامت على أنقاضها دولة الموحدين فإن عهد المرابطين في أفريقيا الغربية لم يدم أيضاً، فقد تفككت القبائل فانضمت المناطق الجنوبية لمملكتي مالي وجاو وورثتهما مملكة صنغاي الإسلامية. كما أسس التكرور مملكة امتدت على جزء من منطقة نهـر السنغال وباختصـار فقد ترك اختـفاء دولة المرابطين فراغا سياسيا كبيرا إذ تحولت البلاد إلى كيانات ممزقة تعتمد على النظام القبلي فأصبح كل أمير قبيلة يحكم إمارته «بـلاده» بشكل مستقل عن الآخر. وقد ازداد الوضع تعقيدا بهجرة القبائل العربية إلى موريتانيا منذ القرن الحادي عشر الميلادي كبنى عقيل وبنى هلال وبنى حسان الذين تنافسوا مع القبائل البربرية على حكم هذه البلاد وعلى مدى القرنين التاليين تكونت إمارات متعددة مشهورة حتى بلغ عددها على عهد الاستعمار عشر إمارات أشهرها الترارزه والبراكنة وجرجل وكيدمغ وتجانت وبلاد الحوض وأدرار (مقلد، ١٩٦٠م: ١٤٠ ــ ١٤١).

# التغلغل الاستعماري واحتلال البلاد:

ترجع أول محاولة للتغلغل الاستعماري في موريتانيا إلى القرن الخامس عشر الميلادي عندما حاول البرتغاليون تأسيس بعض المراكز التي عن طريقها يمكن لهم التحكم في طرق القوافل التجارية التي تعبر المنطقة شمالا وجنوبا، ولكن جهودهم لم تسفر إلا عن احتلال بعض المراكز الساحلية لفترات محدودة (عفيفي، ؟:٧٩). ولم يثبط هذا الفشل همم كل من الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين للتنافس على السيطرة على سواحل غربي أفريقيا ونهر السنغال للتحكم في تجارة الرقيق والصمغ، وكان هذا

التنافس سببا رئيسا في عدم استئثار أي من هذه القوى بالسيطرة على موريتانيا حتى بداية القرن التاسع عشر عندما سلمت القوى الاستعمارية الأخرى في مؤتمر فيينا في عام ١٢٣٠هـ (١٨١٥م) بسيادة فرنسا على سواحل موريتانيا من حدود الصحراء الغربية حتى نهر السنغال (HADDAD, 1978:108-109).

وفي واقع الأمر فإن هدف الفرنسيين حتى ذلك الوقت لم يكن السيطرة الكاملة على البلاد بل كانوا يهدفون إلى أمرين، أحدهما تأمين تجارة الصمغ ثم منع انتشار نفوذ الموريتانيين، وخاصة أمراء الترارزة، نحو الجنوب إلى ما وراء نهر السنغال (قاسم والعقاد، ١٩٧٨م: ٢٩). وعليه فقد تم عقد سلسلة من الاتفاقيات بين الفرنسيين وبين الأمراء الموريتانيين كانت تكفل المصالح التجارية الفرنسية من التهديد، خاصة تجارة الصمغ، في مقابل دفع بعض الأتاوات والهدايا لهؤلاء الأمراء. وظل مفعول هذه الاتفاقيات ساريا طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، مع محافظة موريتانيا على استقلالها المبني على النظام القبلي في نطاق الإمارات. ولكن الإمارات الموريتانية كانت في نزاع مستمر مما أوهن قواها وشجع الفرنسيين على احتلالها.

وقد تمكن الفرنسيون خلال الفترة ١٣١٨هـ/ ١٣٣١هـ (١٩٠٠م -١٩١٦م) من إخضاع أمراء موريتانيا لسيطرتهم ولم يبق إلا بعض جيوب المقاومة التي قضي عليها تماما في منتصف الثلاثينات من هذا الـقرن الميلادي (CURRAN,1972: 3) وعليه يمكن أن نقسم الاحتلال الفرنسي لموريتانيا إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى بين ١٣١٨هـ - ١٣٢٣هـ (١٩٠٠م - ١٩٠٥م) وهي مرحلة التغلغل السلمي والسيطرة غير المباشرة، ثم المرحلة الثانية بين عامي ١٣٢٣هـ - ١٣٣٣هـ (١٩٠٥م - ١٩١٥م) وهي مرحلة الإخراعا العسكري وإخضاع معظم البلاد للسيطرة الفرنسية. وتلتها المرحلة الثالثة حتى منتصف الثلاثينات الميلادية وفيها تم تصفية بقية جيوب المقاومة وتأمين الاحتلال (قاسم والعقاد، ١٩٧٨م: ٤٤).

لقد ظل حكم فرنسا لموريتانيا يعتمد على أساس أن موريتانيا جزء من السنغال، وكان ذلك واضحا من المرسوم الجسمهوري الفرنسي الصادر عام ١٩٢٢هـ (١٩٠٤) بإلحاق موريتانيا برمتها كمنطقة تابعة للسنغال، وتعيين اكزافييه كوبلاتي حاكماً لها، ولقب بمفوض حاكم أفريقيا الغربية الفرنسية العام لموريتانيا (النجم، ١٩٦٦م: ١٦٣٣). ورغم أنه قد صدر مرسوم في عام ١٩٣٨هـ (١٩٤٤م) يجعل موريتانيا مستعمرة فرنسية يحكمها مقيم فرنسي عام إلا أنها ظلت تحكم من سانت لوس في السنغال حتى عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) المالاهـ (١٩٥٨م) (٢١٩٤٦م) لوس في السنغال حتى عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) موريتانيا قد فصلت سياسيا عن السنغال في عام ١٩٦٦هـ (١٩٤٤م) نتيجة لمؤتمر برازافيل الذي عقد في ١٣٦٤هـ (١٩٤٤م) التعاون مع أمراء القبائل الموريتانيين في السيطرة على البلاد، لكن السلطة الحقيقية طلت بأيديهم. وقد قسمت البلاد لهذا الغرض إلى عشرة مراكز إدارية على رأس كل مركز مدير فرنسي يعاونه ثلاثة من المواطنين (شاكر، ١٩٦٥م: ٤٧). وظلت موريتانيا حتى الحرب العالمية الثانية محرومة من أي نوع من الانتخابات أو المثلين الوطنين الذين يثلونها في البرلمان الفرنسي.

## الاستقلال وبناء الدولة:

لم تكد تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى نشطت حركات التحرر في المستعمرات الفرنسية في غربي أفريقيا ومنها موريتانيا. وتحت الضغط الذي واجهته السلطات الفرنسية لزيادة المشاركة الشعبية في حكم بلدانها عقد مؤتمر برازافيل في عام ١٣٦٤هـ (١٩٤٤م) وكان من نتائجه أن أعطى حق الانتخابات للمواطنين الموريتانيين في عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م) وفاز بها مواطن موريتاني، يدعى حرمه العلوى، ضد في عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م) وأصبح نائبا لبلاده في المجلس الفرنسي لأول مرة (مقلد، المرشح الفرنسي وأصبح نائبا لبلاده في المجلس الفرنسي الأول مرة (مقلد، ١٧٤٠م: ١٧٤).

وكانت هذه الانتخابات هي الشرارة التي أوقدت نار الوطنية وأعطت الموريتانيين الثقة بمسقدرتهم على إجبار السلطات الفرنسية لإعطائهم مزيداً من الحقوق المسياسية بما في ذلك استقلال البلاد. ولذلك فقد تشكل في عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م) حسزب الاتحاد الموريتاني وتلاه تشكيل حزب الوفاق الموريتاني (المنجم، ١٦٥٦م: ١٦٥٥). وقد اتحد الحزبان في رمضان ١٣٧٨هـ (٢٨ فبراير ١٩٥٨م) تحت مسمى حزب التجمع الموريتاني وكان من أعضائه المختار ولد داده الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لموريتانيا. وعندها انتخبت حكومة للبلاد تبعا للقانون (الدستور) الذي استصدرته فرنسا في عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م) وقانون الإصلاح الإداري الذي صدر في شعبان ١٣٧٦هـ (٣١ مارس ١٩٥٧م) وينص على إجراء انتخابات عامة في كل إقليم لتكوين جمعيات عامة تتولى تشكيل الوزارة (شاكر، ١٩٦٥م ١٩٤٠ع ـ ٥٠).

وعند قيام الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) حدث تطور مهم نحو منح موريتانيا مزيدا من الحكم اللاتي حيث تم إجراء استفتاء في الاقاليم التابعة لفرنسا يخير سكانها بين البقاء ضمن نظام مرن جديد «مجموعة الشعوب الفرنسية» أو الاستقلال التام. وقد اختارت الأغلبية في المجلس الوطني الموريتاني، كغيره من دول غربي أفريقيا البقاء ضمن هذه المجموعة الفرنسية رغم انه كانت هناك معارضة قوية داخل وخارج المجلس (قاسم والعقاد، ١٩٧٨م: ٥٩ - كانت هناك معارضة في تتيجة هذا الاستفتاء الضغوط والتهديدات التي مارستها فرنسا للموافقة عليه، مثل قطع جميع المعونات العينية والمالية والإدارية في حالة المعارضة، ولذلك فقد قوطع هذا الاستفتاء من قطاع كبير من سكان موريتانيا. وحسب النظام الجديد ألغيت وظيفة الحاكم العام وتكون محلس وزاري وجمهورية موريتانية، ولكن فرنسا بقيت تشرف على شؤون الدفاع والخارجية والاقتصاد والمواصلات (شاكر، فرنسا بقيت تشرف على شؤون الدفاع والخارجية والاقتصاد والمواصلات (شاكر، مطلب كثير من البلدان الأفريقية. ويبدو أن فرنسا لم تجد بدا من الرضوخ لرغبات مطلب كثير من البلدان الأفريقية. ويبدو أن فرنسا لم تجد بدا من الرضوخ لرغبات مده الشعوب خاصة أنها انشغلت بحرب الجزائر وكانت راغبة بتصفية خلافاتها مع هذه الشعوب خاصة أنها انشغلت بحرب الجزائر وكانت راغبة بتصفية خلافاتها مع

بلدان غربي أفريقيا. ولذلك فقد استقل عدد من البلدان الأفريقية في شهري محرم وصفر عام ١٣٨٠هـ (يونيو ويوليو ١٩٦٠م). أما في موريتانيا فقد صوت المجلس الوطني في شيوال ١٣٧٩هـ (مارس ١٩٦٠م) بالإجماع على طلب الاستقلال من فرنسا. وعلى الفور بدأ المختار ولد داده مباحثات مع الحكومة الفرنسية لتحقيق رغبة الشعب الموريتاني فأبرم معها اتفاقا في ربيع الآخر ١٣٨٠هـ (١٩ سبتمبر ١٩٦٠م) يقضي بإعلان الاستقلال الكامل لجمهورية موريتانيا الإسلامية في جمادي الآخرة ١٣٨٠هـ (١٩ نوفمبر ١٩٦٠م) (MORGAN, 1969).

وفي ربيع الأول ١٣٨١هـ (٢٠ أغسطس ١٩٦١م) وضع دستور جديد للبلاد خلفا للدستــور السابق، ونص على أن تكون الجمهورية رئاســية وينتخب الرئيس لمدة خــمس سنوات وكــذا المجلس الوطني. وقــد اختــيــر المختــار ولد داده كــأول رئيس للجمهورية الفتية وأعيد انتخابه في عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م) ونتيجة للمشاورات المستمرة بين الأحزاب التي كانت قائمة قبل الاستقلال اتفق على توحيد تلك الأحزاب تحت مسمى حزب الشعب وأصبح منذ ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م) هو الحزب الوحيد في موريتانيا (THE ATLAS OF AFRICA, ?:231). وقد انضمت موريتانيا إلى هيئة الأمم المتحدة في جمادى الأولى ١٣٨١هـ (٢٧ اكتوبر ١٩٦١م) كما انضمت إلى جامعة الدول العربية في عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) ولقد استمر مختار ولد داده يحكم البلاد حتى انقلاب عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨م)، عندما أطيح به وتولى بعده اللواء ولدهيد الله رئاسة البلاد. وفي عام ١٤٠٥هـ (١٢/٢٤/ ١٩٨٤م) حدث انقلاب آخر تولى على أثره مـعـاوية ولد الطايع رئاسـة البــلاد (CIA, 1992 :201). وقد تم انتخابه مرة أخرى لرئاسة البلاد في عام ١٤١١هـ (١٩٩١م) بعد الانتخابات التي جرت على أساس التعددية الحزبية. وعليه فقد أصبح نظام الحكم في موريتانيا يتألف من الرئيس الذي له صلاحيات تشريعية وتنفيذية، والمجلس الوطني «البرلمان» وله السلطات التشريعية، ونظام القضاء، ثم السلطة التنفيذية التي يتولاها مجلس الوزراء. ومن الناحيـة الإدارية تقسم البلاد إلى ١٢ ولاية على رأس كل منهـا وال يعينه رئيس الجمهورية ويتولى السلطة التنفيذية في ولايته (قاسم والعقاد، ١٩٧٨: ٦٩).

ولن يكتمل الحديث عن تاريخ موريتانيا المعاصر دون التطرق، ولو بشكل مقتضب للصحراء الغربية وموقف موريتانيا منها. فمنذ استقلال البلاد وحتى قبل ذلك كان الموريتانيون ومثلهم المغاربة يطالبون بحقهم بضم الصحراء إلى بلادهم، وقد اتفقت كل من المغرب وموريتانيا في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية بالرباط عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م) على تحديد منطقتي نفوذ لكل منهما، وتلاه في ديسمبر عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) أن اتفق المختار ولد داده في زيارته للمغرب على ترسيم الحدود بين منطقتي النفوذ السابقتين (قاسم والعقاد، ١٩٧٨: ٥٥ ـ ٨٠).

وكان هذا الاتفاق أساسا لاتفاقسة مدريد التي عقدت بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا والذي نصت على أن تنسحب أسبانيا نهائيا من الإقليم في صفر ١٣٩٦هـ (٢٨/ ٢/ ١٩٧٦ م) وتسلمه إلى المغرب وموريتانيا مع مراعاة احترام رأي السكان المحليين في تقرير مصيرهم. وبانسحاب أسبانيا من الصحراء عام ١٣٩٦هـ (٢٧ نوفمبر ١٩٧٦م) اتفقت موريتانيا والمغرب على اقتسام الصحراء بحيث يكون ثلثها الجنوبي (منطقة ريودي أدور) تابعة لموريتانيا والباقي للمغرب كما أعلنت جبهة البوليساريو من الجزائر قيام الجمهورية الصحراوية وأخمذ مقاتلوهما يشنون حرب عصابات على كل من المغرب وموريتانيا (EUROPA, 1993: 683)، ليس فقط في الصحراء الغربية نفسها بل داخل موريتانيا، حيث عملوا على تخريب سكة الحديد الحيوية للاقــتصاد الموريتاني وقــاموا بهجمات على بعض المدن الموريــتانية بما في ذلك العاصمة نواكشوط. ونظرا للخسائر الكبيرة التي منيت بها موريتانيا من جراء حرب العصابات مع البوليساريو، خاصة من الناحية الاقتصادية. ولتنامي المعارضة ضد هذه الحرب فقد أعلن محمد ولد هيد الله رئيس موريتانيا في عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م) انسحاب موريتانيا من المصحراء الغربية ومن الحرب وتخليمها عن أي حقوق أو مطالبات لها في هذا الإقليم. وقد وقع اتفاق بذلك في الجزائر بين موريتانيا والبولسساريو في شسهر شسوال ١٤٠٠هـ (أغسطس عمام ١٩٧٩م)، وعلى أثره أعلن الملك الحسن الشاني ضم الجزء المتبقي من الصحراء، الذي كان تابعا لموريتانيا إلى المغرب (حميدة ١٩٩٠م: ٧٥). وحينتذ أصبحت قضية الصحراء الغربية قضية محمورة بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو الـتي سبق أن أعلنت الجمهورية الصحراوية في هذه المنطقة.

# البنية الجيولوجية والتضاريس

#### مقدمة:

من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية يمكن وصف تركيب معظم الأراضي الموريتانية بالبساطة وعدم التعقيد، فأراضيها عبارة عن سهل منبسط مترامي الأطراف قليل الارتفاع تطغى على تركيبه صخور ما قبل الكمبرى القاعدية في الأجزاء الشمالية وصخور الحقب الأولى في الأجزاء الوسطى، وصخور رسوبية مختلفة في الأجزاء الأخرى من البلاد. ورغم أن معظم البلاد عبارة عن سهول مستوية إلا أنه يوجد عدد من الهضاب والحافات والأحواض والجبال في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة الأجزاء الوسطى والشمالية، ولكنها في مجملها يمكن أن توصف بأنها من التضاريس المتواضعة التي لا تزيد أعلى نقطة فيها عن ٠٠٠ متر، كما هو الحال في جبال كدية الحل في أقصى الشمال الغربي من البلاد. ورغم هذه البساطة الظاهرة في التصنيف الطبيعي والبيئي للأراضي الموريتانية إلا أن هناك كثيراً من الاختلافات الواضحة في عناصر الجغرافية الطبيعية للأراضي الموريتانية.

# ٢ - الوحدات الجيولوجية الرئيسة:

يمكن تتبع أبرز الخصائص الجيولوجية والجغرافية لمجموعات الصخور الرئيسة في موريتانيا تبعا للتسلسل الزمني على النحو التالي (شكل رقم ٢):

صخور ماقبل الكمبري: وتشمل هذه الفئة مجموعة من الصخور التي تعود الى حقب مختلفة من عصر ما قبل الكمبري تتراوح أعمارها بين ٢٠٠ مليون وأكثر من ٣٠٠٠ مليون سنة. وتظهر الصخور العائدة لهذه الحقبة بشكل رئيس في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للبلاد، وتتكون من أنواع مختلفة من الصخور تختلف بأختلاف عمرها الزمني. ومن أكثر أنواع الصخور انتشارا الصخور المتبلورة (المتحولة) مثل الكوارتزيت والكوارتزيت الحديدي والشست والتايس، وهي تختلط أحيانا بكتل من الصخور الجرانيتية كما هو الحال في منطقة ظهر الرقيبات في الشمال ومنطقة الصخور عمرا في موريتانيا.



# كس (٢) البنية الجيولوچية

المصدد ، ١- معمر ممير عافية ٤ آحمد عرايك متصور ( ١٩٧٧ م ) تنمية الموارد المعدنية في لجولم ، ١ للودى - المشطلعة العربية للمتربية والمشقافة والعلوم ، صعب ١٩٥ ٥- معرس مع عافية (١٩٧٨ م ) أهم المعالم الجيولوجية لموريتانيا – معهداليموث والمعالم أ العربية - ١ طيهورية الوسعومية ١ طوريتانية - وراسية مستحية مثاملة - المنظرة لجمة للتربية والمثالمة والعلوم عن ٢٠٥ ٤ . ١٠٠ ٢ ٤٠١ أما الصخور التالية لها والمعائدة لعصر ما قبل الكمبري الثاني وما بعده، والتي تغطي مناطق واسعة في الأجزاء المسمالية والشمالية الغربية، فأبرزها الصخور الرسوبية والصخور الرسوبية البركانية التي لم تتعرض إلى عوامل التحول بنفس القوة التي تعرضت لها الصخور السابقة. كما تنتمي إلى هذا العصر صخور نارية كبعض صخور الجرانيت وبعض الطفوح البركانية التي توجد إلى الشمال الغربي من الرقيبات وعلى الحدود مع الصحراء الغربية. كما يوجد عدد من الصخور الأحدث المتداخلة مع تكوينات وصخور العصر الكمبري (عافية، ١٩٧٨م: ٩٩ — ١١٠). وينتمى أيضا إلى صخور هذه الحقبة نطاق من الأراضي يمتد من اكجوجت في الشمال حتى الحدود السنغالية جنوبا (ولاية العصابة) بطول يصل إلى ٠٠٠ كم وعرض لا يزيد في الغالب عن ١٠٠ كم. ويضم هذا الشريط من الأراضي صخوراً مختلفة ومتباينة في عمرها ومنشأها بعضها يعود إلى فترة ماقبل الكمبري والبعض الآخر إلى فترات مختلفة من الزمن الأول. وتضم هذه الصخور خليطاً من أنواع مختلفة بعضها ناري أو متحول وبعضها رسوبي، وبعضها عبارة عن طفوح بركانية (النجم، ١٩٦٦م: ٣٤ – ٣٠).

٧ ـ صخور الزمن الأول: يوجد الامتداد الرئيس لصخور الزمن الأول في حوض تاوديني الرسوبي الذي يشكل أكشر من نصف مساحة الأراضي الموريتانية، ويشغل جميع الأراضي الواقعة إلى الجنوب والشرق من امتداد صخور ماقبل الكمبري الآنفة الذكر. وتظهر الصخور المنتمية إلى هذا الزمن الجيولوجي على سطح الأرض في مناطق واسعة من وسط موريتانيا، إلى الجنوب والغرب من مكاشف صخور ما قبل الكمبري على سطح الأرض. والملاحظ من الشكل رقم (٢) أن منطقة ظهور هذه الصخور على السطح تشكل قوسا عظيما يمتد أولا من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، من حدود الجزائر حتى منطقة الكجوجت، ثم ينحرف بعد ذلك نحو الجنوب والجنوب الشرقي حتى الحدود مع السنغال ومالي، وهو بهذا الامتداد يكون محصورا بين صخور ما قبل الكمبري من الشمال والغرب بينما تقع إلى الشرق منه تكوينات منتمية إلى الزمن الثاني وما بعده. ويلاحظ أن أجزاء من هذه التكوينات تغطيها بوضوح الزمن الثاني وما بعده. ويلاحظ أن أجزاء من هذه التكوينات تغطيها بوضوح

التكوينات الرملية العائدة إلى الزمن الثالث والزمن الرابع. كما توجد هذه الصخور في منطقتين صغيرتين في أقصى شمال موريتانيا إلى الشمال من التكوينات العائدة لمعصر ما قبل الكمبري. وتعد المنطقتان جزءاً من حوض تندوف الذي يمتد شمالا ليشمل أجزاء من الجزائر والصحراء الغربية.

وتتألف صخور هذا الزمن الجيولوجي من أنواع متعددة ومختلفة من الصخور تمتد في أعمارها من المعصر الكمبري وحتى العصر الديفوني. وتبين الحريطة الجيولوجية أن الصخور العائدة لهذه العصور المختلفة تمتد على شكل أقواس إلى الجنوب والشرق من الصخور السابقة لها، فتوجد أولا صخور العصر الكمبري ثم توجد إلى الجنوب والشرق منهما الصخور العائدة إلى العصر الأردوفيشي ثم السيلوري.

وتتألف الصخور العائدة للزمن الأول في الغالب من الأحجار الرملية والجيرية، كما توجد أحجار الدولوميت والسيليس والطفل في بعض المناطق. كما يمكن القول بصفة عامة أن جميع الصخور الرسوبية العائدة إلى هذا الزمن والزمن السابق له قد تداخلت بها صخور نارية قاعدية نتيجة للحركات التكوينية المتعددة التي حدثت في فترات مختلفة. ومن أوضح المناطق التي حدث فيها هذا التداخل مناطق الحوض والحنك وأدرار وتجانت وأفول وصخور مجموعة اكجوجت \_ العصابة السالف ذكرها (عافية، ١٩٧٧م: ٤٩٤، عافية، ١٩٧٧م: ١١٤).

" صخور الزمن الشاني: تظهر هذه الصخور على السطح في الأجزاء الوسطى والشرقية من موريتانيا (حوض تاوديني)، إلى الجنوب والشرق من مناطق انكشاف الصخور السابقة لها على سطح الأرض. وتشكل صخور الزمن الثاني. الصخور السائدة في مناطق جنوب ادرار وشرقي تجانت ومعظم دائرة الحوض الشرقي، ولكنها تغطى في مناطق واسعة من هذه المناطق، خاصة في وسط البلاد، بتكوينات الرمال العائدة إلى الزمن الرابع. والصخور العائدة إلى هذا الزمن الجيولوجي جميعها تقريبا من الحجر الرملي وأحيانا من الحجر

الرملي والطفلي (عافية، ١٩٧٧م: ١١١). أما في الحوض الساحلي الواقع بين مرتفعات اكبوجت ـ العصابة السالف ذكرها ـ والمحيط الأطلسي فلا تظهر تكوينات الزمن الثاني على السطح ولو أن الحفر الآلي قد دل على وجود تكوينات بحرية عائدة إلى هذا الزمن وأوائل الزمن الشالث ترسبت أثناء طغيان البحر على كثير من مناطق هذا الحوض خلال الفترة الممتدة من العصر الكريتاسي (الطباشيري) وحتى الأيوسين. ويلي ذلك ترسب تكوينات قارية وبحرية خلال أواخر الزمنين الثالث والرابع (الأمين، ١٩٨٤م: ٢٥ ـ ٢٦).

٤ \_ صخور الزمن الثالث: تظهر الصخور العائدة الى الزمن الثالث على السطح في مناطق صغيرة ومتفرقة في حوض تاوديني، كما تغطى مناطق متعددة شمال الحوض المذكور وفي ظهور الرقيبات وحوض تندوف. أما الامتداد الرئيس لهذه التكوينات فيوجد في الحوض الساحلي الموريتاني ــ السنغالي المحمور بين صحور تكوينات اكجوجت ـ العصابة من الشرق والمحيط الأطلسي من الغرب، حيث تنكشف على السطح في الأجزاء الشرقيه والوسطى لهذه المنطقة كما توجد تحت التكوينات الرباعية في الأجزاء الغربية. وصخور الزمن الثالث في الحوض الساحلي يمكن تصنيفها إلى نوعين أحدهما ذو أصل بحري، تكون أثناء غمر البحر لأجزاء واسعة من هذا الحوض في أثناء الفترة من نهاية العصر الكريتاسي (الطباشيري) وحتى الأيوسين، والآخر قاري تكون أثناء فترة انحسار البحر خاصة في أواخر هذا الزمن الجيولوجي. وتتألف الصخور البحرية في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الدولوميتي والرملي والطفلي أحيانا، وتنكشف على سطح الأرض في منطقتين: أحدهما وأهمهما في أقصى جنوبي البــلاد في منطقة البــراكنة وجزء من التــرارزة حيــث يكون هذا المنكشف على شكل مثلث قاعدته على نهر السنغال ثم يضيق كلما اتجهنا شمالا. أما المنطقة الثانية فمفي أقصى الشمال الغربي إلى الشرق من نواذيبو وهي منطقة صغيرة محمورة بين المحيط وحمدود الصحراء الغربية. أما الصخور ذات الأصول القارية التي تكونت أثناء فـترة انحسار البـحر، خاصة في الفتـرة الفاصلة بين

الزمنين الثالث والرابع، فتظهر على السطح في مناطق أوسع، وهي في الغالب من الحجر الرملي الطيني الذي يسمى في موريتانيا بالراسب القاري النهائي. وتغطيى أجزاء واسعة من هذه التكوينات بتكوينات قارية وبحرية رباعية خاصة في الأجزاء الغربية من المنطقة الساحلية (عافية، ١٩٧٨م:١١٧، الأمين، عن ١٩٨١م:٢٥).

٥ \_ تكوينات الزمن الرابع: باستثناء التكوينات المسماة بالراسب القاري النهائي والذي يرجعه بعضهم إلى الفترة الانتقالية بين الزمنين الثالث والرابع فإن إرسابات الزمن الرابع الأخرى يمكن تصنيفها في مـجـموعـتين رئيسـتين: التكوينات الرباعية في حوض موريتانيا \_ السنغال الساحلي، ثم التكوينات القارية في داخل البلاد. وبالنسبة للتكوينات الرباعية في الحوض الساحلي فهي تغطى المنطقة الساحلية من حدود الصحراء الغربية وحتى نسهر السنغال بعرض يبلغ في المتوسط ١٠٠ كم، بينما يبلغ اكبر اتساع لها شمال مدينة نواكشوط حيث يصل الى ٢٤٠ كم (الأمين، ١٩٨٤م:٢٧). وتتكون هذه الإرسابات الرباعية من طبقات متعددة تبلغ سبع طبقات، أربع منها تشكلت خلال مراحل طغيان البحر المتكرر على هذه المناطق، وتخللتها ثلاث أخرى تشكلت أثناء فترات انحسار البحر ونشاط عوامل التعرية والإرساب القارية. والملاحظ ان هذه الطبقات السبع لاتوجد جميعها في المناطق الساحلية بل تقل بالاتجاه بعيدا عن الساحل حيث تميزت فترات طغيان البحر على هذه المناطق بأن كل طغيان للبحر كان يغلمي مساحة أقل من الطغيان السابق له (عافية، ١٩٧٨م: ١٢٠ـــ ١٢٢) ومن الجدير بالذكر أن هــذه التكوينات مثــلها مــثل مـعظم التكوينات الأخرى تغطى في بعض المناطق بتكوينات أحدث من الرمال والكثبات الرمليه.

أما التكوينات القارية العائدة إلى الزمن الرابع في المناطق الداخلية من البلاد فأهمها الكثبان الرملية الساكنة والمتحركة التي تغطي مناطق واسعة في وسط البلاد وأجزائها الشمالية الغربية. كما ينتمي الى هذا الزمن بعض التكوينات الأقل أهمية في انتشارها مثل الترسبات الجيرية والطفلية التي تكونت في ظروف البحيرات المغلقة، وترسبات السباخ المحلية والترسبات الفيضية في الوديان وغيرها.

# التضاريس:

تظهر الحريطة التضاريسية لغربي وشمالي أفريقيا إختى لافاً ظاهرا لطبيعة الأراضي الموريتانية عن أراضي المملكة المغربية ومعظم أراضي دول شمالي أفريقيا ذات الطبيعة الجبلية. فالأراضي الموريتانية، ممثلها مثل معظم الأراضي المحيطة بها، خاصة تلك التي تشكل جزءاً من الصحراء الكبرى، يمكن أن توصف بوجه عما بأنها ذات تضاريس متواضعة خالية من التعقيد والتباين الكبير. فهي عبارة عن سهل مترامي الأطراف مغطى بالرمال والحصباء يتراوح ارتفاعه في المتوسط بين ٢٠٠٠ من متر في معظم المناطق ويتدرج في الارتفاع من الجنوب الغربي نحو الشرق والشمال الشرقي. وفي هذا السهل الواسع تتناثر بعض الهضاب والجروف والحافات والمرتفعات التي لا يزيد ارتفاعها عن ٢٠٠ متر باستثناء كدية الجل (قرب الزويرات وافديدك) التي يبلغ ارتفاعها عن ٢٠٠ متر باستثناء كدية الجل (قرب الزويرات وافديدك) التي يبلغ ارتفاعها مترا وجبال المور في أقصى شمال غربي البلاد التي تبلغ أعلى قممها ٨٢٣ متراً (THE ATLAS OF AFRICA, ?133).

إن تضاريس الأراضي الموريتانية ما هي الا انعكاس مباشر للبنية الجولوجية للبلاد والحركات التكتونية التي أثرت على هذا البناء من جهة، ولعوامل التعرية والأرساب التي توالت أنشطتها منذ العصور الجيولوجية الأولى من جهة أخرى. إن أكثر الأراضي ارتفاعا في موريتانيا، كما يبدو من الشكل رقم (٣) هي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد (ظهر الرقيبات) حيث توجد الصخور القاعدية البللورية الصلبة العائدة إلى ما قبل الكمبري والتي تعتبر أقل المناطق تأثراً بعوامل التعرية المختلفة. إضافة إلى أنها قد تعرضت لحركة تكتونية في أوائل الأزمنة الجيولوجية الأولى مما أدى إلى تقوسها، ونشأت تبعا لذلك سلسلة مرتفعات الرقيبات. كما أن الأولى مما أدى إلى تقوسها، ونشأت تبعا لذلك سلسلة مرتفعات الرقيبات. كما أن الممتدة من أكجوجت نحو الجنوب الشرقي إلى منطقة العصابة، ماهي الا نتيجة التواء عنيف لرواسب الزمن الأول الجيولوجي في فترة تائية للعصر الديفوني. وقد أسفرت عنيف لرواسب الزمن الأول الجيولوجي في فترة تائية للعصر الديفوني. وقد أسفرت وغيرها (عثمان، ١٩٧٨م: ١٦٧١). أما أهم الظاهرات الراجعة في تكونها لعوامل وغيرها (عثمان، ١٩٧٨م: ١٦٧١). أما أهم الظاهرات الراملية التي تغطي مناطق واسعة من البلاد خاصة في أجزائها الشرقية، السباخ التي توجد بكثرة في المنطقة الساحلية.

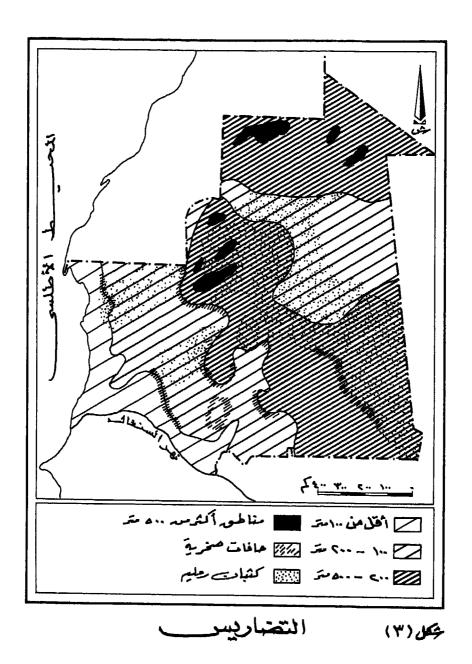

المصدده

Gerteiny (1967) Mauritania, Pall Mall Press. London: p8.

أما فيما يتعلق بشبكة التصريف المائي في البلاد فهي تتكون من نهر السنغال ثم من منظومة من الأودية الموسمية. ويشكل نهر السنغال المجرى المائي الوحيد الدائم في البلاد وهو يؤلف كما أشرنا سابقا الحد الفاصل بين موريتانيا والسنغال. أما نظام التصريف المائي في بقية البلاد فعبارة عن شبكة من الأودية الموسمية تتجه في غالبيتها تبعا للميل العام للأراضي الموريتانية من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، ولا تجري المياه فيها إلا في أيام معدودة من السنة، ومن الاستعراض السابق للملامح العامة لأشكال سطح الأرض في موريتانيا يمكن أن نقسم هذه الأراضي بوجه عام إلى المناطق التضاريسية الرئيسة التالية:

١ ... المنطقة الشمالية (إقليم الرقيبات): وتتكون هذه المنطقة أساسا من الصخور القاعدية البللورية والمتحولة القديمة العائدة لفترات مختلفه من عصر ما قبل الكمبـري، ولكنها تغطى في كثير من المناطق بتكوينات أحــدث من الحجر الرملي والجيري والبازلت والتكوينات الرباعية من الحمي والحصباء والكثبان الرملية. ويشغل إقليم الرقيبات الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد المحصورة بين الصحراء السغربية من الغرب والشمال الغربي والجزائر ومالى من الشمال الشرقي والشرق على التوالي. وهذه المنطقة عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع حيث يتسراوح ارتفاعها بين ٢٠٠ ــ ٥٠٠ مــتر ولكنها بوجه عــام تعتبر أكــشر مناطق البلاد ارتفاعا. وتعتبر هذه المنطقة جزءا من منطقة أكبر هي الكتلة البللورية لغربي أفريقيا والتي تمتد إلى الشرق من موريتانيا لتـشمل أجزاء من مالي والجزائر (GERTEINY, 1967:4). وقد تعرضت هذه المنطقة خلال الزمن الجيولوجي الأول لبعض حركات الرفع والتقبب التي أدت الى بروز بعض المرتفعات كسلسلة مرتفعات الرقيبات الطويلة، في حين صاحبها حدوث بعض المنخفضات التي تشغل معظمها حاليا السباخ مثل سبخة أم الدروس وسبخة جواهان (THE ATLAS OF AFRICA, ?:133). وقد تعرضت هذه المنطقة في الأزمنة اللاحقة إلى تعرية قوية أدت إلى تحويل المرتفعات السابقة إلى سهـول تحاتية تبرز فيها بعض التلال والمرتفعات المنعزلة التي تعرف محليا باسم القلب أو الكدية والتي تمثل شواهد متخلفة للجبال السابقة

(عثمان، ١٩٧٨م:١٦٨). ولعل أوضح الأمثلة على هذه الجبال المتخلفة كدية الجل وجبال الزمور التي تشكل أكثر النقاط ارتفاعا في موريتانيا.

وباستثناء الأجزاء الشمالية الغربية من هذه المنطقة حيث تنحدر الأرض نحو حوض تندوف وبالتالي تجري شبكة التصريف النهري في هذا الاتجاه ، فإن الهضبة عموما مثلها مثل بقية الأراضي الموريتانية تنحدر نحو الجنوب الغربي ، ولذا فإن معظم الأودية تتجه في هذا الاتجاه . وينتهى عدد كبير منها في منخفض يقع في أجزائها الجنوبية تشكل سبخة جواهان جزءا رئيسا منه .

٢ \_ اقليم المرتفعات والهضاب الوسطى: ويشمل هذا الجزء سلسلة من الهضاب والمرتفعات والجروف شديدة الانحدار التي تمتد في أواسط البلاد من منطقة أدرار (جنوب الزاوية الجنوبية الشرقية للصحراء الغربية) عبر هضاب وحافات تجانت وحتى كتل العـصابة وافولة في جنوبي البلاد. وقد نتجت هذه الهضاب مثلها مثل المرتفعات الواقعة إلى الغرب منها (أكجوجت ـ العصابة): عن حركتي رفع والتواء عنيفتين حدثتا بعد العصر الديفوني للرواسب السابقة لذلك العصر. ولكن حركة التعرية العنيفة التي حدثت بعد ذلك عملت على تجزئة المرتفعات والهضاب سالفة الذكر فحولتها الى هضاب متفرقة تشرف على السهول التحاتيه والمنخفضات المجاورة لها في كل من الشرق والغرب بحافات شديدة الانحدار تعرف باسم الظهور، كظهر شنقيط وظهر تشيت وظهر ولاتة وظهر نعمة، مما يصعب اقتحامها والوصول اليها من السهول المجاورة. ورغم أن هذه الهضاب والمرتفعات تفصل عن بعضها بعدد من السهول والمنخفضات التي تشغلها بعض الواحات إلا أن امتدادها بهذا الشكل جعل منها إقليما تضاريسيا واضح المعالم يفصل بين المناطق السهلية الواقعة إلى الغرب منها «الحوض الساحلي» عن تلك الواقعة إلى جهة الشرق (حوض تاوديني ومنطقة جنوب شرق البلاد).

٣ المنطقة الساحلية: وتنحصر هذه المنطقة بين سلسلة المرتفعات والهيضاب
 السابقة في الشرق والمحيط الأطلس في الغرب، وبين حدود الصحراء الغربية

شمالا وحتى حوض نهر السنغال جنوبا. وتـتألف هذه المنطقة من مجموعة من الصخور الرسوبية التي تعود إلى فترات مختلفة من الزمنين الثالث والرابع، كما تختلف في ظروف تسكوينها فبعضها قاري وبعضها ذو أصول بحرية. وقد تأثرت هذه المناطق بعوامل التعرية والإرساب القارية والبحرية التي عملت على تشكيل ظاهرات السطح الرئيسة خلال العصر الرباعي. ورغم أن المنطقة برمتها توصف بأنها سهل مترامي الأطراف لا يزيد ارتفاعه عن ٢٠٠ متر ويميل بصفة عامة نحـو الغرب والجنوب الغـربي، إلا أن هناك تفـاوتا واضحـا في أشكال التضاريس، إذ تنتشــر التلال والمناطق الصخرية في الأجزاء الشرقية كــما تنتشر الكثبان الرملية والمنخفضات التي تشغلها السباخ والمستنقعات فى المناطق القريبة من الساحل. ويمكن تتبع عدد من الظاهرات الجيومورفولوجية المتعاقبة بدءا من الساحل الموريتاني وحمتي الأجزاء الشرقية لهمذه المنطقة. فبالنسبة لمورفولوجية الساحل يمكــن التميــيز بين منطقــتين رئيستين يفــصلهمــا رأس تميرس (٢٠ ١٩٪ شمالاً) حيث تمتــاز المنطقة الواقعة شمال هذا الرأس بتعــرجها ووجود الرؤوس فيها بينما يشكل خط الـساحل إلى الجنوب من ذلك خطا شبه مستقيم دون وجسود أي تعماريج تمذكر (عمشمسان، ١٩٧٨م: ٢١٦ ــ ٢٢٦، الأمين، ١٩٨٤م: ٢٣) وإلى الشرق من السهول الشاطئية الضيقة توجد سلسلة من الكثبان الرملية الطويلة المتعاقبة مع عدد من المنخفضات والسباخ مثل سبخة ندغامشه شمال نواكشوط وسبخة أوليج بين نواكشوط وروضو. وتمتد معظم هذه الكثبان خاصة في الجزء الشمالي من هذه المنطقة من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربي. وكلما اتجهنا شمالا من رأس تيمرس كلما تغيرت طبيعة الساحل من الرمال الناعمة الى الجزر والحواف الصخرية حتى نصل إلى أقصى الشمال حيث يزداد عمق المحيط في المنطقة الساحلية وتكون حواف صخورا بيضاء كلسية ولذلك أطلق عليــه اسم الرأس الأبيض نسبة إلى لون الصــخور السائدة في هذه المنطقة (عفيفي، ؟ : ٢٣). وإلى جانب الكثبان الرملية والسباخ التي تشكل معظم أشكال سطح الأرض في هذه المنطقة يوجد أيضا عدد من الهضاب المعراة قليلة الارتفاع خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية.

٤ - حوض نهر السنغال: يشكل حوض نهر السنغال التخوم الجنوبية للمنطقة الساحلية والمناطق الواقعة إلى الشرق منها، ويعد هذا النهر المجرى المائي الدائم الوحيد في مـوريتانيا، كما تشكل الأراضي التي يجـري فيها وحدة تضـاريسية مميزة تختلف عن المناطق الأخرى. وينبع نهر السنغال من مرتفعات فوتا جالون في غينيا ويمر بأراضي مالى قبل أن يشق طريقه إلى البحر مشكلا الحد الفاصل بين موريتانيا والسنغال. ومن الناحية الجيومورفولوجية يمكن التمييز بين منطقتين متميزتين لهذا النهر في الأراضي الموريستانية، إحداهما المجرى الأدنى للنهر من مدينة كيهيدي وحتى مصب النهــر في المحيط الأطلسي، والأخرى من كيهيدي وحتى رافد كاراكورو الذي تشكل تخومه جزءا من الحدود بين موريتانيا ومالى، وبعده ينحرف نهر السنغال نحو الجنوب الشرقي داخل الأراضي المالية. ومن أبرز صفات نهر السنغال في مجراه الأدنى عدم تلقيه أي روافد دائمة الجريان، بل ولا حتى أودية مــوسميــة تذكر، وذلك لمسافــة تصل الى حوالى ٥٠٠كم، عدا وادي فرلو الذي يلتقي النهر في منتصف المسافة تقريبا بين كيهيدي وبلدة طريقه عبر منطقة تغطيها الكثبان الرملية الرباعية في كل من بلاد البراكنة والترارزه حتى يصب في المحيط الأطلسي. ومن الصفات الأخرى للنهر في هذا الجزء هو انحداره الضعيف وانتهاء مصب بدلتا خليجية يتأثر مصب النهر عندها كثيرا بحركة المد والجزر بما يؤدي الى دخمول مياه البحر المالحمة إلى حوالي ١٠٠كم داخل النهـر في موسم الجـفاف (المنظمـة العربيـة للتنمـية الزراعـية، ۱۹۸۳ع: ۹).

أما الجوزء الآخر من النهر إلى الشرق من كيهيدي فيتصف باختلاف طبيعة الأراضي المحيطة به إضافة إلى وجود عدد من الروافد التي تصب فيه. فبالنسبة للأراضي المحيطة به في أقاليم جرجل وقيدي ماغة والعصابة فهي تشكل جزءاً من الهضاب والمرتفعات المستدة من الشمال إلى الجنوب في وسط البلاد، ولذلك كانت هناك فرصة لتكون عدد من الروافد التي تجري حسب الميل العام للأراضي الموريتانية نحو الجنوب لتصرف مياه هذه الهضاب نحو نهر السنغال. وتتألف شبكة التصريف هنا من رافدين نهريين وعدد كبير من الأودية التي

يجرى الماء فيها فقط في موسم المطر. ويعد نهر كاراكورو من أهم روافد نهر السنغال وأول الروافد في موريتانيا. وتنصرف إلى هذا الرافد مياه أجزاء واسعة من إقليم العصابة وأجزاء من دائرة الحوض الغربي. والجزء الأدنى من هذا الرافد دائم الجريان بينما تتصف معظم روافده بأنها فصلية الجريان حيث يتوقف بعضها في شهور الجفاف. وعند مدينة كيهيدي يصب في النهر رافد رئيس آخر هو القرقول وتنصرف إليه مياه مناطق واسعة في إقليم جرجل وغربي العصابة والأجزاء الشرقية من إقليم البراكنة، خاصة من مرتفعات واوا التي تشكل أهم مصادر مياهه. ويتصف هذا الرافد مثل سابقه بأن جزأه الأدنى دائم الجريان بينما روافده ليست كذلك. وبين هذين الرافدين يوجد عدد من الأودية التي تجري في فصل المطر وتجف وتتحول قيعانها إلى برك ومستنقعات في فصل الحفاف.

- معطقة الأحواض الشرقية: تشمل هذه المنطقة الأجزاء المتبقية من الأراضي الموريتانية الواقعة إلى الجنوب من منطقة ظهور الصخور البللورية (الرقيبات) وإلى الشرق من سلسلة الهضاب والمرتفعات الوسطى الممتدة من أدرار في الشمال وحتى إقليم قيدي ماغة والعصابة في الجنوب. أما من الشرق والجنوب فلا تختلف طبيعة هذه المنطقة عن الأراضي وراء الحدود، بل إنها تعتبر امتدادا طبيعيا لها. ويتالف هذا الجزء من منطقة متوسطة الارتفاع (٢٠٠ ٠٠ عمر)، متنوعة التضاريس تجمع بين السهولة والاحواض والحافات والكثبان الرملية. وبوجه عام يمكن تقسيم هذه المنطقة من ناحية التضاريس إلى ثلاث مناطق فرعية هي:
- (1) حوض تاوديني: ويشغل الجزء الشمالي الشرقي من هذه المنطقة، وهو على شكل مثلث متساوي الأضلاع تشكل الصخور البللورية ضلعه الشمالي الغربي ونطاق امتداد الكثبان الرملية ضلعه الجنوبي الغربي، بينما تمثل الحدود المالية ــ الموريتانية ضلعه الثالث، حيث يوجد باقي الحوض داخل الأراضي المالية والجزائرية. ولا توجد في هذا الحوض شبكة تصريف واضحة المعالم ولو أن ميله العام نحو الشرق والجنوب الشرقي يحعل المجاري المؤقتة في هذه المنطقة تجري في هذا الاتجاه.

- (ب) الكشبان الرملية: تغطى الكشبان الرملية منطقة واسعة في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من موريتانيا كما تمتد من هذه المناطق إلى وسط البلاد وأجزائها الشمالية الغربية، ولكن الامتداد الرئيس للكثبان الرملية يوجد في المنطقة الحوضية الشرقية للبلاد حيث تفصل حوض تاوديني في الشمال عن منطقة الحوض في الأجزاء الجنوبية الشرقية من موريتانيا. والأشكال السائدة للكثبان الرملية في موريتانيا هي الكثبان الطويلة الممتدة من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي وهو اتجاه الرياح التجارية السائدة في هذه المكثبان أنها كثبان متحركة في الشمال وثابتة إلى حد كبير في الجنوب والجنوب الشرقي حيث تتوافر كمية أكبر من الرطوبة ومن الغطاء النباتي.
- (ج) منطقة جنوب شرقي موريتانيا «الحوض»: وتنحصر هذه المنطقة بين الهضاب الوسطى من الغرب والكثبان الرملية من الشمال ولكنها تمتد جنوبا وشرقا إلى داخل الأراضي المالية. وهذه المنطقة عبارة عن سهل تحاتي معرى بشدة يتراوح ارتفاعه بين ١٥٠ ٣٥٠متراً وينحدر بشكل عام نحو الجنوب والجنوب الغربي ولذا فإن شبكة التصريف المائي تجري في هذا الاتجاه. ومن أبرز الظاهرات الجيومورفولوجية في هذا الجزء وجود الجروف الصخرية والنتوءات والكتل الصخرية التي تعلو على المناطق المجاورة ببضعة عشرات من الأمتار.

من الاستعراض السابق لأهم الظاهرات التضاريسية في موريتانيا يمكن أن نستلخص أنه رغم التنوع الظاهر في هذه الأشكال إلا أنها جميعها تضاريس تتصف بالتواضع إلى حد كبير. فالبلاد في معظمها ماهي إلا امتداد للصحراء الكبرى في شمال أفريقيا والتي تشكل الرمال والكثبان الرملية المتحركة والحواف والكتل الصخرية المنعزلة أهم ظواهرها. ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى المناطق الجنوبية من البلاد التي يشغلها حوض نهر السنغال وروافده، وهي منطقة متميزة ليس من الناحية التضاريسية فحسب بل ومن الناحية المناخية والنباتية والاقتصادية، وهو ما يجعلها إقليما بيئيا مميزا عن سائر مناطق موريتانيا ـ كما سيتضح ذلك عند مناقشة المناخ والنبات.

# المنساخ

#### مقدمة:

تغطي الأراضي الموريتانية مساحة شاسعة معظمها امتداد للصحراء الكبرى نحو الغرب، أما أجزاؤها الجنوبية فتشكل منطقة انتقالية بين المناخ الصحراوي في الشمال والمناخ السوداني الأكثر مطرا في الجنوب، وتسمى هذه المنطقة والأجزاء المجاورة لها في الدول المجاورة بالمنطقة الساحلية. ومناخ موريتانيا، بعناصره المختلفه يمثل انعكاساً لتفاعل عدد من العوامل الجغرافية التي عملت مفردة أو مجتمعة على إكساب مناخ هذه الدولة خصائصه العامة.

ومن أهم العوامل التي لها تأثير في تحديد خصائص المناخ موقع الدولة. فوقوعها بين دائرتي العرض ٣٠ " ١٤ " ٢٥ " تقريبا جعل مناخها يتصف بالحرارة الشديدة خاصة في فصل الصيف لأن أراضيها تقع ضمن المناطق المدارية وشبه المدارية. كما أن موقعها بالنسبة للصحراء الكبرى جعل الرياح السائدة التي تهب عليها من الشمال رياح جافة محملة بالأتربة والغبار ولا تنتج عنها أمطار تذكر لأنها لا تمر على مسطحات مائية. ولا يستثنى من ذلك إلا أجزاء البلاد الجنوبية التي تقع في مهب الرياح الموسمية الجنوبية التي ينتج عنها معظم الأمطار في هذه المنطقة. كما أن من أهم تأثيرات موقع البلاد الفلكي والجغرافي هو تحديد مناطق الضغط الجوي الرئيسة التي تؤثر في مناخ المنطقة خاصة فيما يتعلق باتجاه الرياح وصفاتها العامة. وسوف نناقش أهم مناطق الضغط المؤثرة في مناخ موريتانيا عند الحديث عن الرياح.

أما تأثير المسطحات المائية على مناخ موريتانيا فينحصر تقريباً في تلطيف المناخ في فصل الصيف في المناطق الساحلية، ليس بسبب وجود المسطحات المائية فحسب بل بتأثير تيار كناريا البارد الذي يمر بالسواحل الموريتانية. ولكن هذا التأثير يكون قاصرا على المنطقة الساحلية، وخاصة مناطق الرؤوس الداخله في البحر مثل الرأس الأبيض الذي تقع عليه مدينة نواذيبو، بينما يقل شيئا فشيئا نحو الداخل لينعدم تماما بعد بضع عشرات من الكيلو مترات من الساحل.

أما أثر التضاريس على مناخ موريتانيا فمحدود جدا نظرا لعدم وجود تمايز كبير في الارتفاع بين أشكال السطح المختلفة. ويقتصر آثر التضاريس على المناخ في انخفاض درجات الحرارة لعدة درجات في معظم المناطق المرتفعة، مثل مرتفعات كدية الجل، وبلاد الزمور، وهضاب أدرار وتجانت والعصابة، مقارنة بالمناطق المجاورة. أما أثرها على الأمطار فمحدود جداً.

# الضغط الجوي والرياح:

تلعب مناطق الضغط الجوي دورا رئيسا في تحديد عناصر المناخ الأخرى كالرياح والمطر والرطوبة النسبية ودرجات الحرارة. ويمكن إيجاز أهم مناطق الضغط المؤثرة في مناخ موريتانيا وانعكاساتها المناخية خاصة على اتجاه الرياح كما يلى:

١ \_ منطقة الضغط المرتفع الأزوري: وتتركز هذه المنطقة بشكل رئيس حول جزر أزور في المحيط الأطلسي عند دائرة العرض ٣٠° شمالا، ولكنها تتزحزح جنوبا في فصل الشتاء لتسيطر على جزء كبير من شمالي القارة الأفريقية. وتعتبر هذه المنطقة مصدر الرياح التجارية التي تهب على البلاد معظم أيام السنة في فصول الخريف والشتاء والربيع. وهذه الرياح رياح شماليــة جافة لا يسقط منها أي مطر ولكن لها بعض التأثيرات على انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة تبعا لاتجاهها. فالرياح الشمالية المغربية نتيجة لأنها قادمة من المحيط الأطلسي غالبا ما تـؤدي إلى تلطيف درجات الحرارة على المناطق التي تهب عليها في فيصلى الخريف والصيف وزيادة البرودة في فيصل الشتاء. وهذه الرياح رياح جافة رغم أنها قادمة من المحيط الأطلسي بسبب مرور تيار كناريا البارد. أما الرياح الشرقية أو رياح الهرمتان، فهي رياح شديدة الجفاف نظرا لمصدرها الصحراوي، كما أنها شديدة الحرارة في فصلى الخريف والربيع خلال النهار، ولـكنها تبرد سـريعا أثناء الليل، ولذا يـسود مدى حـراري كبـير أثناء هبوبها، كما أنها أحيانا تكون محملة بالأتربة والغبار. أما خلال فصل الشتاء فتكون هذه الرياح شديدة البرودة وتعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة في المناطق الشمالية. وهي رياح جافة في الغالب ولكن قد

تسبب سقوط بعض الأمطار في هذا الفصل يكون مصدرها أعاصير البحر المتوسط (ناصر، ١٩٨٤م: ١٢٨). ويصل عدد الأيام المتي تهب فيها الرياح الشحمالية في المتوسط إلى ١٤٤ يـوما في إطار و١١٦ يـوما في نواكـشـوط، و٥٨ يوما في النعمة أما في جنوبي البلاد فيقل عدد الأيام التي تهب فيها هذه الرياح إلى ١٥ يوما في كيفا وروصو (فايد، ١٩٧٨م: ٨٦).

- ٢ منطقة الضغط المرتفع وراء مدار الجدى: ويقع مركز هذه المنطقة في المحيط الأطلسي الجنوبي حول جزيرة سانت هيلانه على دائرة العرض ٣٠ جنوبا ولكنها تمتد شمالا في فصل الصيف الشمالي حتى دائرة العرض ٢٥ جنوبا. ومن هذه المنطقة تهب الرياح النسجارية الجنوبية الشرقية على أجزاء من غربي أفريقيا ولكنها تتحول الى جنوبية غربية عندما تعبر خط الاستواء وتسمى عندئذ بالرياح الموسمية وهي المصدر الرئيس للأمطار في موريتانيا، خاصة في الأجزاء الجنوبية.
- ٣ منطقة الضغط المنخفض الاستواثي: وهذه المنطقة من مناطق الضغط المدائمة وتتركز حول خط الاستواء ولكنها تتمدد شمالا وجنوبا تبعا لحركة الشمس الظاهرية. ففي فصل الربيع تبدأ بالتمدد شمالا حتى تصل إلى المناطق الجنوبية من موريتانيا خلال فصل الصيف. ومع توغلها في الأراضي الموريتانية تبدأ باجتذاب الرياح الموسمية السالف ذكرها نحو هذه المناطق بدءاً من شهر يوليو بما يساعد على سقوط الأمطار في جنوبي البلاد أولاً، ثم تحركها لتشمل مناطق من وسط البلاد بعد ذلك. ويستمر تأثيرها حتى شهر أكتوبر عندما تبدأ بالتحرك جنوبا نحو خط الاستواء فتبدأ الرياح الموسمية تقل حتى تتوقف تماما. ويتوقف معها سقوط المطر، وتسود بالتالي ظروف الجفاف وتعود الرياح التجارية الشمالية بأنواعها لتصبح المسيطرة على أجواء موريتانيا (فايد، التجارية الشمالية بأنواعها لتصبح المسيطرة على أجواء موريتانيا (فايد، ١٩٧٨).

وتبعا لما سبق يمكن أن نقسم السنة في موريتانيا إلى ثلاثة فصول واضحة من ناحية توزيع مناطق الضغط والرياح والحرارة والمطر (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م ١٠١) وهي:

- (۱) فصل البرودة والجفاف: ويمتد من أكتوبر إلى أبريل وتسود فيه الرياح الشمالية الباردة الجافة بتأثير الضغط المرتفع الأزوري، وتنخفض درجات الحرارة في هذا الفصل إلى أدناها خاصة في الأجزاء الشمالية.
- (ب) فصل الحرارة والجفاف: ويبدأ من مايو حتى يوليو، وتظل الرياح الشمالية هي السائدة ولكنها رياح حارة وجافة ولذا ترتفع درجات الحرارة في هذه الفترة بشكل ملحوظ، وتحمل الرياح معها كثيرا من الاتربة والغبار. وفي حين يختلف هذا الفيصل عن سابقه من ناحية درجات الحرارة فهو مشابه له من حيث الجفاف.
- (ج) موسم الحرارة والمطر: ويمتد من يونيو حسى أكتوبر وفيه تمتد منطقة الضغط المنخفض الاستوائي لتعم أجزاء من جنوب ووسط موريتانيا وتجلب معها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المطرة. ولذا ففي حين يعتبر هذا الفصل امتدادا لسابقه من ناحية ارتفاع درجات الحرارة فإنه يتميز بأنه الفصل الذي تسقط فيه معظم الأمطار في موريتانيا.

### الحسرارة:

يسود معظم أراضي موريتانيا، خاصة المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، ظروف المناخ الصحراوي الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء واتساع المدى الحراري السنوي واليومي. ويستثني من ذلك المناطق الساحلية في البلاد خاصة التي تدخل في البحر على شكل رؤوس حيث يعمل أثر المحيط وتيار كناريا البارد على تلطيف الجو، خاصة في فصل الصيف، عما يؤدي الى التقليل من الفوارق الحرارية اليومية والسنوية في هذه المناطق. وتتضح هذه الحقيقة بجلاء من تتبع أرقام الجدول رقم (١) الذي يبين معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى في الصيف (شهر يوليو) والشتاء (شهر يناير) ففي الصيف يشير الجدول إلى أن أكثر مناطق البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة هي المناطق الشمالية والوسطى من البلاد والتي تمثلها محطات بير ام قرين وافديرك ثم أطار وأكجوجت وتجكجه والتي يتراوح فيها متوسط درجات الحرارة العظمى بين ٥ ، ٣٩ و٤٢ درجات الحرارة العظمى بين ٥ ، ٣٩ و٤٢ درجات الحرارة العظمى بين ٥ ، ٣٩ و٤٢ درجة مئوية.

جدول رقم (١) متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المدن بالدرجات المئوية

| المتوسط السنوي لدرجات الحرارة |       | متوسط درجات الحرارة في شهر يناير |      | متوسط درجات الحرارة في شهر يوليو |      | المحطـــة         |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------|
| صغرى                          | عظمى  | صغرى                             | عظمى | صغرى                             | عظمى | <u> </u>          |
| 10,9                          | ۳۰,۸  | 10,0                             | ۲۳,٦ | 77,1                             | ٤٠,٥ | بيـــر ام قـــرين |
| 14,0                          | ۳۳, ٤ | 18,7                             | ۲٦,٥ | 78,1                             | ٤٢,٠ | افــــدريـك       |
| 17, £                         | ۲۷,۳  | 14,4                             | 40,0 | ۱۸,٥                             | ۲۷,۲ | نواذيبـــو        |
| ۲۰,۱                          | ٣٥,٨  | 17,7                             | ۲۸,٥ | Y7,0                             | ٤٢,٠ | أطــــار          |
| ۲۱,۵                          | ٣٦,٠  | ۱۵٫۳                             | 44,0 | 40,0                             | ٤١,١ | أكـــجـــوجت      |
| ۱۸,۸                          | ۳۲,۸  | 17,7                             | ۳۰,۳ | 44,4                             | ۳۱,۰ | نواكـــشـــوط     |
| 71,1                          | 40,1  | 14,1                             | ۲۸,٥ | 17,1                             | 44,0 | نجكجـــة          |
| ۲۱,۰                          | 40,4  | 10,7                             | ٣٠,٦ | 74,0                             | ۳۸,۰ | بوتلمـــيت        |
| 19,1                          | 40,4  | 18,0                             | ۳۲,۰ | 74,4                             | 47,4 | روصــــو          |
| 77,7                          | 41,1  | 17,7                             | ۳۲,۰ | ۲٦,٠                             | ۳۷,٥ | کـيـهـيـدي        |
| ۱۷,٦                          | ٣٠,٨  | ۱۷,۰                             | 41,4 | 77,7                             | 79,1 | نعسمسة            |
| ۲۱,٤                          | ۳۷,۰  | ۱۳,۰                             | ۳۱,۵ | Y7,V                             | ۳۸,٦ | كسينا             |
| 44,4                          | 47,0  | 10,0                             | Y9,A | Y7,Y                             | ۳۸,۵ | عيون المعتروس     |

ملحوظة : ١ - اعتمد الباحث على مصادر أهل البلد في توثيق كتابه أسماء المناطق والمدن الموريتانية. ٢- متوسط عشر سنوات على الأقل.

FAO, (1984), Agroclimatological Data for Africa, VI. I. Africa North of the Equator, Rome, Several Pages.

وتنخفض متوسطات درجات الحسرارة العظمي في معظم المحطات الواقعة في المناطق الجنوبية بسبب نزول الأمطار بغزارة خلال أشهر المصيف، وهو ما يؤدي إلى تلطيف الجسو وتقليل المدى الحراري اليسومي مقارنة بالمناطق القاحلة. كما تنخفض درجات الحسرارة العظمى في المناطق الساحلية (نواذيبو، نواكشوط، روصو) بشكل ملحوظ نظرا لتأثيـر مياه المحيط من جهـة ولمرور تيار كناريا البارد في المياه الاقليـمية الموريتانية من جهة أخرى. ولنفس الأسباب المذكوره آنفا تظهر زيادة في المدى الحراري اليومي في المناطق الشــمالية والوسطى تتراوح بين ٥ر١٥ و ٢٢/٥ درجة مــئوية بينما لا يزيد في المناطق الجنوبية والساحلية عن ١٣ درجة مــئوية. ويتضح أثر المحيط وتيار كناريا البارد في تلطيف درجات الحرارة والإقلال من الفروق اليومية عند مقارنة بعض المحطات الواقعـة على عروض واحدة على الساحل وفي المناطق الداخليـة. فنجد أن مدينتي نواذيبو وأطار تقـعان تقريبا على نفس دائرة العرض ولكن الفـروق بينهما في درجات الحرارة كبيرة سواء في درجات الحرارة العظمى أو في متوسط المدى اليومي لدرجات الحرارة. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مدينتي نواكشوط وتجكجة. أما في المناطق الجنوبية فتقل مثل هذه الفروق بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، كما هو واضح من مقارنة أرقام محطات روصو وكيهيدي وعيون العتروس، نظرا لتأثير سقوط المطر في هذه المناطق على تقليص المدى الحراري اليومي.

أما في فصل الشتاء، والذي يمثله شهر يناير، فيتضح من الجدول أن المتوسطات العظمى والصغرى لدرجات الحرارة ترتفع بشكل عام من الشمال إلى الجنوب سواء على الساحل أو في المناطق الداخلية. ومدلول ذلك أنه في ظل انعدام وجود مؤثرات رئيسة على درجات الحرارة في هذا الفصل، كالمطر مثلا، فإن الموقع الفلكي للمحطات، وربما مستوى ارتفاعها عن سطح البحر هي العوامل الحاسمة في تحديد درجات الحرارة في هذا الفصل. وتؤدي مياه المحيط دورا ثانويا في التقليل من الفروق اليومية لدرجة الحرارة حتى بالنسبة للمحطات الساحلية نظرا لاستمرار مرور تيار كناريا البارد وهو ما يؤدي إلى زيادة برودة المياه وتقليل الفروق بين درجة حرارة الماء واليابس، وبالتالي تقليل أثر المياه في الحد من التطرف في درجات الحرارة خلال الليل.

### الرطوبة النسبية:

تنتمي معظم الأراضي الموريتانية للمناخ الصحراوي الجاف الذي من صفاته قلة المطر وانخفاض الرطوبة النسبية طوال أشهر السنة. ولا يستشنى من ذلك إلا المناطق الساحلية التي تستفيد من التأثير البحري في زيادة الرطوبة، والمناطق الجنوبية التي ترتفع فيها الرطوبة في أشهر الصيف بسبب الكتل الهواثية الرطبة التي تسيطر على المنطقة خلال هذا الفصل.

ويمكن حصر أهم العوامل المؤثرة في الرطوبة النسبية في مختلف أنحاء موريتانيا في ثلاثة عوامل هي القرب والبعد عن المحيط الأطلسي، ودرجة الحرارة وموسم سقوط الأمطار. فالمناطق الساحلية تمتاز بأنها أكثر المناطق ارتفاعا في الرطوبة النسبية على مدار السنة حيث يصل حدها الأقصى في نواذيبو إلى ٩٠٪ وفي نواكشوط وروصو إلى ٧٨ و ٧٧٪ على التوالي (جدول رقم ٢). ويرجع الارتفاع النسبي في الرطوبة في نواذيبو مقارنة مع المناطق الأخرى لفارق درجة الحرارة من جهة، ولموقع المدينة وتوغلها داخل المحيط من جهة أخرى. أما المناطق الجنوبية من البلاد فتريد فيها معدلات الرطوبة النسبية في شهور الصيف، رغم ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثرها بالكتل الرطبة القادمة من الجنوب وتركز هطول المطر في هذا الفصل وتقل الرطوبة النسبية إلى حدودها الدنيا في أواخر فسصل الربيع حيث ترتفع درجة الحرارة وينعدم المطر.

أما المناطق الشمالية والوسطى من البلاد فنظرا لبعدها عن المحيط وعدم تغلغل الكتل الرطبة فيها بشكل كبير فتعد أقل مناطق البلاد في رطوبتها النسبية. ففي إطار يصل الحد الأقصى إلى ٤٠ ٪ بينما ينخفض الحد الأدنى إلى ١٣٪ فقط. وتشابهها في ذلك مدينة أفيديرك. أما بير أم قرين الواقعة في أقصى شمالي البلاد فتزيد فيها الرطوبة إلى ٧٥٪ ربما بسبب انخفاض درجة الحرارة فيها في فصل الشتاء أكثر من أي محطة أخرى في وسط البلاد، وربما بسبب وصول بعض التأثيرات البحرية المصاحبة لأعاصير البحر المتوسط التي تصل هذه المنطقة في بعض السنين.

#### الأمطار:

على الرغم من أن معظم الأراضي الموريتانية تتصف بقلة الأمطار إلا أن هناك تباينا واضحا في كميات الأمطار الساقطة بين المناطق الشمالية والوسطى من جهة والمناطق الجنوبية من جهة أخرى. فالمناطق الشمالية والوسطى تندرج تحت إقليم المناخ الصحراوي الجاف بينما تزيد الأمطار بشكل واضح في المناطق الجنوبية التي يسود فيها المناخ الساحلى وشبه الساحلي. ويتضح هذا التقسيم المناخي، خاصة فيما يتعلق بكميات المطر، من الشكل رقم (٤) الذي يبين توزيع المتوسط السنوى للأمطار، والجدول رقم (٢). فالشكل والجدول يوضحان أن أعلى متوسطات للأمطار توجد في أقصى جنوبي البلاد حيث تزيد الأمطار على ٥٠٠ملم في السنة. ويوجد أعلى متوسط سنوي للأمطار سجل في موريتانيا في سلبياني في إقليم قيدي ماغا حيث متوسط سنوي للأمطار سجل في موريتانيا في سلبياني في إقليم قيدي ماغا حيث الشمال، فتصل إلى ١٤٥ملم في السنة. وتبدأ كميات المطر بالانخفاض كلما اتجهنا نحو وكيفا وعيون العتروس على التوالي.

وتواصل متوسطات الأمطار انخفاضها بشكل سريع حتى دائرة عرض مدينة نواكشوط حيث لا تزيد الأمطار في شماليها عن ٢٠٠ملم في السنة، لتسود ظروف المناخ الصحراوي. وتقل الأمطار عن ١٠٠ملم في أكثر من نصف الأراضي الموريتانية، بل وتتدنى إلى أقل من ٥٠ملم في بعض المحطات الشمالية سواء على الساحل أو في الداخل كما هو الحال في نواذيبو وأفيديرك وبير أم قرين.

وتهطل معظم الأمطار في موريتانيا في الفترة من يونيو حتى أكتوبر، ويتركز هطول المطر بشكل أكبر في يونيو ويوليو وأغسطس التي تعتبر أكثر الشهور مطرا في مختلف المدن الموريتانية. ولا يسقط طوال هذه الفترة إلا كميات ضئيلة من الأمطار في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد خاصة في أواخر الخريف وأوائل فصل الربيع، ولكنها حتى هنا لا تمثل إلا جزءاً ضئيلا من أمطار هذه المنطقة.

ويتبع توزيع الأيام الممطرة في موريتانيا نفس النظام العام السالف ذكره عن كميات الأمطار، وطول فترة المطر، حيث يزيد متوسط عدد الأيام الممطرة في الجنوب ليبلغ

جدول رقم (٢) متوسطات الأمطار والرطوبة النسبية والتبخر في عدد من المدن

| المتوسط السنوي      | الرطوبة النسبية |        | with the Caster of | المتوسط السنوي | المحطـــــة  |
|---------------------|-----------------|--------|--------------------|----------------|--------------|
| للتبخر والنتح (ملم) | الدنيا          | العليا | عدد الأيام الممطرة | للامطار* (ملم) |              |
| 4404                | 40              | ٧٨     | ۱۷                 | 1.4            | نواكشوط      |
| 4418                | 19              | ٤٥     | 74                 | ٤o٨            | نعمة         |
| 7101                | 10              | ٤٤     | ٣٤                 | 440            | عيون العتروس |
| 174                 | ٧٠              | ٥٠     | 44                 | 575            | كيفا         |
| غ. م                | غ.م             | غ. م   | ٣0                 | ٧٧٠            | سليباني      |
| 7777                | غ. م            | غ.م    | ٣٠                 | 018            | كيهيدي       |
| 4157                | 7 £             | ٧٧     | **                 | 717            | روصو         |
| 7777                | 14              | ٤٠     | ١٥                 | 47             | أطار         |
| ۱۷۸۳                | 4.              | ٥٨     | 17                 | 174            | تجكجة        |
| 1971                | 40              | ۷۵     | ٨                  | 10             | بیر ام قرین  |
| 7577                | 40              | 00     | 10                 | 71             | أفيديريك     |
| 7777                | 4.              | ٥٢     | 14                 | 1+4            | أكجوجت       |
| ۱۷۸٦                | ٤٥              | 4+     | ٩                  | 44             | انواذيبو     |
| 7774                | 19              | 0 £    | 19                 | 7+4            | بوتلميت      |

<sup>\* :</sup> معدلات الأمطار للفترة ١٩٤١م – ١٩٨٩م، والمتوسطات الأخرى لعشر سنوات على الأقل.

المصادر اعتماداً على:

1- FAO, (1984), Agroclimatological Data for Africa, Vol. 1, Countries North of the Equator, FAO, Rom, Several Pages.

<sup># (</sup>غ . م) : غير متوافر.

٧- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوى للإحصاءات الزراعية الأعداد ٣-١٠.

٣- يوسف فايد (١٩٧٨) مناخ موريتانيا، في معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة.

٣٥يوما في السنة في سليبانى و ٢٤يوما في عيون العتروس، ثم تتناقص شيئا فشيئا نحو الشمال لتصل إلى ٣٣يوما في النعمة، ٣٠يوما في كهيدي، ١٧ يوما في نواكشوط، وما بين ١٠ و ٢٠يوما في معظم المناطق الوسطى من البلاد. ويتدنى عدد الأيام الممطرة في المناطق الشمالية ليبلغ في المتوسط ٨ أيام في السنة.

ويعتبر تذبذب الأمطار وعدم استقرارها على نظام ثابت، سواء في كمياتها الساقطة بين عام وآخر، أو في الموسم الذي تسقط فيه، أو في عدد الآيام المطرة، سمة بارزة من سمات المناخ والأمطار في موريتانيا وفي غربي القارة الأفريقية بشكل عام. وتظهر تسجيلات المطر في جميع المحطات، سواء تلك الموجودة في الإقليم الساحلي وشبه الساحلي أو في المناطق الصحراوية، تفاوتا واضحا في كميات المطر السنوية بين عام وآخر. وعلى سبيل المثال، فبينما يبلغ المعدل السنوي للمطر في نواذيبو ٣٣ملم في السنة لم يهطل فيها عام ١٩١٢م سوى ٢ملم فقط في حين بلغت كميات الأمطار في العام التالي (١٩١٣م)، ١٠٣ملم، هطلت ٠٠٣ملم منها في يوم واحد فقط (حميدة، ١٩٧٨م: ١٥٥٥). وفي سليباني، أكثر مناطق موريتانيا مطرأ يبلغ مترسط المطر السنوي ٠٧٧ملم، ولكن لم يهطل في عام ١٩٧٢م سوى ٠٩٠ملم بينما بلغت كمية الأمطار في عام ١٩٧٧م، ولكن لم يهطل في عام ١٩٧٢م العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٩م: ٣١). وما يقال عن تذبذب كمية المطر السنوي يقال أيضا عن كميات المطر الساقطة في كل شهر من أشهر السنة، وكذا عدد الأيام المطرة في السنة. فقد تصل قيم الهطول المطري الشهري أحيانا إلى قيم تقارب المعدلات السنوية ولكن الشهر نفسه يشهد أقل الأمطار في سنوات أخرى.

والواقع أن مشكلة تذبذب الأمطار في كميتها ومواسم هطولها يقودنا إلى الحديث عن موضوع له انعكاساته على الثروة الطبيعية والاقتصادية وهو الجفاف الذي عانى منه عدد كبير من الدول الأفريقية الواقعة في نطاق إقليم الساحل، الممتد من جنوب موريتانيا والسنغال في غربي القارة الأفريقية إلى أريتيريا في شرقيها. لقد عانى هذا النطاق من تعاقب فـترات الجفاف المتعددة خلال هـذا القرن، وكان آخرها فـترة الجفاف الممتدة من أوائل السبعينات حتى منتصف الثمنينات. وعلى سبيل المثال كان معدل المطر السنوي في نواكشوط خلال الفترة ١٩٦٠-١٩٦٩م حوالي ١٢٥مم ولكن هذا المعدل تدنى في السنوات العشر التالية إلى ٢٧ممم فقط (ناصر، ١٩٨٤م).

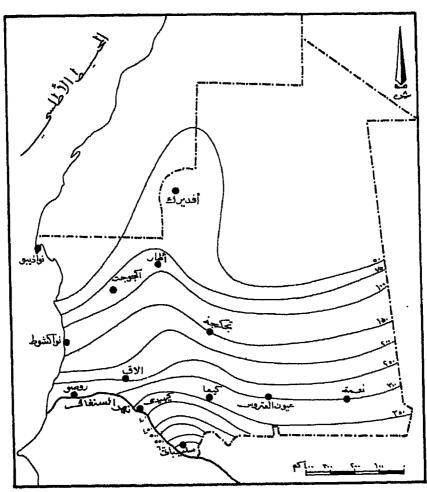

شكلادى المتوسط السنوي للأمطار ( بالميلمترات )

المصدور : الحركز المعربي لرطيسة المتاطق الجافةو بذاض الماماة (أنمساد) ١٩٨٤ م ع موسوعة الشعبة الحيوانية في الوطوع العربي : موريقانيا- أكساد 4 دمصور : حداث وكان من انعكاسات موجة الجفاف الأخيرة تناقص أعداد الثروة الحيوانية في هذه المناطق، وتناقص المساحات المزروعة بالحبوب، وحدوث موجة من الهجرة من المناطق المتضررة إلى المدن خاصة مدينة نواكشوط مما أدى الى زيادة سكان المدن من 77٪ من جملة السكان عام ١٩٧٦م الى ٦٤٪ في عام ١٩٧٦م (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م: ٣٤–٣٧).

وقد تغير الحال تماما خلال الفترة ١٩٨٣-١٩٨٩م حيث شهدت البلاد أمطاراً غزيرة قياساً بالمعدلات السنوية لمعظم المحطات المناخية. فـتراوحت الأمطار في مدينة سيليباتي بين ١١٨٨ و١٩٨٨ملم في السنة، مـقارنة بمعـدل الأمطار السنوي في هذه المدينة البالغ ٧٧٠ملم، وبكمية الأمطارالساقطة خلال أوائل الشمانينات والتي لم تزدعن من ١٥٨ملم في السنة. والشيء نفسه يقال عن مدن كيفا وعيون العتروس ونعمة وكهيدي وتجكجة التي شهدت جميعها أمطارا تفوق بشكل كبير متوسط المطر السنوي لهذه المحطات.

أما النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام فيما يتعلق بالمطر في موريتانيا فهي أن تركز الهطول المطري في أشهر الصيف الحارة، حيث تكون نسبة التبخر عالية، يقلل من القيمة الفعلية للمطر وبالتالي الاستفادة منه في المناشط الاقتصادية. فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط المطر السنوي في نواكشوط ١٩٠٩ملم ويقابله معدل نظري للبخر والنتح يبلغ معرب من مياه الأمطار الساقطة عن والنتح يبلغ موهذا يبرز بوضوح مقدار ما يمكن أن يضيع من مياه الأمطار الساقطة عن طريق البخر. وتبرز هذه الحقيقة بشكل أوضح عند مقارنة كميات الأمطار الساقطة في أشهر الصيف، موسم المطر في موريتانيا، مع معدلات البخر لهذه الأشهر. ففي بير (يونيو، يوليو، أغسطس) عن ٣ملم بينما يبلغ معدلات المجر للشهر المذكورة ٢، ٢، (يونيو، يوليو، أغسطس) عن ٣ملم بينما يبلغ معدلات المطر للأشهر المذكورة ٢، ٢، ٢٨ معرم بينما تتراوح معدلات البخر بين ١٨٠ و٢٢٦ملم. وفي كيهيدى يبلغ معدل المطر ٢٢٠ مه، ٢٦ ملم بينما تبلغ معدلات البخر من ١٨٠ و٢٦ ملم المؤشهر المذكورة ٢، ٢، المطر ٢٧، ١٩٨، ٢٦ ملم بينما تبلغ معدلات البخر من ١٨٠ و٢٦ ملم مناطق موريتانيا.

#### الأقاليم المناخية:

من الاستعراض السابق لأهم العناصر المناخية، خاصة ما يتعلق منها بتوزيع الأمطار وكمياتها وسماتها العامة يمكن تمييز عدد من المناطق أو الأقاليم المناخية، لكل واحدة مجموعة من الخصائص المميزة ليس من الناحية المناخية فقط، بل تتعداها إلى أصناف التربة والنبات وانعكاساتها على أنشطة السكان الاقتصادية وحياتهم الاجتماعية. وبشكل عام يمكن تقسيم الأراضي الموريتانية إلى إقليمين مناخيين بارزين هما: الصحراء وإقليم الساحل، ولكن هناك تقسيمات أكثر تفصيلا تركز على مناطق الانتقال بين هذين الإقليمين المناخيين أو بين أي منهما وأقاليم مناخية أخرى، أو تدخل عوامل جغرافية أخرى في تحديد هذه الأقليم. وتبعا لذلك يمكن تقسيم الأراضي المنوريتانية إلى خمسة أقاليم مناخية (شكل رقم ٥)، مع التنبيه على عدم وجود حدود طبيعية واضحة بينها تحدد أين يبدأ وأين ينتهى كل إقليم، ولذا فإن الحدود المرسومة بينها إنما تشير إلى الحدود التقريبية فقط والأقاليم هي :

- ا \_\_ إقليم جنوب الساحل: ويمتد هذا الإقليم المناخي في المناطق الجنوبية من موريتانيا بين نهر السنغال ودائرة العرض ١٥ شمالا، ويعتبر هذا الإقليم منطقة انتقال بين مناخ إقليم الساحل (ساحل الصحراء) في الشمال والإقليم السوداني الأغزر مطرا في السنغال وباقي مناطق غربي أفريقيا بشكل عام، ولذا يطلق عليه أحيانا مسمى الإقليم شبه الساحلي. ويتميز هذا الإقليم بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية في فصل الصيف، كما يعتبر أكثر مناطق البلاد مطرا حيث تتراوح معدلات الأمطار فيه بين ٣٠٠ و ١٠٠ملم في السنة، ولكن جزءا كبيرا منها يضيع بالبخر والنتح بعد أوقات محدودة من سقوطها. وتتركز الأمطار في هذا الإقليم في أشهر الصيف، ويتراوح الفصل الممطر بين ثلاثة وخمسة أشهر. وتنتمي إلى هذا الإقليم المناخي ولايات قيدي ماغا وجرجل والأجزاء الجنوبية من ولايات العصابة، والبراكنة، والترارزه، ويمثله مناخيا محطات سليباني وكيهيدي وروصو.
- ٢ ـــ إقليم الساحل: ويقع هذا الإقليم بين الإقليم السابق وخط المطر المتساوي
   ٢٠٠ ملم الذي يتماشى تقريبا مع دائرة العرض ١٨ شمالا. ويوصف هذا الإقليم بأنه أقل مطرا من الإقليم السابق سواء من ناحية الكمية(٢٠٠٠ ٣٥ملم)



علاه) الأقاليم المناخية

المصدر: يوسف فايد (٧٨ - ٧٥) مناخ موريكانيا .. معهدالبي والدرلسات العربية الجمهورية الدسعدمية الموريكانية (دراسة مسعية شاملة) - المستظمة العربية التربية والمثافة ولعلوم. القاهرة: صحفت ابتصرف)

أو من حيث طول موسم المطر (ثلاثة أشهر في المتوسط). كما أن الأمطار هنا أقل انتظاما في كمياتها ومواسم هطولها من الإقليم السابق. ويعتبر هذا الإقليم أكثر مناطق موريتانيا تأثرا بموجات الجفاف المتعاقبة ولذلك فإن سعة هذا الإقليم تزيد وتنقص تبعا لتفاوت كميات الأمطار السنوية وموجات الجفاف.

- ٣ إقليم جنوب الصحراء: ويمتد هذا الإقليم إلى الشمال من الإقليم السابق وحتى دائرة العرض ٢١ شمالا تقريبا، ويغطي معظم أراضي ولايتي أدرار وأنيشيري. ويبلغ معدل المطر السنوي مابين ٧٥ و ٢٠٠ ملم، وتهطل معظمها خلال شهري يوليو وأغسطس. ويتصف هذا الإقليم بمناخ قاري قاس ترتفع فيه درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير.
- إقليم الصحراء: ويشمل الأجزاء الشمالية التي تقع شمال دائرة العرض ٢١ شمالا، ويشغل مع الإقليم السابق حوالي ٢٠٪ من الأراضي الموريتانية. ويسود في هذا الإقليم جميع صفات الأقاليم الصحراوية من مناخ قاس تتفاوت فيه درجات الحرارة بشكل كبير بين الصيف والشتاء وبين الليل والنهار. والمطر هنا قليل وشحيح حيث لا يزيد المعدل السنوي عن ٧٥ملم، ويتدنى معدل الهطول في الأجزاء الشمالية إلي أقل من ٤٥ملم في السنة. ويتصف المطر في هذا الإقليم مع قلته بعدم الانتظام سواء في كميته أو موسم هطوله. وغالبا ما يهطل معظم المطر السنوي في أيام معدودة بينما يظل باقي العام جافا من دون مطر. كما يوجد هنا تذبذب كبير في كمية المطر الساقطة بين سنة وأخرى. وتمثل الخصائص المناخية العامة لهذا الإقليم في محطات أفيديرك وبير أم قرين.
- ويتوغل إلى الداخل الموريتاني: ويمتد هذا الإقليم على طول الساحل الموريتاني ويتوغل إلى الداخل لمسافة ٤٠٠ كم في المتوسط. ويتصف هذا الإقليم برطوبته العالية مقارنة مع الأقاليم الأخرى كما أنه أقل تطرف وألطف مناخا في فصل الصيف بسبب تأثير تيار كناريا البارد ومياه المحيط وتسقط في هذا الإقليم بعض الأمطار الشتوية، وتسوده الرياح الشمالية والشمالية الغربية. وتمثل هذا الإقليم مدينتا نواذيبو ونواكشوط.

### التربسة

التربة في موريتانيا يمكن تصنيفها بوجه عام تحت مجموعتين رئيستين يتحكم في توزيعهما إلى حد كبير معدلات وتوزيع الترب الصحراوية التي يميزها لونها الفاتح وفقرها العام بالمادة العصوية، وتنتشر في المناطق الصحراوية التي يقل فيها المطرعن معدم المنة، أما المجموعة الثانية فهي الترب الطينية الداكنة والبنية التي توجد في المناطق الأكثر مطراً، خاصة في حوض نهر السنغال، وتتميز بتماسكها، وزيادة مادتها العضوية، وخصوبتها مقارنة مع مجموعة الترب الصحراوية. وبين هذه وتلك توجد مجموعة الترب شبه الصحراوية التي تصنف وسطا بين المجموعتين.

وداخل هذا التصنيف العام يؤدي عدد من العوامل المتنوعة دورا في إكساب هذه الترب خواصا محلية أكثر تحديدا. وعليه يمكن أن تصنف أنواع الترب السائلة في موريتانيا إلى عدد غير قليل من الترب، كل واحدة لها بعض الخواص المحلية التي تميزها عن الأنواع الأخرى. ولكن بوجه عام يمكن أن ندرس هذه الأنواع تحت مظلة المجموعات الرئيسة التالية تبعا للتصنيف الفرنسي للتربة (أكساد، ١٩٨٣م: ١٨) (شكل رقم ٦).

# ١ \_الترب الصحراوية الضحلة:

وتشمل هذه المجموعة عدداً من الترب تتألف بشكل رئيس من الرمال الثابتة والمتحركة التي تغطي مناطق واسعة من وسط وشمالي البلاد وتتصف هذه المجموعة من الترب بفقرها في المادة العضوية نتيجة لضالة الغطاء النباتي والمطر. كما تصنف هذه الأنواع على أساس أنها من الترب الأولية التي تكتسب معظم خصائصها من الصخور الأم دون تعديل كبير في تركيبها الكيميائي. ويندرج تحت هذه المجموعة من الترب مجموعتان فرعيتان حسب ظروف تكوينها، وهما الترب المنقولة والترب الموضعية. وتعظي الترب المنقولة مناطق واسعة من وسط وشمالي البلاد وتوجد في السهول والكثبان الرملية المنقولة بواسطة الرياح التي تغطي ٢٠٪ من المساحة الكلية لم ربتانيا.

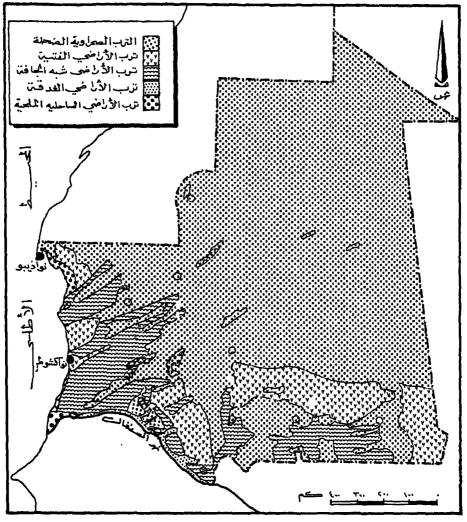

عكل (٦) أنواع الترب الرئيسة

المصدر: المركزالعربى لدراسة المناطورالجافة والأراضي القاحلة « أنحساد» ( ١٩٨٤ ) - روبوعه النثوة الحيوانية فى العالم العبي رموريّيًا نيا ـ أكساد ـ دمنشور صري .

وتتراكم هذه الترب دون أن تتماسك فيما بينها باستثناء المنطقة الجنوبية التي تساعد زيادة المطر والكثافة النسبية للنبات على تماسكها. ومن أبرز الصفات التي تميز هذا النوع من الترب، بالإضافة إلى فقرها في المادة العضوية، هو عدم وجود طبقات واضحة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م أ: ٢١)، وهذه الصفة من أبرز صفات الترب الصحراوية، كما أن هذه الأراضي لا تشكل أهمية تذكر من الناحية الاقتصادية، خاصة من جانب الإنتاج الزراعي.

أما مجموعة الترب الموضعية فتستكون من فتات الصخور التي ترسبت في نفس مواضعها الأصلية، وقد تشمل نسبة كبيرة من الحصا والحصباء. وتنتشر بشكل رئيس في موريتانيا في منطقة وجود الصخور البللورية القديمة في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد. وهي في الغالب ترب قليلة العمق وفقيرة في مادتها العضوية لذلك تصنف أيضا بعدم صلاحيتها للزراعة بشكل عام.

#### ٢ ـ الترب الفتية (YOUNG SOILS):

وهذه المجموعة أيضا تنتمى في مجملها إلى مجموعة الترب الصحراوية وهبي أراض حديثة التكوين ولا تزال في قيد التطور ولكنها أكثر عمقا من الأنواع السابقة، كما أنها في الغالب أكثر نصيبا في مادتها العضوية. وتضم هذه المجموعة نوعين من الترب أيضا، ترب موضعية ترسبت في مناطق صخورها الأم خاصة في مناطق انتشار الصخور الرملية، وترب منقولة بواسطة الرياح والمياه إلى مناطق أخرى. وينتمى إلى النوع الثاني عدد من الترب بعضها ترسب بواسطة الرياح والمياه والمياه على صخور رسوبية، وبعضها الآخر ترسب بواسطة عوامل مناخية وغير مناخية فوق توضعات بحرية في المناطق الساحلية. كما تنتمي إلى هذه المجموعة بعض الترب التي تكونت في المياه الضحلة كالبحيرات، والتي تحوي بعض الأراضي الملحية. وترب هذه المجموعة تتدرج من الترب الرملية إلى الترب الطينية الرملية وهي من الترب الصالحة للزراعة إذا ما توافرت المياه الكافية، وتوجد هذه النوعية من الترب في جنوبي الملاد وأجزاء من غربيها.

# " \_ ترب المناطق شبه الجافة (ISOHUMIC SOILS):

ويوجد هذا النوع من الترب في إقليم الساحل المناخي في جنوبي موريتانيا. ولما كان المطر السنوي في هذه المناطق يزيد بشكل ملحوظ عن المناطق السابقة ( ٢٠٠ - ٢ ملم) فإن نسبة المادة العضوية فيها جيدة إلى حد ما نتيجة لتحلل النباتات ومخلفات الحيوانات التي تتركز في هذه المنطقة ( عبدالباري النجم، ١٩٦٦م: ٥٠ والمنظمة العربية للزراعة، ١٩٨٥م: ٣٠). ليس هذا فحسب بل إن وجود النبات بحد ذاته يساعد على تماسك التربة. وتتميز هذه الترب بلونها الغامق الذي يتراوح بين البني والأحمر نتيجة لاحتوائها على كمية كبيرة من أكاسيد الحديد. والتربة هنا تتراوح بين التربة الرملية والترب الطينية والترب الطينية الرملية في مناطق الوديان والمنخفضات، وقد تكونت في الأساس بفعل مياه السيول المنحدة من المناطق المرتفعة (المنظمة العربية للزراعة، ١٩٨٣م أ: ٣١). وعند زيادة نسبة الطين تتحول التربة الى اللون الأسود وتصبح من الترب الثقيلة، ومثل هذا النوع لا يوجد أخليا المنخفضات المحصورة. أما الترب التي تتكون على التلال والمناطق المرتفعة فأغلبها من الترب الرملية الطينية وهي أقل سمكا من الأنواع السابقة. وعموما فإن درجة تطور هذه المجموعة من الترب تختلف وفقا لاختلاف الظروف البيئية المحيطة، وتبعا لذلك يختلف اللون ونسبة الطين وعمق التربة (أكساد ١٩٨٣م).

ولما كان هذا النوع من الترب أكثر تطوراً من الأنواع السابقة فإن التربة هنا توجد أحيانا على شكل طبقات تختلف في ألوانها ومكوناتها حسب العمق. فهي بنية داكنة اللون بالقرب من السطح الخارجي ثم يتغير اللون إلى البني الفاتح في الطبقات الوسطى ثم إلى اللون الأصفر في الطبقات الداخلية (الحديدي، ١٩٧٨م:٣١٣). ومن الناحية الاقتصادية فهي أراضي رعي جيدة، كما أنها تناسب الزراعة في حالة وجود كميات كافية من مياه المطر أو الرى.

# \$ \_ تربة الأراضى الغدقة (HYDROMORPHIC SOILS):

ويتركز وجود هذا النوع من التربة في منطقة حوض نهر السنغال في الأجزاء الجنوبية الغربية من موريتانيا. وتكونت هذه التسرب بفعل ترسيب الطمي والطين بواسطة النهر وروافده في المناطق المجاورة ولذلك فهي طينية ثقيلة رديئة الصرف، تركد المياه فيها لفترات طويلة خلال السنة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م: ٣٠). ونتيجة لوجودها في أكثر مناطق موريتانيا مطراً وأغناها حياة نباتية، فإن هذا النوع من الترب غنى بمادته العضوية.

واللون السائد للتربة في هذه المناطق هو اللون الأحمر والبني ولكنها قد تتحول إلى اللون الأسود في المناطق رديئة التصريف (النجم، ١٩٦٦م: ٥٣ – ٥٥). وتمتاز هذه التربة بخصوبتها إذا ما وفرت لها ظروف صرف جيدة، ولذا فهي تغطي أهم المناطق الزراعية في موريتانيا، خاصة مناطق إنتاج الأرز والذرة البيضاء والدخن.

# ه \_ تربة الأراضى الساحلية الملحية (HALOMORPHIC SOILS):

ويوجد هذا النوع من الترب في المنخفضات المغلقة في المناطق الساحلية المعروفة باسم (السباخ)، مثل سبخة انداغمشة شمال مدينة نواكشوط، والتي تتميز بتماسكها الشديد وانخفاض نفاذيتها. ولما كانت هذه المناطق بحكم موقعها معرضة لحدوث البرك والمستنقعات التي تتعرض دائما للبخر الشديد فإن هذه الترب تتصف بارتفاع نسبة الأملاح فيها عما يجعلها غير صالحة للزراعة.

# النباتات الطبيعية

تتأثر النباتات الطبيعية في نوعها وكثافتها وتوزيعها وغناها وفقرها بعدد من العوامل أهمها المناخ والتربة ومظاهر السطح والعوامل الحياتية (تداخلات الإنسان والحيوان). ولما كانت موريتانيا من ناحية التضاريس تتصف بتواضع تضاريسها وعدم وجود اختلافات كبيرة في أشكال السطح، فإن الاختلافات المناخية الواضحة، خاصة في معدل المطر السنوي، كان لها الأثر الأكبر في تحديد الإطار العام للأقاليم النباتية

في البلاد، مثل الدور نفسه الذي كان لها في تحديد الخصائص العامة للتربة وأنواعها المختلفة ورغم هذا الدور الكبير للعناصر المناخية ، وخاصة المطر في تحديد الخصائص العامة للأقاليم النباتية في موريتانيا، إلا أن الاختلافات المحلية في أنواع التربة وأشكال التضاريس قد تكون السبب في الاختلافات المحلية للنباتات بين مواضع متقاربة داخل الإقليم النباتي الواحد (عفيفي، ؟ : ٣٤). وعوضا عن هذه العوامل قد يكون الإنسان والحيوان من العوامل المؤثرة سلباً وإيجاباً على غنى وفقر ووجود النباتات الطبيعية خاصة في المناطق الصحراوية. ولعل مظاهر قطع الأشجار والرعي الجائر وامتداد أنشطة الإنسان، مثل الزراعة، نحو المناطق النباتية، من المظاهر السائدة في المناطق الصحراوية، ومنها موريتانيا، والتي تؤدي إلى القضاء سنويا على كميات كبيرة من النباتات، مما يؤدي إلى الجراف التربة وإزالة الغطاء الخضري واتساع ظاهرة التصحر وابتلاعها مناطق جديدة.

وتبعا لما ذكر فإن كثافة ونوع الغطاء النباتي في موريتانيا يتماشى إلى حد كبير مع الأقاليم المناخية، السابق ذكرها، والتي هي بدورها يحكمها بشكل عام كميات الأمطار السنوية وتوريعها داخل الدولة، ولذلك تقل كثافة النبات، كما هو الحال بالنسبة للمطر، كلما اتجهنا من حوض نهر السنغال نحو الشمال، فتسود حشائش السافنا والأشجار الكبيرة والصغيرة في المناطق الجنوبية القصوى من البلاد ويتناقص النبات شمالا حتى تسود نباتات المناطق الصحراوية الفقيرة في الأجزاء الشمالية.

تبعا لما ذكر بعاليه وما سبق ذكره عن خصائص المناخ والتربة، يمكن أن نستنتج أن الغطاء النباتي في موريتانيا يقع بصفة عامة تحت إقليمين نباتيين واضحين هما الإقليم الصحراوي والإقليم الساحلي، ويفصلهما بشكل عام خط المطر المتساوي معما الإقليم والذي يتماشى إلى حد ما مع دائرة العرض ١٨ شمالاً. وفي إطار هذا التقسيم العام فإن الاختلاف الكبير في معدلات الأمطار السنوية داخل هذين الإقليمين، إضافة إلى دور العوامل الطبيعية الأخرى كالتربة والتضاريس يبرز بوضوح أقاليم نباتية أكثر تفصيلا، لكل واحد منها خصائصه النباتية المحددة. وعليه يمكن أن نقسم الأراضي الموريتانية إلى الأقاليم النباتية الرئيسة التالية (شكل رقم ٧):



شكل(٧) المنباتات الطبيعية

المصلاق : المنظمة العربية للتنمية الزياعية (١٩ ٨٣) ـ الوضع الحالى للمراعى ومصائل تحسينها في موسيتانيا ـ الحزطوم . ــ المركز الكويف لدراسة المغناطور الجاخة والتوليشى القاحلة «اكساد » (١٩٨٤) موسوعة المشرق الحبيوانية في الوطعد العربي «أكساد » ـ ومقود

#### ١ ــ إقليم حوض نهر السنغال:

ويشمل هـذا الإقليم أقصى المناطق الجنوبية من موريتانيا أي "حـوض نهر السنغال» والتى تمثل حوالي ٥٪ من المساحة الكلية للبلاد. ولما كان هذا الإقليم هو الأكثر مطرا في موريتانيا ( ٠٠٠ - ١٠ ملم)، إضافة إلى أن تربته من أغنى الترب في البلاد، فإنه يعد أغنى مناطق البلاد في ثروته الـنباتية. ويتألف الغطاء النباتي في هذا الإقليم في الأساس من حشائش السافنا الطويلة والمتوسطة التي يتراوح طولها بين متر ومترين ومن مجموعة متنوعة من الأشجار والأحراش التي ينتمي معظمها لمجموعة السنط مثل السنط العربي والأذخر والعناب والسدر والسمر والصفصاف ونجيل الهند (اكساد، ١٩٨٤م: ٣٠-٣١، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م أ: ٢٠ المناطق تسود فيها الأشجار والشجيرات بل والغابات أحيانا خاصة السائد فإن بعض المناطق تسود فيها الأشجار والشجيرات بل والغابات أحيانا خاصة بعض المناطق التي تستفيد من المياه الجوفية ومياه محاري النهر وروافده من الأودية، إضافة الى الأمطار (الـنجم، ١٩٦٦م: ٥٥). ولما كانت هذه المنطقة أهم المناطق الزراعية في موريتانيا خاصة في ضوء توافر مياه الري والأمطار والتربة الجيدة، فقد أدى ذلك إلى زحف المناطق الزراعية باستمرار على الأراضي التي تغطيها الحشائش أدى ذلك إلى زحف المناطق الزراعية باستمرار على الأراضي التي تغطيها الحشائش والأشجار الطبيعية.

#### ٢ \_ إقليم الساحل:

ويشمل هذا الإقليم الأراضي الممتدة إلى الشرق والشمال من أراضي الإقليم السابق وحتى دائرة العرض ١٨ شمالا. ويعتبر خط المطر المتساوي ٢٠٠ملم، كما سبق أن ذكرنا، هو الحد الشمالي التقريبي لامتداد هذا الإقليم حيث تسود إلى شماله نباتات الإقليم الصحراوي. وتتماشى حدود هذا الإقليم مع حدود إقليم الساحل المناخي حيث تتراوح معدلات الأمطار السنوية بين ٢٠٠ و ٢٠٠ملم. وتمثل أراضي هذا الإقليم حوالي ٣٥٪ من مساحة موريتانيا ولكنها تمثل حوالي ٥٥٪ من المساحة الكلية للمراعي الطبيعية بالبلاد والبالغة ٧ر٣٤ مليون هكتار تقريبا (المنظمة العربية

للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م أ: ٢٨). ويتميز هذا الإقليم بتنوع ثروته النباتية التي تشمل الى جانب حشائش الاستبس السالفنا مجموعات نباتية متنوعة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م: ٣٢ -٣٣، الصحاف، ١٩٨١م: ٤٤ - ٤٤). وأهم الأنواع النباتية في هذا الإقليم هي:

- (i) مجموعة السيال ومجموعة أشجار السنط «الصمغ العربي»: TORTILIS VAR RADIANA ACACIA SENEGAL العشيرة النباتية على شكل غابات متنوعة الكثافة وتتميز بإنتاج وفير من مادة الصمغ العربي، حيث تعتبر موريتانيا ثالث دول العالم إنتاجا وتصديرا لهذه المادة. وتنتشر أشجار السنط «الصمغ العربي» في مناطق واسعة من موريتانيا، داخل هذا الإقليم والأقاليم الأخرى، وتتركز في هذا الإقليم بصورة خاصة في مناطق الحوض وتجانت حيث تعتبر النبات الرئيس، كما توجد في الأجزاء الغربية من منطقة الساحل في منطقة ممتدة من جنوب ولاية الترارزة وحتى أكسجوجت وأطار في الشمال. وإلى جانب هذه الأشجار الرئيسة تنمو أنواع من الأشجار والشجيرات الأخرى متداخلة مع الأنواع السابقة أو أحيانا في أحراش لوحدها.
- (ب) مجموعة عشيرة البلسان COMMIFORA AFRICANA: وتشمل انواعاً متعددة من الأشجار كالبلسان والمر والمقل، وتتركز هذه المجموعة من النباتات في الأراضي ذات التربة الطينية والرطوبة العالية ولهذا توجد في منطقتين رئيستين إحداهما تشمل الأجزاء الغربية من ولاية الحوض الشرقي، والأخرى تمتد من شمال جرجل حتى شمال ولاية البراكنة.
- (ج) مجموعة أشجار العناب والسدر مجموعة أشجار العناب والسدر ويتركز وجود هذه العشيرة النباتية في المناطق الوسطى من إقليم الساحل حيث تمتد على شكل شريط يمتد من شمال ولاية قيدي ماغا عبر الأجزاء الشمالية الشرقية من جرجل ثم العصابة والبراكنة وحتى جنوب أدرار. وهي بهذا الامتداد تعتبر الأشجار الرئيسة للهضاب والمرتفعات الموجودة في هذه المناطق. وإلى جانب هذه المجموعة النباتية توجد في المناطق المذكورة أشجار السنط العربي والسنغالي.

(د) عشيرة العسم COMBRETUM GLUTINOSM: ويتركز وجود هذه العشيرة النباتية في أقصى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من موريتانيا، باستثناء حوض السنغال. وتشمل هذه العشيرة أشجار متنوعة من التبلدي والأذخر والتات وغيرها.

وإلى جانب هذه المجموعات العشائرية النباتية المتنوعة في إقليم الساحل التي تندرج تحت المجموعة الشجرية، توجد أيضاً الحشائش المتنوعة التي تزيد كثافة وطولا بوجه عام كلما اتجهنا نحو الجنوب نتيجه لزيادة معدلات المطر وزيادة الفترة الممطرة في هذا الاتجاه. وتتأثر هذه الحشائش سلبا بفترة الجفاف الطويلة حيث يتغير لونها وتجف تدريجيا، كما تفقد الأشجار والشجيرات أوراقها وتظل عارية حتى حلول فصل الأمطار التالي. وفي الأجزاء الشمالية من إقليم الساحل النباتي تقل العشائر النباتية الرئيسة وتترك مكانها لبعض الأشجار الشوكية التي تعتبر بمثابة حدود فاصلة بين منطقة الساحل والمنطقة الصحراوية (عفيفي، ؟: ٣٥).

# ٣ - الإقليم الصحراوي:

ويشمل هذا الإقليم الأجزاء الوسطى والشمالية من موريتانيا، شمال دائرة العرض ١٨ شمالا وخط المطر المنتساوي ٢٠ ٢ملم في السنة، عدا المناطق الشاطئية للمحيط الأطلسي. ورغم أن هذه المنطقة تشكل حوالي ٢٠٪ من مساحة موريتانيا الا أن معظمها يفتقر لوجود النبات ولذا فإن مساحة النبات الطبيعي والأراضي الرعوية لا تتجاوز ٥٪ من المساحة الكلية للأراضي في هذه المناطق. ونظرا لقلة الأمطار فبإن الغطاء النباتي هنا يتألف بصفة أساسية من الأشجار والشجيرات قليلة الارتفاع (٤ أمتار كحد أعلى) مثل الطلح والمرخ والكبر والحلفاء والاسباراتو، وخاصة بعض النجيليات المعمرة. وتعتبر الأودية والمنخفضات ومضائق الجبال أكثر المناطق ملاءمة لوجود النبات في هذا الإقليم، في حين تخلو المناطق الأخرى من أي نبات دائم ولكن قد تشهد فترات سقوط المطر نمو أعشاب وقتية من الحوليات العشبيةالتي يمكنها ولكن قد تشهد فترات سقوط المطر نمو أعشاب وقتية من الحوليات العشبيةالتي يمكنها إتمام دورة حياتها أثناء موسم الأمطار الذي يتراوح بين ٣ و٤ أشهر (الحديدي، إلمام ١٩٥٠).

# ٤ ـ ساحل المحيط الأطلسي:

ويضم هذا الإقليم الأراضي الشاطئية الممتدة على ساحل المحيط الأطلسي والتي تتصف من ناحية بمناخها الصحراوي الجاف، ومن ناحية أخرى بتربتها عالية الملوحة التي تنتشر فيها البرك والمستنقعات والسباخ. ويشكل نبات الطرفاء النبات السائد في هذه المناطق الملحية وإلى جانبه توجد بعض النباتات العشبية الملحية التي تقتات عليها الإبل.

إن الاستعراض الآنف الذكر للثروة النباتية في موريتانيا يبرز بوضوح التفاوت الكبير في توزيع النباتات وأهميتها الاقتصادية في مناطق البلاد المختلفة. ففي حين تعتبر منطقة حوض نهر السنغال المنطقة الأغنى في ثروتها السهجرية، من حيث النوع والكثافة على حد سواء، وبذلك تنتج جزءا كبيرا من إنتاج البلاد مسن الصمغ، نجد منطقة الساحل النباتية تمتاز إلى جانب ثروتها الشجرية المتنوعة بأنها المنطقة الرعوية الرئيسة في البلاد والتي تتركز فيها الثروة الحيوانية. أما إقليم الصحراء بشقيه الداخلي والساحلي فليس له أهمية اقتصادية تذكر عدا توفير مراع فقيرة لقطعان الإبل الموجودة في هذه المناطق.

#### مصادر المياه

تتصف موريتانيا كغيرها من البلاد الصحراوية، بمحدودية مصادرها المائية وعدم انتظام معظمها. وتتمثل هذه المصادر المائية في الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية، وتتفاوت أهمية كل منها في مناطق البلاد المختلفة وذلك على النحو التالي:

#### 1 \_ الأمطار:

تبعا لما ذكر سابقا عن الأمطار والمناخ بـوجه عام، يمكن تقسيم البلاد على أساس مدى الاستفادة من الأمطار كمورد مائي في تدعيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى ثلاث مناطق رئيسية هي:

(1) المنطقة الصحراوية: يقل معدل أمطارها السنوية عن ١٥٠ملم وتبلغ مساحتها حوالي ٦٥٪ من مساحة البلاد، وتشمل الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد شمال دائرة العرض ١٨٠ شمالا تقريبا. ولما كانت الأمطار هنا لا تكفي للاعتماد

عليها في أي رراعة مطرية فإن أهمية الأمطار كمورد مائي تنحصر في إنبات وتنمية بعض الأعشاب والشجيرات الصحراوية التي تشكل الغذاء الرئيس للإبل والأغنام الموجودة في هذه المنطقة.

- (ب) منطقة الانتقال: توجد بين المنطقة الصحراوية الجافة والمناطق الجنوبية التي يرتفع فيها معدل المطر السنوي بشكل واضح. وتشمل هذه المنطقة الأراضي المحصورة بين خطي المطر المتساويين ١٥٠ و ٢٥٠ملم في السنة، وهي منطقة رغم أن أمطارها لا تكفي لقيام زراعة مطرية، إلا أن زيادة معدلات المطر واتساع فترة سقوطه مقارنة بالمنطقة السابقة يجعلها أغنى نسبياً بثروتها النباتية والعشبية التي تتكون من الأشجار والشجيرات وأعشاب السافنا القصيرة، وللذا فهي تعد من مناطق الرعي المهمة في موريتانيا حيث تحتيضن جزءا كبير من الثروة الحيوانية في البلاد.
- (ج) المنطقة الجنوبية: تشمل الأجزاء الجنوبية من البلاد التي تتراوح أمطارها بين ٢٥٠ وأكثر من ٢٥٠ملم في السنة، ويشكل هذا الإقليم حوالي ٢٪ من مساحة موريتانيا. وبالإضافة لكون هذه المنطقة، كسابقتها، من مناطق الرعي المهمة، فإن زيادة معدل الأمطار هنا يساعد على قيام زراعة مطرية بشكل واسع. بل إن الزراعة المطرية التي تعرف في موريتانيا باسم ديري (DIERI) والتي تتركز في هذه المنطقة الجنوبية، تشكل جزءا مهما من المساحة المزروعة في البلاد حيث بلغت مشلا في عام ١٩٧٥م ، ١٩٧٠م الله هكتار من الأراضي المروية من مصادر مختلفة (نصر، ١٩٧٨م : ٥٢٥).

### ٢ \_ المياه السطحية:

تتألف المياه السطحية في موريتانيا من المياه الجارية الدائمة والمؤقتة (الموسمية). ويعتبر نهر السنغال المجرى المائي الدائم الوحيد في موريتانيا، بينما يتألف نظام الجريان المؤقت من عدد من الأودية، معظمها في المنطقة الجنوبية، التي تجري المياه فيها في فترة هطول الأمطار ثم لا تلبث أن تتحول إلى برك ومستنقعات خلال الفصل الجاف من السنة.

ويعد نهر السنغال المصدر الرئيس للمياه السطحية في موريتانيا. ويهيمن نظام جريان هذا النهر على الحياة الزراعية في المنطقة الجنوبية من البلاد «حوض نهر السنغال» والتي تشكل أهم مناطق البلاد الزراعية، حيث تنتج معظم إنتاج البلاد من المخن والأرز والقطن وغيرها من المحاصيل.

ويرتبط نظام التصريف في النهر وكمية المياه التي تجري فيه ارتباطا وثيقا بنظام الهطول المطري في موريتانيا والدول المجاورة (السنغال، مالي، غينيا) سواء من حيث التنبذب في كمية الأمطار السنوية أو فصلية المطر. وتبعا لذلك تزيد كميات المياه التي يجلبها النهر في السنوات التي يزيد فيها المطر على مناطق روافده الرئيسة بينما ينخفض منسوب المياه بشكل كبير في فترات الجفاف. أما خلال السنة فترتفع كمية المياه التي يجلبها النهر في موسم المطر (الفترة: يونيو \_ اكتوبر) ثم يهبط منسوب المياه التي يجلبها النهر في موسم المطر (الفترة الجافة لتصل إلى حدها الأدنى قبيل فترة المطر التالية في يونيو. ونتيجة لذلك تدخيل مياه المحيط إلى الجزء الأدنى من النهر حتى مدينة روصو مما يؤدي إلى ارتفاع الملوحة في مياه الري لدرجة تجعلها غير صالحة للزراعة روصو مما يؤدي إلى ارتفاع الملوحة في مياه الري لدرجة تجعلها غير صالحة للزراعة حوالي ٠٠٠٤متر مكعب في الثانية ولكن هذا المعدل ينخفض إلى بضعة عشرات من الأمتار المكعبة في مسوسم الجفاف الطويل (نصر، ١٩٧٨م: ٥٢٨). ويقدر متوسط موارد المياه السنوية التي يوفرها النهر بـ ٢٠٣ مليار متر مكعب ترتفع في السنوات الماطرة الى ٥٨ ملياراً وتنخفض في السنين العجاف إلى حوالي ١٧ ملياراً.

وتشترك كل من مالي والسنغال وموريتانيا في استثمار مياه نهر السنغال، ولا توجد أي مشكلة تذكر حول نظام توزيع المياه بين الدول الثلاث نتيجة إلى أن استثمار هذه الدول مجتمعة لازال أقل بكثير من إمكانات النهر الفعلية. وعلى سهبيل المثال فإن الاستثمارات الحالية في موريتانيا لمياه النهر لاتزيد عن مليار واحد من الأمتار المكعبة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م: ٤٣). ولكن المشكلة ليست في كمية المياه بل في توزيعها حيث تتركز في أشهر معدودة من السنة، ولذلك تخطط الدول المذكورة لبناء عدد من السدود في مالي تكفل تخزين ٩ مليارات متر مكعب من المياه

تكفي لري ٣٠٠ الف هكتار، وتضمن مياه الري في الفترة الجافة من السنة. كما أن هناك خططا في موريتانيا لبناء سد عند مصب النهر يعمل من جهة على القضاء على مشكلة توغل مياه المحيط في الجزء الأدنى من النهر، ويعمل من جهة أخرى على رفع منسوب الماء في النهر بحوالي ١,٥ متر مما يقلل كثيرا من تكلفة الضخ في المشاريع المروية المجاورة، بالإضافة إلى الحيلولة دون ضياع كميات كبيرة من المياه في البحر (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م: ٤٣).

أما في الوقت الحالي فإن نظام الزراعة المروية السائد يرتبط بفترة الفيضان حيث يعمل السكان على زراعة المناطق التي غطاها الفيضان بعد انحساره مباشرة في شهري اكتوبر ونوفمبر، وتستمر دورة نمو المحاصيل حتى مارس. أما النظام الآخر فهو النظام الحديث الذي يعتمد على رفع المياه من النهر عن طريق المضخات الى المناطق الزراعية وهذا يعطي فرصة أكبر لنمو أكثر من محصول في السنة كما أنه أكثر انتظاما فيما يوفره من مياه للأراضي الزراعية. ولا شك أن بناء السدود التي أشرنا إليها آنفا في مالي أو عند المصب سوف يريد من كميات المياه المتاحة لزيادة الأراضي المزروعة في الدول الثلاث.

وباختصار فرغم أن نهر السنغال يوفر موردا مائيا مهما لموريتانيا فإن مشاكل استغلاله ترتبط بالتذبذب الكبير في كمية مياه الفيضان مما يؤدي أحيانا إلى انكماش شديد في الأراضي المزروعة في المنطقة في السنوات التي تقل فيها مياه الفيضان. ومن الواضح أن بناء سدود تنظم جريان مياه النهر سوف يعمل على الحد من مشكلة التذبذب في مياه الفيضان من جهة، ويعمل من جهة أخرى على مد فترة الاستفادة من مياه النهر لتشمل مختلف شهور السنة، وهو ما سوف يؤدي إلى تغيير الدورة الزراعية الحالية، التي تعتمد على زراعة محصول واحد في السنة، إلى دورة يمكن أن يزرع بها أكثر من محصول.

أما الجريان السطحي المؤقت أو الموسمي فيتألف من عدد من الأودية الموسمية التي تمتلىء بالمياه أثناء فـصل المطر ولأيام معدودة ولكنها لا تلبث أن تتـوقف وتتحول

الى برك ومستنقعات في بقية الفصل الممطر ثم تجف تماما في فصل الجفاف الطويل. وتعتمد إمكانية الجريان وموسميته وكمية المياه الجارية في الأودية على عدد من العوامل بعضها متعلق بطبيعة الأرض مثل نوع الصخور واتجاه انحدار الأرض ودرجته ونوع التربة ونفاذيتها وقرب الطبقة غير المنفذة من السطح وبعضها الآخر متعلق بكمية الأمطار السنوية وموسميتها ونظام توزيعها وكثافتها كما أنه متعلق أيضا بدرجة الحرارة ومعدلات البخره وبناءً على نظم الجريان السطحي يمكن تقسيم موريتانيا إلى ثلاث مناطق هي:

(1) المنطقة الصحراوية: تمثل ٦٠-٦٥٪ من مساحة البلاد، وتشمل الأجزاء الوسطى والشمالية من موريتانيا، ويحدها من الجنوب دائرة العرض ١٩ ° شمالا تقريبًا وخط المطر المتساوي ١٥٠ملم في السنة. وهذه المنطقة عــلاوة على قلة أمطارها وتركزها في فصل الصيف الحار مما يودي إلى تبخر معظمها بعد فترة قصيرة من سقوطها، تتصف أيضا بترب رملية عالية المسامية عما يؤدي إلى تسرب المياه داخل التربة بسرعة كبيرة. ولذلك فإن هذه المنطقة لا يوجد بها أودية تذكر أو نظام صرف واضح، ويستثنى من ذلك بعض المناطق في أقصى شمالي البلاد التي توجد فيها الصخور البللورية والمرتفعات حيث تساعد طبيعة الأرض، رغم قلة الأمطار، على وجود بعض الأودية القصيرة التي تجري الحياه فيها لفترة محدودة بعد العواصف المطرية الشديدة القليلة التكرار التي تميز نظام الهطول المطري في هذه المناطق الصحراوية. ويتجه نظام الصرف في هذه المناطق ذات الصخور البلورية نحو الجنوب لتنتهى معظم الأوديـة في سبخة قاواهان والسباخ المجاورة لها (THE ATLAS OF AFRICA,?:133). ومن الواضح أن المياه الجارية في هذه المنطقة لا تشكل أي مورد مائى يعتمد عليه سوى فى رفع رطوبة التربة في هذه الأودية مما يؤدي إلى نمو الشجيرات الصحراوية والأعشاب.

(ب) إقليم المناخ الساحلي: تتراوح أمطاره ما بين ١٥٠ و ٢٥٠ملم في السنة ويشمل الأراضي الواقعة إلى الجنوب من دائرة العرض ١٩ شمالا، باستئناء حوض نهر السنغال الذي يمثل حوالي ٥٪ من مساحة البلاد والذي سبق الحديث عنه. وهذه المنطقة تتصف بزيادة أمطارها، وباختلاف طبيعة أراضيها، سواء في أشكالها الطبوغرافية حيث تكثر الهضاب والمرتفعات والمنخفضات وهي جميعها تساعد على تكون شبكات التصريف السطحي، أو نتيجة لطبيعة تربتها حيث تتدرج الترب هنا بين الأنواع الرملية الصرفة، التي هي طبيعة الترب في المنطقة السابقة، إلى أنواع يدخل الطين والغرين في تركيبها بنسب مختلفة، وهو مايقلل من نفاذيتها ويساعد بالتالي على زيادة إمكانية الجريان السطحي. وتبعا لذلك تتصف هذه المنطقة بانتشار أعداد كبيرة من الأودية ومجاري المياه السطحية التي تتجه معظمها، تبعا لـلميل العام للأراضي نحو الجنوب. ويشكل بعض هذه الأودية روافد رئيسة لنهر السنغال مثـل أودية الكاراكور وجارفا والقرقول، بينما تنتهي أعداد أخرى من الأودية في منخفضات محلية في مواقع متفرقة.

وتعتبر تقنية بناء السدود على هذه الأودية من الطرق التي لجأ إليها الموريتانيون منذ القدم لمحاولة الإفادة القصوى من المياه الجارية في هذه الأودية في الزراعة وتربية الحيوان. وتوجد الآن بضع مثات من السدود الترابية منتشرة في أرجاء متفرقة من هذه المنطقة تساعد على زراعة بعض المحاصيل مثل الذرة والدخن في الفترة التالية لاحتجاز مياه الفيضان وراء هذه السدود. وتنتشر مثل هذه السدود الترابية من المحيط الأطلسي غربا حتى الحوض الشرقي في شرقي البلاد، ومن حدود البلاد الجنوبية حتى إقليم أدرار في الشمال (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م: ٤٨).

وبالإضافة إلى هذه السدود الترابية الواسعة الانتشار التي شيدها الأهالي منذ القدم، تبنت الحكومة الموريتانية منذ استقلال البلاد خطة طموحة لزيادة الإفادة من هذه المياه السطحية اتخذت منحيين رئيسين، أحدهما صيانة السدود القديمة ورفع كفاءتها، والآخر إنشاء سدود جديدة مبنية على أسس هندسية مدروسة. ومن أبرز

المناطق التي حظيت بهذه السدود الحديثة منطقتي الحوض الشرقي والغربي حيث يوجد ١٨ سدا تهدف لري ٣ - ٤ آلاف هكتار، ومنطقة تاجانت حيث يوجد ١٤ سدا لري مساحة مشابهة (نصر، ١٩٨٨م: ٥٢٨، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م ب:٤٤).

(ج) المنطقة الجنوبية: تمثل حوض نهر السنغال ويسيطر النهر فيها على طبيعة التصريف السطحى ولقد سبق الحديث عنها.

### ٣ \_ المياه الجوفيسة:

تكتسب المياه الجوفية أهمية خاصة في موريتانيا كمصدر للمياه العذبة التي يحتاجها السكان سواء للشرب أو لسد الاحتياجات المتنامية للأنشطة الاقتصادية خاصة الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة التعدين. وتزيد أهمية هذا المصدر المائي في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد حيث تسود الظروف الصحراوية وينعدم وجود مصادر مياه بديلة. والواقع أن سكان موريتانيا، وعلى مدى آلاف السنين، قد استفادوا من هذه المصادر الجوفية في سد جزء كبير من احتياجاتهم المائية، سواء باستغلال مياه العيون والينابيع، أو عن طريق حفر الآبار حتى الطبقات الحاملة للمياه. وقد زاد استغلال هذه الثروات المائية في العقود الآخيرة نتيجة لتطور أساليب حفر الآبار وانتشار طرق الحفر الآلي من جهة، ولزيادة الحاجة للمياه العذبة، سواء كمياه للشرب لسكان المدن والقرى، أو للاستخدامات الزراعية والتعدين.

ويتأثر وجود المياه الجوفية في موريتانيا وكميتها ونوعيتها وخصائصها الهيدرولوجية بعدد من العوامل، أبرزها التركيب الجيولوجي للبلاد والظروف المناخية السائدة، خاصة الأمطار، ليس فقط في الوقيت الحاضر بل في الأزمنة السابقة. وبناء على ماتم تفصيله حول هذه النقاط يمكن أن تقسم الأراضي الموريتانية من حيث وجود المياه الجوفية وطبيعتها إلى منطقتين رئيستين هما:

(1) منطقة الصخور البلورية والمتحولة: تشكل الصخور البلورية والمتحولة العائدة الى العصر الكمبري وما قبله النمط السائد من الصخور المنكشفة على

سطح الأرض في منطقتين رئيستين في موريانيا، إحداهما الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد (منطقة ظهر الرقيبات)، والتي تمتد نحو الجنوب الغربي حتى الحدود الجنوبية للصحراء الغربية، أما الثانية فتمتد على شكل قوس من حدود الصحراء الغربية في الشمال وحتى ولاية قيد ماغة في أقصى جنوبي البلاد. والصفة الغالبة لهذه الصخور في هاتين المنطقتين أنها قليلة المسامية ولذلك فإن فرصة وجود مياه عميقة متجمعة تقتصر على وجود الفوالق والشقوق التي يحتاج اكتشافها إلى كثير من الدراسات التفصيلية لهذه المناطق، عوضا عن أن الدلائل التي تم التوصل إليها من حضر عدد من الآبار في هذه المناطق تشير إلى أن النتائج غير مشجعة سواء من حيث الكمية أو النوعية (عافية، ١٩٧٨م: ١٢٩-١٣٣). لذا فإن مصادر المياه الجوفية المعول عليها في هذه المناطق، على الأقل في الوقت الحاضر، هي المياه الجوفية السطحية التي تتجمع في تراكمات المواد السطحية المفتة، سواء في قيعان الأودية والمنخفضات أو التكوينات الرملية. ويشكل هذا النوع من المياه المصدر الذي يعتمد عليه السكان في هذه المناطق خاصة الأجزاء الشمالية من البلاد.

وتخضع كمية المياه من هذا النوع لتقلبات سقوط الأمطار من ناحية ولكميات المياه المستغلة من ناحية أخرى، لذا فإن استغلال المياه من هذا النوع يجب أن يأخذ الاعتبار هذه المعادلة الحساسة خاصة في المناطق الشمالية التي تـقل فيها الأمطار. أما المناطق الجنوبية من القوس الموريتاني «منطقة قيدماغة» فهي أوفر حظا من المنطقة السالفة الذكر حيث تزيد كميات الأمطار لتصل إلى ما بين ٤٠٠ و ٢٠٠ملم في السنة ولذا فإن المياه الجوفية في هذه المناطق أكثر تجددا وأقل عرضة للنضوب من المناطق الشمالية.

(ب) منطقة انتشار الصخور الرسوبية: باستثناء المنطقتين السالف ذكرهما، تشكل الصخور الرسوبية الصخور السائدة في باقي مناطق موريتانيا. وتبعا لمستويات وجود المياه الجوفية وخصائصها الهيدرولوجية يمكن أن نميز هنا أيضا بين نوعين من أنواع المياه الجوفية: مياه جوفية سطحية ومياه جوفية عميقة.

والمياه الجموفية السطحيمة توجد على أعماق قليلة من سطح الأرض ويستركز وجودها في أربعة أنواع من التراكمات والإرسابات السطحية الحديثة. أولى هذه التراكمات هي الرسوبات البحرية الساحلية على طول ساحل المحيط الأطلسي، خاصة في المنخفضات المعروفة «بالسباخ». والمياه هنا عالية الملوحة في الغالب نتيجة لتداخلهامع مياه المحيط وبالتالي فلا يعوَّل عليها إلا في حالات قليلة خاصة في الجنوب، كمصدر للمياه العذبة. أما أهم وجود لهذا النوع من المياه ففي الإرسابات الرملية والطينية السميكة نسبيا الواقعة في حوض نهر السنغال. وتتغذى هذه الرسوبيات بالمياه عن طريق نهر السنغال وروافده ومن الأمطار المباشرة على هذه المناطق. وقد دلت الدراسات على وجود اتصال هيــدروليكي بين مياه هذه الرسوبيات ونهر السنغال حيث يتذبذب مستوى الماء الباطني زيادة ونقصا تبعا لتذبذب مستوى المياه في النهر. وتكمن المشكلة الرئيسة هنا في تداخل مياه المحيط مع المياه الجوفية عند هبوط منسوب مياه نهر السنغال، ولذلك فإن عمل سد عند مصب نهر السنغال وتكوين بحيـرة مائية في هذه المناطق، كـما هو مخطط له، سوف يعـمل على ايقاف تقدم وتداخل مسياه المحيط في مسياه النهــر والمياه الجوفسية، كمــا أنه سوف يوفر مــياه سطحية يستفاد منها مباشرة، كما أنها ستساعد في رفع معدل التغذية السنوية لهذه الخزانات الجوفية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م:٥٩-٦٠).

ويلي إرسابات نهر السنغال في الأهمية رسوبيات الوديان التي لا يزيد سمكها في الغالب عن ١٠ أمتار، وتوجد المياه هنا على أعماق قريبة من سطح الأرض، لاتزيد غالبا عن ٣ أمتار (عافية، ١٩٧٨م: ٣٦). ويتأثر هذا النوع من المياه بعاملين رئيسين أحدهما كمية الأمطار والسيول السنوية إذ تتأثر تأثرا مباشر بتذبذبات الأمطار فتزيد زيادة ملحوظة في موسم المطر، وفي السنوات التي تزيد فيها معدلات الهطول وتهبط إلى مستويات دنيا في الفصول الجافة. ولما كانت المناطق الجنوبية من البلاد أوفر حظاً في معدلات الأمطار السنوية فإن إرسابات الأودية هنا كالكاراكور، والقرقول وقرفة، وأودية تجانت والعصابة تحظى بكميات مياه أكبر وأكثر تجددا من الأودية في المناطق الوسطى والشمالية. أما العامل الآخر المؤثر على هذه المياه فهو

درجة استغلال هذه المياه وكمية المسحوب منها، فهي تتأثر تأثرا كبيرا عند زيادة السحب، خاصة في الفصل الجاف، بل قد تصل إلى درجة النضوب الكامل كما حدث في موسم عام ١٩٧٨م حيث نضب عدد من هذه الخزانات تماما كنتيجة للجفاف الذي أصاب البلاد في تلك السنة (أكساد، ١٩٨٤م: ١٧).

وتعتبر المياه الجوفية السطحية، خاصة تلك الموجبودة في بطون الأودية، المصدر الرئيس للمياه الذي اعتمد عليه سكان موريتانيا، خاصة في وسط وشمالي البلاد، لآلاف السنين في سد احتياجاتهم المختلفة سواء لملشرب أو الزراعة أو سقى الحيوان، ولا تزال تلك المياه تمثل المصدر الرئسيس في تغدية الواحات الزراعية في هذه المناطق. ويمكن الاستفادة من هذه المياه واستغلالها عن طريق التدفق الذاتي «العيون والينابيع» التي تنتشر في كــثير من مناطق موريتانيا، كعــيون ايديني في الوادي المسمى بهذا الاسم، وعيون العقيلات، وعيـون تاجنت وعيون سقى الليل في أدرار (عفيفي، ؟: ٣٨ - ٣٩). وقد قامت على هذه العيون كثير من التجمعات السكانية منذ القدم مثل عيون العتروس، ولكن تناقص معدلات الهطول المطري وتوالى موجات الجفاف وزيادة الاستـهلاك من المياه الجوفـية قد أدى إلى جـفاف معظم هذه العـيون والينابيع خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، ولم يبق منها إلا أعداد محدودة في عددها وفي درجة استغلالها. كذلك يمكن الاستـفادة من هذه المياه عن طريق حـفر الآبار اليدوية (الاوقلات)، التي يزيد عـمقـهـا في الغالب عن ١٠ أمـتار، للوصـول الي منسوب هذه المياه ورفعها بالدلو أو المحالة أو المضخات الكابسـة. وقد بلغ عدد هذه الآبار اليدوية حتى منتصف الثمانينات الميــلادية في المناطق الرسوبية المشار إليــها آنفا أكثر من ٤٨٠٠ بثر (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م: ٦٣).

أما المياه الجوفية العميقة ويقصد بها المياه الموجودة في الطبقات الجيولوجية القديمة والممتدة في أعمارها من العصر الكمبري ــ الأردوفيشى حتى العصر الرباعي، فتوجد في الأحواض الشرقية والوسطى، وفي الحوض الجوفي الساحلي وذلك على النحو التالى:

(1) الأحواض الجوفية الشرقية والوسطى: توجد هذه الأحواض في التكوينات الرسوبية المختلفة الأعمار والمحصورة بين الصخور المتبلورة لظهـر الرقيبات في الشمال والصخور المتحولة للقـوس الموريتاني في الغـرب، الذي يفصل هذه الأحواض هيدرولوجيا عن الحوض الساحلي. وتشغل هذه الأحواض حوالي نصف مساحة الأراضي الموريتانية تقريبا. ونتيجة لتعدد الطبقات الرسوبية وما أصابها من التواءات وتقعرات في فترات مختلفة فإنه يمكن أن نميز بين عدد من الأحواض المائية في هذه المنطقة على الرغم من وجود اتصال هيدرولوجي بين معظمها. وأهم هذه الأحواض كما هو مبين في الشكل رقم (٨) حـوض تاوديني الذي يتألف أساسا من الصخور الرملية خـشنة الحبيبات ومن الصخور الرملية الطفلية والكوارتيزية وأحجار الجير والدولوميت. ويوجد في هذا الحوض عدد من الخزانات المائية الجيدة على أعماق مختلفة كخرزانات ظهر النعمة وولاته ومناطق شقه ومجيهدة وأزرق. وقد أمكن الوصول الى هذه المياه الجوفية واستغلالها منذ عام ١٩٦٥م بواسطة شركة الحديد آنذاك. وقد دلت الدراسات اللاحقه على إمكانية وجود مياه جوفية على طول امتداد الحدود الشمالية للحوض، من الحنك وحتى الحدود الجزائرية في كل من طبقتي شاد وأطار الدولوماتيتين (عافية، ١٩٧٨م: ١٣٤–١٣٥).

وإلى الغرب من الحوض السابق يوجد عدد من الأحواض المائية على مستويات مختلفة أهمها الطبقة المائية في حوض أوكار وهي عبارة عن طبقة رملية يتراوح سمكها بين ١٦ و ٢٠ متراً وتحتوي على مياه جوفية جيدة النوعية. ويوجد تحتها طبقة من البليت والدايوريت وهي طبقة صلبة بوجه عام لا تحمل المياه الجوفية إلا في المناطق التي تكثر فيها التصدعات والشقوق، وهي تحتاج إلى دراسات دقيقة ومفصلة لتحديد إمكاناتها بدقة. وإلى الغرب من امتداد الطبقات السابقة توجد طبقة رملية «رمل العيون» دلت الدراسات على وجود خزان إقليمي في هذه الصخور يمتد غربا حتى هضبتي تجانت والعصابه، ويقدر سمكه بين ١٥ و ٢٠٠٠متراً في الشرق و ٥٠ و ٠٠٠متر في المناطق الغربية. ومياه هذا التكوين جيدة وصالحة للشرب والزراعة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٥م:٥٩).



#### الأحواض المانية الرئيسة (A) USS

المصادر: بتصرف إعتمادًا على كل من : ١- المنظمة العربية للتنمية المزراعية (٢١٩٨٥) الجدوى الفنية والاقتصادية بدقامة مشريع مزارع تعاونية بدنتاج اللحوم في موريّنا نيا . ب ١٠ ا لم فيطوم ؛ حاتي ٢ - معيدا لمبحوث والدارية ٢ - معيدا لمبحوث والدارية العربية - الجمهورية الدسعيمية الموريّا نبطة - دراسة مسحيه شاملة - المنظمة المعربية العربية والناوم . صوات .

(ب) الحوض الجوفي الساحلى: وينحصر هذا الحوض بين القوس الموريتاني السالف الذكر من الشرق والمحيط الأطلسي من الغرب، ويمتد شمالا داخل أراضي الصحراء الغربية، كما يمتد جنوبا إلى السنغال، ولذلك يطلق عليه أحيانا مسمى الحوض الموريتاني للسنغالي. ويمكن تقسيم هذا الحوض نفسه من الناحية المائية الى ثلاثة أحواض جوفية هي من الجنوب للشمال، حوض الترارزه، وحوض بنشاب، وحوض ترس زمور.

ويعتبر حوض الترارزه أكثر هذه الأحواض أهمية من المناحية المائية، بل إن المياه الجوفية فيه توجد على مستويات متفاوتة نظرا لتعدد الطبقات الحاملة للمياه حيث تستغل مياه هذا الحوض حاليا أكثر من ٥٠٠بثر، أعماقها تتراوح بين ٣٠مترا في الجنوب و٢٥مترا في الشمال. ويمد هذا الحزان مدينة نواكشوط العاصمة بما تحتاجه من مياه الشرب (الأمين، ١٩٨٤م: ٣٤). ومياه هذا الحزان جيدة النوعية إذ لا تزيد ملوحة معظم الآبار عن ٥٠٠ جرام/لتر.

وفي وسط المنطقة الساحلية يوجد خزان بنشاب الجوفي، ويفصله عن الحوض السابق تحدب جوفي خفيف، أما على السطح فتعتبر سبخه اندراغه الحد الفاصل بين مناطق استغلال كل من الحوضين المذكورين. وتعتبر طبقة الصخور الرملية العائدة لعصر البليوسين والمغطاه بطبقة من الحجر الرملي الرباعي الطبقة المنتجة للمياه في هذا الحوض، ويتراوح سمكها بين ٢٠ و٥٠مترا، ويبلغ عسمق مستوى الماء عن سطح الأرض مابين ٥٠ و٢٠مترا (عافية، ١٩٧٨م: ١٤٩). وتعتمد مدينة أكجوجت ومناجمها النحاسية على هذا الحزان الجوفي في احتياجاتهما المائية.

أما الجزء الشمالي من الساحل فيعتمد على مياه حوض تيرس زمور الموجود أيضا في الحجر الرملي الطفلي العائد الى الترسبات القارية النهائية المغطاة ببعض الصخور البحرية. ويصل عمق الآبار هنا إلى حوالي ٢٠مترا، وأهمها آبار أبو الأنوار التى تمد مدينة نواذيبو باحتياجاتها من المياه العذبة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن جميع التكوينات الجوفية الحاملة للمياه العذبة في المنطقة الساحلية تحدها من ناحية المغرب مياه مالحة تعود ملوحتها لتأثير مياه المحيط.

وقد أدت زيادة استخلال مياه الحوض الساحلي إلى أن تتجه حركة المياه الجوفية إلى داخل الحوض وهذا ما ساعد على تقدم خط المياه المالحة نحو الداخل لمسافة تتراوح بين ٢٠كم في الجنوب و١٠٠كم في منطقة انشيري في الشمال. ومعنى هذا أن الاستغلال الزائد للمياه الجوفية العذبة في الحوض الساحلي قد يساعد بشكل أكبر على تقدم المياه المالحة نحو الداخل مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الملوحة في هذه الخزانات الجوفية لدرجة قد تجعلها غير صالحة للشرب.

# السكان والعمران

#### مقدمة:

إن دراسة سكان موريتانيا وتوضيح خصائصهم الديموغرافية المختلفة يقتضى أولا عرضاً لأهم مصادر المعلومات والإحساءات السكانية. والواقع أن هناك شمحا كبيرا في الإحصاءات السكانية في موريتانيــا حيث يعتبر إحصاء عام ١٩٧٧م الإحصاء السكاني الوحيد الذي يقدم مادة علمية متكاملة يمكن الاعتماد عليها. أما بعد ذلك فإن ماهو متوافر من إحصاءات تعالج بعض الخصائص السكانية في البلاد تعتمد على التقديرات التي تقوم بها الحكومة الموريتانية أو الهيئات العربية والدولية المتخصصة. أما قبل عام ١٩٧٧م فقد جرت عدة محاولات لتقدير السكان أو إحصائهم ولكن جميع هذه المحاولات لم ترق إلى مستوى التعداد السكاني المتكامل. وكانت أولى هذه المحاولات في عام ١٩٥٦م، والبــلاد وقتها خاضعة للاستعمــار الفرنسي، وكان هذا التعداد قاصرا على السكان الأوروبيين فقط (زهره، ١٩٧٨م: ٢٣٩). وقد أُجري مسح سكاني آخـر بين عامي ١٩٦١م و١٩٦٢م ولكنه كان قـاصرا على المراكـز الحضرية الرئيسة في البلاد. ولذا فقد أوكل إلى شركة S. E. D. E. S الفرنسية أمر مسح سكان الأرياف والبادية عام ١٩٦٥م وظهرت نتـائج هذا المسح في عام ١٩٧٢م، كما جرى مسح آخر للمراكز الحضرية في عام ١٩٧٥م تمهيدا للتعداد الشامل (المحبوبي، ١٩٨٤م: ٣٠). وعليه فإن تعداد عام ١٩٧٧م الذي ظهرت معظم نتائجه النهائية في أواخر عام ١٩٨١م رغم قدمه يعد أهم المصادر التي يعتمد عليها في أي دراسة

للسكان في موريتانيا في الوقت الحاضر، خاصة أنه يقدم للباحث مقارنة نتائج التعداد مع التعدادات والتسقديرات السابقة. أما الأرقام الأكثر حداثة من هذا التعداد والمبنية على التقديرات التي عملتها الحكومة الموريتانية أو الهيئات الدولية المتخصصة والتي تضمها بعض الكتب والدوريات الإحصائية مثل الكتاب الديمغرافي السنوي، وكتاب الإنتاج السنوي لمنظمة الفاو فسيلجأ إليها عندما تقتضي الحاجة، ولكن أرقامها وتحليلاتها يجب أن تؤخذ بشيء من الحذر.

# التركيب السلالي والعرقي للسكان:

يتألف المجتمع الموريتاني من الناحية السلالية والعرقية من ثلاث مجموعات سكانية رئيسة هم الزنوج والبربر والعرب. وقد أسهمت عوامل متعددة في تكوين ملامح المجتمع الموريتاني وتركيبته السلالية، أهم هذه العوامل هي الموقع ودخول الإسلام ونزوح القبائل العربية إلى هذه البلاد. فموقع البلاد بين العالمين الزنجي في الجنوب والسلالات القوقارية في الشمال كان أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى أن يكون سكان هذه البلاد خليطاً متمازجاً من هذه العناصر البشرية المتعددة وأن يكون حلقة وصل سكانية بين هذه الجماعات. كما أن دخول الإسلام إلى هذه البلاد كان أهم الأحداث التي أثرت في تركيبة السكان العرقية حيث تبع ذلك هجرة أعداد كبيرة من العرب إلى هذه البلاد ليصبحوا في الوقت الحاضر أبرز المجموعات السكانية. ثم من العرب إلى هذه البلاد ليصبحوا في الوقت الحاضر أبرز المجموعات السكانية. ثم بالتقوى قد ساعد من ناحية أخرى على تزاوج هذه الجماعات البشرية وامتزاجها مع بالتقوى قد ساعد من ناحية أخرى على تزاوج هذه الجماعات البشرية وامتزاجها مع بعضها حتى لا تكاد تجد اليوم جماعات نقية لم تتأثر بالجماعات الاخرى.

وإذا ما حاولنا أن نتتبع التاريخ السلالي للمجتمع الموريتاني فإننا نجد أن سكان البلاد مع بداية العصر التاريخي كانوا يتألفون عرقيا من مجموعتين رئيستين هما البربر القدماء في المناطق الشمالية، والمجموعات الزنجية في المناطق الجنوبية، وكان الفريقان يتنازعان السيطرة على الصحراء تبعاً لتغير موازين القوى بينهما (عفيفي، الفريقان يتنازعان السيطرة على الصحراء تبعاً لتغير السلالي للسكان خلال العصور ١٩٠٧-٧٩). ولم يحدث تغيير يذكر على التركيب السلالي للسكان خلال العصور

التالية حتى تاريخ الفتح الإسلامي لهذه البلاد في النصف الثاني من القرن الهجري الأول (٦٤هـ). فقد صاحب الفتح قدوم العرب إلى هذه البلاد فاتحين، ثم بعد ذلك مهاجرين ليستقروا في هذه البلاد ويكونوا أبرز المجموعات السكانية في الوقت الحاضر. والجدير بالذكر أن دخول الإسلام إلى هذه البلاد وإسلام القبائل البربرية قد أدى إلى أن تُقبل هذه القبائل على تعلم اللغة العربية والاختلاط مع القبائل العربية وتشاركها لغتها ودينها وكثيرا من عاداتها الاجتماعية.

والآن سنلقى مزيداً من الضوء على هذه المجموعات السلالية الرئيسة:

ويعتبر الزنوج أقدم الجماعات البشرية التي سكنت أراضي موريتانيا، وهم يتركزون في الوقت الحاضر في المناطق الجنوبية من البلاد «حوض نهر السنغال»، ولكن في عصور سابقة كانت هذه المجموعة أكثر امتدادا نحو الشمال حيث كانت تنتشر على الأقل حتى دائرة العرض ٢١ شمالا «منطقة أدرار» (أبو العلا، ١٩٧٨م: ٤٢٧). وقد أدى الزحف المتواصل للقبائل البربرية والعربية نحو الجنوب إلى تزحزح هذه الجماعات الزنجية شيئا فشيئا في هذا الاتجاه حتى أضحت غالبيتهم العظمى تقع إلى الجنوب من دائرة العرض ١٧ شمالا. ويتألف الزنوج في موريتانيا من قبائل متعددة لكل منها لغتها وبنيتها الاجتماعية الخاصة، ولكنهم جميعا يدينون بالإسلام، كما أن معظمهم يتكلم العربية والفرنسية. ومن أهم القبائل الزنجية في موريتانيا التوكولور والسوننكي، والولف والفولبي أوالفولان والبامبارا، وهذه القبائل جزء من مجموعات أكبر في السنغال وغيرها من دول غربي أفريقيا. وتشكل هذه جزء من مجموعات أكبر في السنغال وغيرها من دول غربي أفريقيا. وتشكل هذه الجماعات حوالي ٥ م١٨٪ من مجمل سكان موريتانيا (21: CURRAN, 1972).

ومن الناحية العرقية يمكن أن ينسب إلى المجموعة الزنجية جماعات الحراتين (الخراطين) وهي سلالة ونجية ممختلطة يعيشون جنبا إلى جنب مع القبائل العربية والبربرية في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد ويعملون في الزراعة، غالبا كأجزاء (النجم، ١٩٦٦م: ٦٧).

أما البربر فقد سكنوا منطقة شمالي أفريقيا منذ عصور مبكرة تصل إلى مدريتانيا ق. م. (النجم، ١٩٦٦م: ٢٧). وهم قبائل عديدة أهمها في موريتانيا قبائل صنهاجة الثلاث، جدالة ولمتونة ومسوفة. ونشأة البربر وأصولهم وجذورهم التاريخية قضايا خلافية كبيرة. ففي حين يرى بعض الباحثين أنهم يرتبطون سلاليا بسكان جنوبي أوروبا، يرى آخرون أنهم، خاصة قبائل صنهاجة، عرب قحطانيون حميريون، وقد جزم بذلك عدد كبير من المؤرخين العرب كابن سلام وابن الكلبي والطبري والهمزاني وابن الأثير وابن خلكان واليعقوبي وغيرهم. وقال بعض المؤرخين، كالمسعودي، أن البربر من غسان تفرقوا في الأرض بعد سيل العرم، وقال الطبري إنهم خليط من كنعان والعماليق، وقال آخرون إنهم من لخم وجذام (النحوي، ١٩٧٧م: ٢٨).

وبغض النظر عن الجــذور الأولى لقـبائل البـربر فمــن المسلم به أن القبــائل البربرية في موريتانيا قد تعربت منذ دخولها الإسلام حيث أقبلت على تعلم اللغة العربية «لغة الإسلام» وزاد اختلاطهم وتزاوجهم بالقبائل العربية التي قدمت إلى هذه البلاد مع الفتح الإسلامي وبعده حتى غدوا كيانا بشريا واحدا. ومن الأشياء التي ساعدت على اندماج البربر، أو العرب القدماء كما يطلق عليهم بعض الكتاب (عفيفي، ؟: ٨٠)، مع السعرب المحدثين أو المسهاجرين، دخسول البربر فسي الإسلام والمعاملة الحسنة التي لقيها البربر من إخوانهم الفاتحين حيث أشركوهم في الخير والشر وساووهم بأنفسهم مما كان له أثر كبير في إقبالهم على الإسلام وعلى اللغة العربية على حد سواء (مقلد، ١٩٦٠م:٥٧). ومما ساعد على عـملية استعراب البربر أنه لم تكن لهم لغة مكتوبة بل مجموعة من اللهجات، ولذا فقد أقبلوا على اللغة العربية وتعلموها حـتى لم تعد لهم لغة سـواها. والواقع أن الانصهار العـرقي واللغوي بين العرب والبربر في موريتانيا كان أقوى منه في بقية بلدان شمالي أفريقيا، ولذلك فبينما نجد أن بعض اللغات البربرية لا تزال مستعملة في بعض مناطق المغرب والجرائر وتونس، فإن هذه اللغات واللهجات قد اندثرت في موريتانيا فلم يعد يتكلمها سوى نحو عشرة آلاف شخص، ولكن كلهجة ثانية بعـد اللغة العربية «الحسانية» (النحوي، ۱۹۸۷م: ٤٠).

من ناحية أخرى قدم العرب إلى أراضي موريتانيا الحالية لأول مرة مع طلائع الفتح الإسلامي لسهده البسلاد في منتصف القرن الأول الهجري (١٤٠م)، ولكن أعدادهم في ذلك الوقت، ولقرون عديدة تالية، كانت محدودة، وبالتالي أقل من أن تؤثر في التركيب السلالي للبلاد الذي كان يتألف أصلا من مجموعتي البربر والقبائل الزنجية. ولذا فإن الوجود العربي في موريتانيا، وبلاد شمالي أفريقيا بشكل عام كان مرتبطاً بالهجرات الكبرى لقبائل بني هلال وبني سليم إلى هذه المناطق خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين (الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين).

وكان هؤلاء قد هاجروا من الجزيرة العربية إلى مصر في النصف الثاني من القرن الهجري الرابع ومنها نزحوا إلى شمالي أفريقيا. ويذكر أن عدد بني هلال بعد وصولهم إلى شمالي أفريقيا كان يربو على مليون نسمة، استقروا في بادىء الأمر في طرابلس وتونس، لكن ما لبث أن رحل كثير منهم إلى الجزائر والمغرب وموريتانيا، بعد وصول قبائل بني سليم الذين استقروا في مختلف بلدان شمالي أفريقيا (عفيفي، ؟ : ٧٨).

ومن أهم الهجرات العربية إلى موريتانيا التي كان لها تأثير كبير في المجتمع الموريتاني الحالي قبائل المعاقيل العربية التي بدأ تاريخها في موريتانيا منذ القرنين السادس والسابع الهجريين (١٣م)، حيث نتج عن خلافهم مع الدولة المرينية بفاس ومضايقتهم لهم أن بدأت مجموعات منهم في الهجرة جنوبا نحو الصحراء الغربية وشمالي موريتانيا طلبا للحرية والنفوذ ولقمة العيش (النحوى، ١٩٨٨م: ٣٢). ولما حلت الدولة العلوية مكان السعديين اعتمدوا على قبائل المعاقيل في المغرب في غزواتهم نحو الجنوب مما ساعد على انتشار هؤلاء في شمالي ووسط موريتانيا الحالية حتى بلغ امتدادهم حدود السنغال في عام ١٧٣٠م، ثم اتجهوا شرقا حتى وصلوا إلى تشيت في أوكار سنة ١٧٦٩م. وفي العام نفسه قامت أول إمارة لعرب المعاقيل هي إمارة التراوزة تحت إمرة ضوى الحسن الذي حكم باعتراف سلطان فاس (فيرون،

وينتهي نسبهم كما يذكرون إلى جعفر بن أبي طالب، ولو أن بعض المؤرخين يجادل في ذلك ويعدونهم من بطون بني هلال، ويقول آخرون إنهم ينحدرون من عرب اليمن لأن في كليهما بطن يدعى «معقل» (مقلد، ١٩٦٠م:٧٧). ويتفرع بنو حسان إلى قبائل عديدة ينتسب معظمها الى أولاد حسان الشلاثة دليم وودي وحسم، حيث يقطن معظم قبائل دليم في الصحراء الغربية وشمالي موريتانيا بينما ينتشر أولاد ودي في باقي مناطق البلاد ومنهم البراكنة والترارزة وأولاد داود عروق، وأولاد يونس، وأولاد عقبة وأولاد رزق وأولاد داود محمد وأولاد مبارك والمغافره وغيرهم كثير (النحوي، ١٩٨٧م: ٣٢-٣٣).

ومن الجدير بالذكر هنا أن عرب موريتانيا قد تزاوجوا واختلطوا اختلاطا كبيرا مع بعضهم ومع القبائل البربرية التي انصهر أفرادها مع العرب، وأصبحوا يشكلون طبقة اجتماعية يطلق عليها اسم «البيضان»، ويطلق عليهم الكتاب الأوروبيون اسم «المور». وكلمة البيضان تعبير سلالي أكثر منه دلالة على لون البشرة، فمن البيضان من هم ذوو بشرة سمراء نتيجة لاختلاطهم وتزاوجهم مع العناصر الزنجية. وباختصار يمكن القول أنه لم يعد هناك عرب أنقياء أو بربر أنقياء، فالمجتمع الموريتاني خليط من هؤلاء ومن عناصر زنجية أخرى، جمعهم الإسلام فجعلهم كتلة بشرية واحدة.

# غو السكان والعوامل المؤثرة فيه:

يعتبر إحصاء السكان في عام ١٩٧٧م الإحصاء السكاني الوحيد الذي يقدم مادة متكاملة وموثوقة عن أعداد السكان وخصائصهم المختلفة، أما التقديرات السابقة لهذا التعداد فهي مبنية على مسوح جرت بالعينة لبعض قطاعات السكان، كسكان الحضر، أو سكان الريف، ولذا فإن أرقامها يجب أن تؤخذ بشيء من الحدر. وقد شكل إحصاء عام ١٩٧٧م قاعدة جيدة لتقديرات سكان البلاد في السنوات التالية، على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في نمو السكان، ولذا فإن التقديرات التالية لهذا التعداد تعد أكثر دقة وثقة من التقديرات السابقة له.

ورخم تضارب التقديرات في الفترة السابقة لتعداد عام ١٩٧٧م فإن أكثر التقديرات قبولا تشير إلى أن عدد سكان البلاد في عام ١٩٥٥م كان حوالي ٦١٥ الف نسمة، زادوا في تقديرات مسح عام ١٩٦٦م الى حوالي ٩٧٥ الف نسمة (زهرة، ١٩٧٨م:٣٥٣)، أي بمعدل نمو يبلغ حوالي ٨٠٦٪ سنويا. أما التقديرات المبنية على المسح السكاني في عام ١٩٦٥م فتشير إلى أن سكان موريتانيا قد بلغوا حوالي ١٩٧٠م نسمة، ثم زادوا إلى حوالي ١٩١٠م مليون نسمة فقط في عام ١٩٧٠م.

وتشير التقديرات الأخررة إلى أن معدل النمو السنوى للسكان لم يتجاوز ا ، ١٩٦٨ في الفترة ١٩٦٧ - ١٩٦٥م. ا ، ١٠ في الفترة من ١٩٦٥ - ١٩٦٥م. بينما كان ١ ، ٤٪ في الفترة المتحربات أكثر ولعل هذا التدني في نمو السكان في الفترة الأخيرة راجع إلى عدم دقة التقديرات أكثر منه لحدوث هبوط في نسبة النمو لعدم وجود أي عوامل ظاهرة يمكن أن تؤيد هذا الهبوط.

أما أكثر الأرقام دقة وثقة لعدد سكان موريتانيا فهي نتائج إحصاء عام ١٩٧٧م التي تشير إلى أن سكان البلاد كانوا ١,٤٠٥, ١٩٣١ نسمة. وتشير التقديرات ١٩٧٧م التي تشير إلى أن سكان البلاد حيث قدروا بحوالي ٥٥, ١ مليون عام ١٩٨٠م، وحوالي ( مليوني ) نسمة عام ١٩٩٢م (جامعة الدول و٧٧, ١ مليون عام ١٩٨٥م، وحوالي ( مليوني ) نسمة عام ١٩٩٢م (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٢٢، 1992:221). ومجمل هذه الأرقام تشير إلى أن سكان موريتانيا كانوا يتزايدون بمعدل سنوي مقداره ٣,٣٪ في الفترة ١٩٦٥م ١٩٨٠م وبنسبة سنوية قدرها ٢,٢٪ للفترة ١٩٨٠م ١٩٨٠م. كما أن التعديرات تشير إلى أن المعدل السنوي لنمو السكان سوف يرتفع إلى حوالي ٧,٧٪ على مدى السنوات العشر القادمة (الأمم المتحدة، ١٩٩٠م: ١٦٠).

ومن الطبيعي أن النمو السكاني في موريتانيا يختلف من منطقة إلى أخرى ولكن هذا الاختلاف ليس راجعا لاختلاف واضح في الزيادة الطبيعية للسكان في هذه المناطق بقدر ما هو راجع إلى حركات الهجرة الداخلية بين هذه المناطق. ويوضح الجدول رقم (٣) نسبة التغير في سكان الولايات الموريتانية المختلفة في عامي ١٩٦٥م

و١٩٧٧م. وقد تمَّ اختيار هذين العامين نظرا لأنهمــا يمثلان أكثر الأرقام دقة وثقة من جهة، ولأن هذه الفترة هي التي شهدت معظم التحركات السكانية الداخلية خاصة الهجرة من الأرياف والبادية إلى المدن الرئيسة، كـما أنه لا تتوافر أرقام أحدث لتوزيع السكان يمكن الوثوق بها. أما تقدير عدد السكان وتوزيسعهم في الولايات في الوقت الحاضر اعتماداً على النسبة السنوية لنمو السكان في هذه الولايات في الفترة ١٩٦٥-١٩٧٧م فيعطى أرقاماً مضللة وبعيدة جداً عن الواقع لأن هذا النوع من التقديرات يفترض ثبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مناطق البلاد جميعًا. أما في موريتانيا فالفترة المذكورة تعتبر مرحلة استثنائية حيث شهدت معظم الهجرات الداخلية، خاصة من الأرياف الى المدن، كنتـيجـة لبـروز المدن الإدارية والصناعيـة والتعدينية كمناطق جذب مهمة، خاصة مع توالى فترات الجفاف وتدهور القطاعات الاقتصادية الريفية. ومن الواضح أن حجم هذه الهجرات قد تضاءل كثيراً منذ بداية الثمانينات الميلادية كنتيجة لانتشار البطالة في المدن وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من السكان، ولتحسن الظروف المناخية والاردهار النسبى للقطاعات الاقتصادية الريفية. تبعا لذلك فإن استخدام نسب نمو السكان في الفترة السابقة لإحصاء عام ١٩٧٧م كأساس لتقدير سكان الولايات الموريتانية في الفترة التالية له سيعطى نتائج بعيدة جداً عن الواقع. وعلى سبيل المثال فلو حاولنا تقدير سكان مقاطعة نواكشوط بناء على نسبـة النمو السنوية لسكانها في الفتـرة ١٩٦٥ –١٩٧٧م والبالغة (١٩٦٤٪) لبلغ سكان هذه المقاطعة في عام ١٩٩٢م حوالي ١,٩ مليون نسمة وهو رقم يعادل تقريبا سكان موريتانيا جميعها في العام نفسه ويزيد عن عدد سكان هذه المقاطعة المقدر بحوالي ٣٠٠,٠٠٠ نسمة بعدة أضعاف. لذلك فقد آثرنا هنا، وفي الموضوعات التالية المتعلقة بتوزيع السكان وكثافتهم وتوزيعهم تبعا لنمط الحياه، الاكتفاء ببيانات التعدادين المذكورين رغم قدمهما بدلا من اللجوء إلى عمل تقديرات مضللة.

ويتضح من الجدول رقم (٣) أن هناك تفاوتاً كبيراً في معدلات نمو السكان في الفترة ١٩٦٥ -١٩٧٧ م بين الولايات المختلفة تبعاً لتـفاوت عوامل الجـذب والطرد داخلها.

ففي حين نجد أن بعض الولايات قد شهدت معدلات نمو عالية جداً، كنواكشوط (١٩,٤) ونواذيبو (٢,٧) فإن هناك ولايات أخرى كان النمو فيها محدوداً، بل إن بعض الولايات قد شهدت هبوطاً في عدد سكانها في عام ١٩٧٧م عن ما كانوا عليه في عام ١٩٦٥م.

والخلاصة أن تفاوت معدلات النمو السكاني بين الولايات الموريتانية خلال الفترة المذكورة لم يكن ناتجا عن تفاوت يذكر في معدلات الزيادة الطبيعية بقدر ما هو اختلاف في قوة الجذب لموجات الهجرة الداخلية الناتجة عن هجر كثير من السكان الريفيين والرعاة لحياتهم التقليدية والاتجاه نحو المدن والمناطق الصناعية.

جدول رقم (٣) نسبة التغير في عدد السكان حسب الولايات بين عامي ١٩٦٥ - ١٩٧٧م

| نسبة التغيـــر<br>السنوي (٪) | الفرق في عدد<br>السكان | عدد السكان عام<br>۱۹۷۷م * | عدد السكان عام<br>١٩٦٥م | الولايــــة  |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 19, £                        | 117,7+1                | 145,4+8                   | 17,000                  | نواكشوط      |
| 1,70                         | 40,441                 | 700,097                   | 17.,0                   | الحوض الشرقي |
| ۲,۷۳                         | 40,414                 | ۱۳٤,٠٠٨                   | 94,800                  | الحوض الغربي |
| 1,77                         | 74, 901                | 180,901                   | 1.4,                    | العصابة      |
| ٧,٤٦                         | ۳۷,۲۲۷                 | 100,777                   | 117,                    | جرجل         |
| 1,18                         | 14,404                 | 101,404                   | 144,                    | البراكنة     |
| ٠,٨٤                         | 19,877                 | Y1V,0VV                   | 197,700                 | الترارزة     |
| 1,74-                        | ٨, ٤٤٦ -               | 00,701                    | ٦٣,٨٠٠                  | إدرار        |
| 7,77                         | 17,777                 | 74,077                    | 11,700                  | نواذيبو      |
| ٠,٠٢                         | ٠٠,١٨٠                 | ٧٤,٩٨٠                    | ٧٤,٨٠٠                  | تجانت        |
| ۲,۱۰                         | 14,4+1                 | ۸۷,۰۰۱                    | ٦٨,١٠٠                  | قيد ماغة     |
| ٧,٢٨                         | 0,101                  | 44,001                    | ۱۷, ٤٠٠                 | تيرس زمور    |
| ۲,9٤-                        | ٧,١٨٩                  | 17,711                    | 71,800                  | انشيري       |
| ۲,۱٦                         | <b>۴۰۸,۵۹۲</b>         | 1, 200, 797               | 1,.97,1                 | المجموع      |

 <sup>\* :</sup> مضافًا إليهم حوالي ٦٧ ألف من البدو الرحل الذين كانوا في مالي أثناء التعداد.

وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية، نتائج الإحصاء السكاني لعام ١٩٧٧م، ج٢ صفحات متعددة.

المصدر إعتماداً على:

### الزيادة الطبيعية للسكان:

إن نمو السكان أو تناقصهم في أي دولة من الدول ما هو إلا محصلة لعاملين رئيسين أحدهما الفرق بين عدد المواليد والوفيات (الزيادة الطبيعية) والثاني هو الهجرة الصافية، أو الفرق بين الهجرة الخارجة والهجرة القادمة من وإلى الدولة المعنية أو داخل مناطقها المختلفة. وتشير الإحصاءات المتوافرة عن موريتانيا إلى أن عامل الهجرة محدودالتأثير في تغيير حجم سكان الدولة ككل وإن الزيادة الطبيعية هي المسؤولة عن زيادة السكان في هذه الدولة.

ويوضح الجدول رقم (٤) معدلات المواليد والوفيات في سنين مختلفة، ومنه يتضح أنه في حين لم يحدث تغيير كبير في معدل المواليد الخام خلال العقود الأربعة الماضية فإن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات. هذا الانخفاض من حوالي ٣١ وفاة لكل ألف من السكان مابين بداية الخمسينات الميلادية وأواخر الثمانينات على التوالى، قد أدى إلى ارتفاع ملحوظ في زيادة السكان الطبيعية، فزادوا من معدل سنوي أقل من ٢٪ في بداية الخمسينات إلى حوالي ٧٠٢٪ في أواخر السبعينات وإلى حوالي ١٠٣٪ في أواخر الشمانينات. هذه الزيادة الطبيعية للسكان تعتبر مؤشراً قوياً على ارتفاع مستويات السكان المعيشية وعلى التحسن في مستوى الخدمات الصحية. ويتضح هذا التقدم في المستوى المعيشي والصحي للسكان في موريتانيا من مقارنة عدد وفيات الأطفال خلال الفترة الملكورة، فالأطفال حديثي الولادة هم أكثر فيات السكان تأثراً بالأمراض ونقص الغذاء، لذا فإن تناقص أعداد وفيات الأطفال حديثي الولادة بنسبة تقارب ٥٠٪ في العقود الأربعة الماضية يعد مؤشراً قوياً للتقدم الصحي وارتفاع مستوى المعيشة.

جدول رقم (٤) معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في الفترة من ١٩٥٠م - ١٩٩٠م

| متوسط الحياة<br>عند الولادة | ونيـــات<br>الأطفال* | معدل<br>الخصوبة | الزيادة<br>الطبيعية | عدد<br>الوفيسات | عدد<br>المواليــــد | الفتـــــرة |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 44,0                        | 4+8                  | 710             | ۲۰,۰                | 41,1            | ٥١,١                | ۲۱۹۹۰-۰۰    |
| ۳۷,٥                        | ۱۷٦                  | 719             | 74,0                | <b>۲</b> ٦,٧    | ٥٠,٢                | ۲۰–۱۹۳۵م    |
| 44,0                        | 177                  | 719             | 71,0                | ۲٥,١            | ٤٩,٦                | ٥٢-٠٧٩م     |
| ٤٠,٥                        | 104                  | 777             | ۲٦,١                | ۲۳,۷            | ٤٩,٨                | ۷۰-۱۹۷۰م    |
| ٤٢,٠                        | 189                  | 444             | ۲۷,٥                | 77,0            | ٥٠,٠                | ۵۷۸۹۸م      |
| ٤٤,٠                        | <br>14V              | 440             | 79,7                | ۲٠,٩            | ۱,۰۵                | ۸۰–۱۹۸۰     |
| ٤٦,٠                        | ١٢٧                  | 777             | ٣٠,٨                | 19,7            | ٥٠,٠                | ۵۸-۱۹۹۰م    |

\* : لكل ألف ولادة.

المصادر: إعتماداً على:

- 1- EUROPA (1993) Africa South of the Sahara (21): 554.
- 2- U. N. (1991) World Development Report, 1991: The Chalange of Development: 256.
- 3- U. N. (1986) World Population Prospects, Population Studies No (98): 209.

#### الهجـرة:

يوجد نوعان من الهمجرة هجرة خارجية، من الدولة وإليهما، وهجرة داخلية وتعني تنقل السكان من منطقة إلى أخسرى داخل حدود الدولة الواحدة. وفي حين تعتبر الهجرة الداخلية هي المسؤولة إلى درجة كبيرة عن التفاوت في معدل النمو في مناطق موريتانيا المختلفة، كما ذكرنا آنفا؛ فإن الهجرة الخارجية الصافية أي الفرق بين المهاجرين من الدولة والمهاجرين إليها، هي العامل المؤثر الثاني بعد الزيادة الطبيعية على التغير في سكان الدولة سواء سلبا أو إيجابا. والواقع أن ماهو متوافر من إحصاءات عن موريتانيا لايُمكِّن من دراسة هذه الهجرات الخارجية بشكل دقيق، ولكن هناك بعض المؤشرات والتقديرات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال. من ناحية أخرى فإن جزءاً كبيرا من هذه الهجرات يمكن أن تدخل تحت مسمى تحركات السكان أكثر منها هجرات حقيقية. وتشمل هذه التحركات السكانية تحرك الرعاة بين موريتانيا والدول المجاورة (السنغال ومالي) وهي تحركات تحكمها مواسم هطول المطر ووفرة المراعي في هذه الدول. ولما كانت السنغال ومالي أوفر حظا من موريتانيا في كميات المطر والمراعي فإن معظم تحركات السكان الرعوية هي في الغالب من موريتانيا إلى هذه الدول، خاصة في فصول القحط والجفاف، ولكن هؤلاء الرعاة لا يلبثون أن يعودوا مرة أخرى إلى مواطنهم الأصلية بعد أن تهطل أمطار كافية. وقد أشار إحصاء عــام ١٩٧٧م إلى وجود ٦٧ ألف مــن الرعاة الموريتــانيين في مــالي والسنغــال وقت التعداد، أكثر من ٨٨٪ منهم من ولايتي الحوض الشرقي والغربي وحدهما. كما يدخل في هذا النوع من التحركات تحركات صيادي الأسماك وتنقلهم على شواطىء غربي أفريقيا بين الدول المختلفة (رهرة، ١٩٧٨م:٣٦٩). وكــلا هذين النوعين من التحركات، سواء تحركات الرعاة أو الصيادين، لا يمكن تحديد احجامها في ضوء المعلومات الإحصائية المتاحة.

أما ما يمكن أن يدخل من تحركات السكان تحت مفهوم الهجرة فهو انتقال الناس إلى دولة أخرى والاستقرار بها لفترة من الزمن، سواء لطلب العمل أو العلم أو التجارة أو لأي أسباب أخرى. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لهذا النوع من

الهجرة أيضا فإن هناك إشارات وتقديرات توضع أن موريتانيا كانت مهدا لانطلاق موجات متعددة من المهاجرين إلى بلدان مختلفة تشمل الدول المجاورة وبلدان أخرى بعيدة. وقد اتجهت معظم هذه الهجرات إلى الدول المجاورة منذ عقود من الزمن هربا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبحثا عن آفاق جديدة للحياة. فمثلا تشير التقديرات إلى وجود ٥٠ ألف موريتاني في مالي ومثلهم تقريبا في السنغال وغينيا، كما يوجد عدة عشرات من الآلاف في كل من الصحراء الغربية والمغرب. وتوجد جالية موريتانية كبيرة في السعودية، خاصة في الأماكن المقدسة (النجم، ١٩٦٦م: ١٦). أما في فرنسا فتشير التقديرات إلى وجود حوالي ٣٥ ألف مهاجر من منطقة حوض نهر السنغال، جزء منهم من الموريتانيين استقروا تماما في بعض البلدان الأخرى خاصة أولئك الذين هاجروا إلى كل من فرنسا والسعودية.

أما المهاجرون الى البلدان المجاورة فحركاتهم تتأثر بشكل كبير بتحسن العلاقات وتوترها بين موريتانيا وهذه الدول. وعلى سبيل المثال فقد أدى تدهور العلاقات بين موريتانيا والسنغال في عام ١٩٨٩م إلى نزوح التجار الموريتانيين من داكار وعودتهم إلى بلادهم. كما أن هذا التدهور في العلاقات قد أدى إلى نزوح أعداد من القبائل الزنجية الموريتانية نحو مناطق التركز الرئيسة لهذه القبائل، خاصة نحو السنغال.

أما الهجرة إلى موريتانيا، فبالإضافة إلى ما ذكر عن تحركات الرعاة والصيادين، فهي تشمل العاملين الأجانب في البلاد سواء في السلك الدبلوماسي أو التعليمي أو الصناعة والتعدين وصيد السمك. ولا يتجاوز هؤلاء بضعة آلاف يتركزون بشكل رئيس في مدينة نواكشوط ومراكز التعدين والصناعة الكبرى كنواذيبو واكجوجت وغيرهما.

من هذا الطرح العام للهـجرة النازحة والقـادمة من وإلى موريتـانيا ندرك أن الهجرة الصافـية سوف تكون سلبية، أو بمعنى آخر فـإن أعداد المهاجرين النازحين من

البلاد تفوق بكثير أعداد القادمين إليها. وعليه فإن تقديرات الهيئات المختصة في هيئة الأمم المتحدة تشير إلى أن الهجرة الصافية (السلبية) سوف تعادل حوالى ٣٢, ١٠ من عدد السكان في الفترة ١٩٥٠- ١٩٩٠م ولكنها سوف تهبط إلى ١٩،٠٪ في الفترة ١٩٩٠م و ١٩٩٠م وإلى ١٩٠٠٪ فقط في الفترة المتبقية من هذا القرن الميلادي. أما بعد ذلك فتشير التقديرات إلى حدوث توازن بين عدد المهاجرين المغادرين والقادمين من وإلى موريتانيا (250: BULATAO, 1990). وتبعا لهذه التقديرات فمن الواضح أن المعدل السنوي لنمو السكان في موريتانيا سوف يقل عن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان خلال الفترة المتبقية من هذا القرن بنفس نسبة أرقام الهجرة الصافية المذكورة بعاليه. وعليه فإن المعدل السنوي لنمو السكان في موريتانيا سوف يهبط في الفترة وهو ١٩٩٧م عن معدل الزيادة الطبيعية للسكان المبين في الجدول السابق رقم (٤) وهو ٢٠,٣٪ إلى ٢٥,٠٪، وفي الفتره ١٩٩٥م من ٢٠,٠٪، أما بعد ذلك فسيكون معدل الزيادة الطبيعية هو نفسه معدل النمو السنوي للسكان في موريتانيا.

# توزيع السكان:

موريتانيا دولة كبيرة الحجم مترامية الأطراف ولكنها كبلد تسود الصحراء معظم أجزائه، تتصف بقلة السكان وانخفاض الكثافة السكانية. وتبعا لذلك فإن توزيع السكان في موريتانيا لا يتماشى مع كبر وصغر الإقليم بل يتماشى بشكل كبير مع تفاوت الإمكانات الطبيعية والاقتصادية للولايات المختلفة. فأكثر المناطق والولايات الموريتانية في عدد السكان وكثافتهم، كما يتضح من الجدول رقم (٥)، هي المناطق الجنوبية من البلاد التي تتميز بمعدلات أكبر من الأمطار وموارد المياه مما يساعد على الجنوبية مستقرة تمارس فيها الزراعة وتربية الماشية. وعلى العكس من ذلك نجد أن قيام حياة مستقرة تمارس فيها الزراعة وتربية الماشية والوسطى حيث تسود الظروف الصحراوية ويقل المطر وتشح مصادر المياه.

والواقع أن التوريع السكاني في موريتانيا، كأي دولة أخرى، هو توريع غير ثابت بل تؤثر فيه عوامل الجذب والطرد التي تتحكم في حركة السكان داخل الدولة ومنها وإليها. ومن دراسة أرقام توريع السكان في موريتانيا لعام ١٩٧٧م، وللظروف الاقتصادية والطبيعية التي سادت البلاد خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين المشار اليهما سابقاً يمكن أن نستنتج أن أهم عاملين كان لهما تأثير على حركة السكان وتوريعهم خلال الفترة المذكورة هما حدوث فترات الجفاف والقحط من ناحية والهجرة من الريف إلى المدن الرئيسة، خاصة إلى العاصمة نواكشوط من ناحية أخرى. ويتضح دور هذا العامل الأحير من مقارنة سكان مقاطعة نواكشوط، التي تتألف من مدينة نواكشوط وضواحيها، إذ تضاعف العدد عدة مرات من حوالي ١٧ ألف نسمة أو ٢٠١٪ من سكان موريتانيا في عام ١٩٦٥م الى حوالي ١٣٥ ألف نسمة أو ٢٠١٪ من سكان البلاد عام ١٩٧٧م. والشيء نفسه ينطبق على ولاية نواذيبو، التي يتركز معظم سكانها في ميناء نواذيبو، حيث تضاعف السكان خلال الفترة المذكورة.

إن تضخم المدن بهذا الشكل خلال هذه الفترة القصيرة لا تفسره عوامل الجذب داخل هذه المدن فيقط بل قد تكون لعوامل الطرد في الريف \_ خاصة المناطق التي تعرضت للجفاف والقحط \_ الدور الأكبر في الدفع بالسكان نحو المدن الرئيسة. أما الجزء الآخر من الذين هجروا مناطقهم كنتيجة لتوالي فترات القحط، خاصة تلك التي امتدت طوال السبعينات من هذا القرن الميلادي، فقد اتجهوا في الغالب إلى المناطق الجنوبية من البلاد والتي رغم أنها تأثرت هي الأخرى من فترات الجفاف إلا أن ظروفها الطبيعية والاقتصادية ظلت أقل قسوة من المناطق الصحراوية. ولعل ذلك يفسر لنا ارتفاع نسب السكان في بعض هذه الولايات في عام ١٩٧٧م عن مشيلاتها في عام ١٩٧٧م، كما في الحوض الغربي حيث زاد نصيبها من السكان من ٩٪ في العامين في عام ١٩٧٧م، وفي جرجل من ٣٠٠١٪ الى ١٩٠٧٪ في العامين المذكورين على التوالي.

جدول رقم (٥) توزيع السكان وكثافتهم في عامي ١٩٢٥ - ١٩٧٧م

| ۱۹۷۷ع     | السكان في عام ١٩٧٧م |                  | ١٩٦٥م     | ني عام | السكان  |      | المساحة |              |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|--------|---------|------|---------|--------------|
| الكثافة * | %                   | العدد            | الكثافة * | γ.     | العدد   | %    | کم۲     | الولايـــــة |
| 188,4     | ٩,٣                 | 141,4.1          | ۵۷٫۰      | ١,٦    | 17,000  | ٠,١  | 1       | نواكشوط      |
| ١,١       | 18,7                | 700,897          | ٠,٩       | ٥,٥    | 140,000 | ۱۷,۸ | 144,    | الحوض الشرقي |
| ۲,٥       | ۹,۵                 | ١٣٤,٠٠٨          | ١,٨       | ۹,۰    | 44,800  | ۱٫۵  | ٥٣,٠٠٠  | الحوض الغربي |
| ۳,٥       | ٩,٣                 | 180,901          | ۲,۹       | ۹,۷    | 1.7,    | ٣,٦  | ۴۷,۰۰۰  | العصابة      |
| 10,7      | 10,7                | 100,777          | ۸,۱       | ۳,۱۰   | 114,300 | ١,٤  | 18,     | جرجل         |
| ٤,٦       | ۱۰٫۸                | 101,707          | ٤,٠       | 17,1   | 184,    | ٣,٢  | 44,     | البراكنة     |
| ٣,٢       | 10,0                | <b>۲۱۷, ۵۷</b> ۷ | ۲,۹       | ۱۸٫۰   | 194,444 | ٦,٦  | ٦٨,٠٠٠  | الترارزة     |
| ٠,٣       | ۳,۹                 | 00,701           | ٠,٣       | ۸,۵    | ٦٣,٨٠٠  | 40,9 | 710,    | إدرار        |
| ١,١       | ۱,۷                 | 74,017           | ٠,٥       | ۱٫۰    | 11,700  | ۲,۱  | 77,     | نواذيبو      |
| ٠,٨       | ۳,۵                 | V£,4A+           | ٠,٨       | ٦,٨    | ٧٤,٨٠٠  | 4,4  | 40,     | تجانت        |
| ۸,٧       | ٦,٢                 | ۸۷,۰۰۱           | ٦,٨       | ٦,٢    | ٦٨,١٠٠  | ١,٠  | 10,000  | قيد ماغة     |
| ٠,١       | ١,٦                 | YY,001           | ٠,١       | ۲,٦    | 17, 200 | 71,7 | 704,    | تيرس زمور    |
| ٠,٤       | ١,٣                 | 17,711           | ٠,٥       | ۲,۳    | 41,000  | ٤,٦  | ٤٧,٠٠٠  | انشيري       |
| ١, ٤      | 1                   | 1, 200, 798      | 1,1       | ١٠٠    | 1,.47,8 | 1    | 1.4,1   | المجمـــوع   |

\* : نسمة/ كم٢ .المصدر : احتماداً على:

وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية، نتائج التعداد الشامل لعام ١٩٧٧م، ج٢، صفحات متعددة

ومن ناحية أخرى فإن الجدول السابق رقم (٥) الملكور يشير الى أن جميع ولايات البلاد قد شهدت ريادة ملحوظة في عدد سكانها عام ١٩٧٧م مقارنة بعام ١٩٦٥م، باستثناء ثلاث ولايات هي انشيري وأدرار وتجانت. فقد انخفض سكان الأولى من حوالي ٢٥ ألف نسمة أو ٣,٣٪ من السكان في عام ١٩٦٥م إلى حوالي ٢,٢٠ ألف نسمة أو ٣,٨٪ من السكان في عام ١٩٦٧م، وانخفض سكان الثانية من حوالي ١٤ ألف نسمة أو ٨,٥٪ من السكان عام ١٩٦٥م إلى حوالي ٥٥ ألف نسمة أو ٩,٣٪ من السكان في عام ١٩٦٧م إلى حوالي ٥٥ ألف نسمة أو ٩,٣٪ من السكان في عام ١٩٧٧م، في حين أن ولاية تجانت، رغم أن سكانها لم ينقصوا عددياً بين التعدادين، إلا أن نسبتهم من جملة السكان قد انخفضت بشكل ملحوظ. هذا الوضع يمكن أن يفسر جزئيا في ضوء الظروف الطبيعية القاسية خاصة كمية الأمطار وتوالي فترات الجفاف، ولكن نظرا إلى أن هذه الظروف لم تكن قاصرة على هذه المناطق لوحدها، فيمكن أن يضاف إليها أنها تـفتقر الى المقومات الاقتصادية الأخرى خاصة الثروة المعدنية، وهو ما جعل منها مناطق طرد رئيسة حتى مـقارنة بالولايات المشابهة في ظروفها الطبيعية.

والخلاصة ان تتبع أرقام ونسب توزيع السكان في الولايات الموريتانية في عام ١٩٧٧م ومقارنتها بمثيلاتها في عام ١٩٦٥م يوضح أن درجة تركز السكان في مناطق معينة من البلاد قد زادت في عام ١٩٧٧م عنها في عام ١٩٦٥م، أي أن انعدام العلاقة بين المساحة وعدد السكان قد اتسعت في التعداد الأخير عنها في التعداد الأول، حيث بلغ معامل التركيز في إحصاء عام ١٩٧٧م (١٩٥٥) في حين كان (٤٦) في عام ١٩٦٥م. ومن الواضح أن اتساع نطاق مناطق الطرد ومحدودية مناطق الجذب التي تتمثل في المدن الرئيسة والمناطق الجنوبية تفسر بوضوح هذه العلاقة.

#### كثافة السكان:

يتضح من استعراض أرقام الجدول السابق رقم (٥) ومما سبق عرضه عن نمو وتوزيع السكان في موريتانيا أنه رغم ترزايد السكان بمعدل سنوى جيد وصل إلى ٢,٢٪ سنويا في الفترة ١٩٨٠–١٩٩٠م وهو ما أدى إلى تضاعف سكان البلاد تقريبا بين عامي ١٩٦٥م و ١٩٩٠م، إلا أنها تعد من أكثر دول العالم تخلخلا في الكثافة

السكانية. وتشير الإحصاءات والتقديرات المتوافرة عن سكان البلاد أن الكثافة السكانية فيها كانت في حدود نسمة واحدة لكل كيلو متر مربع في عام ١٩٦٥م، زادت في عام ١٩٧٧م إلى حوالي ٢,١ نسمه للكيلومتسر المربع ولكنها رغم ذلك كانت تعد بالإضافة إلى ليبيا أقل الدول العربية كثافة في السكان، وكانت في تلك السنة من ضمن أقل ست دول على مستوى العالم (زهرة، ١٩٧٨م: ٣٨١). وقد ارتفعت الكثافة السكانية في موريتانيا في عام ١٩٧٧م إلى حوالي ٤,١ نسمة للكيلومتر المربع وإلى ٥,١، و١٩٨٨، و١٩٨٠ نسمة في الأعوام ١٩٨٠م، و١٩٩٠م على التوالي، ولكن هذا الارتفاع لم ينقلها من مجموعة الدول الأكثر تخلخلا في كثافتها السكانية، حيث ظلت أقل الدول العربية كثافة في السكان (جامعة الدول العربية، ١٩٩٥م).

وتبعا لما سبق ذكره من تفاوت كبير في الظروف الطبيعية والموارد الاقتصادية ومراكز الجلب والطرد داخل الولايات الموريتانية يمكن أن نفهم المتفاوت الكبير في الكثافة السكانية بين الولايات والمحافظات المختلفة كما يتضح من الجدول السالف الذكر. ومن تتبع أرقام الكثافة السكانية في الولايات الموريتانية لعام ١٩٦٥م يتضح أنه باستثناء مقاطعة نواكشوط التي تمثل مدينة نواكشوط وضواحيها والتي تتميز بارتفاع كثافتها السكانية بشكل ملحوظ عن باقي المناطق، فإن الكثافة السكانية في الولايات الموريتانية تتراوح بين ١٠٠ نسمة للكيلومتر المربع في ولاية تيرس زمور الصحراوية، ولا بمنمة في ولاية جرجل التي تعد من أصغر الولايات الموريتانية وأوفرها حظا من حيث كمية الأمطار ومصادر المياه والثروة النباتية.

ومن تتبع ارقام كثافة السكان لعام ١٩٧٧م في الجدول المذكور والشكل رقم (٩) يتضح أن معظم الولايات الشمالية والوسطى، ونتيجة لمحدودية امكانياتها الطبيعية والاقتصادية وتأثرها الكبير من فترة الجفاف التي أصابت البلاد خلال فترة السبعينات الميلادية، قد خافظت تقريباً على كثافتها السابقة أو زادت أو نقصت بنسبة قليلة. وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة الزيادة الطبيعية في هذه المناطق على مدى الاثنتي عشرة سنة المذكورة فإن هذا الثبات ما هو إلا دليل على أن جزءاً كبيرا من سكان هذه

المناطق قد نزح إلى المناطق الأخرى وإلى المدن الرئيسة. ولعل هذا يفسر الارتفاع الكبير في الكشافة السكانية في ولاية نواذيبو حيث تضاعفت كثافتها السكانية خلال الفترة المذكورة، رغم أن هذه الولاية تشارك الأخريات ظروفها الطبيعية القاسية، ولكنها برزت كمركز مهم لصيد السمك وللصناعات المصاحبة والصناعات المعدنية الأخرى.

أما مجموعة الولايات الجنوبية فقد زادت كثافتها في عام ١٩٧٧م بشكل ملحوظ عنها في عام ١٩٧٧م وهو أمر يرجع بالدرجة الرئيسة إلى أنها كانت الوجهة التي أمها آلاف من سكان الولايات الصحراوية الموريتانية بعد توالي فترات الجفاف التي أدت الى هلاك المحاصيل وقطعان الماشية والأغنام. هذا إضافة إلى أن إمكاناتها الطبيعية والاقتصادية الجيدة قد قللت من هجرة سكانها إلى المناطق الأحرى خاصة إلى المدن.

## توزيع السكان تبعا لنمط الحياة (الريف والحضر):

يقسم سكان الريف في موريتانيا، كغيرها من البلاد الصحراوية، إلى بادية ومستقرين، أما الحسضر فقد تغير مفهومه في البلاد من فترة إلى أخرى. ففي إحصاء السكان في عام ١٩٦٢م كانت تُعرَف المدينة على أساس وظيفتها الإدارية، فشملت المراكز الحضرية لهذا التعداد ٢٧ مركزا هي مجموع عواصم الولايات والمراكز الإدارية «المحافظات» رغم أن ثلاثة منها لم يزد سكانها على الف نسمة. أما في مسح عام ١٩٧٥م وإحصاء عام ١٩٧٧م والتقديرات التالية فقد حصرت المراكز الحضرية بالعاصمة نواكشوط وعواصم الولايات الاثنتي عشرة والمدن الأخرى التي يزيد عدد سكانها على ٠٠٠٥نسمة. وقد انخفض عدد المراكز الحضرية تبعا لذلك إلى ١٧ مركزا فقط، منها مدينة افديريك التي كان سكانها في عام ١٩٧٧م حوالي ٢٠٠٠ نسمة فقط (وزارة المائية الموريتانية، إحصاء ١٩٧٧م، ناصر، ١٩٨٤م عام ٢٠٠٠).

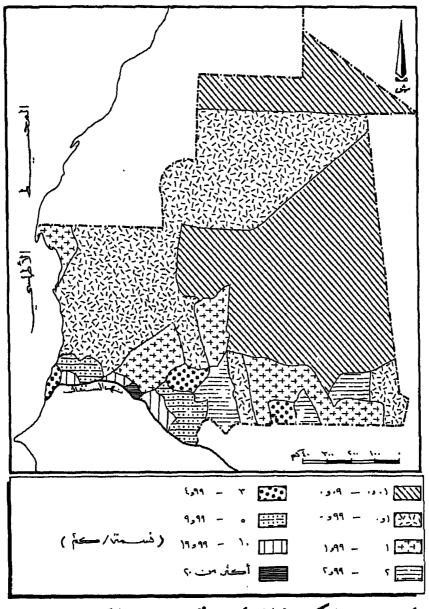

جمل (٩) الكثافة السكانية حسب المحافظات

المصدر ؛ مبنية على بيانات رقمية مور : ودارة الحالية والإقتصاد لجوريكا ثية: نتائج إحصاء السكامدلعام ١٩٧٧ م ـ صفحات متعددة . والواقع أن البنية السكانية في موريتانيا وتقسيم السكان إلى بادية وريف وحضر، والأهمية النسبية لكل مجموعة وتوزيعها داخل الولايات الموريتانية المختلفة قد تأثرت عبر الزمن بمجموعة من العوامل المختلفة. فالمتبع لتاريخ موريتانيا يدرك بوضوح أن حياة الترحال والبداوة هي التي كانت سائدة على مدى قرون عديدة وحتى زمن قريب وهو أمر يسهل تفسيره في ضوء الظروف المناخية القاسية، وإمكانات الاستقرار المحدودة التي تسود معظم مناطق البلاد وتجعل حياة الترحال الدائبة نحو مناطق هطول الأمطار وتوافر مياه الشرب والمراعي نمط الحياة المناسب للتعايش مع هذه الظروف.

ويوضح الجدول رقم (٦) انه رغم موجبات الاستقرار التي حدثت بعيد استقلال البلاد في عام ١٩٦٠م، كنتيجة لإنشاء مدينة نواكشوط وتوسع المدن الأخرى الا أن سكان البادية كانوا يشكلون الغالبية العظمى من سكان موريتانيا. أما بقية السكان فجلهم من سكان الريف يعملون بصورة أساسية في الزراعة، سواء زراعة الواحات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، أو الزراعة المروية من نهر السنغال أو الزراعة البعليه في المناطق الجنوبية. ويضاف إلى هؤلاء بعض محترفي صيد الأسماك خاصة في حوض نهر السنغال. أما سكان المدن، رغم أن جزءاً منهم أقرب لحياة الريف منهم لحياة الحضر، فلم تزد نسبتهم حتى ذلك الحين عن ١٠٪ من سكان البلاد.

ورغم ان أواخر الستينيات الميلادية قد شهدت بداية التحول في البنية الأساسية لسكان موريتانيا، حيث بدأ سكان المدن والريف المستقر بالزيادة على حساب السكان الرحل، إلا أن التغيير الكبير على هذه التركيبة السكانية قد حدث بصورة أساسية خلال السبعينيات الميلادية واستمر حتى الوقت الحاضر. فقد شهدت هذه الفترة هبوطاً شديداً في نسبة السكان الرحل من حوالي ٧٧٪ من السكان في عام الفترة هبوطاً شديداً في نسبة السكان الرحل من حوالي ١٩٨٪ من السكان في عام ١٩٦٥ على التوالي. من ناحية أخرى زادت نسبة سكان الريف المستقر بشكل كبير خلال الفترة المذكورة من ١٣٪ في عام ١٩٦٥م إلى ٤٢٪ عام ١٩٩٧م و١٩٩٠م، الفترة المذكورة من ١٣٪ في عام ١٩٦٥م إلى ٤٢٪ عام ١٩٩٧م و١٥٠٪ عام ١٩٩٠م،

ويمكن تفسيسر هذا التحول الكبير من حياة الترحال إلى الاستقرار بعدد من العوامل أهمها الكوارث الطبيعية المتحدثلة في توالي فترات الجفاف وانحباس الأمطار وما ترتب عليها من هلاك أعداد كبيرة من قطعان الماشية والأغنام ونقص مياه الشرب. وكانت النتيجة المباشرة لموجات الجفاف هذه نزوح أعداد كبيرة من السكان الرحل إلى المدن والقرى بعد أن قضى الجفاف على مقومات الحياة في مواطنهم الأصلية. وهذا، في واقع الأمر، هو السبب الأساسى في الهبوط الشديد في نسبة السكان الرحل خلال فترة السبعينيات حيث أجبرتهم هذه الظروف على الهجرة إلى المدن، خاصة نواكشوط، أو المناطق الزراعية للاستقرار فيها بحثا عن لقمة العيش. ولعل في القفزة التي حدثت في سكان مدينة نواكشوط، خلال فترة الجفاف المذكورة، من حوالي ٢١ الف نسمة في عام ١٩٧٧م أصدق مايفسر عجم هذه الهجرة (المحبوبي، ١٩٨٤م:٥٩).

جدول رقم (٦) تطور توزيع السكان تبعاً لنمط الحياة في الفترة (١٩٦٥–١٩٩٠م)

| ۱۹۹۰ | ۱۹۸۰ | 1944 | 614A. | 01970 | السكـــان     |
|------|------|------|-------|-------|---------------|
| 7.41 | 70   | % ۲۲ | 7. 18 | 7.1.  | المدن         |
| %01  | ٤٧   | % £7 | % 18  | 1/ 14 | الريف المستقر |
| 7,14 | 44   | % ٣٦ | % VY  | 7. ٧٧ | البادية       |

#### المصادر:

- ١ وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية، تعداد السكان لعام١٩٧٧م: صفحات متفرقة.
- ٢- البنك الدولي للإنشاء والتعمير (١٩٧٤م) الوضع الاقتـصادي في موريتانيا:
   صفحات متفرقة.
- ٣- رزق الله هيلان (١٩٨٤م) التنمية الصناعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
   المنظمة العربية للتنمية الصناعية، بغداد: ص٣٣.

أما العوامل الأخرى التي ساعدت على هذا التحول المثير في المجتمع الموريتاني من مجتمع تغلب عليه حياة الترحال إلى محتمع مستقر فاهمها العوامل الاقتصادية التي تتمثل في عناصر الجلب المختلفة في المدن، كتوافر فرص العمل الأفضل والأكثر أجراً، وتوافر الخدمات التعليمية والصحية بدرجة تفوق بكثير مثيلاتها في المناطق الريفية. وتتصدر مدينة نواكشوط المدن الموريتانية في قوة الجذب السكاني نظرا لأنها عاصمة البلاد، ولتركز معظم أجهزة الدولة فيها. كما أن استغلال الثروة المعدنية في موريتانيا قد أدى إلى بورز عدد من مدن التعدين والصناعة كمراكز استقطاب مهمة لسكان الريف، خاصة الرحل. ومن أبرز هذه المدن الزويرات وأفديريك وأكجوجت ونواذيبو.

# التوزيع الجغرافي لسكان الريف والحضر:

يوضح الجدول رقم (٧) والـشكل رقم (١٠) أن التوزيع الجغـرافي لكل من البدو الرحل وسكان الريف والمدن يتفاوت تفاوتاً كبيراً في الولايات الموريتانية المختلفة تبعاً لتـفاوت الظروف الطبيعيـة والاقتصادية. وعمـوما يمكن أن تصنف هذه الولايات إلى ثلاث مجموعات رئيسة:

السرة البدو نصف السكان أو المبدوة حيث يشكل البدو نصف السكان أو أكثر، وتضم ولايات الحوض الشرقي وتجانت والحوض الغربي والتراردة. وتبلغ نسبة البدو في هذه الولايات ما يتراوح بين ٢٦٪ و ٥٠٪ من مجموع السكان، وتضم مجتمعة ما يقارب من ٧٠٪ من جملة السكان البدو في موريتانيا. والجدير بالذكر أن نسبة البدو في هذه الولايات كانت أعلى بكثير قبل حدوث الجفاف حيث كانوا يمثلون ٨٨٪ من سكان تجانت، و٣٧٪ في كل من التراردة والحوض الشرقي، و٦٦٪ من سكان ولاية الحوض الغربي. ويمكن وصف هذه الولايات بأنها ولايات رعوية في الأساس، ولكنها تشترك جميعا بأن لها إمكانات جيدة للحياة المستقرة ولذلك نجد أنها تضم نسبا كبيرة من سكان الريف المستقرين الذين يعتمدون بدرجة أساسية على الزراعة. ونتيجة لذلك نجد أن السكان الريفيان ا

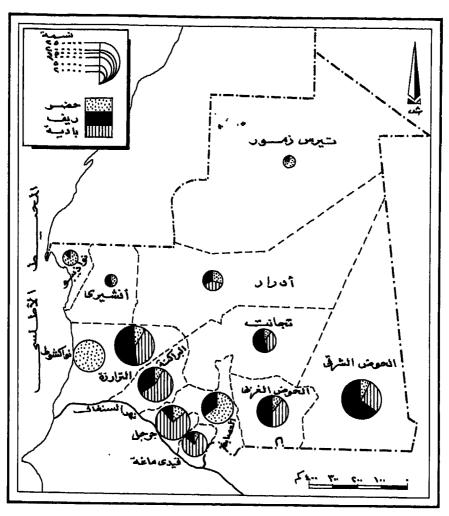

ي (١٠) توزيع السكان تبعث لنمط الحسياة ( ٢١٩٧٧) المسدر: الجعل قر ( ٨)

جدول رقم (٧) التوزيع الجغرافي للسكان تبعاً لنمط الحياة ١٩٧٧م

| ـــة              | ریف مستقر بادیـــ |                 | مــــــدن         |            | الولايــــة       |              |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| ٪ من سكان البادية | ٪ من سكان الولاية | ٪ من سكان الريف | / من سكان الولاية | ٪ من الحضر | ٪ من سكان الولاية | الود يــــــ |
| -                 | -                 | <del>-</del>    | _                 | ££,4       | 1                 | نواكشوط      |
| Y7,£              | 70,00             | ۹,۸             | ۲۸,۱              | ٤,٤        | ٦, ٤٣             | الحوض الشرقي |
| 11,4              | 01,9              | ۸,٧             | ۳۸,۷              | ۲,۸        | ۹,۹               | الحوض الغربي |
| ۸,٩               | 44,0              | 17,1            | ۵۷,٦              | ۴, ٤       | ٧,٨               | العصابة      |
| ٣,٦               | 11,8              | 14,0            | ٧٤,٨              | ٦,٨        | ۱۳,۸              | جرجل         |
| 4,4               | ۲۳, ٤             | 18,8            | ٥٧,٩              | ٤,٣        | ۸,٧               | البراكنة     |
| ۲۱,۱              | ٤٩,٥              | 18,7            | 44,7              | ٧,٨        | 10,9              | الترارزة     |
| ٣,٤               | ٣١,٩              | ٣,٦             | 44,4              | ۰,۳        | 44,4              | أدرار        |
| ••                | ٠,٣               | ٠,٤             | ۹,۹               | ٧,٢        | ۸۹,۸              | نواذيبو      |
| ۸٫۳               | ٥٦,٧              | ٤,١             | ۳۲,۸              | ۲,٦        | ۱۰,۵              | تجانت        |
| ۲,۵               | ۸٤٫۸              | 11,0            | ٧٨, ٤             | ۲,۰        | ٧,٩               | قيد ماغة     |
| ٠,١               | ۳,۳               | ٠,٤             | 10,8              | ٦,٤        | ۸٦,٣              | تيرس زمور    |
| ١,٥               | 11,7              | ۰,۳             | 10,1              | ۲,۷        | ٤٥,٧              | انشيري       |
| 1                 | 47,1              | 1               | ٤٢,٢              | 1          | ۲۱,۷              | المجمسوع     |

#### المدر:

اعتمـاداً على أرقام مصدرها وزارة الماليـة والاقتصاد الموريتـانية، نتائج التعداد الـشامل لعام ١٩٧٧ م، الجزء (٢) ، صفحات متفرقة.

ويمكن أن نلحق بهذه الولايات الأربع ولاية أنشيري حيث يشكل البدو أكثر من السكان ولكنها تختلف عن الولايات السابقة بضآلة نسبة سكان الريف حيث لا يزيد هؤلاء عن ١٠٪ من السكان، نظرا لقحولة هذه الولاية ومحدودية إمكانات الحياة المستقرة. وقد أدى اكتشاف معدن النحاس قرب أكجوجت إلى تنامي هذه المدينة بشكل كبير نتيجة للهجرات المتوالية إليها للعمل في مناجم النحاس وتصنيعه. وتبعا لذلك نجد أن سكان المدن، الذين هم في الواقع سكان مدينة اكجوجت لوحدها، كانوا يمثلون حوالي ٤٦٪ من سكان الولاية.

٧ ـ الولايات التي يشكل سكان الريف المستقرون جل سكانها وهي تضم بصورة أساسية الولايات الجنوبية التي تتصف بإمكاناتها الزراعية الجيدة. وتشمل هذه الولايات ولاية قيدي ماغا حيث تبلغ نسبة سكان الريف المستقرين حوالي ١٩٧٪، وجوجل (٧٥٪)، وكل من البراكنة والعصابة حيث تشكل هذه الفئة حوالي ١٥٨٪. وتمتار هذه الولايات مجتمعة بأن لها إمكانات رعوية جيدة ولذا يشكل البدو الحرحل، الذين يعملون أساساً في رعي الماشية مع ممارسة بعض الزراعة البعلية، نسبة جيدة من سكانها فيبلغون حوالي ٢٤٪ من السكان في ولايتي البراكنة والعصابة و١٥٠٪، و١١٪ في قيدي ماغا وجرجل على التوالي. ويكن أن نلحق بهذه الفئة من الولايات ولاية أدرار حيث يشكل سكان الريف المستقرون حوالي ٣٦٪ من السكان وهم يعتمدون بشكل كبير على زراعة الواحات، خاصة النخيل، حيث تعتبر المنطقة المحيطة بمدينتي أطار وشنقيط من أهم مناطق زراعة النخيل وإنتاج التمور في موريتانيا. أما بقية سكان الولاية فيتوزعون مناصفة تقريبا بين الرعاة الرحل، وسكان المدن المذين يتركزون في مدينتي أطار وشنقيط.

٣ أما الولايات التي ترتفع فيها نسبة سكان المدن فتضم إلى جانب مقاطعة نواكشوط ولاية نواذيبو حيث تبلغ نسبة سكان المدن حوالي ٩٠٪ من جملة السكان، وولاية تيرس زمور التي تبلغ النسبة فيها حوالي ٨٦٪. وتهيمن مدينة

نواكشوط وضواحيها بصورة شامله على سكان المقاطعة التي يصل سكان المدن في ولاية ترس زمور فلا فيها إلى ١٠٠٪. أما النسب المرتفعة لسكان المدن في ولاية ترس زمور فلا يرجع إلى تعدد المراكز الحضرية في هذه الولاية، وهو ما يكسبها صفة الحضرية، بل هو راجع في الواقع إلى انعدام فرص العيش والحياة في معظم مناطق الولاية. لذا فإن السكان يتركزون في مدينتي الزويرات وأفديرك ويعتمدون بدرجة أو بأخرى على مناجم الحديد والملح قرب هاتين المدينتين. وتبعا لذلك فإن هاتين المدينتين لوحدهما يضمان جميع سكان المدن في الولاية. وماقيل عن الولاية السابقة يمكن أن يقال عن ولاية نواذيبو إذ أن ارتفاع نسبة سكان المدن راجع إلى تضاؤل إمكانات الولاية عما جعل السكان يتركزون في مدينة نواذيبو عاصمة الولاية وميناء التصدير الرئيس للحديد والأسماك، حيث تتوافر فرص العمل وتوجد إمكانات أفضل للحياة.

# مراكز العمران الرئيسة في موريتانيا:

حدثت قفزة كبيرة في سكان المدن الموريتانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وكانت معظم الزيادة في سكان المدن ناتجة عن الهجرات المتوالية لسكان الريف، خاصة البادية، الى المدن الرئيسة كنتيجة لموجات الجفاف التي أصابت البلاد، والتي كانت أهمها وأكثرها قسوة موجة الجفاف التي بدأت منذ عام ١٩٦٨م وحتى منتصف السبعينات الميلادية. ولذلك فقد قفز سكان المدن من حوالي ٧٪ فقط من مجموع السكان عام ١٩٦٢م الى ٢٢٪ عام ١٩٧٧م وحوالي ٣١٪ في عام ١٩٩٠م. وقد بلغ مجموع المراكز العمرانية التي تصنف على أساس أنها مدن ١٧ مركزاً في عام ١٩٧٧م، وموضحة تبعاً لحجم سكانها في الجدول رقم (٨).

والملاحظ من هذا الجدول ومن الشكل رقم (١١) أن جدزا من أراضي موريتانيا، خاصة المناطق الشمالية والشرقية، يفتقر إلى وجود المراكز الحضرية وذلك لطبيعته الجافة وافتقاره لمقومات الاستقرار. ويقتصر وجود المدن في هذه المناطق على مناطق التعدين الرئيسة التي جذبت إليها المهاجرين فتأسس تبعا لذلك بعض المراكز

الحضرية الحديثة التي تعتمد أساساً على التعدين في المناطق المجاورة. ومن أهم هذه المدن الزويرات وأفديرك. أما التركز الرئيس للمدن في موريتانيا ففي المناطق الجنوبية التي تمتار بظروف طبيعية واقتصادية ملائمة للاستقرار، ولذلك فإن هذه المنطقة تحتضن عشرا من المدن المبينة في الجدول السابق. ومعظم المدن الموجودة في هذه المنطقة قد نشأت خلال النصف الأول من القرن الميلادي الحالي "فترة الاستعمار» إذ عمل الاستعمار الفرنسي على تأسيسها كمدن عسكرية مالبثت أن اجتذبت إليها بعض السكان (نصر، ١٩٨٤م: ٣١).

جدول رقم (٨) سكان المدن في عامي ١٩٦٧م و ١٩٧٧م

| عدد السكان<br>۱۹۹۲م** | معدل الزيادة<br>السنوية للفترة<br>27-1947م | % من سكان<br>المدن | عدد السكان<br>۱۹۷۷م | ٪ من سكان<br>المدن | عدد السكان<br>۱۹٦۲م | المدينة      |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| ٣٠٠,٠٠٠               | 74,44                                      | 11,71              | 182,40              | ٧,٩٤               | ۵۸۰۷                | نواكشوط      |
| \$0,000               | 10,10                                      | ٧,٣٤               | 47,470              | ٧,٢٢               | ٥٢٨٣                | انواذيبو     |
| ٤٢,٠٠٠                | ٥٫٥٠                                       | ٦,٧٤               | 7,0047              | 17,07              | 9197                | کیهیدي       |
| 10,000                | ٩,٢٧                                       | 1,79               | 0,121               | ١,٨٦               | 141.                | الأق         |
| 44,000                | ٣,٦٨                                       | ٥,٣٨               | 17,898              | 14, •4             | 4044                | أطار         |
| 77,000                | ۸,۲۸                                       | 0,71               | 10,444              | ٦,٥٨               | ٤٨١١                | روصو         |
| 77,                   | ٦,١٧                                       | ۳,۵۱               | 10,700              | 0,97               | ६४०९                | كيفة         |
| 14,000                | ۳,۷۹                                       | ۲,۸۰               | ۸,۵۲۸               | ٦,٦٧               | ٤٨٧٧                | عيون العتروس |
| 17,                   | 0,71                                       | ۲,۷۳               | ۸,۳۰۵               | ٥,٠١               | 4111                | تجكجة        |
| 17,000                | ۸٬۰۷                                       | ۲,٦٥               | ۸,۰٦٨               | 4, 88              | 1011                | أكجوجت       |
| 17,000                | ٤,٨٦                                       | ۲,٦١               | ٧,٩٤٩               | ٥,٣٢               | 4744                | النعمة       |
| 17,000                | ۲,۰۰                                       | 7,09               | ٧,٨٩١               | ۸,۰۲               | ٥٨٦٧                | بوجي         |
| 10,000                | ٦,٦٣                                       | ۲,۳۸               | ٧,٢٦٣               | ٣,٧٩               | 7775                | أبو تلّميت   |
| 11,                   | ٤,٧٠                                       | 1,79               | 0,201               | 4,78               | <b>1747</b>         | سيلباني      |
| 11,***                | ٧,٥٢                                       | 1,77               | 0,478               | Υ, ٤Λ              | 1410                | تنبدغة "     |
| 47,000                | _                                          | 0,19               | 14,944              | <del>-</del>       | -                   | الزويرات*    |
| ٤,٥٠٠                 | 10,8%                                      | ٠,٧١               | 7,104               | ٦,٣٧               | १२०९                | افديرك *     |
| 787,                  | ۹,۹۸                                       | 1                  | ٣٠٤,٦٧٧             | 1                  | ٧٣,١٤٦              | المجمــــوع  |

<sup>\* :</sup> مدينتا افديرك والزويرات أحصيتا سنة ١٩٦٢م كمدينة واحدة.

<sup>\* \* :</sup> مبني على الجدول رقم (٦) على أساس أن المدن الموريتانية نمت بنسب متساوية.

المصدر: وزارة المالية الموريتانية: إحصاء السكان لعام ١٩٧٧م ، الجزء الثاني، ص٢٦ .



عكل (١١) مراكز العمران الرئيسة

المصدد: معمدبها محميناً صر ( ١٩٨٤ ) - مدينة نواكشوط - دراية فالجغرافيا الحضرية. رسالة ماپيستيرغيرمتصوبة - قسم الجغرافيا - جامعة الملك مرعق - الرائمن : حداث أما وسط موريتانيا فأبرز ميزاته أنه يضم عدداً من المدن والمراكز العمرانية التاريخية والتي أهمها أطار، وتجكجة، وشنقيط، والرشيد، وودان. ونتيجة لظروف الجفاف ونقص الحدمات، خاصة نقص الطرق الجيدة التي تصل بين هذه المدن والمناطق الأخرى، فلم تنم هذه المدن وتتوسع كما هو الحال بالنسبة للمدن الأخرى. ويستثنى من ذلك مدينة اكجوجت التي كان لاستغلال مناجم النحاس بالقرب منها دور رئيس في زيادة نموها. أما أهم المدن الموريتانية فهي المدن الساحلية التي تضم نواكشوط ونواذيبو، فالأولى عاصمة الدولة، والثانية أهم الموانىء الموريتانية ومركز الصناعات والاقتصاد الحديث. ورغم حداثة نشأتهما فقد توسعت المدينتان خلال العقود الثلاثة والأخيرة حيث ضمت أكثر من نصف سكان المدن في موريتانيا في عام ١٩٧٧م (١١٪ الموجات الكبيرة من المهاجرين نشوء مدن الصفيح على أطراف هذه المدن حيث يعيش سكانها حياة بؤس وفقر في ظروف بالغة السوء (هيلان، ١٩٨٤م: ٣٥).

من العرض السابق للتوزيع الجغرافي للمدن الموريتانية وظروف نشأتها ووظائفها يمكن أن تصنف المدن الموريتانية على النحو التالي:

المدن الإدارية: وتتصدر هذه المجموعة مدينة نواكشوط العاصمة، وهي رغم حداثة نشأتها، حيث لم تنشأ إلا بعيد الاستقلال عام ١٩٦٠م لتكون عاصمة للبلاد، إلا أنها نمت نموا سريعا، خاصة خلال السبعينيات الميلادية، فقفز عدد سكانها من حوالي ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ما الريادة السنوية لسكان المدينة خلال هذه الفترة عام ١٩٧٧م. وقد بلغ معدل الزيادة السنوية لسكان المدينة خلال هذه الفترة حوالي ٣٣٣٠٪ وقد استمر تزايد سكان هذه المدينة بعد ذلك فبلغوا حوالي ١٩٥٠ ألف نسمة عام ١٩٩٧م. ومن المتوقع أن يبلغوا ١٩٥٠ ألف نسمة في نهاية القرن الميلادي الحالي (هيلان، ١٩٨٤م: ٣٥). وإلى جانب الوظيفة السياسية والإدارية لنواكشوط فإنها تعد أيضا مركزا تجاريا وثقافيا مهما، كما أنها ميناء مهم يأتي في المرتبة الثانية بعد نواذيبو.

ويد خل في مجموعة المدن الإدارية الموريتانية عدد من عواصم الولايات التي يتركز دورها في إدارة أقاليمها وتقديم الخدمات المتنوعة لسكانها وسكان الأرياف والبادية المحيطين بها. ومن هذه المدن عيون العتروس، واللاق وأبوتلميت، والنعمة، وكيفة.

١ المدن الصناعية والتعدينية: وتشمل عدداً من المدن التي أنشئت بعد اكتشاف الحديد والنحاس واستغلالهما لتكون مراكز لتجمع عمال هذه المناجم وخدمتهم ولنقل وتصدير إنتاج البلاد من المعادن. كـما تشمل مـدنا أخرى كانت قـاثمة ولكن استغلال وإنتاج خامات المعادن في المناجم القريبة منها قـد ساعد على غوها السريع وتطور وظائفها حيث أصبحت مراكز تعدينية وتصنيعية، إلى جانب خدماتها التجارية والحدمية. وتضم المجموعة الأولى مدينة الزويرات التي أنشئت بعيد الاستقلال لتكون مركزا لتعدين خام الحديد ولتكون موطنا ومركزا لحدمة عمال المناجم المجاورة، كما تضم مدينة أفـديرك التي رغم انها كانت مـوجودة قبل الاستقلال على شكل مـركز عسكري إلا أن قـيام المدينة وتوسعها قد ارتبط ارتباطا كبيرا باستغلال رواسب الملح في سبخة الجلد القريبة منها. وتعد هاتـين المدينتين رغم محـدودية سكانهـمـا، اللين لم يتجـاوزوا مهـد وتعد هاتـين المدينتين رغم محـدودية سكانهـمـا، اللين لم يتجـاوزوا شهدت ارتفاعا كبيرا في معريتانيا في عام ١٩٧٧م، من أكـثر المدن التي شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات زيادة السكان حيث بلغ معدل النمو السنوي في الفتـرة من ١٩٦٢ إلى ١٩٧٧م حوالى ٤٠٠٪ وهو معدل لم تبلغه سوى مدينة نواكشوط العاصمة.

أما المجموعة الثانية من المدن الصناعية والتعدينية التي كانت قائمة قبل فترة استغلال مناجم الحديد والنحاس فهي نواذيبو وأكجوجت، لكن التوسع الكبير لهذه المدن وزيادة سكانها قد ارتبط ارتباطا وثيقا بعمليات استخراج ونقل وتصدير الخامات المعدنية المختلفة. فحمدينة أكجوجت رغم أنها أنشئت في فترة الاستعمار في بداية هذا القرن كمركز عسكري جذب إليه بعض السكان إلا أنها

ظلت قليلة الأهمية حتى بدأ استغلال مناجم النحاس في قلب أم قرين القريبة منها مما أدى إلى نموها سكانياً وعمرانياً (ناصر، ١٩٨٤م: ٢٨). أما مدينة نواذيبو فرغم أنها كانت معروفة كمرفأ منذ فترة طويلة إلا أن أهمية المدينة ونموها سكانيا وعمرانيا ارتبط إلى حد كبير ببناء أكبر الموانىء الموريتانية فيها بعد الاستقلال ليقوم بتصدير خامات الحديد ومنتجات الأسماك. ولذلك فقد شهدت المدينة نمواً سكانياً كبيراً بعد الاستقلال بمعدل أكثر من ١٠٪ سنويا، وتبعا لذلك قفزت هذه المدينة من المركز الخامس من حيث حجم السكان عام وتبعا لذلك قفزت هذه المدينة نواكشوط منذ عام ١٩٧٧م.

- ٣ مدن حوض نهر السنغال: وتشمل مدن روصو وكيهيدي وبوجي وسليباني، وتمتاز بأنها تقع في أكثر مناطق البلاد ملاءمة للاستقرار، لذلك فإن هذه المنطقة تعد أكثر مناطق البلاد كثافة في السكان والمراكز العمرانية. وتشترك هذه المدن بأنها تقوم بالوظائف الإدارية والخدمات المختلفة خاصة الصحية والتعليمية لظهير زراعي مستقر (زهرة، ١٩٧٨م: ٣٩٦). والملاحظ أنه رغم معدل النمو السنوي الجيد لسكان هذه المدن الذي يتراوح بين ٢٪ و٥,٥٪ في بوجي وسليباني وكيهيدي ويرتفع إلى ٨,٣٪ في روصو، إلا أن هذه المعدلات أقل منها في المدن الصناعية والتعدينية. ويمكن أن يفسر ذلك بأن غنى الظهير في هذه المنطقة قد حد من الهجرة الريفية لهذه المدن.
- المدن التاريخية: وتضم عدداً من المدن التي كانت قائمة منذ مئات السنين، ويتركز وجودها بشكل رئيس في المناطق الوسطى من البلاد. وتشترك هذه المدن بوجه عام، كما أسلفنا، بأنها قد تأثرت تأثرا كبيرا بتعاقب فترات الجفاف وبنقص الخدمات، خاصة انعدام الطرق التي تصلها بمناطق موريتانيا الأخرى. ولذلك فإن الصبغة الغالبة على هذه المدن هى أنها لم تنم بشكل مواز لأهميتها التاريخية والثقافية مقارنة بالمدن الأخرى، بل إن بعضا منها قد شهد تراجعاً في عدد سكانها وأهميتها منذ بروز المدن الجديدة. ولذلك فإن مدنا مثل شنقيط

وودان والرشيد وتشيت وولاته لم تصنف على أنها مناطق حضرية «مدن» في إحصاء عام ١٩٧٧م لأن سكانها كانوا أقل من ٠٠٠ نسمة. ويستثنى من هذه المدن التاريخية مدينتي تجكجة وأطار فقد شهدتا نموا عسمرانيا وسكانيا جيداً خلال العقود الأخيرة وذلك راجع الى أن تجكجة قد أصبحت عاصمة ولاية تجانت بعد الاستقلال، وبالتالي أصبحت مركزاً للخدمات الإدارية والتعليمية والصحية. أما مدينة أطار فبالإضافة إلى وظيفتها الإدارية، كعاصمة لولاية أدرار، فإن وقوعها على الطرق المتدة من الجزائر إلى السنغال عبر الأراضي الموريتانية قد جعل منها مركزا تجاريا وخدميا مهماً للمناطق المجاورة، ولذا فقد كان توسعها سابقا لجميع المدن الموريتانية الأخرى. فحين استقلت البلاد عام ١٩٦٠م كان تحتل المركز الأول في عدد السكان بين المدن الموريتانية، وكان يسكن بها حوالي ١٩٠٠ نسمة يشكلون حوالى ٢٠٪ من سكان المدن الموريتانية في ذلك الوقت (CURRAN, 1972).

وفي مقابل هذا التطور الذي حدث لبعض المدن الموريتانية التاريخية فإن هناك عدداً آخر من المدن المهمة التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ هذه البلاد خاصة، وغربي أفريقيا بشكل عام، قد اندثر. ومن أهم هذه المدن مدينتا كومبي صالح عاصمة دولة غانة التاريخية ومدينة أودغشت عاصمة كل من دولتي أودغشت وصنهاجة التاريخيتين.

وباختصار فإن العرض السابق يوضح أن التغيرات التي حدثت على المدن الموريتانية سواء في نموها أو وظائفها ما هو إلا انعكاس لعاملين مهمين أحدهما طبيعي وهو توالي فترات الجفاف التي أدت الى حدوث هجرات كبيرة ومتعاقبة من الريف إلى المدن، وهو ما أدى إلى أن تشهد بعض المدن كنواكشوط معدلات نمو عالية. أما العامل الثاني فهو المتحول في اقتصاد البلاد من الاقتصاد التقليدي القائم على الرعي والزراعة إلى الاقتصاد الحديث القائم على التعدين والصناعة، وهذا أدى من ناحية إلى بروز مراكز عمرانية جديدة وتوسع مدن ومراكز عمرانية سابقة. إضافة إلى ذلك

فإن جاذبية المدن سواء بالنسبة لفرص العمل أو الخدمات المتنوعة، والزهد في أساليب الحياة القديمة كالرعبي والزراعة ، قد أحدثا تحولاً كبيراً في التركيبة السكانية في موريتانيا من مجتمع تغلب عليه البداوة إلى مجتمع يشكل السكان المستقرون جل سكانه.

## التركيب النوعي للسكان:

تشير الإحصاءات والتقديرات المتوافرة إلى زيادة عدد الإناث على الذكور حيث بلغت النسبة النوعية ٥,٠٠/٩٨، و٤, ٩٨/١٠٠ في عامي ١٩٥٠م، و٢٩٦٠م على التوالي، ثم انخفضت إلى حوالي ٩٨/١٠٠ في الفترة من ١٩٧٠م، الى ١٩٩٠م (209: 1986, 1986). وتتماشى هذه التقديرات مع نتائج إحصاء عام ١٩٧٧م حيث بلغت نسبة الذكور إلى الإناث ١٠٠/٩٦/١ أما نتائج إحصاء عام ١٩٢٥م فقد أظهرت تفوق عدد الذكور على الإناث حيث بلغت النسبة النوعية الموعية النوعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعة في ذلك الوقت، كما دلت على ذلك التقريرات الأخرى. ولذلك فإن أقرب تفسير لارتفاع هذه النسبة هو أن هذا الرقم غير دقيق ولا يعكس الحقيقة، حيث يشيع لدى بعض فئات المجتمع، خاصة البدو والأمين، ظاهرة إخفاء البنات وعيرهم.

ويمكن أن يفسر تدني نسبة الذكور عن الإناث بعاملين رئيسين أحدهما زيادة الوفيات من الذكور، خاصة الأطفال، نتيجة لعدم تلقيهم العناية الصحية الكافية نظرا لكون البلاد من البلاد الفيقيرة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات الصحية. أما العامل الثاني والأكثر أهمية فهو الهجرة، فهذه الأرقام تدل على ان البلاد خلال فترة العيقود الأربعية الماضيية كانت منطقة طرد سكاني إلى الدول الأخرى. ولما كان المهاجرون هم في الغالب من الذكور الذين هم في سن العمل فقيد أدى ذلك إلى الاخلال بالنسبة النوعية للسكان وتقليل نسبة الذكور. وقد سبق ان ذكرنا أن عشرات الآلاف من الموريتانيين قد هاجروا من بلادهم، إما إلى البلاد المجاورة كالسنغال ومالي

والمغرب والجزائر، أو الى بلاد أخرى كفرنسا والسعودية ودول الخليج. ومن الواضح من الأرقام السابسقة ان الهجرة المضادة من السوافدين الأجانب إلى موريتانيا سواء في مجال الصناعة والتعدين أو الحقول الأخرى كانت أقل بكثير من الهجرات المغادرة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تفاوتاً كبيراً في النسبة النوعية بين الأقليم والولايات الموريتانية المختلفة، فبينما نجد بعض الأقاليم تزيد فيها نسبة الذكور على الإناث بشكل كبيس مثل مقياطعية نواكشوط (١٣١/ ١٠٠) وأدرار (١٦١/ ١٠٠) ونواذیبو (۱۰۰/۱۰۹) وترس زمور (۱۳۵/۱۳۰) وأنشیری (۱۱۸/۱۱۰)، نجید الولايات الأخرى تقل فيها نسبة الذكور عن الإناث حيث تتراوح النسبة النوعية بين ٨٨ و٩٥/ ١٠٠ (جدول رقم ٩). والواقع أن هذا التفاوت يمكن تفسيره بتفاوت مراكز الجذب والطرد بين هذه الولايات. فالولايات التي تحتضن مراكز عمرانية وصناعية وتعدينية مهمة مثل نواكشوط ونواذيبو وترس زمور وأدرار تكون مراكز جذب للسكان الباحثين عن العمل. ولما كان معظم الأعمال في هذه المراكز الحضرية والصناعية يقوم بها الرجال البالغون فقد انعكس ذلك على النسبة النوعية في هذه الولايات لأن سكان المدن يشكلون نسبة كبيرة من جملة السكان هناك. في الوقت نفسه تنخفض النسبة النوعية في الولايات التي يشكل الريفيون معظم سكانها لأنها مناطق تكثر فيها الهجرة المغادرة من الذكور القادرين على العمل إلى المراكز العمرانية والصناعية في الولايات الأخرى. ويوضح الجدول رقم (٩) التفاوت الكبير في النسبة النوعية بين المدن والريف والبادية، حيث ترتفع في الأولى إلى حيوالي ١٠٠/١١٨ بينما تنخفض إلى أقل من ٩٢ و٩١ في الريف والبادية على التسوالي. واختلاف نسبـة سكان الحضر في الولايات المختلفة هو في الغالب العامل الرئيس في تحديد النسبة النوعية لسكان هذه الولايات.

جدول رقم (٩) النسبة النوعية للسكان تبعاً للولايات وأنماط الحياة ١٩٧٧م

(ذكور/ ۱۰۰ إناث)

| الجمسلة | البـــادية | الريف المستقر | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الولاية      |
|---------|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| 181,07  | -          | _             | 141,•7                                  | نواكشوط      |
| 90,72   | ٩٨,٩٦      | 91,09         | ۸۹,۲۸                                   | الحوض الشرقي |
| ۸۹,۸۳   | ۸۹,۲٦      | ۸۹,۷۰         | 40,71                                   | الحوض الغربي |
| ۸٧, ۲٤  | ۸۳,۱۱      | 90,84         | ۸۲,۲۲                                   | العصابة      |
| 97,97   | ۸۱,۸۱      | 94,40         | 97,98                                   | جرجل         |
| ۸۸,۳۸   | ۸٦,۱۲      | ۸۸,۲۷         | ٩٨,٣٧                                   | البراكنة     |
| 90,40   | ۸۸, ٤٩     | ۸۸,۹۱         | 1.4, 27                                 | الترارزة     |
| 109,80  | 118,98     | 1+8,44        | 1-9,97                                  | نواذيبو      |
| 170,98  | -          | 147, 88       | 177,47                                  | ادرار        |
| ۸٧,٧٤   | ۸٧,٧٣      | ۸۸,۱۸         | ۸٦,٤١                                   | تجانت        |
| 94,00   | ۸۹,۲۹      | 94, 57        | 1,٧٧                                    | قيدي ماغا    |
| ۱۳٤,٦٧  | 1.4,71     | 191,14        | 140, 27                                 | تيرس زمور    |
| 110,71  | 119,78     | 100,07        | 111,77                                  | انشيري       |
| 97,70   | 90,88      | 41,70         | 117,77                                  | الجملــــة   |

المصدر : مستخلص عن أرقام مصدرها وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية ، إحصاء السكان ١٩٧٧م ، على حددة .

#### التركيب العمري للسكان:

يشابه التركيب العمري للسكان في موريتانيا مثيلاته في الدول النامية الأخرى حيث يتميز المجتمع بأنه مجتمع فتي ترتفع فيه نسبة الأطفال واليافعين ممن هم تحت سن العمل، وتتدنى فيه نسبة كبار السن اللهين تزيد أعمارهم عن ٦٥سنة. ويوضح الجدول رقم (١٠) والشكل رقم (١٢) أن فئة صغار السن (أقل من ١٥ سنة) كانوا يشكلون حوالي ٤٤٪ من سكان البلاد في كل من عامي ١٩٧٧م و ١٩٩٠م، وتختص فئة منهم دون العاشرة بحوالي ٥ ,٣٢٪ من جملة السكان. وتساوي نسبة من هم دون الخامسة عشرة في موريتانيا مثيلتها في العالم الإسلامي ولكنها تظل مرتفعة حتى بالمقارنة مع المعدل العام لهذه الفئة في الدول النامية والتي لا تزيد عن ٤٠٪ من جملة السكان. أما في العالم المتقدم فلا تزيد نسبة هذه الفئة عن ٢٥٪ من جملة السكان (المطري، ١٩٨٦م: ٤٠٠). ويوضح الجمدول رقم (١٠) الانحدار السريع في نسب السكان البالغين (٢٠سنة فـأكثر) في إحصاء عــام ١٩٧٧م، وهو ما يوحى بأن أعداداً كبيرة من الأطفال قبل ٢٠سنة من التعداد، أي في نهاية الخمسينيات المسلادية والسنوات التالية، قد توفوا. ويلاحظ أن نسبة السكان في فئات الأعمار ٢٠ -٣٥سنة قد زادوا بشكل ملحوظ في عام ١٩٩٠م عن ماكانوا عليه في عام ١٩٧٧م. ويتضح من الجدول والشكل المشار إليهما أعلاه أن السكان في الأعمار (١٥-٦٤ سنة) كانوا يشكلون حوالي ٥٢٪ من جملة السكان في العامين المذكورين، وهي نسبة قليلة حتى بالمقارنة مع المعدل العام لهذه الفئة في العالم العربي ودول العالم الثالث حيث تصل إلى ٢, ٥٣ و٥٦٪ على التوالي، أما في العالم المتقدم فيرتفع نصيب هذه الفئة إلى ٧٧٪ (المطري، ١٩٨٦م: ٤٠٠، جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٢٥). أما فئة كبار السن بمن يبلغون ٦٥سنة فأكثر فقد تراوحت نسبتهم بين ٨,٣٪ في عام ١٩٧٧م و٤,٣٪ تقريبا عام ١٩٩٠م مـقارنة بحوالي ٤,٣٪ للعالم العربي، و٥٪من السكان في العالم المتقدم.

وتنعكس النسب المذكسورة على معدلات الإعالة في البلاد، فارتفاع نسبة صغار السن يؤدي إلى زيادة الأعباء على الطبقة القادرة على العمل نتيجة لارتفاع معدلات الإعالة. وقد بلغ معدل إعالة الصغار في موريتانيا ٨٥/ ١٠٠ في العامين

جدول رقم (۱۰) التوزيع النسبي للسكان حسب الجنس وفئات العمر لعامي ۱۹۷۷م و ۱۹۹۰م ٪

|         | ،۱۹۹م |       |          | ۱۹۷۷م |       | فئة العمـــر  |
|---------|-------|-------|----------|-------|-------|---------------|
| الجملسة | اناث  | ذكور  | الجملــة | اناث  | ذكور  |               |
| 14,40   | 9,40  | ٩,٤٠  | 17,70    | ٧,٩٦  | ۸,۲٤  | <b>{-</b> +   |
| 14,70   | ٦,٨٥  | ٦,٧٥  | 17,80    | ٧,٨٧  | ۸٫۵۰  | 9-0           |
| 11,90   | 0,40  | ٦,٠٠  | 11, 20   | 0,48  | ٦,٠٦  | 18-1+         |
| 10,71   | 0,70  | 0,40  | 11,74    | 0,74  | ٥,٠٤  | 19-10         |
| ۸,۹۱    | ٤,٤٥  | ٤,٤٥  | ۸٫۳۱     | ٤,٣٧  | 4,98  | 78-70         |
| ۱۷,۱۰   | ٣,٧٠  | ٣, ٤٠ | 7,70     | ٣,0٩  | 4,07  | 79-70         |
| 0,40    | ۲,۸۰  | ۲,00  | 0,01     | ٣,٠٤  | ۲,٤٧  | <b>45-4</b> . |
| ٤,٧١    | ۲,0٠  | ۲,۲۰  | ٤,٦١     | 4,20  | 7,17  | 49-40         |
| ٤,١٥    | 7,10  | ۲,۰۰  | ٥,١٣     | 7,79  | 4, 55 | £ £-£+        |
| 4,70    | 1,40  | 1,00  | 4,01     | ۱٫۸۰  | 1,74  | 19-10         |
| ٣, ١٦   | 1,30  | 1,00  | 4,04     | 1,18  | ۱٫۷۰  | 01-00         |
| 7,70    | 1,40  | 1,40  | 7,07     | ١,٣٠  | 1,77  | 09-00         |
| ۲,۰۷    | ۱٬۰۵  | ١,٠٠  | ۲,۰۲     | 1,+7  | ٠,٥٩  | 78-70         |
| ٣,٣٥    | 1,90  | 1,20  | ٣,٨٠     | ۲,۲۲  | ١,٥٨  | ۲٥+           |
| 1       | ٥٠,٨٢ | ٤٩,١٨ | 1++      | ٥٠,٨٢ | ٤٩,١٨ | الجملــة      |

#### المصدر:

١ - وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية، نتائج إحصاء ١٩٧٧م ج٢ : صفحات متعددة.

2- RODOLFO, A. BULOTAO AND OTHER (1990) WORLD POPULATION PROJECT, 1989-90 EDITION, THE WORLD BANK, WASHINGTON, SEVERAL PAGES.

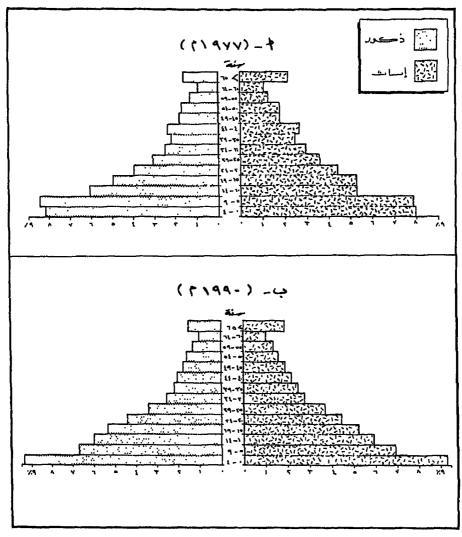

عك (١٢) الهدرم السكاني

المصدل: !عمّادًا على جسوك رقم « ١١ »

المذكورين، وهي نسبة مرتفعة حتى بالمقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، حيث تبلغ في الجيزائر ٨٢، وفي مصر ٧٩، كما لا تيزيد عن ٣٨ في كل من ألمانيا وبريطانيا والسويد أما نسبة إعالة الكبار فهي منخفضة حيث لم تزد عن ٧,٣ في عام ١٩٧٧م و٥,٦ عام ١٩٩٠م مقارنة بحوالي ١٠ في مصر والجزائر، و١٥ في اليابان، وما بين ٢٠ و ٣٠ في معظم الدول المتقدمة (الربدى، ١٩٨٦م: ٢٠). وتبعا لللك فإن معدل الإعالة الكلية في موريتانيا كان يتراوح بين ٣٠,٣ و ٩١، في عامي ١٩٧٧م و ١٩٩٠م على التوالي. والجدير بالذكر أن نسبة الإعالة الفعلية (أي قسمة الأفراد المعالين فعلا) تزيد عن ذلك بكثير نظراً لأن هناك أعداداً كبيرة من السكان عمن هم في سن العمل لا يعملون، كمعظم النساء والعاطلين والطلاب والمقعدين ونحوهم.

أما عن علاقة الفئات العمرية بالتركيب النوعي للسكان فيمكن من ملاحظة الجدول والشكل السابقين الخروج بالملاحظات التالية:

- ١ ـ من الملاحظ أن نسبة الذكور في فئة الأطفال والشبان بمن هم تحت سن العشرين تتفوق على مشيلاتها بالنسبة للإناث وربما يفسر ذلك بارتفاع نسبة المواليد من الذكور مقارنة مع الإناث، وهو أمر ليس خاصاً بموريتانيا لوحدها فمعظم التعدادات السكانية في العالم تشير إلى زيادة في معدل المواليد الذكور عن الإناث بنسبة تقارب ١٠٠٥ ذكور / ١٠٠٠ من الإناث (الرويثي، ١٩٧٩م: ١٠٠٠).
- ٢ أما بالنسبة للفئة الوسيطة «فئه من هم في سن العمل» في حدث العكس تماما حيث تتفوق نسبة الإناث على الذكور بنسب متفاوتة. ويرجع هذا الانقلاب في النسب النوعية لهذه الفئة لسببين رئيسيين: أحدهما أن الرجال يكونون عرضة للمخاطر الناتجة عن العمل وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات بينهم (زهرة، ١٩٧٨م: ٢٠٤). أما العامل الآخر فهو الهجرة حيث إن أعداداً كبيرة ممن هي سن العمل قد هاجروا إلى خارج البلاد بحثا عن العمل. ورغم أن أعدادا منهم يكونون مصحوبين بعوائلهم إلا أن هناك أعداداً أكبر من العزاب ومن منهم يكونون مصحوبين بعوائلهم إلا أن هناك أعداداً أكبر من العزاب ومن

٣ يلاحظ أن فئة كبار السن من الإناث تزيد عن الذكور (٢,٢٪ للإناث مقابل ٢,١٪ للذكور) وهذا راجع الى ما ذكرناه سابقا من أن الذكور عرضة للأخطار المتصلة بالعمل مما يعرضهم للهلاك. كما أن الوفيات عند الإناث حتى في الظروف العادية هي في الغالب أقل من الذكور، (المطري، ١٩٨٦م: ٣٨٩). ولذلك فإن متوسط العمر يزيد في الإناث عنه في الذكور، حيث يبلغ بالنسبة لموريتانيا ٢,٧١ و٤,٤٤ سنة للإناث والذكور على التوالي (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٢٥).

خلاصة الـقول: بينما يكون التفاوت في عدد المواليد والوفيات هو العامل الرئيس للتفاوت بين نسب الذكور والإناث في فئتي الأطفال وكبار السن، فإن الهجرة سواء أكانت خارجية أم داخلية هي المسؤولة بشكل رئيس عن التفاوت في النسبة النوعية لمن هم في سن العمل، سواء على المستوى الوطني أم على مستوى المدن والمناطق الريفية.

# التركيب المهنى والاقتصادي للسكان

#### ١ \_القوى العاملة:

أوضح العرض السابق للتركيب العمري لسكان موريتانيا أن نسبة من هم في سن العمل (١٥-١٣سنة) كانوا يشكلون حوالي ٢٥٪ من جملة السكان، أي حوالي ٢٣١,٠٠٠ اسمة في عام ١٩٩٠م. وحوالي ١,٠٥٢،٠٠٠ نسمة في عام ١٩٩٠م. ولكن قوة العمل الفعلية تقل عن ذلك بكثير نظرا إلى ان نسبة بسيطة فقط من الشبان التي تتراوح أعمارهم بين ١٥- ١٩سنة يمارسون العمل، كما أن نسبة العاملات من النساء في جميع الأعمار متدنية جدا. وعلى سبيل المثال فإن نسبة العاملين من فئة الشبان (١٥-١٩سنة) لم تزد عن ٢٠,٧٪ نظراً لان معظمهم مازالوا يتلقون تعليمهم (هيلان، ١٩٨٤م: ٣٧). أما نسبة العاملات من النساء فلم تتجاوز ٢١,٧٪ من جملة القوى العاملة في البلاد في عام ١٩٨٨م ( IES,1986: 209) .

ويتبين من الجدول رقم (١١) أن القوى العاملة في موريتانيا قد شهدت ارتفاعا واضحا خلال الفترة الممتدة من نهاية السبعينيات الميلادية إلى بداية الثمانينيات، سواء من حيث العدد أم من حيث نسبتها من السكان القادرين على العمل. فقد ارتفعت نسبة القوى العاملة من العدد الكلي للسكان من حوالي ٢٩٪ في عام ١٩٧٧م إلى حوالي ٣٢,٦ في عام ١٩٧٠م أما نسبتهم إلى من هم في سن العمل فقد ارتفعت من حوالي ٧٥٥٥٪ في عام ١٩٧٧م إلى حوالي ٢٢٪ خلال ثمانينيات. وتدل الأرقام المذكورة في الجدول أن نسبة الإعالة الفعلية للسكان في موريتانيا قد شهدت بعض التحسن خلال السنوات المذكورة فانخفضت من ١٤٥٠ لكل ١٠٠ عامل في عام ١٩٧٧م إلى ما بين ٢٠٠ و٢١٢ خلال الشمانينات، أي أن مسؤولية الفرد العامل في الإعالة قد انخفضت من معدل ٢٠٠ و٢١٢ خلال الشخصان عام ١٩٧٧م إلى حوالى شخصين في الثمانينات.

جدول رقم (١١) تطور القوى العاملة في الفترة (١٩٧٧–١٩٩٠م)

| ۱۹۹۰م | ۱۹۸۹ | ٥٨٩١م | ۱۹۸۰ | ۱۹۷۷  | فئة السكان السنة          |
|-------|------|-------|------|-------|---------------------------|
| 37.7  | 1979 | ١٧٦٦  | 1001 | 18.7  | عدد السكان الكلي          |
| 1.07  | 1.78 | 914   | ۸۰۷  | ٧٣١   | عدد النشطين اقتصادياً     |
| 784   | 7771 | ٥٧٠   | ٥٠٦  | ٤٠٧   | عدد القوى العاملة الفعلية |
| 71,7  | ٦١,٦ | ٦٢, ١ | ٦٢,٧ | 00,7  | ٪ العاملين في سن العمل    |
| 44    | ٣٢   | ٣٢,٣  | 47,7 | ۲۸, ۹ | ٪ العاملين من عدد السكان  |

جمعت وحسبت بناء على أرقام مصادرها:

١- وزارة المالية والإقتصاد الموريتانية، إحصاء السكان لعام ١٩٧٧م: صفحات متعددة.
 ٢- هيئة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (١٩٩٠م) تقدير التنمية البشرية لعام ١٩٩٠م: ص١٨٩٠ .

#### FAO. 1991, FAO Production Year Book, p. 12.

والواقع أن الارتفاع في أعداد ونسب القوى العاملة الذي شهدته البلاد خلال العقدين التاليين لاستقلال البلاد في عام ١٩٦٠م يمكن أن نرجعه إلى عاملين رئيسين: أحدهما التحول الكبير في اقتصاد البلاد من اقتصاد يعتمد على القطاعات التقليدية خاصة الزراعة والرعي، إلى اقتصاد تلعب القطاعات الحديثة كالصناعة والتعدين والخدمات دوراً كبيراً فيه. هذا التحول والتوسع الكبير لهذه القطاعات إضافة إلى قطاعات أخرى كالعمران والقطاع الحكومي، كان له أثر كبير في توافر كثير من فرص العمل وزيادة العاملين بشكل مطرد وسريع. أما العامل الثاني فهو أن محدودية طاقة المدارس الموريتانية، بمختلف مراحلها، وعجزها عن استقبال الطلاب واستيعابهم، خاصة خلال فترة الستينات الميلادية، قد أدى إلى انصراف جزء عمن هم في سن الدراسة إلى العمل في القطاعات المختلفة، خاصة القطاعات الحديثة داخل المدن. يضاف إلى ذلك أن نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية خاصة الخدمات الإدارية والتعليم قد زادت بشكل مواكب للتوسع الذي حدث في هذه القطاعات.

ويشيس الجدول رقم (١١) إلى أنه رغم أن أعداد العاملين قد استمرت في الزيادة خلال الثمانينات إلا أن نسبتهم أخذت تنخفض سنة بعد أخرى، وهذا الأمر يمكن أن يفسر من واقع التحـولات التي حدثت في موريتانيا اجتماعـياً واقتصادياً منذ نهاية السبعينات. فقد أدى التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد العليا والكليات، إلى استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، خاصة في فئة العمر ١٥ -٢٠سنة، سواء من الذكـور أو الإناث، وبالتالي انعكس ذلك عـلى قلة مسـاهمة هذه الفــثة في القــوى العاملة. كما أن تزايد موجات الهجرة من الريف إلى المدن، خاصة من قبل من هم في سن العمل من الريفيين الذين كانوا يعملون بالزراعة والرعى، فاق بكثير قدرات المدن على استيعاب المهاجرين في القطاعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة بين هؤلاء، وهو ما انعكس على انخمفاض نسبة العاملين. وعلى سمبيل المثال فقد قدر أن نسبة العاطلين عن العمل على مستوى الدولة في سنة ١٩٨٠م كان ١٤٪ من مجمـوع من هم في سن العمل والباحثين عـنه (هيلان، ١٩٨٤م:٤٢)، وقدرت خطة التنمية الخمسية الرابعة أن عدد العاطلين في مدينة نواكشوط كان حوالي ٤٤٪ ممن هم في سن العمل عــام ١٩٨٠م (ناصر، ١٩٨٤م: ١٢١). وباختصــار فإن حجم القوى العاملة في موريتانيا خلال العقود الأخيرة قد تأثر بشكل كبير بحجم مشاركة النساء ومن هم في سنة التعلم (١٥-٢سنة)، كما تأثر سلباً وإيجاباً بموجات الهجرة الريفية إلى المدن والمناطق الصناعية والتعدينية.

### ٢ ـ توزيع القوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية:

ارتبط توزيع القوى العاملة في موريتانيا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة ارتباطا وثيقا بمجمل التحولات التي حدثت في البنية الأساسية لاقتصاد البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ويشير الجدول رقم (١٢) أن هناك هبوطا متزايدا في نسبة العاملين في القطاعات الأولية يقابله زيادة واضحة في نصيب قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات. وعلى سبيل المثال فقد هبط نصيب القطاع الأولي الذي يشمل الزراعة والرعي والصيد واستغلال الغابات من ٩١,٢٪ من جملة القوى العاملة في عام ١٩٦٠م إلى ٩٨٪ عام ١٩٦٥م ثم الى حوالي ٩٦٪ في الفترة ١٩٧٧م - ١٩٨٠م. وفي السنوات الأخيرة هبط مرة أخرى إلى ٢٦٪

عام ١٩٨٧م وحسوالي ٢٤٪ في عام ١٩٩٠م (FAO, 1991:21). وقد صاحب هذا الهبوط ارتفاع واضح في نصيب القطاع الثانوي الذي يشمل التعدين والصناعة والبناء والاشغال العامة من ٣٪ فقط من منجموع الأيدي العاملة في الدولة عام ١٩٦٥م إلى ٣٠٨٪ عام ١٩٧٧م وحوالي ٩٪ عام ١٩٨٧م، وهذا يعني أن نسبة القوى العاملة في هذا القطاع قد بلغت ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل حوالي ربع قرن من الزمن. وقد شهد القطاع الثالث الذي يشمل النقل والتجارة والخدمات والمؤسسات الحكومية والمالية المختلفة نموا كبيرا في عدد العاملين حيث ارتفعت نسبة العاملين في هذا القطاع من ٨٪ من مجموع العاملين عام ١٩٨٧م.

جدول رقم (۱۲) التوزيع النسبي للقوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية (٥(٪)· ۱۹۸۷م)

| الخدمات<br>الحكوميـــة | التعدين والصناعة<br>والبناء | الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السنة |  |  |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|--|--|
| ٨                      | ٣                           | ۸۹                                         | 61970 |  |  |
| 77,0                   | ۸٫۳                         | 79, 7                                      | ۱۹۷۷  |  |  |
| 74                     | ۸,۱                         | 79                                         | ۱۹۸۰م |  |  |
| ۲٥,١                   | ۸,٩                         | 77                                         | ۱۹۸۷  |  |  |

#### المصدر اعتماداً على:

١- الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (١٩٩٠م) تقرير التنمية البشرية لعام
 ١٩٩٠م : ص١٨٢ .

٢- وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية، إحصاء السكان لعام ١٩٧٧م، صفحات متعددة.

٣- جامعة الدول العربية (١٩٩٠م) التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ص:٢٢٦.

هذه التغيرات في نصيب القطاعات المختلفة من القوى العاملة ما هي إلا انعكاس واضح لمدى التغير في بنية الاقتصاد الموريتاني من نمط تسوده القطاعات التقليدية إلى اقتصاد متنوع برزت فيه بشكل كبير قطاعات حديثة كالصناعة والتعدين والحدمات كقنوات جديدة لاجتذاب الأيدي العاملة. ويمكن أن نرى بوضوح أن الفترة

الرئيسة التي حدث فيها هذا التحول هي التي امتدت منذ منتصف الستينات الميلادية حتى منتصف السبعينات، وهي الفترة التي شهدت نزوحا واسعا من قطاعي الرعي والزراعة إلى المدن نتيجة للجفاف الشديد الذي أصاب البلاد خلل تلك الفترة. أما بعد ذلك فإن نسبة الهبوط في نصيب القطاعات الأولية من الأيدي العاملة، وزيادة هذه النسبة في القطاعات الأخرى كانت متدرجة ومعقولة ومتماشية مع نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال نفس الفترة.

# الخصائص التعليمية للسكان:

عرفت موريتانيا التعليم الديني منذ قرون عديدة، وكانت شهرة مدينة شنقيط مرتبطة بما كانت تحتويه من مدارس دينية إسلامية تدرس القرآن وعلوم اللغة العربية لمن يرتادها من طلاب العلم من كافة أرجاء غربي أفريقيا. أما التعليم النظامي الحديث في موريتانيا فقد بدأ أولا على يد الفرنسيين في العقد الأول من هذا القرن الميلادي، حيث افتتحت بعض المدارس الابتدائية، والتي بلغ عددها في عام ١٩٢٢م ست مدارس، وتلا ذلك افستتاح بسعض المدارس الإعدادية (CURRAN, 1972 :68). وعلى الرغم من التوسع الكبير في إنشاء المدارس بمختلف المراحل بعد الاستقلال، وهو ما أدى إلى رفع القبول في المدارس ليبلغ عدد طلاب المدارس الابتدائية حوالي ١٩٠٠٠ تلميذ عام ١٩٦٥م وعــدد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية حوالي ١٥٠٠ طالب، فإن نسبة من يتلقون التعليم من مجموع من هم في سن الدراسة لم تتجاوز ه , ٩٪ (CURRAN, 1972 : أورغم أن الحكومة الموريتانية أولت التعليم عناية خاصة حيث زادت نسبة الإنفاق على هذا القطاع من ١ر٢٪ من الناتج القومي الإجـمالي في عـام ١٩٦٥م إلى ٦٪ في عـام ١٩٨٩م (الأمم المتـحـدة، ١٩٩٠م: ١٨٠)، وهو ما كــان له أثر واضح في زيادة المدارس وتنوع اختــصاصــاتها وزيادة أعداد التلاميذ، إلا أن نسبة القبول والاستيعاب ظلت متدنية. ففي عام ١٩٨٨م على سبيل المثال لم تزد نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية عن ٥٢٪ من مـجمـوع الأطفال في سـن هذه المرحلة، وتنخفـض النسبـة للإناث إلى ٤٣٪. أما المدارس الإعدادية فاستوعبت ١٦٪ فقط من الأطفال في سن هذه المرحلة، وانخفضت نسبة استيعاب الإناث في هذه المرحلة الى ١٠٪. وفي المدارس الثانوية لم تزد من استوعبتهم هذه المدارس في العام نفسه عن ٣٪ بمن هم في سن هذه المرحلة

(U. N, 1991:260). وباختصار فإن نسبة قـبول والتحاق الطلاب في موريتانيا في عام ١٩٨٨م لم تزد عن ٣٦٪ من مجموع من هم فـي سن الدراسة (الأمم المتحدة، ١٩٩٨م: ١٨٠)، وكـانت هذه النسبة حـوالي ١٨٪ في عام ١٩٧٧م و٢٥٪ عام ١٩٨٧م (ناصر، ١٩٨٤م: ١٠٢).

وقد كان تدني معدلات استيعاب التلامية في المدارس الموريتانية واحدا من أهم الأسباب وراء الارتفاع الكبير في معدلات الأمية وعدم القدرة على القراءة والكتابة بين السكان البالغين . والواقع أن موريتانيا تصنف في مجموعة الدول الأعلى أمية في العالم حيث بلغت نسبة الأميين من السكان البالغين ١٠ سنوات فأكثر حوالي ١٨٪ في عام ١٩٧٧م، منها ٣٥٪ خاصة بالذكور والباقي للإناث (ناصر، ١٩٨٤م: ١٠١). ولم يتغير الوضع كشيرا خلال الثمانينات الميلادية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من السكان البالغين ١٥سنة فأكثر لا تزيد عن ١٧٪ (الأمم المتحدة، ١٩٩٠م: ١٦٢).

# الوضع التعليمي الحالي:

تنقسم الخدمات التعليمية في موريتانيا في الوقت الحاضر إلى نوعين رئيسين:

1 \_\_ التعليم التقليدي «الديني»: وتقوم به الكتاتيب والمحاضر ويركز أساسا على تعليم الدين واللغة العربية . وهذا النوع من التعليم لا يتبع للدولة بل يقوم به متطوعون لقاء أجور زهيدة، وكان موجودا في موريتانيا منذ قرون . وقد بدأت الدولة في السنوات الأخيرة بدعم هذا النوع من التعليم ماديا ولكن في حدود ضيقة، كما أخذت بعض المناهج ، بتشجيع من الدولة ، طريقها إلى هذا النوع من التعليم .

ورغم التوسع الكبير في التعليم الحديث إلا أن هذا النوع من التعليم لازال مهما جدا في موريتانيا خاصة في القرى والمناطق النائية، بل أن له أهمية كبيرة حتى داخل المدن.

Y \_ التعليم الحديث: وهو الذي تشرف عليه الدولة مباشرة ، ويشمل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، والتعليم الفني والمهني، والتعليم العالي المتمثل في جامعة نواكشوط وعدد من المعاهد العليا الأخرى . ويتضح من الجدول رقم (١٣) أن أعداد الطلاب في المرحلة الابتدائية يبلغ ١٥٩٠٠ تلميد وتلميذة ولكن هؤلاء لا

يشكلون سوى ٥٧٪ عن هم في سن الدراسة في هذه المرحلة . وتتفاوت هذه النسبة بين اللكور والإناث ، ففي حين تبلغ للذكور ٢٦٪ تنخفض للإناث الى ٢٤٪ وهو ما جعل موريتانيا إلى جانب الصومال أقل الدول العربية في استيعاب هؤلاء التلامية (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٣٣٠). ورغم ان نسبة من تضمهم المدارس من الإناث لازالت أقل من الذكور فقد شهد تعليم الفتيات في موريتانيا توسعا كبيرا، فنسبة البنات الى الذكور في هذه المرحلة قد زادت تبعا لذلك من ٢٣٪ فقط في عام نسبة البنات الى الذكور في هذه المرحلة قد زادت تبعا لذلك من ٢٣٪ فقط في عام ويتضح التقدم الذي في التعليم، خاصة بالنسبة للفتيات ، من مقارنة هذه الأرقام مع أرقام عام ١٩٧٠م حيث كانت نسبة من هم في المدارس الابتدائية لاتزيد عن ١٤٪ من اعداد الأطفال في هذه المرحلة، وتنخفض بالنسبة للإناث الى ٨٪ فقط (U.N) فقط عام ١٩٧٠م (النجم، ٢٦٩م: ٨٠) الى حوالي ٣٠٠ مدرسة فقط عام ١٩٧١م (النجم، ٢٦٩م: ٨٠) الى حوالي ١٩٥٠م مدرسة ولكن رغم هذه الزيادة الكبيرة فإن نسب الاستيعاب في المدارس الابتدائية تشير إلى الحاجة إلى زيادة العدد بشكل كبير حتى يمكن استيعاب جميع الأطفال في هذه المرحلة.

وتتوزع المدارس في أنحاء البلاد توزيعاً غير متساوٍ بين أقاليم ومناطق البلاد المختلفة .

إذ تحظى المدن بأكبر عدد من المدارس بينما تفتقر بعض المناطق الريفية للمدارس الحديثة، وتبقى الكتاتيب والمحاضر هي الوسيلة الوحيدة لتعليم الأطفال في هذه المناطق.

من جانب آخر يشير الجدول رقم (١٣) الى أن معدل التلاميذ إلى المعلمين في هذه المرحلة مرتفع جداً حيث يقابل كل ٤٩ تلميذاً معلم واحد ، وهو معدل يعد من أعلى المستويات حتى بالنسبة لدول العالم الثالث (260: 1991 (UN, 1991). ولا شك أن ارتفاع هذا المعدل ينعكس سلبا على العملية التعليمية والتربوية حيث يقلل من العناية بالتلاميذ والوقت الذي يمكن أن يخصصه المعلم لكل طالب على حدة .

أما بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي فقد بلغ عدد الطلاب في عام ١٩٨٨ موالي ٢٠٠٠ والي ٢٧٠٠ منهم، ويشكل هذا العدد ١٦٪ من مجموع من هم في سن الدراسة في هذه المرحلة في عام ١٩٩٠ ممقارنة بـ١٪ و٢٪ فقط في عمامي ١٩٦٥ م و ١٩٧٠ على التوالي (١٩٥: ١٩٩٥). و٢٪ فقط في عمامي ١٩٦٥ و ١٩٧٠ على التوالي (١٩٥: ١٩٩٥) ووالإضافة إلى الثانويات العامة، ومعاهد إعداد المعلمين التي كانت تضم ١٩٨٠ طالب وطالبة في عام ١٩٨٨ م توجد معاهد مختلفة للتعليم الفني والمهني. وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المعاهد حوالي ٢٤٠٠ طالب وطالبة يدرسون في معاهد ومدارس مثل الثانوية الفنية في نواكشوط، ومركز التكوين المهني في نواذيبو والمعهد العالي للتعليم التقني، والمدرسة الوطنية للتعليم التجاري ومدرسة التكوين الزراعي في كيهيدي ومدرسة الممرضين والقابلات (المؤسسة العربية لخدمات الزراعي في كيهيدي ومدرسة المرضين والقابلات (المؤسسة العربية لخدمات الاستثمار، ١٩٨٥م م ١٩٨٠). ورغم أن حوالي ٨٠٪ من هذه المراكز والمعاهد يوجد في مدينة نواكشوط فإن بعضا منها قد وجه تبعا لتوزيع الموارد الاقتصادية في البلاد، مثل المعهد الزراعي في كيهيدي الذي يخدم في تخريج الكوادر الزراعية والبيطرية خدمة أهم المناطق الزراعية في البلاد وهي منطقة حوض نهر السنغال.

جدول رقم (١٣) توزيع أعداد المدرسين والتلاميذ في مختلف مراحل التعليم الحكومي لعام (١٩٨٧م)

| لد ا   | د التلامي | عا    | عدد المدرسين | عدد المدارس | المرحلة التعليمية |  |
|--------|-----------|-------|--------------|-------------|-------------------|--|
| جملة   | اناث      | ذكور  | المعارسين    | حدد المدارس | المرحلة التعليمية |  |
| ١٥٨٨٠٠ | 70.08     | 94646 | 3077         | 1171        | الابتدائية        |  |
| ۳۷۳۸۰  | 11019     | 15007 | ١٨٣٤         | ٤٢          | المتوسط والثانوي  |  |
| 790    | 711       | ٤٨٤   | ٧٠           | غ. م        | إعداد المعلمين    |  |
| 48     | ٣٧٠       | *.*.  | 140          | ۵           | التعليم المهني*   |  |
| ٥٨٠٨   | ۲۵۲       | 0.07  | 777          | غ. م        | التعليم العالي    |  |

 <sup>\*</sup> غ . م = غير متوافر .

المصادر: ١- جامعة الدول العربية (١٩٩٠م) التقرير الاقتصادي العربي الموحد: ص٢٢٩-٢٣٠. 2- EUROPA(1993) Afriac South of The Sahara, Europa PUB. Ltd. (22) p.557. أما التعليم العالي في موريتانيا فيشمل إلى جانب جامعة نواكسوط التي بدأت في استقبال الطلاب في العام الدراسي ٨١-١٩٨٢م، عدداً من المعاهد العليا مثل المدرسة الوطنية للإدارة، والمدرسة العليا لتكوين الأساتذة، والمعهد الإسلامي العالي للدراسات والبحوث، والقسم الجامعي من معهد العلوم العربية والإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد بلغ مجموع المستحقين ببرامج التعليم العالي في موريتانيا حوالي ٥٨٠٠ طالب وطالبة يشكل الذكور أكثر من ٨٧٪ من عددهم الكلي.

إن الاستعراض السابق للحالة التعليمية والشقافية لسكان موريتانيا يبين بوضوح أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في سبيل الارتقاء بالتعليم، إلا أن المشوار مازال طويلا للوصول إلى مرحلة يمكن بها توفير التعليم لجميع من هم في حاجة إليه، خاصة في المرحلة الابتدائية. ومن هنا تبرز أهمية دعم ومساندة هذه الدولة من الدول العربية والإسلامية الأخرى ولعل إنشاء معهد العلوم العربية والإسلامية المام محمد بن سعود الإسلامية بمراحله المختلفة خير مثال يحتذى لما يمكن أن تقوم به المؤسسات التعليمية المدعومة من الدول الإسلامية والعربية في خدمة التعليم في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية.

#### الحالة الصحية للسكان:

توجد مؤشرات عدة لقياس الحالة الصحية للسكان في أي دولة من دول العالم، كمعدلات وفيات الأطفال، ومتوسط العمر وعدد الأطباء وأسرة المستشفيات مقارنة بعدد السكان. فارتفاع معدلات وفيات الأطفال في دولة من الدول يعتبر مؤشراً قوياً على انتشار الأمراض فيها وقصور خدمتها الصحية، وسوء التغذية وضعف أو انعدام إجراءات الصحة العامة (المطري، ١٩٨٤م: ٦٢٧) وبالنسبة لموريتانيا فقد سبق أن أوضحنا أنه رغم التقدم الجيد في مستوى الخدمات الصحية في العقود الأخيرة وهو ما أدى إلى انخفاض متوسط وفيات الأطفال لكل ١٠٠٠ ولادة من ٢٠٠ وفاة في الفترة ١٩٥٠م ١٩٥م إلى ١٢٧ وفاة عام ١٩٩٠م إلا أهذا المعدل لازال مرتفعا حتى بالمقارنة بالدول العربية والدول النامية الأخرى. فقد بلغ هذا المعدل

في عام ١٩٩٠م لبعض الدول العربية، ٤٤ في الأردن و٢٦ في الإمارات و٦٥ في السعودية و٢٣ في المغرب. وكانت الصومال واليمن الشمالي في ذلك الوقت هما الدولتان اللتان لهما معدل أكثر ارتفاعا من موريتانيا بواقع ١٣٢ و١٣٠ على التوالى (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٢٤).

أما في الدول الأفريقية فقد بلغ هذا المعدل في عام ١٩٨٩م حوالي ٨٢ في السنغال و٨٤ في زائير و٩٩ في كل من أوغندا ونيجيريا. وكان هذا المعدل في نفس العام بالنسبة للدول السنامية الفقيرة حوالي ٩٤/ ١٠٠٠، وفي الدول النامية متوسطة الدخل ١٠٠٠، أما بالنسبة للعالم المتقدم فلا يزيد هذا المعدل عن ٢٥/ ١٠٠٠ (U.N, 1991).

وإذا كان معدل وفيات الأطفال يعد مؤشرا قويا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، فإن متوسط العمر يعد مؤشرا آخر لمعدلات الوفيات ليس في الأطفال فقط بل وفي جميع الفئات العمرية الأخرى، وبالتالي فهو مؤشر قوي على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان بمختلف أعمارهم. وبالنسبة لموريتانيا فرغم التحسن الذي طرأ على الخدمات الصحية منذ الاستقلال فإن متوسط العمر قد وصل إلى حوالى ٤٢ سنة في عام ١٩٩٠م (٤,٤٤ للذكور، و٦,٧١ للإناث) بينما كان ٣٣ سنة فقط في الفترة ١٩٥٠م – ١٩٥٥م وهذا المعدل مازال منخفضا مقارنة بالدول العربية ودول العالم الثالث الأخرى (الأمم المتحدة، ١٩٩٠م: ١٦٠).

من ناحية أخرى تعد نسبة الأطباء وأسرة المستشفيات إلى عدد السكان مقاييس أخرى أكثر تحديدا لدرجة التجهيز والخدمات الصحية في أي بلد من البلدان. وتتصف موريتانيا بما تتصف به كثير من دول العالم الثالث الفقيرة من انخفاض نسبة الأطباء والممرضات وأسرة المستشفيات قياسا بعدد السكان. في حين يوجد طبيب واحد لكل حوالي ٥٠٠ شخص في الولايات المتحدة، و ٥٠٧ شخصا في فرنسا (المطري، ١٩٨٤م: ٢٢٧)، نجد أن عدد الأطباء الكلي في موريتانيا لم يزد عن ١٥٠ طبيبا أي أن كل طبيب كان يقابله حوالي ١٠٧٥ شخص في عام ١٩٨٦م، وكان

لكل طبيب واحد أكثر من ٣٦٥٠٠ شخص في عام ١٩٦٥م. ويعد معدل الأطباء في موريتانيا قياسا بعدد السكان منخفضاً حتى بالمقارنة بالدول العربية ودول العالم الثالث الأخرى حيث يختص كل طبيب بحوالي ٧٨٦ شخص في مصر، وما بين ٧٠٠ و٢٣٧ في قطر والكويت، و٨٦٨ في ليبيا، و٢٧٦ في السعودية، وحوالي ٣٢٠٠ في عمان، و٤٢١٥ في جيبوتي، و٩٨٠ في السودان. ولا يضاهي نسبة موريتانيا من الدول العربية سوى الصومال حيث يقابل كل طبيب حوالي ١٦٠٠٠ من السكان (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٢٧).

أما بالنسبة لعدد أسرة المستشفيات في موريتانيا قياسا بعدد السكان، فيعد الأقل بالنسبة لعدل العربية والدول النامية الأخرى. فبينما يوجد سرير واحد لكل ٨٣ شخصاً في بريطانيا و ١٠٠ شخص في الولايات المتحدة (المطري، ١٩٨٤م: ٦٤٠)، فإن ما هو متوافر في موريتانيا كان لايزيد على ١٢٠٠ سرير عام ١٩٨٢م أي أن كل سرير كان يقابله حوالي ١٣٠٠ شخص في ذلك العام. (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٢٧).

إن مجمل المؤشرات التي تطرقنا إليها سواء تلك المتعلقة بمعدل الوفيات ومتوسط العمر، أو تلك المتعلقة بالتجهيزات الصحية كالأطباء وأسرة المستشفيات تدل بوضوح على أنه رغم الجهود التي بذلت للارتقاء بالخدمات الصحية في موريتانيا إلا أن البلاد ما والله ولا العالم تقدما في هذا المجال. في متوافر الآن في كافة أنحاء البلاد لا يتجاوز ١٣ مستشفى وحوالي ١٧٥ مستوصفا ومركزا للأمومة والطفولة والوقاية الصحية (المؤسسة العامة لخدمات الاستثمار، ١٩٨٥م: ٢٩). وهي لذلك تحتاج إلى توسع أكبر، أفقيا ورأسيا، في خدماتها الصجية حتى تستطيع أن ترفع من نسبة السكان الذين يحصلون على عناية صحية أولية، وترفع أيضا من مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم. والواقع أن ما يزيد المشكلة تعقيداً أن ما هو متوافر من خدمات صحية في موريتانيا لا يتوزع بشكل متناسب مع توزيع السكان وكثافتهم، فمعظم الخدمات الصحية في البلاد تتركز في المدن الكبرى، خاصة مدينة نواكشوط، بينما تفتقر كثير من المناطق الريفية إلى أبسط أنواع الخدمات الصحية.

#### النشاط الاقتصادي

## الخصائص العامة للاقتصاد الموريتاني:

كان الاقتصاد الموريتاني في الفترة السابقة لاستقلال البلاد يعتمد اعتمادا كليا تقريبا على القطاعات الريفية التقليدية، وهي الشروة الحيوانية والزراعة وصيد السمك والغابات . وقد بدأ هذا الوضع بالتغير بشكل ملحوظ منذ منتصف الستينات الميلادية حيث بدأت تبرز قطاعات جديدة، خاصة التعدين، والصناعات المعتمدة على الثروة السمكية، وبعض الخدمات، لتشكل روافد متنامية لاقتصاد البلاد، سواء من حيث مساهمتها في الناتج الوطنى الإجمالي واستحواذها على معظم صادرات البلاد، أو من حيث استيعابها المتزايد لجزء متنام من الأيدي العاملة . وقد بدأ الوضع الجديد يزداد وضوحا خلال السبعينات والثمانينات، حيث لم تعد القطاعات الريفية المختلفة تساهم بأكثر من ثلث الناتج القومي الاجمالي في حين أصبحت القطاعات الحديثة، خاصة الخدمات والتعدين والصناعة، تساهم بمعظم الدخل الوطني الإجمالي للبلاد .

وقبل أن ندخل في تفصيل الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في اقتصاد البلاد يحسن أن نذكر أن الاقتصاد الموريتاني خلال الستينيات الميلادية وبداية السبعينيات قد شهد نموا سريعاً حيث كان معدل النمو السنوي للدخل الوطنى الاجمالي خلال هذه الفترة ١٩٨٪، وكان العامل الرئيس لهذا النمو السريع هو التوسع في استغلال مناجم الحديد الذي بدأ بشكل تجاري منذ عام ١٩٦٣م. أما أبرز ما ميز الاقتصاد الموريتاني خلال أواخر السبعينات فهو تراجع معدل النمو السنوي الى ما ميز الاقتصاد الموريتاني خلال أواخر (696: 1991, 1991). وقد تغير الوضع بشكل إيجابي خلال النصف الشاني من الثمانينات حيث حقق اقتصاد البلاد نموا سنويا معدله حوالي ٦٠٣٪، وهو ناتج في معظمه عن التوسع في الصناعات السمكية، وإلى الانتعاش الذي حدث في القطاعات الريفية، كنتيجة لانتهاء فترة الموريتانية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للنهوض بالقطاعات الإنتاجية المهمة الموريتانية، خاصة الزراعة والثروة السمكية.

أما في ما يتعلق بالأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد الموريتاني، خاصة التفاوت بين مساهمة القطاعات التقليدية والحديثة وكيف تطورت العلاقة بينهما خلال العقود الثلاثة الأخيرة في مكن من تتبع أرقام الجدول رقم (١٤) ملاحظة الآتي:

- ا ـ أن القطاعات الريفية كانت تشكل أكثر من 71 ٪ من الدخل الوطني الإجمالي قبل استقلل البلاد في حين أن القطاعات الحديثة مجتمعة، بما في ذلك الحدمات المختلفة والإدارة العامة، لم تزد مساهمتها عن 70,00٪. وفي حين كان قطاع الثروة الحيوانية يشكل العمود الفقري للقطاع الريفي حيث كان يساهم لوحده بحوالي \$3٪ من الدخل الوطني، وتليه الزراعة بنحو ١٣٪، نجد أن مساهمة القطاعات الحديثة كانت في معظمها من قطاعات النقل والتجارة والخدمات والإدارة المعامة، بينما لم يكن للقطاعات الإنتاجية نصيب يذكر. فالتعدين لم يكن قد بدأ بعد في تلك الفترة بينما كان نصيب الصناعات السمكية والتحويلية محدودا جدا.
- ٢ لقد بدأ هذا الوضع بالانقلاب بصورة سريعة بعد استقلال البلاد في عام ١٩٦٠ مؤادت نسبة مساهمة القطاعات الحديثة في اقتصاد البلاد بينما أخذت مساهمة القطاع الريفي بالهبوط المستمر. وقد أتت معظم الزيادة في مساهمة القطاعات الحديثة من قطاع التعدين حيث بدأ استخراج الحديد بشكل تجاري من مناجم أفديريك في عام ١٩٦٣م، وكذا من التوسع في الخدمات المختلفة خاصة التجارية والنقل والإدارة العامة التي صاحبت الفترة الأولى لبناء الدولة وبداية الصناعات الاستخراجية والتعدينية . ولعل اللافت للنظر النسبة الكبيرة التي كان يساهم بها قطاع التعدين في عام ١٩٦٤م حيث بلغت حوالي ٣٣٪ من الناتج الوطنى، رغم أن هذا لم يبدأ إلا قبل ذلك بسنة واحدة فقط .
- ٣ ــ يلاحظ أن مساهمة كل من القطاع الريفي والحديث في الاقتصاد الموريتاني خلال السبعينات والثمانينات الميلادية قد أصابها شيء من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لجملة من المتغيرات الطبيعية والاقتصادية والسياسية، ولكن الاتجاه العام هو ارتفاع مساهمة القطاع الريفي، خاصة خلال الثمانينات، في

حين بدأت نسبة مساهمة القطاعات الحديثة خلال الفترة نفسها بالانحدار، خاصة التعدين والادارة العامة . ويظهر أن أدنى مساهمة للقطاع الريفي كانت في عامي ١٩٧٣م و ١٩٨٠م حيث لم تساهم سوى بأقل من ٢٧٪ من الناتج الوطني الاجمالي . والسبب الرئيس وراء هذا التدني هو موجات الجفاف القاسية التي أصابت البلاد في الفترة ١٩٦٨م - ١٩٨٠م وأدت إلى هلاك أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وإلى انحسار الزراعة نتيجة لانحباس المطر وهبوط كبيرة من الثروة الحيوانية وإلى انحسار الزراعة نتيجة لانحباس المطر وهبوط كمية موارد المياه الأخرى . وقد أدى تحسن الأحوال المناخية من ناحية، والجهود التي بذلتها الدولة بمساعدة عدد من هيئات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى للنهوض بالقطاع الريفي منذ عام ١٩٨٠م، إلى زيادة ملحوظة في مساهمة هذا النهوض بالقطاع خلال الثمانينات لتصل إلى حوالي ٣٩٪ من الناتج الوطني في عام ١٩٨٨م.

- ٤ أما فيما يتعلق بالقطاع الحديث فالملاحظ أنه رغم الزيادة المطردة في مساهمة هذا القطاع في الناتج الوطني خلال السبعينات الميلادية، حيث ارتفعت النسبة من ٦٤٪ في عام ١٩٦٨م الى اكثر من ٧٣٪ عام ١٩٨٠م، إلا أن معظم هذه الزيادة قد أتت من قطاعات الخدمات والإدارة العامة وليس من القطاعات الانتاجية كالتعدين والصناعة. فصناعة التعدين هي الأخرى قد أصابها منذ منتصف السبعينات وحتى الآن ما أصاب القطاع التقليدي قبل ذلك . فقد انخفضت مساهمة هذا القطاع من أكثر من ٣٠٪ من الناتج الوطني عام ١٩٦٨م الى أقل من ١١١٪ عام ١٩٩١م، وذلك بسبب انخفاض الطلب على الحديد وانخفاض أسعاره العالمية، وهو الذي يشكل عصب الصناعات الاستخراجية في موريتانيا.
- من الملاحظات التي تشد الانتباء التزايد المستمر في مساهمة قطاعات الخدمات والتجارة والإدارة العامة في الناتج الوطني الإجمالي وهو تزايد لا يتناسب مع الركود في قطاعات الصناعات الاستراتيجية والتحويلية، والنمو البطيء في القطاعات الإنتاجية الأخرى . لعل هذا النمو غير المتكافىء يعد أبرز الأسباب وراء التضخم والأزمة المالية الخانقة التي أصابت الاقتصاد الموريتاني منذ منتصف السبعينات (عبدالله، ؟: ١٩٨، هيلان، ١٩٨٤م : ٧٧ ٧٧) .

جدول رقم (١٤) مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي للفترة ١٩٥٩م - ١٩٩١م (نسب مئوية)

|               | ــــــــ      |       | _اع ا-        | القط           |       | ئي   | لاع الرية | القه  | بوع  | الج          | -        |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------------|-------|------|-----------|-------|------|--------------|----------|
| إدارة<br>عامة | نقل<br>وتجارة | انشاء | صناعة<br>اخرى | صناعة<br>سمكية | تعدين | أخرى | حيوان     | زراعة | حديث | تقليدي       | 16. july |
| Y1,A          | 1             |       | J 1           |                |       |      |           |       |      | 1            | ۱۹۳۰م    |
| 10,7          | 18,8          | ٤,٣   | ٠,٦           | ١,٨            | 11,7  | ٣,٠  | ۴۰,۰      | ٧,٦   | ۵۹,٤ | ٤٠,٦         | ١٩٦٤م    |
| 11,9          | 17,4          | ٦,٧   | ۰,۷           | ۲,۱            | ۳۰,۳  | ۳,۲  | ۲۸, ٤     | ٤,٤   | ٦٤,٠ | ۴٦,٠         | ۱۹۶۸م    |
| 17,7          | 44, 8         | ۳,٦   | ٤,٥           | ١,٤            | ۲۸,۱  | ۷,٥  | ۱۲,۸      | ۲,۵   | ۷۳,۲ | <b>41,</b> A | ۱۹۷۳     |
| 17,7          | ۲۳, ۱         | ٦,٢   | ۰٫۰           | ١,٠            | ۱۸٫۰  | ٤,١  | 27,8      | ۲,۷   | ٧٠,٠ | 74,7         | ۲۷۹۲م    |
| 77,7          | 48,1          | ٧,٦   | ۳٫۹           | ١,٥            | 17,7  | £,V  | 14,7      | Y, £  | ۷۳,۳ | <b>۲</b> ٦,۷ | ۱۹۸۰     |
| ۱۳٫۰          | Y0, £         | ٧,٤   | ٦,٠           | ٦,٠            | 17,0  | خ. ۲ | غ. م      | غ. م  | ٦٤,٨ | 40,0         | ٥٨٩١م    |
| 11,•          | ۲٦,٠          | ٧,٢   | ٦,٥           | ٥,٠            | 10,7  | غ.م  | غ.م       | غ.م   | 71,8 | ۳۸,۷         | ۸۸۶۱م    |
| 14,4          | ۲۷,۳۰         | ۸٫۱   | 1.            | 1.             | 10,7  | غ.م  | غ.م       | خ.م   | 79,9 | ۳۰,۱         | ر۱۹۹۱    |
|               |               |       |               |                |       |      |           |       |      |              |          |

#### المصادر: اعتماداً على كل من:

١- نصر (١٩٧٨م) جمهورية موريتانيا الإسلامية : ص ١٨٥٥

٢- هيلان (١٩٨٤م) التنمية الصناعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عدة صفحات.

٣- جامعة الدول العربية (١٩٩٢م) التقرير الاقتصادي الموحد: ص٤٠٤.

٤ - عبدالله (؟) اقتصاديات موريتانيا في الثمانينات: ص١٤ - ١٧٠ .

(غ. م.) : غير متوافر.

وإذا وضعنا جانبا مساهمة هذه القطاعات في الناتج الوطني الإجمالي وأخذنا معيارا آخر لقياس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الموريتاني، وهو معيار نسبة استيعابها للقوى العاملة في النسبة النسبة اللقطاعات الريفية في الناتج الوطني إلا إن نسبة إستيعابها للقوى العاملة في الدولة ما للقطاعات الريفية في الناتج الوطني إلا إن نسبة إستيعابها للقوى العاملة في الدولة ما والت عاليه رغم أنها قد انخفضت من حوالي ٨٨٪ في عام ١٩٦٥م إلى ٢٦٪ عام ١٩٨٧م. أما فيما يتعلق بالقطاع الثاني (التعدين والصناعة) فرغم القفزة الكبيرة في مساهمته في الناتج الوطني، خاصة خلال الستينيات الميلادية والنصف الأول من السبعينيات، فإن نسبة استيعابه للعمالة لم تزد بنفس النسبة حيث قفزت من ٣٪ عام ١٩٦٥م إلى حوالي ٣٨٪ عام ١٩٧٧م، وظلت على النسبة نفسها تقريبا خلال السنوات التالية وعلى العكس من ذلك يحتل قطاع الخدمات والإدارة العامة مرتبة مهمة في نسبة استيعابه للأيدي العاملة، حيث قفزت نسبة العاملين في هذا القطاع من مجمل العمالة في الدولة عام ١٩٦٥م إلى ٥, ٢٢٪ عام ١٩٧٧م ثم إلى ١٨٠٪ عام ١٩٧٧م و الواضح من تتبع هذه الأرقام أن معظم العمالة التي فقدها القطاع التقليدي استوعبها قطاع الخدمات والإدارة العامة في حين أن نسبة بسيطة فقط قد اتجهت نحو قطاعات التعدين والصناعة .

إن هذا التفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في مساهمتها في الناتج الوطني الإجمالي وفي نسبة استيعابها للعمالة ليست نقاط الاختلاف الوحيدة، بل إن هناك تفاوتا آخر في أهميتها النسبية داخل أقاليم الدولة ومناطقها المختلفة . فقطاع التعمدين يتركز في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وقطاع الصناعات السمكية ومعظم الصناعات الستحويلية تتركز في نواذيبو، أما معظم الخدمات ومراكز الإدارة فتستركز بشكل رئيس في نواكشوط ونواذيبو وفي عدد محدود من المدن الأخرى . وتبعا لللك فإن القطاعات الحديثة سواء القطاعات الإنتاجية أو الخدمية تتصف بتمركزها في مناطق صغيرة ومحدودة لها ظروفها الخاصة . وعلي النقيض من ذلك فإن القطاعات الريفية تمتاز بانتشارها الواسع حيث تشمل معظم المناطق الأخرى، خاصة المناطق الجنوبية التي توجد فيها معظم الزراعة والثروة الحيوانية، وكذلك المناطق الوسطى والشرقية التي تمارس فيها زراعية الواحات، والزراعة المعتمدة على السدود، الى جانب تربية الثروة الحيوانية.

#### الزراعــة:

إن أهم العوامل المؤثرة في قطاعات الاقتصاد الريفية بشكل عام والزراعة بشكل عام والزراعة بشكل خاص هي توزيع الأمطار وكميتها، وتوافر مياه الري البديلة، وتوافر الأراضي الصالحة للزراعة . ومن استعراضنا السابق لتوزيع الأمطار يمكن الاستنتاج أن الأراضي الواقعة جنوب دائرة العرض ١٥ شمالا هي المناطق الوحيدة التي يمكن أن تقوم فيها زراعة مطرية، وهذه لا تعادل أقل من ٢٠٪ من الأراضي الموريتانية، بما في ذلك المناطق التي تعتمد على الري من نهر السنغال .

ومن الواضح أن فرض قيام مثل هذه الزراعة ونجاحها تزداد كلما اتجهنا نحو الجنوب نظرا لزيادة كمية الأمطار واتساع موسم هطولها وكونها أقل المناطق تأثرا بالتقلبات المناخية. وحتى هنا فإن الزراعة المطرية لا تغطي مساحات واسعة ولكنها تمارس في بقع متناثرة، حيث تجود التربة وتزداد الرطوبة. أما معظم الأراضي جنوب دائرة العرض المذكورة بعاليه فتغطيها المراعي، وتعتبر الثروة الحيوانية النشاط الاقتصادي الأساسي في هذه المنطقة (أكساد، ١٩٨٤م).

أما المصدر الثاني لمياه الري في موريتانيا وأكثرها ثباتا وأهمية فهو نهر السنغال إذ تقوم عليه أهم المناطق الزراعية في البلاد وأغيزرها إنتاجا. وتمارس الزراعة هنا اعتمادا على الري بأسلوب الحياض التي تغميرها مياه الفييضان، ولذا فإن هذا النوع من الزراعة يبدأ مباشرة بعد انحسار الفيضان في شهير نوفمبر ويستمر إلى مارس (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م ب :٤٤). وإلى جانب هذا النمط القديم من الزراعة هناك نمط آخر يعتمد على رفع المياه من النهر وإقامة السدود والاستفادة منا الأراضي الزراعية، وهو أسلوب يطبق في عدد من المشروعات الحديثة التي أقيمت في كل من ولايات الترارزة، والراكنة، ، جرجل، وقيدي ماغا. وقد أفلح هذا الأسلوب في زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة خاصة إنتاج الأرز والدخن والذرة الرفيعة .

وتشكل المجاري المائية المؤقـــتة في الوديان مصادر مياه ري أخرى تــقوم عليها بعض الزراعة في موريتانيا . ويتم الاستفادة من هذه المياه عن طريق بناء السدود على

مجاري هذه الأودية والاستفادة من المياه المجتمعة في ري المناطق المجاورة أو زراعة المناطق التي تنحسر عنها المياه وتزيد فيها الرطوبة . ويوجد هذا النوع من الزراعة في المناطق الوسطى من البلاد، في منطقة تمتد من وسط ولاية العصابة وعيون العتروس جنوبا حتى أطار في وسط البلاد . أما في شمال هذه المنطقة فيتداخل هذا النمط مع نمط زراعة الواحات الذي يعتمد على الينابيع أو المياه الجوفية، والذي يوجد بشكل رئيس في مناطق أدرار وتجانت وتيشيت والنعمة والعصابة وغيرها .

أما العامل الطبيعي الثاني الذي ترتكز عليه العملية الزراعية فهو توافر الأراضي الصالحة للزراعة سواء من حيث التربة أو أشكال السطح. ولهذا فإن أفضل المناطق ملاءمة لقيام النشاط الزراعي هي المناطق الجنوبية من البلاد والتي تشمل الأراضي الفيضية المحيطة بنهر السنغال وروافده، وأراضي الوديان والمنخفضات التي توجد بها الزراعة المطرية وزراعة الوديان والواحات. فهذه المناطق تتميز بأنها ذات ترب جيدة وصالحة للزراعة. وتبعا لما ذكر فإن منطقة حوض نهر السنغال وباقي منطقة الساحل في جنوبي موريتانيا، ثم مناطق الوديان والواحات، تمثل أفضل البيئات الطبيعية لقيام زراعة ناجحة، سواء من حيث مصادر المياه، أو التربة الصالحة للزراعة، إذا ما توافرت الإمكانات البشرية والاقتصادية لاستغلال هذه الموارد.

ويمكن حسر أبرز العسوامل البشرية والاقتسصادية المؤثرة على الزراعة في موريتانيا بأربعة عوامل رئيسة هي السكان والأيدي السعاملة؛ ونظام ملكية الأرض ؛ والنقل والتسويق ؛ والسياسة الحكومية ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي .

في ما يتعلق بالسكان وتوافر الأيدي العاملة يكفي أن نشير إلى أن المناطق الجنوبية من موريتانيا التي تمتاز بأفضل الموارد الزراعية، تتميز أيضا بأنها أكثر مناطق البلاد كثافة سكانية ووفرة في الأيدي العاملة الزراعية، وهذا ما يجعل هذه المناطق مواتية أيضا من هذه الناحية لقيام زراعة ناجحة. فالكثافة السكانية توفر من جهة مجالاً رحبا لاستهلاك المنتجات الزراعية، كما توفر ما تحتاج إليه هذه الزراعة من الأيدي العاملة الرخيصة . وإذا كان هناك من نقاط سلبية متعلقة بالعمالة الزراعية والسكان الزراعيين في جنوبي موريتانيا فهي في نوعية العمالة والحالة التعليمية

والصحية المتدنية لمعظم هؤلاء السكان، والهجرة المستمرة لأفضل العناصر، خاصة العناصر المتعلمة، من هذا القطاع إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتعدين والصناعة والخدمات. وتنعكس مجمل هذه الأوضاع على درجة تقبل السكان لكل تطور حضاري جديد، والارتقاء بأساليب العمل الزراعي نحو الأفضل وجعله في مقدمة الأولويات عند التفكير في أي خطوات جديدة لتطوير العمل الزراعي في هذه المناطق.

أما العامل الشاني الذي له كشير من الانعكاسات السلبية على تطور ونمو القطاع الزراعي في موريتانيا فهو نظام الملكية وحيارة الأرض وحقوق المياه ونظام استزراع الأرض. ورغم الفروق الظاهرة بين نظام الملكية في المناطق الجنوبية «نهر السنغال» وبين المناطق الأخرى إلا أنها تشترك جميعا في تعقيدها وارتباطها بتقاليد خاصة ترعى المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة العامة، ولذلك فدائما ما تقف حجر عثرة في وجه أي مشروعات تهدف للارتقاء بالقطاع الزراعي وتنمية الإنتاج (نصر، ١٩٧٨م :٥٢٣).

ففي نهر السنغال تتعدد أنظمة الملكية وحيارة الأرض وحقوق الاستزراع، وتختلف من قبيلة إلى أخرى خاصة بين الجماعات الزنجية من جهة والبيضان «المور» من جهة أخرى . وعموما فهي تتراوح بين الملكية الفردية والملكية العشائرية التي تمنح حقوق الاستزراع فيها للأفراد أو الأسر من مجلس العشيرة أو المتنفذين فيها . وهناك جزء من الملكيات يسيطر عليه شيوخ العشائر والقبائل والجماعات وهم يؤجرونها على الزراع الذين يتوارثون حقوق الاستزراع من جيل إلى جيل . أما عند القبائل العربية والبربرية فمعظم الأراضي يملكها النبلاء والشيوخ ويجعلون حقوق الاستزراع في اتباعهم ومواليهم (CURRAN, 1972: 112) . ومن الواضح أن النظام السائد في النهوض بالقطاع الزراعي في هذه المنطقة . ومن النقاط السلبية الأخرى في هذا النظام، خاصة عند القبائل الزنجية، أن حقوق الاستزراع التي يحصل عليها المزارع من مجلس القبيلة أو شيخها لزراعة أرض ما، لا تنتقل تلقائيا إلى ورثته بعد عاته بل مجلس القبيلة منحها إلى شسخص آخر، وهذا بلاشك يحد من رغبة المزارع في

الاستثمار في هذه الأراضي ويجعل مجهوده مقصورا على الاسثمارات قصيرة الأجل التي يستطيع أن يجني ثمارها سريعا. يضاف إلى ذلك أن نقل ملكية الأرض التي تمتلكها عوائل أو عشائر أو يسيطر عليها شيخ القبيلة لمصلحة قبيلته هي من الأمور الصعبة، بل والمستحيلة في كثير من الأحيان عند الجماعات الزنجية، في حين يكون الأمر أقل صعوبة بالنسبة للأراضي التي يمتلكها البيضان CURRAN, 1972) (112: وبجانب كل ذلك فهناك العديد من المشكلات المتعلقة بالنزاع بين الرعاة والزراع على حقوق الرعي والمياه (نصر، ۱۹۷۸م :٥٢٣).

أما ثالث العوامل المؤثرة على القطاع الزراعي في موريتانيا فهو النقل والمواصلات والتسويق. فشبكة النقل والمواصلات في البلاد متخلفة، خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، بل هي عاجزة عن ربط هذه المناطق بالمراكز الحضرية والسكانية الرئيسة. هذا العجز في شبكة النقل ووسائله جعل من غير الممكن نقل المنتجات الزراعية، خاصة القابلة للتلف، من المناطق الزراعية إلى مناطق الاستهلاك الرئيسة في الوقت المناسب، وهو ما يؤدي إلى تدهور أسعارها في مناطق الإنتاج وتكبيد المنتجين خسائر كبيرة. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك أن التوسع الزراعي في شرقي البلاد الناتج عن دعم الدولة والبنوك للمزارعين قد أدى في البداية إلى زيادة كبيرة في المساحات المزروعة والإنتاج، ولكن ضعف وسائل النقل وتخلف طرق المواصلات حدت من هذه الانطلاقة، نظرا لعجز المزارعين عن تصريف الفائض من محصولهم خي مراكز الاستهلاك الرئيسة (ولدامام، ۱۹۷۸م: ۸۰).

ورابع العوامل المؤثرة على القطاع الزراعي هو تخلف نظام التسويق وبدائيته، وسوء التداول، وسيطرة الوسطاء والمحتكريان على التسويق مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بالنسبة للمزارع وارتفاعها عندما تصل إلى المستهلك. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أنه رغم الفائس الكبير من التمور في موريتانيا إلا أنها لم تستطع أن تنافس بنجاح في سوق التمور العالمية، خاصة بالنسبة للدول المجاورة، وهو ما يجعل سكان السنغال مشلا يجدون من السهل لهم والأرخص شراء تمر من الجزائر بدلاً من موريتانيا (GERTEINY, 1967: 7967). ولعل في تجربة الدولة في إنشاء المكتب الموريتاني للحبوب الذي أسندت إليه مهمة شراء وتخزين وتوزيع الحبوب بأسعار تضمن للمزارع دخلا معقولا وتقي المستهلكين من جشع المضاربين

والمحتكرين والسماسرة، وتجربتهم في إنشاء وتشجيع الجمعيات التعاونية، نماذج تُحتذى للنهوض بعملية التسويق الزراعي بشكل منصف لكل من المزارع والمستهلك.

وفي ختام هذا الحديث عن أثر العوامل الطبيعية والبشرية على الزراعة في موريتانيا يحسن أن نشير إلى جهود الدولة في النهوض بهذا القطاع ومعالجة أهم المشكلات التي تعترض نموه وتطوره . والواقع أن الحكومة الموريتانية، ومنذ وقت مبكر بعد الاستقلال، ظلت تبذل جهودا كبيرة، رغم محدودية الإمكانات، للنهوض بهذا القطاع المهم سواء عن طريق تحسين الموارد الزراعية أو تطوير عملية الإنتاج والتوسع فيه . ويمكن أن نلخص أهم الجهود التي بذلتها وما زالت تقوم بها الحكومة في النقاط التالية :

- اليثات والمنظمات الدولية، على معالجة هذه المشكلة ببناء عدد كبير من السدود الهيئات والمنظمات الدولية، على معالجة هذه المشكلة ببناء عدد كبير من السدود والمشروعات الإروائية والزراعية سواء على نهر السنغال وروافده أو على الأودية الأخرى . ومن أبرز هذه المشروعات في السنين الأخيرة مشروع الري في وادي قرقبول والذي وفر مياه ري لأكثر من ٣٦٠٠ هكتار من الأرز وقصب السكر والقمح والدخن منذ افتتاحه في عام ١٩٨٥م. وكان هذا المشروع ثمرة تعاون بين الحكومة الموريانية والبنك الدولي والسوق الأوروبية المشتركة والسعودية وليبيا وفرنسا (686: EUROPA, 1991). ومن المشروعات الزراعية المهمة الأخرى التي تبنتها الحكومة الموريتانية مشاريع أركيز وبوجي وأمبوي وأفطوط وكوندي وغيرها.
- ٢ ـ تبني نظام التعاونيات الزراعية لمساعدة المزارعين في خفض تكاليف الإنتاج من جهة وتسويق إنتاجهم بصورة أفضل من جهة أخرى . وقد بدأت الحركة التعاونية في موريتانيا منذ عام ١٩٦٣م ولكن أعداد التعاونيات ظلت محدودة حتى نهاية السبعينات إذ لم تزد عن بضع عشرات من التعاونيات مركزة في معظمها في منطقة النهر وأدرار (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م ب:٥٩). اما خلال الثمانينات فقد شهدت هذه الجمعيات نمواً كبيراً حيث بلغت أعدادها ٢١٠ جمعية في عام ١٩٨٤م، وزادت إلى ٣٤٢ جمعية في عام بلغت أعدادها العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٩م، وزادت إلى ٣٤٢ جمعية في عام ١٩٨٧م (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٩م) .

- ٣ التوسع في إنشاء هيئات البحث العلمي مثل المعاهد الزراعية والبيطرية والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في عمل البحوث الهادفة لحل المشكلات التي تعترض النشاط الزراعي، وتبني أفضل السبل للنهوض به .
- ٤ ـ التوسع في عمل الخدمات الزراعية وتثقيف المزارعين ومساعدتهم في التصدي
   للآفات الزراعية ومكافحتها .
- ٥ ــ تقديم الإعانات والقروض للمزارعين لمساعدتهم في توفير مستلزمات الزراعة
   الحديثة من البدور والأسمدة والأدوات والآلات المختلفة .

هذه الجهود وغيرها كان لها أثر كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، في تخفيف أثر محدودية المواد الزراعية، خاصة المياه، وتنظيمها وكذا الارتفاع بعملية الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني الإجمالي .

## الإنتاج الزراعي:

يمكن الحكم على تطور الإنتاج الزراعي في أي دولة من تتبع عدد من المعايير والأسس أهمها المساحة المحصولية، والإنتاج الإجمالي، وغلة الوحدة من الأراضي، ثم نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي . وبالنسبة لموريتانيا فإن مجمل ما ذكرناه آنفا عن أن جزءا كبيرا من المساحة المزروعة يعتمد على الأمطار، يجعل الاعتماد على معيار المساحة مضللاً إلى حد كبير نتيجة للتفاوت الكبير في المساحة المزروعة تبعا لتفاوت كميات الأمطار وتذبذبها، وتبعا لذلك تتفاوت تقديرات المساحة المزروعة بين مصدر وآخر تفاوتا كبيرا. ففي حين تشير تقديرات منظمة الزراعة الدولية (الفاو) إلى أن المساحة المزروعة (تشمل البور المؤقت) كانت تتراوح بين ١٩٨٠، ١٩٨٠ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ هكتار، الزراعية إلى أن المساحة المزروعة في عام ٨٧ كانت في حدود ٢٠٨٠٠ هكتار، منها حوالي ٦٥ ألف هكتار من أراضي البور المؤقت (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الزراعية، الزراعية، الزراعية، الزراعية، النافية، المنافية، المنافية، العربية للتنمية الزراعية،

ويظل التفاوت في التقديرات قائماً بل بصورة أكبرً في تقدير مساحة المناطق المروية حيث تشير تقديرات (الفاو) إلى أن الأراضي المروية كانت ٨ آلاف هكتار في

عام ۱۹۷۲م زادت إلى ۱۱ ألف هكتار عام ۱۹۸۰م والى ۱۲ ألف هكتار عام ۱۹۹۰م ( FAO, 1991 في المور) وهو ما يشكل ما بين ۳,۳٪ و۹,0٪ فقط من جملة المساحة المزروعة (مع البور) في عامي ۱۹۷۲م و ۱۹۹۰م على التوالي، وما لا يزيد عن ۹,۰٪ من مساحة الأراضي المزروعة فعلا. أما تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية فتشير الى أن الأراضي المروية بلغت ٤, ۳۸ ألف هكتار عام ۱۹۸۷م وهو ما يشكل حوالي ۲۷٪ من الأراضي المزروعة فعلا و ١٩,٥٪ من مساحة هذه الأراضي مضافا إليها أراضي البور المؤقت . ومن الواضح أن هذا التفاوت الكبير راجع إلى التفاوت في تحديد مفهوم الأراضي المروية . ومن المعتقد أن منظمة (الفاو) قد قصرت هذه الأراضي على الأراضي المروية بانتظام عن طريق المشروعات الإرواثية قد قصرت هذه الأراضي على الأراضي المروية بانتظام عن طريق المشروعات الإرواثية في حين شملت تقديرات المنظمة العربية أنواع الري التقليدية كالزراعة بعد الفيضان، والزراعة باستخدام مياه السدود التقليدية، والزراعة في المنخفضات التي تتجمع فيها مياه السيول ومعظم هذه الأنواع لا تقوم على أسلوب الري المنتظم .

وتبعا لما ذكر فإن اتخاذ معيار المساحة للحكم على تطور الإنتاج الزراعي أو تقهقره أمر تحفه كثير من المشكلات نظراً لتضارب التقديرين، وإلى أن جزءاً من المساحة المزروعة المعتمدة على المطر قد يصبح عديم الفائدة إذا ما حدث انخفاض في كميات الأمطار بعد الزراعة . وعموما فإن الملافت للنظر في التقديرات السابقة ليس التطور في المساحة المزروعة الاجمالية بل الزيادة الملحوظة في مساحة المناطق المزروعة المعتمدة على الري المنتظم وهذا راجع إلى التوسع في المشروعات الإروائية سواء السدود أو الآبار أو استخدام الضخ من نهر السنغال لري بعض المناطق الزراعية . وحتى مساحة الأراضي المروية فإنها أيضا تتفاوت من سنة لأخرى تبعا لمعدلات الأمطار وارتفاع منسوب المياه في نهر السنغال . وقد كان من المألوف قديما قبل عمل سلسلة السدود على نهر السنغال وروافده أن تتذبد المساحة المروية من ٢٠ الف هكتار في السنوات المطرة إلى أقل من ٣ آلاف هكتار فقط في سنوات القحط (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م ب ٢٠٥). وبناء على ما ذكر فإن الميار الرئيس الذي سنعتمد عليه هنا لتتبع تطور القطاع الزراعي هو معيار الإنتاج مع الرئيس الذي سنعتمد عليه هنا لتتبع تطور القطاع الزراعي هو معيار الإنتاج مع المؤشارة إلى مساحة المحاصيل ما أمكن ذلك .

وتشكل الحبوب الغذائية خاصة اللرة الرفيعة والدخن، قاعدة التركيب المحصولي في موريتانيا، خاصة في منطقة النهر والزراعة المطرية، بينما يكتسب النخيل أهمية كبيرة في واحات وسط البلاد . وقد زادت مساحة الحبوب من ١٢٥ النخيل أهمية كبيرة في واحات وسط البلاد . وقد زادت مساحة الحبوب من ١٩٨٩م الف هكتار في الفترة ١٩٨٩م ، إلى ١٩٣٠ ألف هكتار في عام ١٩٨٩م ولكنها هبطت في عامي ١٩٩٠م و١٩٩١م إلى مابين ١٢١و ١٣٠ ألف هكتار . وقد شهدت المساحة المزروعة بالدخن والذرة الرفيعة ارتفاعاً كبيراً إذ وصلت في عام ١٩٨٩م إلى ٢٨ ألف و١٤٧ ألف هكتار على التوالي، ولكنها تراجعت بعد ذلك إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في بداية الشمانينات الميلادية وهو ١٢ ألف هكتار للدخن و ١٠٠ ألف هكتار للذرة الرفيعة . وفي حين شهدت المساحات المزروعة باللذرة الشامية انخفاضا خلال العقد الماضي من ٨ آلاف هكتار عام ١٩٩٠م الى ألف هكتار فقط عام ١٩٩١م الى حوالي ٢٤ ألف هكتار عام ١٩٩١م (الفاو، الكتاب الإحصائي للإنتاج، عدة أعداد).

وعموما فمن تتبع الجدول رقم (١٥) يتضح أنه في حين لا يشكل القمع والشعير أهمية تذكر في التركيب المحصولي نجد أن الدخن والذرة الرفيعة يحتلان المركزين الرئيسين في إنتاج الحبوب في البسلاد رغم التذبلب في كميات الإنتاج بين سنة وأخرى، وهو أمر راجع بشكل رئيس إلى تأثير الجفاف . وعلى سبيل المثال فقد انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ في عامي ١٩٩٠م و ١٩٩١م رغم التحسن الكبير في الإنتاج في الفترة ١٩٨٦م - ١٩٨٨م، وقد أدى هذا الانخفاض إلى أن تلجأ الدولة لاستيراد كميات من الدخن من الدول المجاورة تلبية للاحتياجات المتزايدة . ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير في إنتاج الأرز منذ منتصف الثمانينات وذلك راجع إلى ان عداً من المشروعات الزراعية المتخصصة في إنتاج الأرز قد بدأت الإنتاج منذ ذلك الجين مثل مشروعات قرقول وأركيز وسهل بوجي وسهل البوري وغيرها. كما أن زراعة الأرز تعتمد أساسا على الري وهو ما يساعد على ارتفاع انتاجية الهكتار قياسا بالمحاصيل الأخرى التي يعتمد جزء منها على المطر.

# جدول رقم (١٥) إنتاج أهم المحاصيل الزراعية في الفترة من ١٩٩١-١٩٦٠

(١٠٠٠طن)

| تمور | فاكهة | خضار | بطاطس | الفول<br>السوداني | اللوبيا<br>والبقول | الأرز | قمح<br>وشعير | اللرة<br>الشامية | الذرة الرفيعة<br>واللخش | المحصول<br>السنة |
|------|-------|------|-------|-------------------|--------------------|-------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 18,0 | ٠,٩   | ٠,٣  | ١,٨   | ٠,٧               | ٣,٩                | ٠,٤   | ۰,۲          | ۴,۰              | ۸٤,٠                    | ۱۹۳۰م            |
| 1    |       |      |       |                   |                    |       |              |                  |                         | ۱۹۷۰م            |
|      |       |      |       |                   |                    |       |              |                  |                         | ۱۹۷۰م            |
| 17,0 | 18,0  | ۲,۰  | ۳,۰   | ٠,٧               | ۰,۷                | 11,•  | ۰,۲          | ٥,١              | ۳٦,٦                    | ۱۹۸۰             |
| ۱۲,۰ | ۱٤,٠  | ۸,۰  | ١,٠   | ١,٨               | ٥,٧                | ۲۳,۰  | ٠,٥          | ٣,٤              | 109,9                   | ۲۸۹۱م            |
| ۱۳,۰ | 14,1  | ۸,٥  | ١,٠   | ١,٩               | 4,1                | 14,7  | ۰,۵          | ٧,٥              | 148,8                   | ۸۸۶۱م            |
| 18,0 | 17,•  | ۸,۰  | ١,٠   | ۲,۰               | 40,0               | ۵۲٫۰  | ١,٠          | ۳,۰              | ٤٩,٠                    | ٠١٩٩٠            |
| 18,0 | 14,0  | ۸,۰  | ١,٠   | ٧,٠               | ۲۱,۰               | ۵۲,۰  | ١,٠          | ١,٠              | ۲۳,۰                    | ۱۹۹۱م            |

#### المصادر: اعتماداً على:

- ١- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، عدة أعداد.
- ٢- جامعة الدول العربية، المجموعة الإحصائية العربية الموحدة، العدد الثالث، ١٩٩٠م:
   صفحات متعددة.
  - ٣- الأمم المتحدة ، الكتاب الإحصائي السنوي، عدة أعداد .
    - ٤- منظمة (الفاو)، الكتاب السنوي للإنتاج، عدة أعداد.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٣م) السياسات الزراعية العربية، ج١٩ السياسة الزراعية للجمهورية الموريتانية: ص٥٥ .
- 6- FAO (1992) QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS, VOL.5 (2) PAGE 36.

من جهة أخرى فإن الإقبال على استهلاك القمح في السنوات الأخيرة نتيجة للهجرة المتزايدة إلى المدن، وارتفاع مستويات المعيشة، قد جعل الدولة، في ضوء محدودية الإنتاج المحلي الذي لم يزد على ١٠٠٠ طن عام ١٩٩١م، تضطر الى استيراد كميات كبيرة منه بلغت حوالي ٣٠ ألف طن عام ١٩٨٨م (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م: ٢٤١).

ومن المحاصيل الأخرى التي شهدت تطورا كبيرا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة محاصيل البقول، خاصة اللوبيا، والخضار والفاكهة وذلك نتيجة للتوسع في المشروعات المتخصصة في إنتاج هذه المحاصيل. أما محصول التمور فمن الواضح أنه أقل المحاصيل تقلبا في إنتاجه حيث حافظ تقريبا على الإنتاج نفسه خلال الثلاثة عقود الأخيرة وذلك راجع الى اعتماد أشجار النخيل على الري سواء من الينابيع أو الآبار وهو ما يحد من أثر التقلبات المناخية على الإنتاج، عكس ما عليه الحال بالنسبة لمحاصيل الزراعة المطرية. وبالإضافة إلى هذه المحاصيل تنتج البلاد كميات جيدة من الصمغ العربي، الذي يتركز إنتاجه بشكل رئيس في المناطق الجنوبية من البلاد.

وتتفاوت إنتاجية الأرض لجميع المحاصيل في موريتانيا تنفاوتا كبيرا بين الأراضي المروية والأراضي المعتمدة على المطر، كما تتفاوت إنتاجية الأرض داخل مناطق الزراعة المطرية تبعا لتفاوت كميات الأمطار وانتظامها من سنة إلى أخرى . وفي كل الأحوال فإن إنتاجية الأرض في موريتانيا كما يوضحها الجدول رقم (١٦) تعتبر متدنية في معظم المحاصيل قياساً بالمستوى العالمي وبالدول الأفريقية الأخرى، نتيجة لتخلف وبدائية وسائل الإنتاج وجهل المزارعين ومحدودية إمكانياتهم المادية . وعموما فمن تتبع أرقام الجدول الملكور يمكن الخروج بمجمل الملاحظات التالية :

١ ـ أن هناك تحسناً في إنتاجية معظم المحاصيل في موريتانيا خلال العقد الماضي خاصة الدخن والذرة الرفيعة والقمح والفول السوداني، وهذا يمكن إرجاعه إلى عاملين رئيسين : أولهما التوسع في المشروعات الزراعية التي تديرها الدولة أو الجمعيات التعاونية الزراعية مما ساعد في التخفيف من تأثير موجات الجفاف على الإنتاج الزراعي، وثانيهما الجهود المبذولة للارتقاء بالزراعة التقليدية سواء

عن طريق الإرشاد وتشقيف المزارعين إلى أسلم الطرق الزراعية وأفسلها ومساعدتهم في مكافحة الآفات الزراعية، أو بإمدادهم بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات والآلات، وهو ما انعكس إيجابيا على إنتاجية الأرض.

٢ \_\_ إنه رغم التحسن في إنتاجية الأرض لبعض المحاصيل مثل الدخن والأرز والفول السوداني التي تقارب أو تزيد عن مشيلاتها في أفريقيا والعالم فما زالت مستويات إنتاجية الوحدة المساحية في موريتانيا لمعظم المحاصيل الأخرى أقل بكثير من مثيلاتها على مستوى العالم أو القارة الأفريقية . فإنتاجية الهكتار من اللذرة الرفيعة، على سبيل المثال، تعادل فقط ٤٦٪ من متوسط إنتاجية الهكتار في العالم و٥٥٪ من إنتاجيته في أفريقيا . وإنتاجية الهكتار من البطاطس تعادل إنتاجية الهكتار من البطاطس تعادل التاجية الهكتار من القمح لا تزيد عن ٤٤٪ من متوسط انتاجية الهكتار في العالم و٥٥٪ من إنتاجية الهكتار في العالم و٥٥٪ من إنتاجية الهكتار في قارة أفريقيا .

جدول رقم (١٦) إنتاجية بعض المحاصيل مقارنة بمتوسط العالم وقارة أفريقيا

| الفول<br>السوداني | البقول | البطاطس | القمح | الأرز | الذرة<br>الشامية | الذرة<br>الرفيعه | الدخن | السئة                      |
|-------------------|--------|---------|-------|-------|------------------|------------------|-------|----------------------------|
|                   |        | ۱۰,۲    |       |       | L                | ľ                | ٠,٧   | ۲۹-۰۸۹۱م                   |
|                   |        | ٤,٨     |       |       |                  | ٠,٥              |       | ۱۹۹۰م                      |
|                   |        | ٤,٨     |       |       |                  | ٠,٦              |       | ۱۹۹۱م                      |
| 1,1               | ٠,٩    | 118,7   | ۲,٥   | ۳,٥   | ٣,٧              | ١,٣              |       | متوسط العالم               |
| ٠,٨               | ٠,٦    | ٩, ٤    | ١,٩   | ۲,٠   | ١,٦              | ٠,٨              | ٠,٧   | عام ۱۹۹۱م<br>متوسط افریقیا |
|                   |        | _ :     |       |       |                  |                  | 1     | عام ۱۹۹۱م                  |

المصادر: مصادر الجدول السابق رقم (١٥).

وهذا يعني أنه رغم الجهود المتي تبذلها الحكومة الموريتانية، خاصة في السنوات الأخيرة، لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية إلا أن المشوار مازال طويلا للوصول إلى مستويات مقبولة. وقد أدى هذا الوضع إلى عجز القطاع الزراعي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والناتجة عن الزيادة السكانية من جهة وارتفاع مستويات المعيشة من جهة أخرى، وانعكس ذلك على واردات الدولة من المحاصيل الغذائية حيث ارتفعت من ١١٥ ألف طن عام ١٩٧٤م إلى ١٢٩ ألف طن عام ١٩٨٨م (الأمم المتحدة، ١٩٩٠م :٢١٦).

## الأقاليم الزراعية الرئيسة:

على ضوء المناقشة السالفة الذكر لمقومات الإنتاج الزراعي وتوزيع المحاصيل وإنتاجية الأرض، وعلى ضوء الدراسات السابقة للإمكانات الزراعية في موريتانيا يمكن أن نمين الأقاليم الزراعية التالية: (شكل رقم ١٣) (أكساد، ١٩٨٤م : ٣٤ - ٤٤).

السيم وادي نهر السنغال: تعتمد الزراعة هنا على الري من مياه النهر وروافده ويتميز هذا الإقليم بخصوبة تربته نتيجة لتجددها المستمر بواسطة الطمي الذي يحمله النهر وقت الفيضان. وتروى الأراضي الزراعية هنا عن طريق الحياض التي يغمرها الفيضان (الأوالو OUALO) في الفترة من يونيو حتى أكتروبر. ولما كان هذا الوادي من أكثر مناطق البلاد أمطارا حيث يصل المعدل السنوي في بعض المناطق إلى أكثر من ٥٠ ملم فإن المناطق المرتفعة التي لا تغمرها مياه الفيضان تزرع اعتمادا على الأمطار. وأهم المحاصيل المنتجة في هذا الإقليم هي الأرز والدخن في المناطق المروية، والذرة الرفيعة في المناطق المعتمدة على المطر. وينتج الوادي معظم إنتاج البلاد من الأرز والدخن، كما ينتج جزءا كبيرا من إنتاج اللرة الرفيعة. وتتركز في هذا الإقليم معظم المشروعات الزراعية التي تديرها الدولة.

ويتميز هذا الإقليم عن غيره من الأقباليم بأن السكان هنا يمتهنون الزراعة بشكل أساسى ويمارسون إلى جانبها بعض المهن الأخرى كيصيد السمك وتربية الماشية ومن أشهر القبائل في هذا الاقليم الولوف والتوكولور والسونكي وجميعهم من المزارعين المستقرين .



عكد (١٣) الأقاليم الزراعية والحيوانية

ا لمصدر : ا لمنظمة العربية المنتمية الزراعية (١٩٨٥ ) - الجدوى ا لغشية والاقتصادية ليقامة مشمع مزارع عوبة تعاونية . جدار صد بي ٢ - إقليم الزراعة المطرية : ويشمل هذا الإقليم المناطق التي يكفي الهطول المطري فيها لقيام زراعة بعلية، وهي منطقة إقليم الساحل المناخي التي تشمل المناطق الجنوبية من موريتانيا جنوب دائرة العرض ١٦٥ شمالا، باستثناء منطقة وادي السنغال السالف ذكرها. وتتفاوت كمية الأمطار هنا بين أكثر من ٠٠ ٧ملم في الجنوب وأقل من ٠٠ ٧ملم في الشمال، وتبعا لذلك تمارس الزراعة بانتظام كل سنة في المناطق الواقعة جنوب خط تساوى المطر ١٥٥ ملم وتزداد المخاطر وإمكانية الفشل كلما اتجهنا شمالا. وتبدأ الزراعة في هذا الاقليم مع بداية موسم المطر في شهر يوليو وتنتهي مع نهاية العام الميلادي، وتقتصر على محصول واحد فقط في السنة . والمحاصيل المنتجة هنا تنحصر في الغالب في الذرة الرفيعة والدخن .

وتتفاوت المساحة المزروعة هنا وكمية الإنتاج تفاوتا كبيرا تبعا للتذبذب في كمية الأمطار ومواسم هطولها، كما أن الزراعة هنا، على عكس الإقليم الأول، لا تغطي مناطق واسعة بل توجد على شكل بقع متناثرة يحكم توريعها بالأساس صلاحية التربة وتجمع المياه . ولذلك تعتبر الزراعة في هذا الإقليم الحرفة الشانية للسكان بينما يمتهنون أساساً تربية الثروة الحيوانية .

" وقليم زراعة الأودية والسدود: ويوجد هذا النوع من الزراعة في الأودية المهمة والمنخفضات ويعتمد في ريه على المياه التي تحتجزها مثات السدود الترابية المبنية على هذه الأودية. ويمتد هذا الإقليم أساسا في الأجزاء الجنوبية من وسط موريتانيا بين خطي تساوى المطر ٠٠٥ملم جنوبا و١٠٠ملم شمالا، أي بين دائرتي العرض ١٧ و ١٩٠ شمالا، ولكنه يتداخل جنوبا مع الإقليم السابق كما يتداخل في مناطق أخرى مع إقليم الواحات. والزراعة هنا إما تعتمد على الري المباشر من مياه السدود ويكون ذلك في المناطق أسفل السد، أو تكون في مناطق بحيرة السد في المناطق التي ينحسر منها الماء سواء بالبخر أو التسرب أو بفتح بوابات السدود. ويكون هذا النوع من الزراعة معتمدا بالدرجة الرئيسة على رطوبة التربة.

وفي كلا هذين النمطين تبدأ الزراعة عادة مع بداية موسم الفيضان في يوليو وتستمر إلى ديسمبر. والمحاصيل المزروعة هنا هي الحبوب، خاصة اللرة الرفيعة والقمح والشعير، وإلى جانبها يزرع بعض الخضراوات، خاصة البطاطس، وبعض البقمول . والمساحات الزراعية هنا عبارة عن بقع متناثرة، يحكمها توزيع الأودية، وتحيط بها مناطق واسعة من المراعي التي تشكل تربية الحيوان، خاصة الأبقار، نشاط سكانها الرئيس .

إقليم الواحات: تتناثر واحات النخيل في مختلف مناطق موريتانيا ولكنها تتركز بشكل رئيس في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من البلاد ذات الطبيعة الجبلية والوديان، حيث توجد الينابيع والمياه الجوفية على عمق قليل من سطح الأرض ومن أشهر المناطق التي تنتشر بها الواحات في موريتانيا مناطق النعمة وعيون العتروس وأدرار وتشيت والعصابة . ويعتبر النخيل أهم المحاصيل في هذه الواحات حيث تضم واحات موريتانيا حوالي مليون نخلة بلغ إنتاجها في عام ١٩٩١م حوالي 1٤ ألف طن . كما تزرع الحبوب، خاصة الدخين والقمح، و الشعير، والخضار والفاكهة . والزراعة في هذا الإقليم تعتمد على الري من الينابيع أو من الآبار التي كان يرفع ماؤها قديما بواسطة الشادوف :

أما في الوقت الحاضر فقد انتشر استخدام المضخات الحديثة . والملاك الرئيسون للمزارع في هذه الوحات هم قبائل البيضان (المور) ولكن القليل منهم الذي يسكن ويزرع هذه الواحات، ولذا فإن من يقوم بالزراعة هنا جماعات أخرى، خاصة قبائل الحراثين .

## الثروة الحيوانية والسمكية

#### الثروة الحيوانية:

يشكل قطاع الثروة الحيوانية أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الموريتاني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي أو من حيث عدد العاملين وعدد السكان المعتمدين على هذا القطاع . وعند استقلال البلاد عام ١٩٦٠م كانت الثروة الحيوانية تساهم بحوالي ٤٤٪ من الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها وبالقطاعات الريفية الأخرى أكثر من ٩١٪ من القوى العاملة . ورغم الانخفاض الملحوظ في أهمية القطاع الريفي بشكل عام، ومنه القطاع الحيواني، منذ منتصف الستينات الميلادية نتيجة للتوسع في القطاعات الأخرى، ولظروف الجفاف والهجرة الريفية إلى المدن التي أثرت سلباً على هذا القطاع، فإن هذا القطاع مازال يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الموريتاني . فقد بلغت مساهمته في عام ١٩٧٦م حوالي ٢٣٪ من الناتج الوطني الإجمالي، وانخفض بسبب تأثير الجفاف إلى حوالي ٢٠٪ عام ١٩٨٠م ولكنه زاد خلال النصف الثـاني من الثمانينات ليـساهم بما بين ٢٨٪ و٣٠٪ من الناتج الوطني (راجع جمدول ١٤). أما من حميث القوى العماملة فرغم الهمجرة المتواصلة من القطاعات الريفية إلى المدن والقطاعات الحديثة فيما زال أكثر من ٦٦٪ من القوى العاملة تعمل في القطاع الريفي، معظمها في قطاع الثروة الحيوانية (راجع جدول رقم ١٢). من ناحية أخرى تشكل صادرات الثروة الحيوانية جزءا مهما من الصادرات الموريتانية .

وتعتمد الثروة الحيوانية في موريتانيا أساسا على المراعي الطبيعية التي تشكل حوالي ٩٦٪ من الأعلاف المتاحة لتغلية الحيوان . وتبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو ٧ر٣٤ مليون هكتار تشكل في مجملها حوالي ٣٥٪ من المساحة الكلية للبلاد (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م أ: ٢٤). وتوجد هذه المراعي بشكل أساسى في الثلث الجنوبي من البلاد، جنوب خط المطر المتساوى ١٥٠ملم في السنة، حيث يضم هذا الجزء أكثر من ٣٠مليون هكتار، وهو ما يعادل حوالي ٥ر٨٦٪ من المراعي الطبيعية في موريتانيا. أما بقية المراعي المتاحة (حوالي ٤ملايين هكتار) فتوجد في

المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في وسط وشمالي البلاد والتي تشغل حوالي ٢٠٪ من مساحة الدولة . ويسقتصر وجود المراعي هنا على الأودية والمنخفضات والمناطق المحصورة بين الجبال .

ونتيجة لارتباط الشروة الحيوانية في موريتانيا بالمراعي الطبيعية فإن أهم العوامل المؤثرة على هذه الثروة كما ونوعاً هي التقلبات المناخية وفترات المقحط وانحباس المطر. وقد تعرضت الشروة الحيوانية في موريتانيا إلى هزة عنيفة نتيجة لفترات الجفاف القاسية التي أصابت البلاد ما بين عامي ١٩٦٨م و٩٧٣م، وكان من نتائجها هلاك أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وصلت إلى ٥٥٪ من الأبقار و١٣٪ من الأغنام و٣٪ من الإبل (ولد امام، ١٩٧٨م : ٥٥). ومن الواضح أنه لتقليل وقع الجفاف على الثروة الحيوانية بالبلاد فلابد من التوسع في زراعة محاصيل العلف وتخزينها لوقت الحاجة، ثم التوسع في توفير المياه اللازمة لري هذه الحيوانات عن طريق حفر الآبار وبناء السدود في المناطق الرعوية .

ومن العوامل الأخرى ذات التأثير السلبي على الثروة الحيوانية في مـوريتانيا بدائية أساليب الإنتاج التي تعـتمد في معظمها على الترحال . كما أن انعدام وجود قوانين منظمة لعملية الرعي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الرعي الجائر لبعض المناطق الرعوية، خاصة تلـك التي تتوافر قربها موارد مياه كافية، وهذا بالطبع يؤدي إلى القضاء على كثير مـن النباتات الرعوية وتدهور المراعي سنة بعـد أخرى . ومن المشاكل الأخرى التي تعوق نمو الثروة الحيوانية انتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية وهو ما انعكس سلباً على الإنتاج الحيواني كمـاً ونوعاً . وقد تحسن الوضع كثيرا في العقد الأخير بعد انتشار الوحدات البيطرية في بعض المناطق الرعوية، لوقاية وعلاج الحيوانات ولكن لازالت الحاجة قائمة لامتداد هذه الخدمات لجميع المناطق الرعوية .

ويعتبر نظام تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية أيضا من النقاط المهمة التي تحتاج إلى معالجة، حيث تسود الطرق التقليدية في التسويق التي يسيطر فيها التجار والسماسرة والمحتكرون على الأسواق ويفرضون أسعار مجحفة على كل من مالك الحيوان والمستهلك. وقد كان إنشاء الشركة الوطنية لتسويق المواشى، التي كلفت

بشـراء الفائض من المواشي لدى المنتـجين وتصـديره للخارج نموذجــا جيــدا يمكن أن يحتلى في تحسين أساليب التسويق المحلية في مختلف مناطق البلاد .

وعموما فعقد بذلت الحكومة الموريتانية جهوداً كبيرة في معالجة معظم هذه المشاكل، إما اعتمادا على جهودها الذاتية، أو بالتعاون مع هيئات عربية ودولية أخرى كالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة، ومنظمة (الفاو)، وبرنامج العون الأمريكي وغيرها . وقد أفلحت هذه الجهود في عمل جملة من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات في مجال تحسين المراعي وصحة الحيوان والتخفيف من آثار الجفاف، وهو ما كان له آثار طيبة في التقليل من المشاكل التي يواجهها هذا القطاع، مما كان له انعكاسه على زيادة أعداد الحيوانات وكمية المنتجات الحيوانية .

# أنواع الحيوانات وخصائصها الإنتاجية:

يضم الجدول رقم (١٧) أهم أنواع الثروة الحيوانية في موريتانيا وهي الأبقار والأغنام والماعز والأبل، بالإضافة إلى الخيول والحميس . وسنلقي الضوء على أعداد هذه الحيوانات وخصائصها الإنتاجية وتوزيعها الجغرافي على النحو التالي : أ

١ ـ الأبقار: يوجد نوعان رئيسان من الأبقار في موريتانيا كلاهما ينتمي إلى سلالات أبقار المناطق الحارة. وقد أخد كل منهما اسم المقبائل المالكة وهما أبقار (الزيبو مور) نسبة إلى قبائل المور، و(الزيبو بل) نسبة إلى قبائل البل التي تعيش في المناطق الجنوبية من موريتانيا والمناطق الحدودية بينها وبين كل من مالي والسنغال. وتتركز الأبقار في موريتانيا في الثلث الجنوبي من البلاد، جنوب دائرة العرض ١٦ شمالا وتزداد كثافتها كلما اتجهنا جنوبا خاصة في ولايات قيدي ماغا وجرجل وجنوب البراكنة، حيث تصل الكثافة هنا الي أكثر من ٥ رؤوس في كل كيلومتر المربع وتتميز أبقار (الزيبو مور) بأنها أكثر تأقلما في مناطق المراعي الفقيرة وأكثر تحملا للسير لمسافات أطول بحثا عن الماء والكلأ ولللك فهي أوسع انتشارا نحو الشمال من (الزيبو بل)، كما أنها أكثر عددا حيث تؤلف حوالي ٨٠٪ من أعداد الأبقار في موريتانيا. وهذا النوع يتميز بلون بني أو أحمر، وهو أصغر حجما من النوع الثاني

حيث يتراوح وزن الثور (٦-٧ سنوات) ما بين ٣٠٠ و ٣٨٠ كيلوجرام، وينخفض الوزن بالنسبة لهلإناث إلى مادون ٣٠٠ كيلوجرام. ولذلك فإن هذا الهوع أقل أهمية كمصدر للحوم، ولكنه أكثر أهمية بالنسبة لإنتاج الحليب حيث تنتج البقرة حوالي ٠٠٠ لتر حليب، في فترة إدرار تبلغ في المتوسط حوالي ٢٠٠ يوم (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٤م :٦). أما أبقار (الزيبو بل) فهي تنتمي إلى سهلالة أبقار الفولاني المنتشرة في دول غربي أفريقيا، وهي حيوانات لحم بالدرجة الأولى حيث تتراوح أوزان الذكور البالغة بين ٢٠٠ و ٢٠٠ كيلوجرام وقد تصل الى ٢٠٠ كيلوجرام . أما إنتاجها من الحليب فيبلغ في المتوسط ٢٠٠ لتر في فترة إدرار قد تصل إلى ١٨٠ يوما (وردة، ١٩٨٢م :١٥).

وتعتبسر الأبقار أكثر الحسيوانات تأثرا بموجات الجفاف التي تسصيب البلاد بين فترة وأخسري . وقد كانت أعداد الأبقار في موريتانيا قبل فترة الجفاف التي أصابت البلاد في الفترة ١٩٦٨م –١٩٧٣م تربو على ٥ر٢ مليـوني بقرة ولكن أكثر من ٥٤٪ من هذا العدد قد هلك نتيجة لهذا الجفاف حيث هبطت أعداد الأبقار في نهاية فترة الجفاف المشار إليها (١٩٧٤م) إلى ١٥را مليـون فقط . وقد تزايدت أعداد الأبقار بعد ذلك نتيجـة للتحسن في الأحوال المناخية حـتى بلغت ٦٥رامليون رأس عام ١٩٨٠م ولكن موجة الجفاف التي أصابت البلاد في بداية الثمانينات الميلادية أدت إلى نفوق أعداد أخرى ليتراجع حجم القطيع إلى ٩٥٠ ألف رأس عام ١٩٨٤م، وهذا الرقم لا يشكل سوى حـوالي نصف حجم الأبقـار التي كانت موجـودة في البلاد قبل مـوجة جفاف عام ١٩٦٨م. وفي السنوات الأخيـرة تطور العدد ليصل إلى ٣٦را مليون رأس عام ١٩٩١م ولكنه أقل بكثير من فترة الستينات الميلادية ولذا فإن الرجوع بحجم ثروة البلاد من الأبقار للحجم السابق يحتاج إلى جهود مضنية لتخفيف تأثير موجات الجفاف وذلك عن طريق التوسع في زراعة الأعلاف وتنظيم رعي المراعي الطبيعية والتوسع في حـفر الآبار وبناء السدود لتوفيـر المياه لهذه الحيــوانات، ثم العناية أيضا بصحة الحيـوان خاصة في فترات الجفـاف حيث يكون معرضا بصـورة أكبر للأمراض وسوء التغذية .

جدول رقم (۱۷) تطور أعداد الحيوانات للفترة ۱۹٦٤م - ۱۹۹۱م (ألف رأس)

| الحيول والحمير | الإبــــل    | الأخنام والماعز | الأبقــــار | النوع<br>السنة |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| Y0+            | 0            | <b>£</b> 7      | 7           | 37919          |
| 44.            | V++          | ٥٩٠٠            | 7           | 1977م          |
| ٣٠٠            | <b>٧</b> ٢٠  | ٧٢٠٠            | 70          | ۱۹٦۸           |
| 790            | ٧١٠          | 770+            | 100+        | ۱۹۷۰م          |
| 770            | <b>Y</b> • • | 7000            | 10          | ۱۹۷۲م          |
| 700            | <b>V··</b>   | 74              | 110+        | ١٩٧٤م          |
| 44.            | ٧٠٠          | V· · ·          | 14          | 7٩٧٦م          |
| 377            | ۸۲۸          | ۸۰۰۲            | 100+        | ۸۷۹۱غ          |
| 470            | ٧٧٠          | ۸۵۰۰            | 170+        | ۱۹۸۰           |
| 107            | ۷۵۰          | <b>V9</b> ++    | 14          | <b>۱۹۸۲</b> م  |
| 171            | ٧٨٠          | 70              | 90+         | 19٨٤م          |
| ١٦٥            | ۸۲۰          | V+0+            | 17          | ۲۸۹۲م          |
| 177            | ۸۱۰          | ٧٣٠٠            | 1400        | ۸۸۹۲           |
| ۱۶۸            | 910          | V0Y+            | 140.        | ١٩٩٠م          |
| 179            | 94+          | ٧٥١٠            | 144.        | 61991          |

### المصادر: اعتماداً على:

- ١- وردة وآخرون (١٩٨٢م) دراسة حصر وتقييم مصادر الأعلاف في الدول العربية (٢١)
   الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية: ص: ٣١.
- ٢- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٤م) دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة وحدات صغيرة لتصنيع الأعلاف في مناطق الإنتاج الحيواني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم: ص١٢٠.
- جامعة الدول العربية (١٩٩٠م) المجموعة الإحصائية العربية الموحدة: صفحات متفرقة. 4- FAO (1991) FAO PRODUCTION YEAR BOOK, SEVERAL PAGES.

٢ ـ الأغنام والماعز : كان يوجـ د في موريتانـيا في عام ١٩٩١م أكـــثر من ٧,٥ ملايين رأس من الأغنام والماعز، تشكل الأغنام حوالي ٤,٢ ملايين رأس والبقية من الماعز. وتنتمي أغنام موريتانيا إلى أغنام غربي أفريقيا ذات الذيل الطويل .

وتعتبر الأغنام والماعز أكثر الحيوانات انتشاراً في موريتانيا حيث توجد في مختلف أنحاء البلاد، عدا المناطق الشمالية الشرقية التي تخلو من السكان تقريبا . وتزداد كثافة هذه الحيوانات في الولايات الجنوبية الشرقية (الحوض الشرقي والغربي والعصابة وتجانت) حيث تزيد كثافة الحيوان عن ٩ رؤوس في الكيلومتر المربع . ويليها في الكثافة المناطق الجنوبية الغربية (قيدي ماغا وجرجل والأجزاء الجنوبية من ولايتي البراكنة والترارزة) حيث تتراوح كثافة الحيوان هنا مابين ٢-٩ رؤوس في الكيلومتر المربع .

وتتميز الأغنام والماعز بأنها أقل تأثرا بفترات الجفاف التي أصابت البلاد عدة مرات، ولذا فيان نسبة النفوق نتيجة لموجة جفاف ١٩٦٨م ١٩٧٨م ١٩٧٨م لم تزد عن ٥٠١٪ من حجم القطيع قبل الجفاف مقارنة بحوالي ٥٥٪ من الأبقار. ولذلك فإن الأعداد قد انخفضت من ٢٠٧١م ملايين رأس عام ١٩٦٨م إلى ٣٠ ملايين عام ١٩٧٤م. وتشير التقديرات الأخيرة لحجم الثروة الوطنية من الأغنام والماعز أن أعدادها قد تجاوزت منذ عام ١٩٨٨م مثيلتها في عام ١٩٦٨م، حيث بلغ حجم قطيع الأغنام ٣٠ و٥ و٥ و٥ ملايين رأس في عامي ١٩٨٨م و ١٩٩١م على التوالي . ويرجع ذلك ليس فقط إلى انخفاض نسبة النفوق في فترات الجفاف بالنسبة لهذه الحيوانات، بل لأنها أيضا أكثر توالدا وأسرع نموا، حيث تقدر نسبة النمو السنوي للأغنام والماعز بحوالي ١٠٪ قياسا بـ٨٠٪ للأبقار و٧٪ للإبل (ولد إمام، ١٩٧٨م ٢٧٠).

" \_ الإبل : كان يوجد في موريتانيا في عام ١٩٩١م حوالي ٩٢٠ ألف رأس من الإبل العربية ذات السنام الواحد، قياسا بحوالي ٧٢٠ ألف قبل فترة الجفاف التي بدأت في عام ١٩٦٨م، ولذا فهي الحيوانات الوحيدة التي زادت أعدادها بشكل ملحوظ عن ماكانت عليه قبل فترة الجفاف المذكورة . ويعود ذلك إلى أنها أكثر الحيوانات تحملا للجفاف وقلة المياه ولذلك فهي تكثر في المناطق الصحراوية وشبه

الصحراوية . ويأخذ توزيعها الجغرافي في موريتانيا نمطا مخالفا لجميع الحيوانات الأخرى حيث تزيد الكثافة في الأجزاء الشمالية والوسطى، خاصة المنطقة الغربية، بينما تقل نحو الجنوب . ويتراوح متوسط الكثافة بين أكثر من ٣ رؤوس في الكيلومتر المربع في المناطق الوسطى والشمالية، المربع في المناطق الوسطى والشمالية، وين ١ -٢ رأسين وأقل من رأس واحد في الكيلومتر المربع في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية على التوالي . وقد كان التركز الرئيس للإبل قبل فترة الجفاف الرئيسة التي حلت بالبلاد بين عامي ١٩٦٨م و٣١٩٧م في المناطق الوسطى والشمالية، ولم يكن يوجد في المناطق الجنوبية إلا أعداد محدودة، ولكن توالي فترات الجفاف وتحرك خطوط المطر المتساوي نحو الجنوب دفع أعداداً كبيرة منها إلى فرات الجفاف وتحرك خطوط المطر المتساوي نحو الجنوب دفع أعداداً كبيرة منها إلى الزحف نحو الجنوب بحثا عن المرعى والمياه . وقد استقرت منذئذ أعداد لا بأس بها في المناطق الجنوبية .

### المنتجات الحيوانية والاستهلاك:

تشمل المنتجات الحيوانية بشكل أساس اللحوم الحمراء، والدجاج، والحليب، والبيض، والجلود . ولهذه المنتجات أهمية كبيرة في موريتانيا، أولا لسد احتياجات السكان المتزايدة، وثانيا لأنها تشكل جزءا مهماً من صادرات البلاد . ويتذبذب إنتاج البلاد من هذه المنتجات بين الارتفاع والانخفاض تبعا لعدد من العوامل أهمها تذبذب العدد الكلي لأعداد الحيوانات بسبب الجفاف، ثم عوامل أخرى متعلقة بتوافر الغذاء المناسب وصحة الحيوان .

ويبين الجدول رقم (١٨) تطور إنتاج البلاد من المنتجات الحيوانية الرئيسة، باستثناء الحيوانات التي يتم تصديرها حية . ويتضح من الجدول أن أكثر المنتجات الحيوانية أهمية في موريتانيا هي اللحوم الحمراء . ومن الملاحظ انخفاض إنتاج البلاد في عامي ١٩٨٧م و ١٩٨٨م عن المستويات نفسها التي كان عليها في الفترة ١٩٨٣م - ١٩٨٥م، ولكن الإنتاج لم يلبث أن عاد إلى المستويات السابقة تقسريبا في عامي ١٩٩٥م و١٩٩١م حيث بلغ إنتاج البلاد ٤٠ و٣٨٨ ألف طن على التوالي .

جدول رقم (١٨) المنتجات الحيوانية الرئيسة في الفترة (١٩٨٣ - ١٩٩١م) ( ألف طن )

| 1991 | ۱۹۹۰م | ۸۸۹۱م          | ۱۹۸۷  | متوسط الفترة<br>۱۹۸۳–۱۹۸۵ | النوع السنة           |
|------|-------|----------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| ٣٨   | ٤٠    | <b>TE, AA</b>  | 48,78 | ٤٠                        | اللحوم الحمراء        |
| ٤    | ٤     | ٣,٦٨           | ٣,٦٠  | ٣٠                        | اللحوم البيضاء (دجاج) |
| *757 | *770  | <b>۲</b> ٦٧, ۸ | 777,7 | YYV, Y                    | الحليب الطارج         |
| ٤,٤٢ | ٤,٢٥  | ٣,٧٤           | ٣,٥٧  | ٣,٢١                      | البيض                 |

(\*) لا يشتمل حليب الإبل.

#### المسادر:

١- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٩م) الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية،
 صفحات عدة.

2- FAO (1991) FAO Production Year Book, Several Pages.

وتختلف نسبة مساهمة كل من الأبقار، والأغنام والماعز، والإبل في إنتاج البلاد من اللحوم الحمراء تبعا للتقلبات في أعداد الحيوانات .

ويزيد إنتاج البلاد من اللحوم الحمراء عن مستويات الاستهلاك المحلية التي كانت تقدر في السنوات الأخيرة بحوالي ٢٤,٧٦ ألف طن في السنة، ولذا فإن الفائض يتم تصديره. وقد بلغت صادرات البلاد من اللحوم الحمراء في عام ١٩٨٧م حوالي ١٠ آلاف طن بلغت قيمتها ٢٨ مليون دولار (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عوالي ١٠ آلاف طن بلغت قيمتها ٢٨ مليون الاستهلاك المذكورة أعلاه فمن المقدر أن صادرات البلاد من اللحوم الحمراء في عامي ١٩٩٠م و١٩٩١م قد ارتفعت إلى صادرات البلاد من اللحوم الحمراء في عامي ١٩٩٠م و١٩٩١م قد ارتفعت إلى ١٣٠، و ١٩٨٤م و١٩٩١م و١٩٩١م و١٩٩١م مليون دولار. ويضاف إلى ذلك ما صدرته البلاد على شكل حيوانات حية كانت

تعادل لحومها ما جملته ٣٩ ألف طن عام ١٩٩٠م و٣٤ ألف طن عام ١٩٩١م. بلغت قيمتها على نفس مستويات الأسعار السابقة ٢ ,١٠٩ مليون دولار في عام ١٩٩٠م، و٢ر٩٥ مليون دولار عام ١٩٩١م. وتبعا لذلك فإن ما تجنيه البلاد من صادراتها من اللحوم الحسمراء والحيوانات الحسية قد ارتفع إلى حوالي ١٤٦ مليون دولار في عام ١٩٩٠م وهو يشكل حوالي ثلث صادرات البلاد التي بلغت في عام ١٩٨٨م ٤٤٣ مليون دولار تقريباً (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م التي بلغت في عام ١٩٨٨م ٤٤٣ مليون دولار تقريباً (جامعة الدول العربية، ١٩٩٠م).

أما إنتاج البلاد من الحليب فقد شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الشمانينات الميلادية فبلغت الكمسيات المنتجة في عام ١٩٨٨م حسوالي ٢٦٨ ألف طن بينما كانت حوالي ٢٢٨ ألف طن في الفترة ١٩٨٣م -١٩٨٥م . ورغم أن الأرقــام المتاحة لعامي ١٩٩٠م و١٩٩١م لا تشمل الإنتـاج من حليب الإبل، إلا أنه يمكن استنتاج مـجموع إنتاج البلاد من الحليب على أساس أن متوسط نسبة حليب الإبل لمجموع الإنتاج في السنوات الماضية يبلغ حوالي ٤ ,١٦٪ (وردة، ١٩٨٢م :٤٣) . وتبعا لذلك فإن مجموع إنتاج البــلاد من الحليب لعامي ١٩٩٠م و١٩٩١م يقدر بحوالي ٢٨٢ و٢٩٦ ألف طن على التـوالي . ورغم التطور الملحـوظ في إنتـاج البـلاد من الحليب إلا أن الإنتاج لا يلبي جميع احتياجات الاستهلاك المحلية التي بلغت في عام ١٩٨٧م حوالي ٣٥٦ ألف طن من الحليب الطازج . وتبعا لذلك فقد استوردت البلاد في عام ١٩٨٧م ما مجموعه ٩٣ ألف طن، بلغت قسيمتها حوالي ٢٠,٦مليون دولار. ولكن من الملاحظ أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب في ارتفاع مستمر، فقد كانت في حدود ٥١٪ فيما بين عامى ١٩٨٤م و١٩٨٦م وارتفعت إلى ٧٤٪ عام ١٩٨٧م (المنظمة العربية للتنسمية الزراعية، ١٩٨٩م : ٣٦٤) . وتبعا لحجم الاستهلاك في عام ١٩٨٧م فيقدر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب قد ارتفعت إلى ٧٩٪ في عام ١٩٩٠م وإلى ٨٣٪ في عام ١٩٩١م .

أما إنتاج البلاد من اللحوم البيضاء «الدجاج» ومن البيض فيعتمد بشكل كبير على طرق الإنتاج التقليدية حيث لا يوجد الا مشروعات محدودة متخصصة في إنتاج اللاجم أو البيض . وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا في أعداد اللجاج في موريتانيا من حوالي ٣ ملايين دجاجة في بداية الثمانينات الميلادية إلى أكثر من لا ملايين دجاجة في عام ١٩٩٠م، وهو ما انعكس إيجاباً على إنتاج البلاد من اللحوم البيضاء والبيض على حد سواء . فقد زادت كميات الانتاج من لحوم الدجاج من ٣ الأف طن سنويا في الفترة ١٩٨٣م –١٩٨٥م إلى حوالي ٤ آلاف طن عام ١٩٩١م، كما زادت كميات البيض إلى ١٤٤٠ طن في عام ١٩٩١م مقارنة بحوالي ٢٠٣٠ طن عام ١٩٩١م أي فائض للتصدير . وبغطي هذا الانتاج جميع احتياجات سكان البلاد . ولكن لا يوجد أي فائض للتصدير . وبالإضافة إلى المنتجات الحيوانية السالف ذكرها تنتج البلاد أيضا كميات جيدة من الجلود التي تدبغ محليا بصورة بدائية قبل تجهيزها للتصدير . وقد بلغ إنتاج البلاد من الجلود في عام ١٩٩١م حوالي ٤٧٤١ طن (FAO, 1991)

إن الاستعراض السابق لمكونات الإنتاج الحيواني في موريتانيا يبرو أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني . والواقع أن هذا القطاع مرشح في المستقبل لأن يتبوأ مكانا بارزا في بنية الاقتصاد الموريتاني وفي هيكل الصادرات، وأن يصبح موردا مهما للعملات الصعبة التي تحتاجها البلاد . فموريتانيا تعتبر من أغنى الدول العربية في ثروتها الحيوانية، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث العدد بعد السودان والصومال، كما أن لديها المقومات الأساسية لتنمية هذه الثروة كما ونوعاً . ولكن حجم هذه الثروة لا يتناسب مع ما يساهم به هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ناتج عن بدائية الطرق التي تنمى وتُسوق بها هذه الحيوانات، وعن عدد كبير من المشاكل التي تواجه هذا القطاع مثل نقص الغذاء، خاصة في سنوات ومواسم الجفاف، ونقص المياه، وعدم العناية الكاملة بصحة الحيوان . يضاف إلى ذلك النقص الحاد في مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير ونقل وتسويق المنتجات الحيوانية مثل الطرق الجيدة التي تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك ومواني التصدير، والمجازر المهيأة المستقبال الحيوانات وذبحها وتجهيزها، والمستودعات التي تتوافر فيها ميزات التبريد والتجميد لتخزين الإنتاج استعدادا لتوزيعه أو تصديره .

من هنا فإن قطاع الشروة الحيوانية في موريتانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة للتقليل من المشاكل التي تواجه هذا القطاع حتى يستطيع أن يحتل المركز اللائق به بجوار قطاع الثروة السمكية كمصدر مهم للعملة الصعبة، خاصة في ضوء المشاكل التي يعاني منها قطاع التعدين نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على خام الحديد وتدهور أسعاره في السنوات الأخيرة، وهو القطاع الذي كان حتى وقت قريب يشكل العمود الفقري للصادرات الموريتانية، والمورد الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد .

### الثروة السمكية:

تعد الشــواطيء الموريتانية التي يبلغ طولهــا زهاء ٢٠٠كم، واحدة من أغنى مناطق العالم بالأسماك، حيث تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي ٦٠٠ ألف طن في السنة، دون أي آثار سلبيــة على تجدد الثروة الســمكية فيــها (الأمين، ١٩٨٤م :١). وقد ساعد على غنى هذه المنطقة بالأسماك عدد من العوامل الطبيعية، أهمها مرور تيار كناريا البارد وتوافر المواد الغذائية التي يأتي بها هذا التيار. كما أن وجود الخلجان والجزر والشطوط خاصة في الجزء الشمالي من الساحل (بين الرأس الأبيض ورأس تميرس)، واتساع الرصيف القاري، قد ساعدت على تكاثر الأسماك في هذه المنطقة، كما جعلت الفرصة مهيأة لقيام موانيء الصيـد المحمية . وإلى جانب هذه المنطقة الرئيسة (شواطىء المحيط الاطلسي) توجد منطقة صيد أخرى في نـهر السنغال حيث تمارس حرفة صيد السمك بالطرق التقليدية، إما كحرفة رئيسة أو حرفة مساندة للعمل الزراعي . ولذلك فإن قطاع صيد الأسماك والصناعات السمكية يحتل مكانة بارزة في هيكل الاقتـصاد الموريتاني خاصـة بما يوفره من النقد الأجنبي، وما يوفـره من فرص عمل متزايدة للسكان، على الرغم من أن إمكاناته ما زالت تفوق بكثير معدلات الإنتاج الحالية. وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في عام ١٩٨٦م حوالي١٠٪ من الناتج الوطني الإجمالي، كما احتلت صادرات البلاد من الأسماك والمنتجات السمكية الدرجة الأولى في سلم صادرات البلاد من حيث القيمة منذ عام ١٩٨٣م، وتجاوزت لأول مرة قسيمة الحديد الخام حسيث بلغت ٨٧٧٣ مليسون أوقية . وقسد زادت قيسمة الصادرات السمكية في عام ١٩٨٦م الى ٢٢٣٩٠ مليون أوقية ثم الى ٢٦٣٧٣ مليون أوقيـة في عام ١٩٩٠م علـماً بان الدولار يعـادل حوالي ٨٠ أوقـية. EUROPA. . 1993 :550)

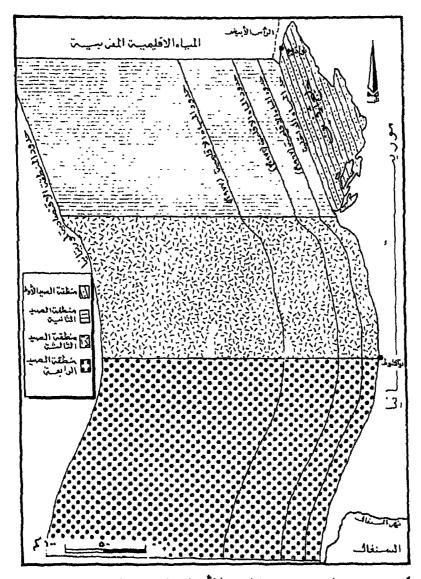

شكل (١٤) تطور حدود المياه الأقلمية ومناطق المسيد المصدد وسيع أمريم لانتيات (٢١٩٨٠) أثر الغاروف المجتز فيه في استندد الزوة المستدد وسيع أمريم لانتيار سالته ماجستير عند منشورة والمعتد المديد مورية

وتمارس حرفة صيد الأسماك في موريتانيا تحت نمطين رئيسين أحدهما تقليدي والآخر حديث . وتندرج جميع عمليات الصيد في نهر السنغال تحت نمط الصيد التقليدي، كما يمارس هذا النوع من الصيد على ساحل المحيط الأطلسي، خاصة من قبل جماعات ايمراجين (IMRAGUEN) عند رأس تيمرس، ومن قبل جماعات أخرى من الموريتانيين والسنغاليين وغيرهم في نواكشوط ونواذيبو وروصو. ولا يساهم هذا النوع من الإنتاج إلا بنسبة بسيطة جدا من إنتاج البلاد من الأسماك (حوالي من من عن سنويا) كما لايساهم بأكثر من ٢٪ من جملة الدخل الوطني الإجمالي (نصر، ١٩٧٨م : ١٠١). أما النمط الثاني من الإنتاج، وهو النمط الحديث، فقد كانت تتولاه بالكامل تقريباً أساطيل الصيد الأجنبية، ويقدر إنتاجه السنوي بما يربو على ٠٠٠، ٤٠ طن من مختلف أنواع الأسماك والأحياء البحرية (الأمين، ١٩٨٤م: ٢).

وتبعا لذلك فإن درجة استفادة البلاد من ثروتها السمكية الهائلة الموجودة في مياهها الإقليمية والمنطقة المائية الاقتصادية التابعة لها قد تأثرت بشكل كبير بمجموعة القواعد والقوانين والاتفاقيات التي سنتها البلاد للسيطرة على الأساطيل الأجنبية وتوجيه انشطتها وجهة تخدم اقتصاد البلاد ومصلحة الدول والشركات المالكة لهذه الأساطيل على حد سواء . ويمكن أن نتتبع أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في هذا المجال تحت مجموعتين مهمتين من الاجراءات إحداهما خاصة بتحديد المياه الإقليمة والمنطقة المائية الاقتصادية والأخرى خاصة بتنظيم حقوق الصيد وأهم الاتفاقيات المنظمة لذلك .

وفيما يتعلق بتحديد المياه الإقليمية الموريتانية فقد كانت هذه المياه حتى عام ١٩٦٧م مقصورة على ٣ أميال بحرية (حوالي ٥٥٥ كم) ابتداء من خط الساحل، وكان ذلك متماشيا مع قانون الملاحة التجارية والمصائد الدولي لعام ١٩٦٢م. وقد مددت المياه الإقليمية إلى ١٢ ميلا (حوالي ٢٢كم) ثم ٣٠ميلا بحريا (حوالي ٥٥كم) في عامي ١٩٦٧م و٢٧٧م على التوالي (شكل رقم ١٤). وفي عام ١٩٧٧م مددت المياه الإقليمية الموريتانية لمسافة ٢٠ميلاً بحرياً (حوالي ١٣٠كم) وأضيف إليها ١٣٠م ميلاً بحرياً (حوالي ١٣٠كم) وأضيف إليها ١٣٠م ميلاً بحرياً (حوالي ١٤٢كم) كمنطقة اقتصادية لتصبح حقوق الصيد والثروات البحرية الانحرى في هذه المنطقة، طبقا لقانون البحار الدولي، خالصة للحكومة والشعب

الموريتاني . وتبعا لهذا المفهوم فإن قانون الصيد الموريتاني لعام ١٩٧٨م قد قـصر الصيد في كل من المياه الإقليمية والمنطقة الاقـتصادية (حـوالى ٣٧١كم) على سفن الصيد الموريتانية أو تلك السفن الأجنبية المصرح لها من قبل الدولة (الأمين، ١٩٨٤م ٢٧٠ – ٧٢ - ٧٣ ، نصر، ١٩٧٨م : ٥٩٨) .

أما بالنسبة لقواعد وقوانين تنظيم الصيد بالنسبة للأساطيل الأجنبية فقد كانت حتى عام ١٩٧٩م تقوم على أساس توقيع اتفاقيات الصيد مع الدول والشركات التي تعمل أساطيلها في المياه الإقليمية الموريتانية، ليسمح لها بالصيد مقابل تسليم جزء من الأسماك المصادة للمصانع في نواذيبو، وكذا دفع حقوق امتياز للحكومة الموريتانية . وقد تبين فيما بعد أن هناك أساطيل عديدة غير مرخص لها بالصيد في المياه الموريتانية تزيد كثيرا عن تلك التي تعمل بموجب تراخيص من الدولة، كما تبين أنه حتى بالنسبة للسفن المرخص لها كان حجم الإنتاج يفوق بكثير الأرقام المعلنة (المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ١٩٨٥م).

ولذلك فلضمان سيطرة أكبر للحكومة الموريتانية على مواردها السمكية، ولضمان مشاركة أكبر للموريتانيين في هذا القطاع، ومن أجل دفع الصناعات السمكية إلى الأمام فقد قررت الحكومة الموريتانية في عام ١٩٧٩م إلغاء جميع تراخيص الصيد السابقة للأساطيل الأجنبية واستبدالها بسياسة صيد جديدة تعتمد على إنشاء شركات مختلطة لممارسة الصيد في المياه الموريتانية، تمتلك الحكومة الموريتانية والقطاع الخاص الموريتاني ٥٥٪ على الأقل من أسهمها . وقد تم تأسيس عدد كبير من الشركات المختلطة في عامي ١٩٨١م / ١٩٨١م مع الدول والشركات التي تعمل أساطيلها في المختلطة في عامي ١٩٨١م / ١٩٨١م مع الدول والشركات التي تعمل أساطيلها في واليابان والاتحاد السوفيتي (سابقا) ورومانيا وأسبانيا، وتبع ذلك توقيع اتفاق مع دول واليابان والاتحاد السوفيتي (سابقا) ورومانيا وأسبانيا، وتبع ذلك توقيع اتفاق مع دول السوق الأوروبية المشتركة عام ١٩٨٧م. وقد اقتضت بنود الاتفاقيات الجديدة أن تتولى هذه الشركات إقامة المنشآت والمصانع المختلفة لمعالجة الشروة السمكية في مدينة نواذيبو، كما أن من أهم بنودها إلزام هذه الشركات بتفريغ جميع حمولتها من الصيد في ميناء نواذيبو أو الموانيء الموريتانية الأخرى لمعالجتها وتجهيزها ومن ثم تصديرها بعد ذلك للأسواق العالمية (الأمين، ١٩٨٤م ع ١٩٣١).

### تطور كمية الأسماك المصادة والإنتاج:

زادت كميات الأسماك المصادة من المياه الموريتانية من حوالي ٤٢٥ الف طن عام ١٩٨٠م إلى أعلى مستوى لها عام ١٩٨٥م حيث بلغت حوالي ١٩٥١ الف طن ولكنها لم تلبث أن استقرت منذ عام ١٩٨٧م حول ما معدله ٥٠٠ الف طن في السنة تقريباً (جدول رقم ١٩) . والواقع أن كمية الأسماك التي يتم صيدها من المياه الموريتانية تتفاوت من سنة لأخرى نظرا لمجموعة من العوامل أهمها التذبذب في عدد السفن الممارسة للصيد في المياه الموريتانية كانعكاس لمجموعة السياسات والقوانين التي سنتها الدولة للتحكم والسيطرة على ثروتها السمكية . وعلى سبيل المثال انخفضت كميات الأسماك المصادرة في عامي ١٩٧٨م و١٩٧٩م الي ٢٤٨ و ٢٤٢ الف طن فقط على التوالي نتيجة لانخفاض أعداد سفن أسطول الصيد إلى النصف تقريبا، وكان ذلك ناتج عن خفض الرخص لهذه السفن تمهيدا للسياسة الجديدة التي تبنتها وكان ذلك ناتج عن خفض الرخص لهذه السفن تمهيدا للسياسة الجديدة التي تبنتها الدولة في عامي ١٩٧٩م و ١٩٨٠م وتندرج الأسماك المصادة من المياه الموريتانية تحت أبع مجموعات رئيسة هي : أسماك المياه الفيحلة وأسماك الأعماق والرخويات والقشريات . وتشكل أسماك المياه الضحلة حوالي ٢٤٠٪ من مجمل الأسماك المصادة والمنويات المياه المياه المياه المحالة حوالي ٢٤٠٪ من مجمل الأسماك المصادة والمنويات من مجمل الأسماك المياه المياه الفيحلة حوالي ٢٤٠٪ من مجمل الأسماك المصادة من المياه الأسماك المصادة من المياه الأسماك المصادة من المياه الأسماك المياه المياه الفيويات منهيويات رئيسة هي : أسماك المياه الضحلة حوالي ٢٥٠٪ من مجمل الأسماك المياه المياه المياه المياه المياه المياه الشماك المياه 
جدول رقم (١٩) تطور كميات إنتاج الأسماك في الفترة (١٩٧٠-١٩٨٩م)

| 7.    | كمية الأسماك المفرغة والمعالجة بنواذيبو | الإنتاج         | السنسة |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------|
| 14, 4 | ٥٦, ١٣٠                                 | <b>٤</b> ٧٤,٨٠٠ | ۱۹۷۰م  |
| ٦,٠   | ۲۸, ۹۳۰                                 | ٤٧٩,٣٠٠         | 1940   |
| 7,7   | 14, 14.                                 | ٥٥٣,٨٠٠         | ۱۹۸۰   |
| ٥ ,١٧ | 1.7,7.                                  | 091,700         | ۱۹۸۰م  |
| 19,9  | 99, 8                                   | ٥٠٠,٠٠٠         | ۱۹۸۷ خ |
| ۱۸, ٤ | 97,7                                    | 0.4,4.          | 1989   |

### المصادر اعتماداً على:

۱- سيدي أحمد الأمين (١٩٨٤م) أثر الظروف الجغرافية في استغلال الثروة السمكية في موريتانيا: ١٥٩–١٦٤.

٢- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٩م) الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية،
 صفحات عدة.

<sup>3-</sup> FAO (1990) Fishery Statistics Year Book, p. 94.

والجدير بالذكر أن هذه الكمية الضخمة من الأسماك التي يتم صيدها من المياه الموريتانية سنويا لم تكن الدولة تستفيد منها استفادة كبيرة، فمجموع ما يفرغ ويعالج في الموانىء الموريتانية قبل تطبيق السياسة الجديدة في عام ١٩٧٩م لم يزد على ٢٪ من مجموع الإنتاج، بل تدنى في بعض السنوات إلى مابين ٦٪ و٧٪ فقط كما في عامي ١٩٧٥م و١٩٧٦م و وكان النصيب الأكبر من الإنتاج يتم نقله وتسويقه عبر البحار ودون أن يمر بالموانىء الموريتانية. وكان هذا الوضع من الأسباب الرئيسة التي حدت بالحكومة الموريتانية إلى تبني السياسة الجديدة بهدف السيطرة على ثروتها السمكية وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالح البلاد . وقد شهدت السنوات الأولى لتطبيق هذه السياسة تدهورا في كمية الأسماك المفرغة والمعالجة في نواذيبو حيث لم تتجاوز ١٩٨٠ طن في عام ١٩٨٠م وهو ما يعادل ٣٠٣٪ فقط من مجسمل الأسماك المصادة في المياه الموريتانية في ذلك العام، وذلك نتيجة لرفض عدد من المؤسسات الأجنبية العاملة بالصناعة السمكية تطبيق السياسة الجديدة وتجميدها الأنشطتها، في الوقت الذي لم تبدأ فيه الشركات المشتركة الجديدة عملها بكامل طاقتها.

وقد شهدت السنوات التالية لتطبيق سياسات الصيد الجديدة ارتفاعا ملحوظا في كمية الأسماك المفرغة والمعالجة في نواذيبو، فبلغت في عام ١٩٨١م حوالى ٢٦ ألف طن أي مايعادل ٢٦٪ من جملة الأسماك المصادة في ذلك العام، ثم ارتفعت في عام ١٩٨٥م الى أكثر من ٣٠١ ألف طن (١٧,٥٪) من الأسماك المصادة، واستقرت حول ما بين ٩٠-١٠ ألف طن في الفترة ١٩٨٦م -١٩٩٠م، رغم الانخفاض الكبير في كميات الأسماك المصادة من المياه الموريتانية في السنوات المذكورة نتيجة لانسحاب عدد من الأساطيل الأجنبية من الصيد في المياه الموريتانية .

### الصناعة السمكية:

تشمل الصناعة السمكية في موريتانيا عدداً من العمليات المختلفة بعضها تقليدي كتمليح الأسماك وتجفيفها وتدخينها وصناعة الزيت، والآخر حديث، يتركز بشكل أساسى في ميناء نواذيبو، ويشمل تجميد الأسماك والقشريات والرخويات

وتجفيف الأسماك وصناعة دقيق السمك والزيت . وفي حين يقوم بعمليات التصنيع التقليدية الصيادون أنفسهم، خاصة في نهر السنغال، وجماعة ايمراجين على ساحل المحيط الأطلسي، فإن الصناعة الحديثة في نواذيبو كانت تتولاها، قبل تطبيق السياسة الجديدة للصيد والصناعة السمكية في عام ١٩٧٩م، ست مؤسسات أجنبية متخصصة. ولما كانت السياسة الجديدة تجعل الصناعات السمكية حكرا على المؤسسات المشتركة فقد أدى ذلك إلى رحيل بعض الشركات الأجنبية السابقة التي رفضت الاندماج حسب الخطط الجديدة وتحول بعضها إلى شركات وطنية مختلطة . كما تأسست منذئل شركات أخرى تتولى الصيد والمعالجة في آن واحد .

ورغم غنى السواحل والمياه الموريتانية بالثروة السمكية فإن الاستهلاك المحلي لايزيد عن نسبة بسيطة من الإنتاج، نظرا لتفضيل الموريتانيين اللحوم الحمراء على الاسماك، وظل استهلاك الاسماك مقصورا على سكان حوض نهر السنغال وبعض سكان السواحل، وسكان بعض المراكز السعمرانية الكبيرة. ولذلك فإن متوسط الاستهلاك السنوي في الفيرة ١٩٨٧م م ١٩٨٩م لم يتجاوز ١٧،٥٣١ طن (FAO) (FAO) المستهلاك السنوي في الفيرة ١٧,٧١٪ من مجمل الاسماك الواصلة للموانىء الموريتانية، معظمها من الاسماك الطارجة. أي أن نصيب الفرد من الاسماك في موريتانيا لا يتجاوز ١٣،٢ كيلوجرام / سنة بينما المستوى العالمي يبلغ ١٣،٣ كيلوجرام سنة.

وتبعا لذلك فإن الجزء الأكبر من الأسماك المفرغة والمعالجة والمصنعة في الموانىء الموريتانية يجري تصديرها إلى الخارج خاصة لدول السوق الأوروبية المشتركة واليابان . ويوضح الجدول رقم (٢٠) النمو الكبير في الصادرات الموريتانية من الأسماك المعالجة خلال الفترة ١٩٨١م -١٩٩٠م سواء من حيث الكمية أو القيمة . فقد ارتفعت كمية الصادرات السمكية من حوالي ٢٣ ألف طن عام ١٩٨١م الى ٨٢ ألف طن عام ١٩٨١م وبلغت قمتها في عام ١٩٨٧م حيث كانت أكثر من ٨٣ ألف طن . ورغم تراجع الصادرات في نهاية الشمانينات الميلادية نظرا لانسحاب بعض المنتجين ونقل خدماتهم الى مناطق أخرى من العالم إلا أن الإنتاج لم يتأثر كثيراً وظل حتى عام ١٩٩٠م في حدود ٦٩ ألف طن . أما من حيث القيمة فقد زادت قيمة هذه

الصادرات من حوالى ٣٤ مليون دولار عام ١٩٨١ الى ١٩٥ مليون عام ١٩٨٨ مليون وانخفضت نتيجة لانخفاض كمية الصادرات في عام ١٩٩٠م إلى حوالي ١٤٩ مليون دولار. وقد تطورت تبعا لذلك نسبة الصادرات السمكية من جملة الصادرات المريتانية . ففي حين كانت نسبة الصادرات السمكية لا تشكل سوى ٢٠٢١٪ من جملة الصادرات الكلية في عام ١٩٨١م قفزت إلى ٢٣٣٪ عام ١٩٨٥م وإلى حملة الصادرات الكلية في عام ١٩٨١م قفزت إلى ١٩٨٩م، وهو ما جعل هذا ٢ر١٤٪ عام ١٩٨٧م واستقرت عند ٥ر٣٣٪ في عام ١٩٨٩م، وهو ما جعل هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى في صادرات البلاد، متقدما على كل من التعدين والثروة الحيوانية (46 - 39 بحد) .

جدول رقم (۲۰) جملة الأسماك المعالجة والمصدرة للفترة (۱۹۸۱–۱۹۹۰م)

| القيمة (مليون دولار) | الإنتـاج(طــن) | السنــة |
|----------------------|----------------|---------|
| ۲۳, ۹                | 779            | ۱۹۸۱م   |
| ۲۸,۰                 | 70877          | 74817   |
| 79, 7                | ٥٥٨١٧          | ۲۱۹۸۳   |
| ٩٨, ٩                | VW - 79        | ۱۹۸۶    |
| ۱۲٦,٠                | ۸۱۵۸۵          | ٥٨٩١م   |
| ۱۷۷,۰                | 75807          | ۲۸۹۱م   |
| ۱۷۸,۰                | ۸۳۳٥١          | ۱۹۸۷    |
| 190,.                | ٨٠٢٤١          | ۸۸۶۱    |
| 17.,1                | V5770V         | ۱۹۸۹    |
| 189, •               | 7011           | 199.    |

المصدر:

FAO (1990) Year Book of Fishery Statistics (Commodities): Several Pages.

إن التطور الذي شهده قطاع الأسماك والصناعات السمكية سواء في كمية الأسماك المفرغة في ميناء نواذيبو أو في كمية الأسماك المعالجة والمصدرة، أو في تطور القيمة الإجمالية لهذه الصادرات ومساهمتها في الصادرات الكلية للبلاد توضح بجلاء نجاح السياسة التي تبنتها الدولة منذ عام ١٩٧٩م للسيطرة على ثروتها السمكية . كما أنها تظهر الإمكانات الكبيرة للمصائد الموريتانية ومدى ما يمكن أن يسهم به قطاع الثروة السمكية في المستقبل في اقتصاد البلاد . فكميات الأسماك التي ترد إلى ميناء نواذيبو وتتم معالجتها وتصديرها مزالت تشكل أقل من ٢٠٪ من كميات الأسماك التي كانت تصيدها الأساطيل الأجنبية، قبل تطبيق السياسة الجديدة، وتصدر معظمها من البحار مباشرة .

### التعدين والصناعة

### التعدين :

يشكل قطاع التعدين واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد الموريتاني نظرا لما تحتويه البلاد من مناجم غنية بالخدمات والمعادن خاصة الحديد والمنحاس والجبس . وفي حين لم يكن هذا القطاع موجودا على خارطة الاقتصاد الموريتاني عند الاستقلال فإنه سرعان ما احتل مكانة بارزة في هيكل الاقتصاد الموريتاني، فقفزت مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي من الصفر في عام ١٩٦٠م الى حوالي ٣٣٪ عام ١٩٦٤م وإلى ٣٠٪ عام ١٩٦٨م مساهمة هذا القطاع في الهبوط التدريجي، نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على خام الحديد وتدهور أسعاره من جهة، وما عانته البلاد من صعوبات نجسمت عن مشكلة الصحراء من جهة أخرى . ولذلك فقد انخفضت مساهمة هذا القطاع الى ٥ ، ١٨٪ عام ١٩٧٠م . وقد أدى انتهاء معناة موريتانيا من مشكلة الصحراء والانتهاش النسبي لأسواق الحديد العالمية إلى توقف تدهور هذا مشكلة الصحراء والانتهاش النسبي لأسواق الحديد العالمية إلى توقف تدهور هذا القطاع في خام ١٩٨٠م ولكنه لم يلبث أن مساهمة هذا القطاع في صادرات البلاد من ٩٤٪ عام ١٩٨٥م إلى ٢٣٪ في عام مساهمة هذا القطاع في صادرات البلاد من ٩٤٪ عام ١٩٨٥م إلى ٣٢٪ في عام مساهمة هذا القطاع في صادرات البلاد من ٩٤٪ عام ١٩٦٥م إلى ٣٢٪ في عام مساهمة هذا القطاع في صادرات البلاد من ٩٤٪ عام ١٩٦٥م إلى ٣٢٪ في عام ١٩٨٠م إلى ٣٢٪ في عام ١٩٨٠م إلى ٣٢٪ في عام

وتتركز مناجم الحديد المستغلة حاليا في منطقة كدية الجل (أفديرك -رويضات -تازادت) التي يربطها خط سكك حديد مع ميناء نواذيبو حيث يتم التصدير (شكل رقم ١٥) . وتوجد في أفديرك منشأة تعمل على تركميز خام الحمديد والتخلص من الشوائب، كما توجد في تازادت منشأة أخرى تخدم مناجم تازادت ورويضات (عافية وعصفور، ١٩٧٧م :٤٩٦). وقد أنشىء مـؤخرا مجـمع للحديد في مـيناء نواذيبو يهدف إلى تركيز الخيام المستخرج ورفع نسبة الحيد فيمه إلى مابين ٦٦٪ -٧٠٪ (الشركة العربية لضمان الاستثمار، ١٩٨٥م : ٢٥). وفي حين كانت عمليات التعدين تتولاها شركة فرنسية منذ فترة ما قبل استقلال البلاد فقد تم تأميم هذه الشركة في عام ١٩٧٤م وأصبحت شركة سنيم -سيم (SNIM-SIM). الوطنية هي المسؤولة عن التعدين في موريتانيا منذ عام ١٩٧٨م . وكانت أول نجاحات هذه الشركة الاكتشافات الحديثة لمناجم منطقة القلب، التي تقع إلى الشمال من المناجم السابقة بحوالي ٤٠كم، والتي بدأت الإنتاج منذ عام ١٩٨٤م وكانت من العوامل الرئيسة في رفع الإنتاج الوطني من الحديد إلى مستوياته الجديدة . وإلى جانب المواقع المذكورة يوجمد الحمديمد في عدد من المناطق الأخرى مثل اكسجوجت وتريس رمور ومنطقة سفاريات (١٠٠كم شماك شرق كدية الجل) وعدد من المناطق الأخرى في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

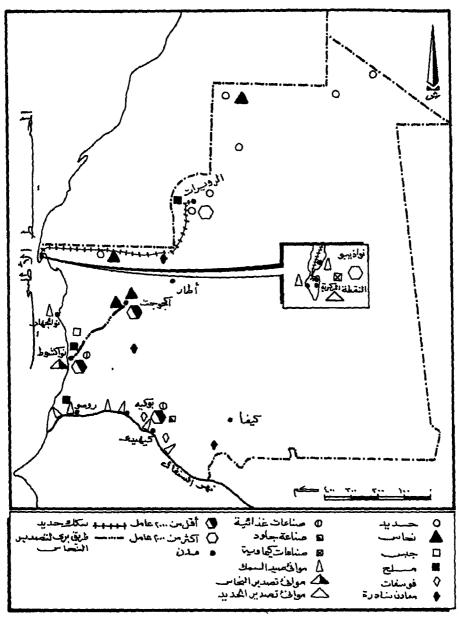

شكل (١٥) توزيع أهم المصبناعات والمخامات المعد نسيسة المصدر: المنسسة العربية لضمامه الدستفار (١٩٨٥) - دليل المستفرينت فالجمهورية الدسلامية المورية المدليانية المعلق .

ولكن هذه الاحتياطيات ما زالت في طور الاكتشاف وتقدير العائدات الاقتصادية ولم تبدأ الإنتاج بعد . أما الاحتياطيات المؤكدة من خام الحديد فقد قدرت في عام ١٩٩٠م بحوالي ٤٠٧٠ ملايين طن (جامعة الدول العربية، ١٩٩٢م: ٢٤٢). ٢ \_ النحاس : بدأت جهود استكشاف النحاس في موريتانيا منذ أوائل الثلاثينات الميلادية وتكثفت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الإنتاج لم يبدأ إلا في عام ١٩٧١م على يد شركة سوميا، التي خلفت في عام ١٩٦٧م الشركة الفرنسية (ميكونا) التي كانت تتولى أعمال التنقيب قبل ذلك . وقد بدأ الإنتاج من منطقة قلب القرن الواقعة على بعد بضعة كيلو مترات إلى الغرب من اكجوجت في عام ١٩٧١م بكميات بلغت ٥,٥ آلاف طن . وزادت في السنتين التاليتين لتبلغ قمتها في عام ١٩٧٣م حيث أنتج ما جملته ٢٩ ألف طن . ولكن الإنتاج تراجع بسرعة في السنوات التالية نتيجة لارتفاع أسعار البترول، الذي يستهلك منه كميات كبيرة في هذه الصناعة، ولجملة أخرى من الصعوبات سواء في الإنتاج أو التسويق في الأسواق العالمية، مما كبد الشركة خسائر كبيرة أدت إلى إغلاق مناجمها في نهاية عام ١٩٧٤م . وقد قامت الحكومة الموريتانية بشراء الشركة عام ١٩٧٥م بهدف الاستـمرار في الإنتاج، وكلفت شركة سنيم الوطنية بتولى هذه المهمة، ولكن الإنتاج استمر في التراجع ليصل إلى ٧,٦ ألاف طن فقط عام ١٩٧٧م ثم يتسوقف تماما في عسام ١٩٧٨م نتيسجة لتسراكم الخسائر (الشركة العربية لضمان الاستثمار، ١٩٨٥م : ٢٧). وقد تلا ذلك تأسيس شركة أخرى في عام ١٩٨١م تملكها الحكومة الموريتــانية وعدد من المستثمرين العرب، وتهدف إلى إنتاج ١٠٥ ألف طن من النحاس المركز بنسبة ٢٥٪، خفض فيـما بعد إلى ٢٥٠٠٠ طن سنويا. وكان من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام ١٩٨٩م . (EUROPA, 1991:687)

٣ ـ الجبس: تحتوي الأراضي الموريتانية على كميات هائلة من خام الجبس خاصة في السباخ القريبة من الساحل حيث يقدر الاحتياطي المتوافر بنحو ٤٠٠٠ مليون طن. وهو ما يضع موريتانيا في قائمة الدول الرئيسة في العالم (الشركة العربية

لضمان الاستثمار، ١٩٨٥م : ٢٧). ومن أهم المواقع التي تحتوي على كميات كبيرة من الجبس العالي النقاوة سبخة اندراهم شة الواقعة على بعد ١٣٠كم إلى الشمال من نواكشوط حيث تصل الاحتياطيات هنا الى حوالي ١٥ مليون طن من الجبس الذي تصل نقاوته إلى ٩٦٪ (عافية وعصفور، ١٩٧٧م : ٥٠٠). وقد بدأ الإنتاج هنا في عام ١٩٧٣م / ١٩٧٤م بحوالي ٨ آلاف طن، وبلغ ذروته في عام ١٩٧٩م حيث أنتج عام ١٩٧٣م ألف طن صدر جمعيه الى السنغال . وبعد توقف الشركة السابقة تم تأسيس شركة جمديدة هي شركة (ساميا) في عام ١٩٨١م، التي تساهم فيها كل من شركة (سنيم سيم) السالف ذكرها والشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية، لتتولى إنتاج الجبس في سبخة اندراهمشة .

وتهدف هذه الشركة الجديدة التي بدأت الإنتاج عـام ١٩٨٤م، إلى الوصول إلى ما جملته ١٩٨٠م، ١٠٠٠ طن سنويا، ولكن الإنتاج في عامي ١٩٨٤م و١٩٨٥م لم يتـجـاوز ٥ آلاف طن سنويا . ورغم أن الإنتـاج قـد زاد إلى ١٨ و١٩ ألف طن في عامي ١٩٨٦م و١٩٨٧م على التوالي إلا أنه لم يلبث أن تراجـع إلى مستوى ٦ آلاف طن في عام ١٩٨٨م و١٩٨٠م و١٩٨٠م و١٠ آلاف طن في عام ١٩٨٩م ١٩٩٩م و١٩٨٠م و١٠ آلاف طن في عام ١٩٨٩م (600.).

وبالإضافة إلى ما ذكر يوجد عدد من الخامات والمعادن الأخرى في مناطق مختلفة من الأراضي الموريتانية مشل الملح الذي يوجد بشكل رئيس في كل من سبخة الجل الواقعة على مسافة ٣٠ كم شمال غرب مدينة أفديرك وفي السباخ الساحلية الممتدة من نواكشوط حتى نهر السنغال . وقد كان الملح يستخرج من هذه المواقع وغيرها لعدة قرون لسد احتياجات البلاد من هذه السلعة ولتصديره إلى الدول المجاورة. وكان الإنتاج يتراوح مابين ١٠ و١٦ ألف طن سنويا حتى عام ١٩٥٥م الدول المجاورة، حيث توقفت صادرات البلاد، إلا أن الصناعة المتنامية لتجفيف الأسماك في العقود الأخيرة كانت عاملا مهما للتوسع في إنتاج هذه المادة .

ومن الخامات الأخرى المهمة الموجودة بوفرة في الأراضي الموريتانية الفوسفات الذي يقدر احتياطه ما بين ٩٥ و ١٥٠ مليون طن في منطقة بوفال (قرب نهر السنغال) لوحدها . كما يوجد في مناطق بوجي واللاق وكيهيدي في جنوبي البلاد، ولكن استغلاله يحتاج إلى حوالي ٣٦٨ مليون دولار، وهو ما يجعل استغلاله مستبعداً في ضوء أوضاع السوق العالمية المتردية EUROPA, 1993:551). كما أن المسوح والاستكشافات مازالت جارية في تقدير احتياطيات البلاد من الخامات والمعادن الأخرى، مثل الذهب واليورانيوم والقصدير والرصاص والزنك والبترول وغيرها ولكنها لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد .

وباختصار فإن الأراضي الموريتانية تحتوى كما هائلا من الخامات الأولية والمعادن خاصة الحديد والنحاس والجبس والملح، ورغم الهبوط في الطلب العالمي لمعظم هذه الخامات إلا أن قطاع التعدين مازال يحتل مكانا بارزا في هيكل الاقتصاد الموريتاني . وقد يكون من المفيد التوسع في تصنيع هذه الخامات بدل تصديرها على شكل خامات أولية، كما أنه مما يدعم هذا القطاع البحث عن أسواق جديدة غير الاسواق الأوروبية التقليدية . كذلك فإن إنتاج خامات ومعادن أخرى في المستقبل مثل البترول والذهب واليورانيوم، التي تدل الاستكشافات الأولية على وجود كميات تجارية منها، سيزيد من أهمية هذا القطاع ومساهمته في اقتصاد البلاد . ولكن التوسع في استغلال هذه الخامات وتصنيعها يقتضي التغلب على عدد من المشاكل أهمها توفر شبكة جيدة من طرق النقل والمواصلات، وامتدادات المياه والطاقة، وقبل ذلك توفير الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات .

### الصناعة التحويلية:

ترتبط أهم الصناعات وأكثرها نجاحا في موريتانيا بقطاعي الثروة السمكية والتعدين وتتركز هذه الصناعات كما سبق ذكره إما في مناطق التعدين نفسها بالنسبة للصناعات الاستخراجية أو في ميناء نواذيبو بالنسبة للصناعات السمكية . وفيما عدا ذلك فإن الصناعات التحويلية الأخرى في موريتانيا ليست على درجة كبيرة من الأهمية، سواء من حيث مساهمتها في الناتج الوطني أو في سد احتياجات البلاد من

المواد المصنعة. وعلى أي حال فإن هذه الصناعات تشمل عدداً محدوداً من الصناعات الكبيرة «الشقيلة» مازالت تكافح من أجل إثبات الوجود، وعدداً آخر من الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية . وسنلقي الضوء على أهم الصناعات كما يلي:

# ١ \_ الصناعات الكبرى التي تتولاها الدولة :

إن أهم خصائص هذه الصناعات أنها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وإلى خبرة واسعة قد توجد محليا في كل الأحوال، ولذلك فإن جميع الصناعات من هذا النوع تشترك فيها الحكومة الموريتانية مباشرة بالتسعاون مع عدد من الشركات والحكومات الأجنبية . ويأتي على رأس قائمة هذا النوع من الصناعات مصفاة البترول في نواكشط التي تولت إنشاءها إحدى الشركات النمساوية وكان من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام ١٩٨٨م ولكنه تعثر ولم يبلأ الا في عام ١٩٨٢م بمساعدة جزائرية (هيلان، ١٩٨٤م :١٥١-١٥١). وقد أصيب هذا المشروع بنكسة أخرى وتوقف الإنتاج بعد ستة أشهر فقط من بدايته مما حدا بالدولة إلى إعادة تقويم المشروع وتأهيله بمساعدة الجزائر حتى عاود الإنتاج في منتصف عام ١٩٨٧م بطاقة سنوية تبلغ حوالي مليون طن من المنتجات النفطية المختلفة، يخصص حوالي ٢٥٪ منها للتصدير مليون طن من المنتجات النفطية المختلفة، يخصص حوالي ٢٥٪ منها للتصدير (EUROPA, 1993: 552) ورغم هذه الجهود فإن متوسط الإنتاج السنوي لهذه المصفاة لم يتجاوز ٢٥٠٠ طن في السنة منذ معاودة الإنتاج في عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٩١م (جامعة الدول العربية، ١٩٩٢م : ٢٤٤٤).

أما المصنع الآخر من هذا النوع فهو مصنع تكرير السكر الذي تم بناؤه في عام ١٩٧٧م ولكنه أقفل بعد أقل من سنة من الإنتاج نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة لاعتماده على السكر الخام المستورد . ولذلك فقد أعيد تأهيله وافتتاحه مرة أخرى عام ١٩٨٢م على أن يقتصر على عمليات التعبئة وتصنيع مكعبات السكر بدلا من عمليات التكرير المكلفة . ومن المشروعات الأخرى الداخلة في هذا النوع من الصناعات مصنع الفولاذ الذي يعتمد على كل من حديد الخردة والقضبان المستوردة، وتبلغ طاقته السنوية ٣٦٠٠٠ طن . وقد بدأ هذا المصنع الإنتاج في عام ١٩٨١م بساعدة كويتية ولكنه عانى من عدد من الصعوبات الفنية نما جعل طاقته الإنتاجية لا

تتجاوز ٠٠٠ طن في السنة، وهو ما أدى إلى تكبد الشركة المالكة خسائر كبيرة أدت إلى إغلاق المصنع في عام ١٩٨٥م، ولكنه أعيد فتحه في عام ١٩٨٥م بمساركة مستثمرين آخرين من الأردن والكويت (هيلان، ١٩٨٤م: ١٩٨١م، ١٥٧، (١٥٩٥ عيث مستثمرين آخرين من الأردن والكويت (هيلان، ١٩٨٤م). وحتى بعد ذلك فإن المشروع مازال يعاني من مشاكل كبيرة حيث انخفض إنتاجه في عام ١٩٨٨م إلى ٦ آلاف طن في طن المنتجات الوسيطة (المدرفله)، في حين أن طاقته المصممة تبلغ ٣٦ ألف طن في السنة (جامعة الدول العربية، ١٩٩٧م: ٢٤٣).

ويضم هذا النوع من المشروعات مصنع الاسمنت اللي تم في بداية الشمانينات بطاقة إنتاجية تبلغ ٩٧ الف طن في السنة ولكنه لم يبدأ الإنتاج حتى منتصف التسعينات . كما يمكن أن يلحق بهذا النوع من المشروعات مشروعات إنتاج الطاقة التي تعتمد على البترول المستورد من كل من الجزائر ونيجيريا، وهي عبارة عن وحدات متفرقة في المدن الرئيسة ومناطق التعدين حيث لا توجد شبكة عمومية تربط هذه المراكز ببعضها .

وهكذا يتضح من مجمل العرض السابق لهذا النوع من الصناعات أنها غير ناجحة وغير مربحة وقد كلفت الحكومة الموريتانية أموالا طائلة من العملات الصعبة . ونتيجة لذلك فقد اتجهت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى اتباع سياسة جديدة تعتمد على تشجيع القطاع الخاص للاستشمار في القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات الحفيفة التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، والتي تعتمد على الخامات المحلية .

### ٢ \_ الصناعات الخفيفة:

يشمل هذا النوع من الصناعات أنواعا مختلفة ومتباينة من الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة، حديثة كانت أو تقليدية، منتشرة في عدد من المدن الموريتانية، ولكنها متركزة بشكل كبير في كل من نواكشوط ونواذيبو. ومن المصاعب الكبرى في دراسة هذا النوع من الصناعة أن المعلومات المتوافرة عنها قليلة جدا ومعظمها قديم ومتناقض، كما أن عدداً كبيراً مما يُصنف تحت هذا النوع من الصناعات هو أقرب لقطاع الحدمات والتجارة منه إلى القطاع الصناعى . وعلى أي حال فإن

معظم المعلومات المتوافرة عن هذا النوع من الصناعة تعتمد على المسح الذي عمل عن طريق برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عامي ١٩٧٤م و١٩٧٥م . ومن المعلومات المستقاة من هذا التقرير وبعض المعلومات المتوافرة تبين أن مجموع هذه المنشآة من هذا النوع بلغ حوالي ١١٠ منشأة، يوجد ٨٠٪ منها في نواكشوط و١٠٪ في نواذيبو بينما تتوزع البقية في مدن اكجوجت والزويرات وكيهيدي. وتشمل صناعات مواد البناء والأعمال الإنشائية، كصناعة البلوك الأسمني والأبواب والنوافذ، والصناعات الخشبية والمعدنية، والصناعات الكميائية، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والألبسة، وصناعة دبغ الجلود والمنتجات الجلدية وجميعها موجه لسد الاحتياجات المحلية.

إن الاستعراض السابق لأوضاع الصناعة في موريتانيا، يبين أن هذه الصناعات لم تسجل أي نجاحات تذكر، باستثناء الصناعات السمكية والتعدينية نظراً لعدد من المشاكل أهمها التمويل، ونقص الخبرة، وعدم التدقيق في دراسات الجدوى قبل التنفيذ. وتبعا لذلك فإن استراتيجية التنمية الصناعية في البلاد يجب أن تركز في المستقبل أولا على الصناعات التي أثبتت نجاحها مثل الصناعات السمكية والتعدين خاصة أنها تعتمد على الخامات الأولية المحليه، وثانيا علي المشروعات الأخرى التي تتناسب مع إمكانات البلاد المادية وظروفها الاقتصادية، وتعتمد على الخامات المحلية، مثل صناعة الإسمنت التي تعتمد على الاحتياطي الكبير من الجبس، وصناعة الجلود، وصناعة الألبان ومشتقاتها التي تعتمد على الروة الحيوانية الهائلة في البلاد، والصناعات الخشبية التي تعتمد على ثروة البلاد الغابية . وباختصار فإن التجارب السابقة لموريتانيا في مجال الصناعة تظهر أن الاعتماد على الخامات المحلية وعلى الخبرة المتراكمة للصناعات التقليدية قد تكون هي الأساس القوي لانطلاق الصناعة الحديثة في المستقبل .

من ناحية أخرى فإن الاهتمام بالبنية الأساسية خاصة طرق النقل والمواصلات لربط أجزاء البلاد مع بعضها البعض وربط مناطق الخامات بمراكز الصناعة والاستهلاك الرئيسة، تعتبر ركيزة أساسية لانطلاق الصناعة الحديثة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الاخرى.

### النقل والمواصلات

تبين من الاستعراض السابق لجغرافية موريتانا الطبيعية والبشرية والاقتصادية أنها دولة مـتراميـة الأطراف شاسعة المسـاحة تمتاز بتنـوع كبير في مـواردها الطبيعـية والاقتهادية، من زراعة متنوعة وثروة حيوانية وسمكية كبيرة، وخامات ومسعادن متعددة، توجد في مناطق مختلفة من البسلاد . لذا فإن ربط أجزاء البلاد ببعسضها، ريفها بحضرها، ومناطق الإنتاج مع مناطق الاستهسلاك وموانىء التصدير، بشبكة مواصلات جيدة يكتسب أهمية بالغة إذا ما أريد لهذه القطاعات الإنتاجية أن تنمو نموا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة . والواقع أن موريتانيا قد ورثت عن فترة الاستعمار شبكة مواصلات مزرية ومتردية، بل لم يكن هناك شبكة مواصلات حقيقية، وما هو موجود من طرق غير مزفتة كانت موجهة في الأساس لخدمة الأغراض العسكرية للمستعمر لإحكام قبضته على المراكز المهمة في البلاد، أكثر منها خدمة لاقتصاد البلاد وسكانه . لذا كان من المهمات الصعبة التي واجهلتها الدولة الفتية عند الاستقلال هو النهوض بالبنية الأساسية في البلاد، والتي تشكل شبكة النقل والمواصلات عمودها الفقري، إذا ما أريد لبرامج التنمية الاقتـصادية والاجتماعية أن تنجح . ورغم الجهود التي بذلتها الحكومات الموريتانية المتعاقبة لربط مناطق البلاد ببعضها، وربط مناطق الإنتاج بموانىء التصدير، بدءا بمد سكة الحديد الوحـيدة في البلاد في أوائل الستينات الميلادية ثم التوسع في شق الطرق البرية، وتطوير مينائي نواذيبو ونواكشوط، إلا أن البلاد مازالت تعاني من عجز كبيسر في شبكات ومرافق النقل كما وكيفاً لمواكبة احتياجات البلاد ومتطلبات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية . وسنحاول في هذا الاستبعراض إلقاء الضوء عبلى أوضاع النقل والمواصلات وخصائصه العامنة حسب قطاعاته الرئيسة:

### النقل البري:

لم يكن في موريتانيا حتى تاريخ استقلالها أي طرق برية تذكر وما هو موجود قبل ذلك كان عبارة عن دروب تسلكها القوافل من غربي أفريقيا إلى شماليها. أما الطرق التي طورت في فترة الاستعمار فهي عبارة عن طرق ترابية غير

مزفتة كانت تصل بين المراكز المهمة وتهدف إلى إحكام السيطرة على المناطق الحساسة في البلاد . لهذا فعند استقلال البلاد كان من الأولويات المهمة للحكومة الموريتانية تطوير شبكة النقل والمواصلات، خاصة لربط مناطق الإنتاج بالمدن المهمة وبموانىء التصدير. ولكن نتيجة لمحدودية الموارد في ذلك الوقت فقد كانت الجهود مركزة في البداية لتحسين وضع الطرق الصحراوية السابقة وتعبيد بعض الطرق الصحراوية الأخرى مثل روصو- نواكشوط - نواذيبو، وطريق روصو تجكجة وغيرها . ولذلك فحتى عام ١٩٦٨م لم يكن في البلاد سوى ١٩٦٦م من الطرق المزفتة ونحو ١٠٠٠كم من الطرق المزفتة ونحو ١٠٠٠كم من الطرق المروية المحسنة غير المزفتة، أما الطرق الأخرى التي كانت تربو على والدراسات العربية، ١٩٧٨م ١٠٠كم).

ونتيجة لتحسن موارد البلاد بعد تنامي صادرات الحديد في أواخر الستينات وأوائل السبعينات الميلادية فقد استطاعت الدولة ان تطور عدداً من الطرق الجيدة التى تصل المدن الرئيسة ببعضها، خاصة الطريق الذي يصل مناجم النحاس في أكجوجت بميناء التصدير في نواكشوط، والذي يستمر من نواكشوط إلى روصو. وتبعا لذلك فقد زادت أطوال الطرق المزفتة في عام ١٩٧٤م الى حوالي ٤٩١٤كم. وكان من أهم إنجازات الحكومة في شق الطرق إتمام الطريق الرئيس الذي يربط العاصمة نواكشوط بالمناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، ذات الثقل السكاني والاقتصادي. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا الطريق بين نواكشوط وكيفا في عام ١٩٧٨م، بينما أكملت بقية الطريق من كيفا إلى النعمة في عام ١٩٨٥م. ويمر هذا الطريق الذي يبلغ طوله الإجمالي ١٠٠٠كم بعدد من المدن المهمة مثل بوتلميت وكيفا وعيون العتروس وتنبدغه، قبل أن يصل إلى مدينة النعمة في أقصى جنوب شرقي البلاد (شكل رقم وتنبدغه، قبل أن يصل إلى مدينة اللعريق عدد من الطرق الرئيسة المرصوفة وعدد آخر من الطرق الثانوية.

وحستى عام ١٩٩٠م لم يكن في البلاد سبوى ٧٥٢٥كم من الطرق، منها ١٦٨٥كم من الطرق الرئيسة المترابية المرابية عير المحسنة والمرصوفة، أما البقية فمن الطرق الصحراوية الترابية غير المحسنة والمدروب



شكل (١٦) شبكة النقل والمواصر لات المعدد: المؤسسة العربية لضمات البست المدام (م١٩٨٥) دليك المستثر ف الجمودية الدسلامية الوريكانية: ص ٢١٧ (بتصرف)

(CIA, 1990: 202). طريق أكجوجت -نواكشوط -روصو، وطريق نواكشوط - النعمة هما أهم طريقين بريين في البلاد . فالأول يستخدم لنقل خامات النحاس إلى ميناء التصدير، والثاني يربط عاصمة البلاد بأهم المناطق من حيث المثقل السكاني والثروة الزراعية والحيوانية . وبغض النظر عن نوع الطريق فإن كثافة هذه الطرق، سواء بالنسبة لمساحة الدولة أو عدد السكان متدنية جدا قياسا بالمتوسط العالمي . فكثافة الطرق في عام ١٩٩٠م كانت لا تزيد عن ٧,٠٠م/ ١٠٠٠ قياسا بالمتوسط العالمي العالمي الذي يبلغ حوالي ١١كم، وهو ما يجعل موريتانيا في ذيل القائمة لدول العالم ولعل وجود مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية يفسر هذا التدني . أما متوسط يقل وغيرا عن المتوسط العالمي اللبكان فيبلغ ٢٧٦كم / ١٠٠٠ الف من السكان وهو متوسط يقل كثيرا عن المتوسط العالمي البالغ حوالي ٥٠٠٠ م

أما عن عدد المركبات فقد زاد العدد من حوالي ٥٠٠٠ سيارة عام ١٩٦٦م إلى حوالي ١٠٦٠ عام ١٩٧١م (مركز البحوث السعربية، ١٩٧٨م :٧٠٨). وزاد العدد خيلال الثمانينات من ١١ ألف سيارة عام ١٩٨٠م إلى ١٨ ألف سيارة عام ١٩٨٧م، ثلثها تقريبا من الشاحنات والبقية من سيارات الركاب (U.N, 1990) (685: وحتى مع هذا الارتفاع في العقد الأخير فإن معيدل عدد المركبات بالنسبة للسكان متدن جدا قياسا بالمعدل العالمي حيث تمتلك البلاد ٩ مركبات لكل ١٠٠٠ من السكان مقارنة بالمعدل العالمي البالغ ٣١ مركبة.

وتبعا لما ذكر يتضح أن قطاع النقل البري في موريتانيا مازال متخلفا سواء في شبكة الطرق أو عدد المركبات، وهو بدون شك لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات البلاد . وعما يزيد من تدني مستوى النقل البري أن عدداً من الطرق الترابية في جنوبي البلاد تصبح غير صالحة للاستعمال في الفصل الممطر، كما أن العواصف الرملية الشديدة تعوق استخدام مثل هذه الطرق في المناطق الشمالية . من ناحية أخرى فإن رداءة الطرق في موريتانيا قد انعكست سلبا على العمر التقريبي للمركبات ووسائل النقل، فالمركبات هنا تستهلك في سنوات قليلة مما يؤدي الى رفع تكاليف النقل ويضيف مظهراً آخراً لتخلفه.

### السكك الحديدية:

يقتصر وجود السكك الحديدية في موريتانيا على خط واحد يربط مناطق تعدين الحديد في الزويرات بميناء النقطة المركزية في نواذيبو، ويبلغ طوله حوالي ٢٧٠كم، وقد تم إنشاء هذا الحط الحديدي في بداية الستينيات كجزء من البنية الأساسية التي يتطلبها تصدير الحديد الحام في ذلك الوقت. وقد تم مؤخرا تمديد هذا الحظ نحو الشمال ليصل مدينة الزويرات بمناجم الحديد الجديدة في منطقة القلب، ويبلغ طول هذه الوصلة حوالي ٤٠كم. وخط السكة الحديدية وجميع منشآته محلوك بالكامل لشركة التعدين الموريتانية وهو مخصص أساسا لنقل خامات الحديد إلى نواذيبو، وتبعا لذلك فإن عدد الرحلات والعربات وكمية الحمولة التي ينقلها هذا الحسواق العالمية وتقلباتها.

### النقل المائي:

يشمل النقل الماي في موريتانيا كلاً من النقل النهري في نهر السنغال والنقل البحري في مينائي البلاد الرئيسين نواذيبو ونواكشوط، اللذين يعتبران البوابتين الرئيستين اللتين تربطان البلاد بالعالم الخارجي. ويعتبر نهر السنغال صالحا للملاحة الرئيستين اللتين تربطان البلاد بالعالم الخارجي. ويعتبر نهر السنغال صالحا للملاحة بعد ذلك تتأثر عواسم الجفاف والفيضان، فتتوقف لمدة أربعة أشهر على الأقل من بوكيه إلى كيهيدي، وتقل مدة صلاحية النهر للملاحة شيئا فشيئا بعد ذلك. ويعد هذا الممر كيهيدي، وتقل مدة صلاحية النهر للملاحة شيئا فشيئا بعد ذلك. ويعد هذا الممر طريق ميناه سانت لورنس السنغالي، خاصة لتصدير الثروة الحيوانية، ولكن تعاقب فترات الجفاف التي أثرت على انتظام حركة النقل في هذا النهر من جهة، وتطوير ميناء نواكشوط والطريق السريع الذي يصل المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بهذا الميناء من جهة أخرى، أثرا كثيرا على أهمية نهر السنغال الملاحية. من ناحية أخرى فإن تدهور العلاقات بين موريتانيا والسنغال في الفترة ١٩٨٩م ١٩٩٠م قد أثرت سلبا على حركة المنقل المائي في نهر السنغال وعلى جميع مجالات التعاون الأخرى سلبا على حركة المنقل المنافل وعلى جميع مجالات التعاون الأخرى سلبا على حركة المنقل المائي في نهر السنغال وعلى جميع مجالات التعاون الأخرى سلبا على حركة المنقل المائي في نهر السنغال وعلى جميع مجالات التعاون الأخرى

بين البلدين . ورغم ذلك فما زالت أهمية هذه القناة الملاحية قائمة، خاصة في موسم الفيضان الذي تزيد الملاحة فيه بشكل ملحوظ في الوقت الذي تصبح فيه معظم الطرق البرية غير صالحة للاستخدام .

أما بالنسبة للنقل البحري، فباستناء بعض موانىء الصيد الصغيرة المنتشرة على ساجل المحيط الأطلسى، خاصة في الجزء الشمالي من الساحل، فإن جميع عمليات النقل من هذا النوع تتم عن طريق مينائي نواذيبو ونواكشوط، حيث يتم منهما تصدير جميع صادرات البلاد من الحديد والنحاس والثروة السمكية والحيوانية؛ في حين أنه عن طريقهما يتم اسثيراد ما تحتاج اليه البلاد من معدات وسلع . وستلقي الضوء على حركة النقل البحري في كل من هذين الميناءين على النحو التالي :

ا ـ ميناء توافيبو : على الرغم من أن وجود نواذيبو كمرفأ لصيد السمك كان معروفا منذ بداية عهد الاستعمار، بل ربما قبل ذلك، فإن أهميتها كميناء ارتبطت بشكل أساسي بعمليات تعدين خام الحديد بعد استقلال البلاد، ثم كمركز لاستقبال الأسماك المصادة من المياه الاقتصادية الموريتانية ومعالجتها وتصديرها . وتبعا لتعدد الأنشطة الاقتصادية والبضائع المصدرة والمستوردة من هذا الميناء فقد خصص لكل نشاط رئيس ميناء خاص . فصادرات الحديد تتم عن طريق ميناء النقطة المركزية (POINT -CENTRAL) في المنطقة الصناعية من نواذيبو، والذي أنشيء كجزء من البنية الأساسية اللازمة لتصدير الحديد في بداية الستينات . وقد طور هذا الميناء حتى اصبح باستطاعته الآن استقبال بواخر تصل حمولتها الى ٠٠٠ و ١٥٠ طن . أما استقبال الأسماك ومعالجتها وتصنيعها وتصديرها مرة أخرى إلى الأسواق العالمية فتتم عن طريق ميناء الصيد الذي تم تطويره مؤخرا ليتلاءم مع هذا النوع من العمليات، في حين يختص الميناء التجاري باستيراد وتصدير السلع التجارية الأخرى .

٢ ميناء نواكشوط: ظل ميناء نواذيبو هو الميناء الوحيد في موريتانيا حتى عام
 ١٩٦٦م نظرا لحداثة نشأة مدينة نواكشوط، ولعدم ملاءمة موقع المدينة لقيام
 موانىء طبيعية، إذ تقع المدينة على ساحل مستقيم دون أي حماية طبيعية. كما

أن أعمــاق المياه لم تساعــد على إقامة الموانيء لأن خط العــمق ١٠ أمتار يبــعد ٥, ٢كم من خط الساحل (ناصر، ١٩٨٤م :٢١٧). وفي عام ١٩٦٦م أمكن تطوير مرفأ يقع على بعد ١٠كم جنوب نواكشــوط وظل نشاطه الرئيس استيراد السلع التي تحـتاجـها البلاد خـاصة المواد الغـذائية ومـواد البناء ,CURRAN) (124: 1972. وقد زاد نشاط هذا الميناء على أثر ربط نواكمشوط بمناجم النحاس في اكجوجت، حيث أصبح ميناء تصدير النحاس في موريتانيا . وقد استمر تصدير النحاس من هذا الميناء منذ عام ١٩٧١م حتى توقفت شركة تعدين النحاس عن الإنتاج في عام ١٩٧٨م نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها . وقد شهد هذا الميناء تطويرا مهما خلال الشمانينات بمساعدة الصين حيث بني ميناء عميق وجُهز بجميع المستلزمات الضرورية بما أدى إلى رفع طاقة هذا الميناء إلى ٠٠٠ , ٩٥٠ طن في السنة في حين كانــت في السابق لا تزيد عن ٢٠٠٠ , ٣٠٠ طن في السنة . وقد تم الانتهاء من هذه التجهيزات في عام ١٩٨٦م (EUROPA, 1993 :552). وقد تزامن هذا التوسع في طاقة الميناء مع ربط مدينة نواكـشوط بالمنطقة الجنوبية والجنوبيـة الشرقية بطريق سـريع. وتعد هاتان المنطقمتان أغنى مناطق البلاد بالشروة الزراعيمة والحيوانية، وهو مما وسع من خدمات هذا الميناء سواء في الاستيراد أو التصدير وقلل الاعتماد على الموانيء السنغالية. وقد أصبح الميناء بتجهيزاته وإمكاناته الحديثة قادرا على التعامل مع جميع صادرات البلاد من النحاس، الذي استؤنف تصديره ثانية في عام ١٩٨٩م، والجبس والثروة الحيوانية، وما تحتاج إليه البلاد من واردات مختلفة . بل إن طاقت الحالية يمكن أن تستجاوز حدود موريتانيا لتقدم بعض الخدمات التجارية للدول المجاورة باستخدام الطريق الذي تم استكماله في عام ١٩٨٦م من نواكشوط إلى النعمة ومنها إلى مالى .

وتبعا لمجمل هذه التطورات فقد زادت أعداد السفن المتعاملة مع مينائي نواذيبو ونواكشوط من ٢٧٨٣ سفينة عام ١٩٨٦م إلى ٢٧٠٤ سفينة عام ١٩٨٦م. كما ارتفعت كميات السلع والمواد المستوردةعن طريقهما من ٤٥٤ ألف طن عام ١٩٨٢م إلى ٥٣٠ ألف طن عام ١٩٨٩م .

كذلك زادت كمية المواد المصدرة من ٦,١ ملايين طن عام ١٩٨١م ملايين طن عام ١٩٨٠م ملايين طن عام ١٩٨٩م (جامسعة الدول العسربية، ١٩٩٠م الابين طن عام ١٩٨٩م (جامسعة الدول العسربية، ١٩٩٠م (EUROPA, 1993: 556 البلاد جعلت منه ميناء متخصصا في تصدير الحديد والثروة السمة ميناء نواكشوط وارتباطه بواسطة عدد من الطرق الجيدة بمناطق البلاد منه ميناء يتعامل مع عدد أوسع من السلع، استيرادا وتصديرا. ولذلك يزداد تعامل ميناء نواكشوط مع ثروات البلاد الأخرى، سواء الخامات مثل الملح والجبس والنحاس أو الثروات الزراعية والحيونية، في حنواذيبو محافظا على أهميته كميناء لتصدير الحديد، ولاستقبال الأسوتصديرها .

### النقل الجوي :

يكتسب النقل الجوي أهمية كبيرة في دولة شاسعة المساحة مثل موريانيا، خاصة في ظل عجز شبكة النقل البري والسكك امناطق البلاد ببعضها ولذلك كان التوسع في خدمات الطيران، منذ استقلال البلاد، أفضل الحلول الممكنة لربط المدن الرئيسة في البلاد وربط هذه المدن عبر المدن الرئيسة بمطارات العالم. وقد تطورت أع موريتانيا بسرعة في العقود الشلاثة الأخيرة حتى بلغ عددها ٢٩ مطاء موريتانيا بسرعة في العقود الشلاثة الأخيرة حتى بلغ عددها ٢٩ مطاء قرين، كيفا، النعمة، سليباني) ذات مدرجات مرصوفة مزفتة، و ترابية (CIA, 1990:202). وتغطي هذه المطارات جميع عواصم الرئيسة الأخرى، منها مطاران دوليان في كل من نواذيبو ونواكش المطارات في موريتانيا، حسب حجمها وإمكاناتها لاستقبال الطائرات الى ثلاث درجات رئيسة : أولى وثانية وثالثة . وفي حين يقتصر المرجة الأولى على نواذيبو يصنف مطاري نواكشوط وأكار من الدر عين تقع جميع المطارات الأخرى في فئة الدرجة الثالثة . والجدير بالا المطارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفالمارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفالمارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفالمارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفالمارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفالمارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفالمارات التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تصلح للاستعمال إلا في الفا

يتعذر استخدامها في الفصل الممطر. وقد بلغ مجموع الركاب المسافرين في رحلات داخلية عام ١٩٨٠م ، ١٤١ راكب، ارتفعت أعدادهم إلى ٢١٦ و٢٢٠ ألفراكب في عامي ١٩٨٧م و١٩٨٩م على التوالي (U.N, 1992:727).

وتختص شركتا الخطوط الجوية الموريتانية وخطوط الطيران الأفريقي، التي تمتلكها عشر دول أفريقية، بخدمات النقل الجوي الداخلي . أما خدمات النقل الجوي الدولي التي تتم عبر مطاري نواذيبو ونواكشوط وتربط البلاد بعدد من مدن العالم الأخرى، خاصة باريس ولاس بالاماس وداكار وجدة والجزائر ومدريد، فيشترك فيها عدد من الخطوط الجوية العربية والأجنبية . وقد تطورت أعداد الركاب المغادرين والقادمين في رحلات دولية من وإلى هذين المطارين من ٢٦ ألف راكب عام ١٩٨٠م إلى ٢٦ ألف راكب عام ١٩٨٠م المسحونة أو المفرغة على الرحلات الداخلية من ٣٩ طن/كم في عام ١٩٨٠م إلى ٢٦ النسبة للرحلات الدولية من ٣٦ طن/كم طن/كم في عام ١٩٨٠م، في العامين المذكورين على التوالى (727: \$U.N.,1992).

وهكذا يتضح من الاستعراض السابق لحالة النقل وقطاعاته المختلفة في موريتانيا أنه باستثناء الموانىء التى وصلت إلى درجة مرضية من حيث الطاقة والتجهيز فإن شبكة النقل والمواصلات مازالت تحتاج إلى كثير من التطوير حتى تواكب الإمكانات الاقتصادية المتعددة للبلاد وتربط أجزاء البلاد المترامية ببعضها البعض وباختصار فإن تطوير شبكة النقل والموصلات في موريتانيا تعد حجر الزاوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ولكن الواقع أنه في حين أن قطاعات الاقتصاد الحديثة، خاصة التعدين والصناعات السمكية، قد خدمت بشكل جيد من الاقتصاد الحديثة، فإن مناطق الإنتاج التقليدية، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية، مازالت معزولة عن مناطق الإنتاج التقليدية، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية، مازالت النقل والمواصلات وتوسيعها لتشمل أهم مناطق الإنتاج سيؤدي إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد البلاد، كما سيؤدي إلى تفاعل وتكامل أكبر بين قطاعات الاقتصاد الحديثة والتقليدية بدلاً من أن تظل معزولة عن بعضها .

## التجارة الخارجية

### نظرة عامة على تطور التجارة الخارجية:

مرت التجارة الخارجية الموريتانية بتطورات عديدة خلال العقود الثلاثة التالية لاستقلال البلاد سواء من حيث قيمة الصادرات والواردات وهيكلهما العام، أو قيمة الميزان التجاري سلبا أو إيجابا، أو اتجاه التجارة . ويوضح الجدول رقم (٢١) والشكل رقم (١٧) أن هناك أربع مراحل رئيسة مرت بها التجارة الخارجية الموريتانية منذ الاستقلال وهي :

١ \_ المُوحِلة الأولى: هي المرحلة السابقة لعام ١٩٦٤م وهي مرحلة تعتبـر امتدادا للفترة السابقة لاستقلال البلاد، ويميز هذه الفترة العجز الكبير في الميزان التجاري بسبب ضآلة الصادرات والتزايد المتنامي لقيمة الواردات . فالصادرات في تلك الفترة، الـتي لم تزد عن ٢مليـوني دولار في عام ١٩٦٠م، كـانت محصورة في الحيـوانات الحية والتمر وكميات محدودة من الأسـماك، معظمها يصدر إلى الدول المجاورة (السنغال ومالي)، وبعض الصمغ العربي ويصدر إلى فرنسا. أما قيمة الواردات فقد شهدت تزايدا متسارعا خلال الفترة التالية لاستقلال البلاد نظرا لحاجة الدولة لكميات كبيرة من السلع مثل المواد الغذائية والمحروقات والمواد المصنعة . وقد ازدادت كميات وقسيمة الواردات وتبع ذلك زيادة أكثر في عـجز الميزان التجاري في أواخر هذه الفـترة (عام ١٩٦٢م) نظرا لحاجمة عمليات التعمدين التي بدأت في ذلك الحين : للمعدات المستوردة من الخارج سواء في المناجم أو لبناء السكك الحديدية أو إنشاء ميناء التصدير، في الوقت الذي لم يبدأ فيه الإنتاج بعد . وقد تحسن الوضع قليلا في عام ١٩٦٣م نظرا لأن معظم المعدات التي تتطلبها عمليات التعدين قد استوردت في العام السابق، كما أن معظم البنية الأساسية لتعدين وتصدير الحديد قد استكملت، ولذلك انخفضت قيمة الواردات، كما أن إنتاج الحديد قد بدأ في النصف الثاني من ذلك العام عا أدى إلى ارتفاع واضح في قيمة الصادرات . وكانت المحصلة الإجمالية أن انخفض العجز التجاري من ٢٢ مليون دولار عام ١٩٦٠م إلى ٢ ,٩ ملايين دولار عام ١٩٦٣م .

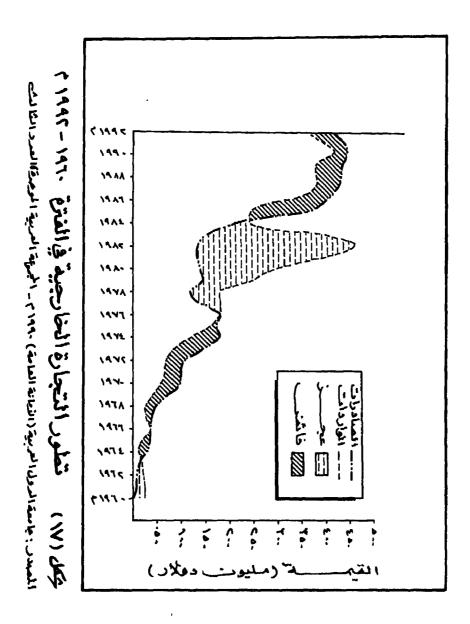

جدول رقم (۲۱) التجارة الخارجية في للفترة ۱۹۳۰م – ۱۹۹۰م (مليون دولار)

| الميزان التجاري | فيمة الواردات | قيمة الصادرات | السنة      |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| YY,•-           | 71,+          | ۲,۰           | ١٩٦٠م      |
| 4,4-            | 19,8          | ۱۰٫٦          | 1978       |
| 19,9+           | ۱۰,۳          | ٣٠,٢          | 37819      |
| Y1,0+           | ۱٦,٤          | ٣٧,٩          | 1970       |
| <b>Y</b> ٣,٧+   | 74,0          | ٤٧,٢          | 41974      |
| ۲۳,۰+           | ٥٦,٠          | ۸٩,٠          | ٠١٩٧٠      |
| ۳٦,٠+           | ٧١,٠          | 1.4,.         | 71977      |
| ۲۳,۰+           | 114,•         | 141,•         | 3461       |
| ۱۳,۰+           | 171,•         | 148,0         | 1940       |
| ٧,٠-            | ۱۸۰,۰         | ۱۷۸,۰         | 71977      |
| ٦٢,٠-           | 141,•         | 114,•         | 61974      |
| 111,+-          | 404,+         | 184,•         | 61979      |
| ۸۳۰٫۸-          | 444, 8        | 147,7         | ٠٨٩٠ خ     |
| <b>441,</b> 4-  | ٤٦٤,٠         | 141,4         | 74815      |
| 44,0-           | 711,0         | 41.0          | ۱۹۸٤       |
| ۱۲۸,۰+          | 710,0         | ۳۷۳,۰         | 1٩٨٥       |
| ٤٦,٠+           | ۳۸۲,۰         | ٤٧٨,٠         | ر<br>۱۹۸۷ع |
| ٥٨,٦+           | <b>474,4</b>  | £47, 4        | 61989      |
| 41,8+           | ٤١٧,٢         | ٤٤٨,٦         | 61990      |
| ٤٧,٠+           | ۳۸۹,۰         | ٤٣٦,٠         | 61991      |

#### المسادر: اعتماداً على:

- ١- نصر (١٩٧٨م) التجارة الخارجية لموريتانيا، في : معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية : ص ٧٣١ (السنوات: ١٩٦٨ ١٩٦٨م).
- ٧- هيلان (٩٨٤ م) المتنمية الصناعية في جمهورية موريتانيا الإسلامية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية بغداد: ص٤ (للسنوات: ١٩٧٠ م-١٩٧٠م).
- ٣- جامعة الدول العربية ( الأمانة العامة) واللجنة الاجتماعية والإقتصادية لغربي آسيا (U.N) ( بعامعة المجموعة الاقتصادية العربية الموحدة: ص٧٤٢ (سنوات: ١٩٨٠م-١٩٨٧م).
- 3- جسامعية الملاول العربية (الأمسانة العسامة) (١٩٩٧م) التسقيرير الاقتسمسادي العربي الموحسد ص٢٠٠٠ (للسنوات ١٩٨٩م - ١٩٩٠م).
- 5- U. N. (1993) World Development Report, p. 248.

٢ \_ المرحلة الثانية: بدأت في عام ١٩٦٤م واستسمرت حتى منتصف السبعينات تقريباً. وقد تميزت بالتزايد الواضح في الفائض التجاري من حوالي ٢٠ مليون دولار في عام ١٩٦٤م إلى ٣٣ مليون في عام ١٩٧٠م ثم إلى أعلى مستوى له في تلك الفترة وهو ٦٣ مليون دولار عام ١٩٧٤م، وذلك نتيجة لتزايد كميات خامات الحديد المصدرة . والواقع أن هذه المرحلة قد شهدت تطوراً كبيراً في هيكل الصادرات الموريت انية سواء من حيث القسيمة أو الاتجاه، فـصادرات خام الحديد أصبحت تشكل ما لا يقل عن ٨٠٪ من قيمة الصادرات، بينما انكمشت مساهمة الصادرات التقليدية، وتبع ذلك تغير في دائرة الشركاء التجاريين لموريتانيا من دول غربي أفريقيا وفرنسا لتشمل جميع دول السوق الأوروبية وبريطانيـا والولايات المتحدة واليـابان والصين . وقد شهدت الفــترة الأخيرة من هذه المرحلة (١٩٧٠م -١٩٧٤م) تصاعدا ملحوظا في قيمة الصادرات الموريتانية نتيجة لزيادة كميات الحديد المصدرة ولبدء إنتاج وتصدير النحاس في عام ١٩٧١م والذي بلغ ذروته في عبام ١٩٧٤م . ولذلك زادت مساهمة قطاع التعدين في صادرات البلاد إلى حوالي ٣ر٨٨٪ عام ١٩٧٠م ثم إلى ٩٠٪ عام ١٩٧٥م (هيلان، ١٩٨٤م :٨٨). أما بالنسبة لقسيمة الواردات فقد استمرت في التصاعد الواضح خلال هذه المرحلة نتيجة لتزايد احتياجات البلاد من الطاقة والمواد المصنعة اللازمة لاستكمال بناء البنية الأساسية للدولة، والمواد الغذائية خاصة مع تزايد نسبة النزوح للمدن .

" المرحلة الشائشة: بدأت في عام ١٩٧٥م عندما بدأت قيمة الصادرات في الانخفاض لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن وذلك بسبب انخفاض صادرات الحديد، الذي كان يشكل العمود الفقري للصادرات الموريتانية في ذلك الوقت، وتوقف إنتاج النحاس تماما في السنة السابقة، في حين استمرت قيمة الواردات على نفس نموها السابق. ونتيجة لللك تقلص الفائض التجاري من ٦٣ مليون دولار في عام ١٩٧٤م إلى ١٣ مليون دولار فقط عام ١٩٧٥م، ثم حدث عجز تجاري مقداره مليونا دولار في السنة التالية، وكان ذلك إيذانا بدخول المرحلة الثالثة التي استمرت حتى عام ١٩٨٤م، والتي تميزت بحدوث عجز تجاري متزايد.

وقد بلغ تدني صادرات الحديد ذروته في عام ١٩٧٨م، نتيجة لعمليات البوليساريو التي حدَّت بشكل واضح من عمليات إنتاج وتصدير الحديد نظرا لوقوع معظم مناجمه في المناطق المتاخمة للصحراء الغربية. وتبعا لذلك تدنت الصادرات في ذلك العام إلى أقل مستوى لها خلال هذه المرحلة (٧,٣ ملايين طن، مقارنة بسلام الميون طن عام ١٩٧٤م). كما أن مساهمة صادرات الحديد في جملة الصادرات تدنت من حوالي ٩٠٪ في المرحلة السابقة إلى ٢٢٪ فقط في هذه السنة، الصادرات تدنت من حوالي ٩٠٪ في المرحلة السابقة إلى ٢٢٪ فقط في هذه السنة، بينما بدأت نسبة صادرات الأسماك، والشروة الحيوانية في الارتفاع الواضح لتبلغ بينما بدأت نسبة على التوالي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٨٣م).

والواقع أن العجز المتزايد في الميزان التجاري الذي ارتفع من ٢ ملايين دولار في عام ١٩٧٦م إلى رقم قياسي مقداره في عام ١٩٧٦م الى ٦٣ مليون دولار عام ١٩٨٢م لا يرجع فقط إلى تدني الصادرات بل إلى الزيادة المفرطة في قيمة الواردات حيث ارتفعت من ١٨١ مليون عام ١٩٧٨م إلى حوالي ٢٩٨ مليون عام ١٩٨٠م ثم إلى رقم قياسي بلغ ٤٣٤ مليون دولار عام ١٩٨٢م، وهو ما جعل العجز التجاري يبلغ قمته في تلك السنة . ويرجع هذا التزايد الكبير في قيمة الواردات إلى حاجة البلاد لاستيراد الآلات والمعدات اللارمة لتطوير مناجم الحديد الجديدة في منطقة القلب، وإلى استيراد كميات كبيرة من النفط لتشغيل مصفاة النفط التي تم افتتاحها في عام ١٩٨٤م، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمواد المصنعة . ولا ساعد الانتحاش الذي بدأ في أسواق الحديد العالمية من جهة، والانخفاض الواضح في قيمة الواردات نتيجة لسياسة التقشف التي انتهجتها البلاد، إلى انخفاض العجز التجاري في عام ١٩٨٤م إلى ٥ ,٣٣ مليون دولار فقط وكان هذا الاتجاه لكل من الصادرات والواردات إيلانا بدخول المرحلة الرابعة في تطور التجارة الخارجية في موريتانيا منذ الاستقلال .

ع ـ المرحلة الرابعة: أما أهم ما يميز المرحلة الرابعة الـتي بدأت معالمها في الظهور منذ عام ١٩٨٤م وظهـرت بشكل واضح في عام ١٩٨٥م، ليس فـقط الفائض المتزايد في الميزان التجاري بل التغير الكبير في هيكل الصادرات الموريتانية .

فهذه المرحلة رغم أنها قد شهدت انتعاشا في إنتاج وتصدير الحديد، حيث زادت صادراته من ٤,٧ آلاف طن عام ١٩٩٧م إلى حوالي ٩ آلاف طن عام ١٩٩٧م وإلى حوالي ٤ ١١, مليون طن عام ١٩٩٠م، الا أنها قد شهدت أيضا دخول الأسماك والمنتجات السمكية لتعتلي صدارة الصادرات الموريتانية بدلا من الحديد منذ عام ١٩٨٣م. وكان ذلك نتيجة لمجمل السياسات الحكومية التي بدأ تطبيقها عام ١٩٨٠م للسيطرة على إنتاج الثروة السمكية وإلزام المنتجين بإنزال جميع حصيلتهم من الأسماك في ميناء نواذيبو لمعالجتها وتصديرها. كما أن هذه الفترة قد شهدت بداية إنتاج وتصدير الجبس منذ عام ١٩٨٤م وكذا انتعاش في تصدير الثروة الحيوانية بعد انتهاء فترة الجفاف. وعليه فإن صادرات البلاد في آخر الثمانينات (١٩٨٩م) كانت مقسمة تقريبا إلى نصفين متساويين نصف تحتله الصادرات السمكية والثروة الحيوانية والمواد الأخرى (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٩٠م : ٢٨٢ و ، EUROPA والحبس والمواد الأخرى (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ١٩٩٠م : ٢٨٢ و ، 1993:655

## هيكل الصادرات:

يتضح من العرض السابق ومن الجدول رقم (٢٢) الاختلاف الكبير في هيكل الصادرات الموريتانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة . ففي الفترة السابقة لإنتاج وتصدير خام الحديد في عام ١٩٦٣م كانت الصادرات الموريتانية محصورة في قطعان الثروة الحيوانية والصمغ العربي والتمور وقليل من الأسماك المجففة، وجميعها تدخل تحت مظلة المواد الغذائية . وقد تغير الوضع تماما منذ منتصف الستينات فأصبحت خامات المعادن تشكل جل صادرات البلاد من حيث القيمة (٩٤٪ في عام ١٩٦٥م و ٩٠٪ في عام ١٩٧٥م). وقد تغير الوضع مرة أخرى خلال الشمانينات فقلت الأهمية النسبية خامات المعادن والمواد الأولية الأخرى، ليس بسبب انخفاض قيمة صادراتها بل لزيادة قيمة الصادرات من المواد الأولية الأخرى خاصة الأسماك والصناعات السمكية . ولذلك ففي قيمة الفواد الذي انخفضت فيه نسبة مساهمة خامات المعادن الى ٤٥٪ من الصادرات في

عام ١٩٨٩م ارتفعت نسبة المواد الغذائية التي تشمل بشكل أساسي الأسماك والثروة الحيوانية إلى ٥٤٪ من قيمة الصادرات (٥ر٤٪ للأسماك والصناعات السمكية)، في حين لم تكن تزيد عن ٥٪ في عيام ١٩٦٥م و٩٪ عيام ١٩٧٥م. وواضح ان هذا التحول كان انعكاسا لمجمل السياسات التي اتخذتها الحكومة منذ عام ١٩٨٠م للسيطرة على ثروتها السمكية .

وتشيسر الأرقام المتوافسرة عن عامي ١٩٩٠م و١٩٩١م إلى تراجع واضح في حصة الصادرات الغذائية لصالح الخامات المعدنية وعودة هيكل الصادرات إلى ما كان عليه قبل عام ١٩٨٠م . ويرجع ذلك إلى أن هذين العامين قد شهدا انخفاضا وضحاً في كمية الأسماك المصدرة نتيجة لانسحاب عدد من المنتجين الأجانب من الصيد في المياه الموريتانية ونقل خدماتهم إلى جهات آخرى من العالم (551: EUROPA, 1993) .

جدول رقم (٢٢) هيكل الصادرات والواردات في الفترة (١٩٦٥ -١٩٩١م) نسبة مئوية

| الواردات                 |                      |                       | الصادرات |                |                    | رالصنف       |               |                          |                         |                        |       |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| مصنوعات<br>ومواد<br>اخری | رمعدات<br>نقل<br>نقل | ميلع<br>اولية<br>اخرى | وقود     | مواد<br>غذائية | ملون<br>ولاد<br>اد | مواد<br>اخری | مواد<br>مصنعة | مواد<br>غذائية<br>وسمكية | معادن<br>ومواد<br>اولية | جملة<br>مليون<br>دولار | السنة |
| ۳.                       | 70                   | ١                     | ٤        | 4              | ۱٦,٤               | 1            | ٦,            | 0                        | 48                      | ۳۸                     | ٥٢٩١٦ |
| 14,0                     | 48,9                 | ١,٨                   | ٧,٩      | ۳۰,٦           | 171                | ۰,۸          | ٠,٤           | ۸,۷                      | ۹.                      | ۱۷٤                    | ٥٧٩١م |
| 79                       | 44                   | ١                     | 14       | ۲۳             | 779                | -            | ١             | ٥٤                       | ٤٥                      | 277                    | ۱۹۸۹  |
| 7.4                      | ٤٧                   | ١                     | ٦        | 44             | ۱۷,۳               | ,            | ٥             | 15                       | ۸۱                      | £ £ A , 7              | ۱۹۹۰م |
| 79                       | ٤.                   | ١                     | ٧        | 77             | ۳۸۹                | \            | ٤             | 9                        | ٨٦                      | ٤٣٦                    | ۱۹۹۱م |

المصدر اعتماداً على: (نسبة مثوية)

١- هيلان (١٩٨٤م) التنمية الصناعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية : ص٨٨ - ٠ ٩ .

2-U.N.World Development Report 1990,1991,1993 Several Pages - المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، الأعداد - ١٠-٩ صفحات متفرقة.

وفي الوقت نفسه شهدت هذه الفترة انتصاشا لصادرات البلاد من الحديد فوصلت إلى حوالي ١١,٤ و١٢ مليون طن في عامي ١٩٩٠م و١٩٩١م على التوالي (UNICO, 1993)، كما أن صادرات البلاد من الجبس قد استمرت في التزايد خلال هذه الفترة. وفيما عدا هاتين المجموعتين الرئيستين من السلع فإن المجموعات الأخرى لم تشكل نصيباً يذكر في هيكل الصادرات الموريتانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

#### هيكل الواردات:

إذا كان هيكل الصادرات الموريتانية يتميز بتركزه في مجموعتين من السلع هما المواد الخام المعدنية والمواد الغذائية، بل في سلعتين رئيستين هما خام الحديد والأسماك، فإن هيكل الواردات يمتاز باتساعه ليشمل قطاعات أوسع من المجموعات السلعية، وهو مؤشر يدل على ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم قدرتها على مواجهة احتياجات البلاد.

ويشكل قطاع الآلات المختلفة ومعدات النقل وقطع الغيار أضخم بنود الاستيراد منذ استقبلال البلاد وحتى الآن، حيث كان يشكل أكثر من نصف قيمة الواردات في عام ١٩٦٥م وما بين ٣٥٪ و٢٤٪ في الفترة ١٩٧٥م ١٩٩١م. ويرجع الرتفاع نسبة هذا القطاع أساسا إلى حاجة البلاد لهذه الآلات والمعدات في تطوير أهم قطاعاتها الإنتاجية، وهما قطاع التعدين والصناعات السمكية. فقطاع التعدين يحتاج إلى كم هائل من المعدات سواء لتطوير المناجم نفسها أو لبناء البنية الأساسية المساعدة على الإنتاج والتصدير مثل السكك الحديدية وعرباتها ومعدات الموانىء وغيرها. كما ألأخيرة لبناء الموانىء وتجهيزها وبناء المستودعات المبردة ومعامل تصنيع وحفظ الأخيرة لبناء الموانىء وتجهيزها وبناء المستودعات المبردة ومعامل تصنيع وحفظ الأسماك، وهي جميعها لاشك تحتاج إلى كميات كبيرة من الآلات والمعدات. يضاف إلى ذلك أن تطوير شبكة النقل والمواصلات سواء البرية أو الجوية أو النهرية أو البحرية في بلاد شاسعة المساحة مثل موريتانيا، وحاجة البلاد إلى وسائل النقل المختلفة لربط أرجائها المترامية ومدنها المتفرقة بعضها ببعض جميعها كانت من بين المعوامل التي ساعدت على زيادة هذا النوع من الواردات.

وتزداد نسبة السلع المصنعة في هيكل الواردات الموريتانية إذا ما أضيف إلى البند السابق بند المصنوعات والمواد الأخرى الذي يشمل قائمة واسعة من السلع المصنعة الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية، والالكترونية والمواد الكيميائية، والمنسوجات، والملابس وغيرها، حيث ارتفعت النسبة إلى ٨٦٪ من الواردات عام ١٩٦٥م وتراوحت بين ٥٨٪ و ٧٠٪ في الفترة ١٩٧٥م -١٩٩١م.

وتأتي المواد الغذائية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد الآلات ومعدات النقل حيث ارتفعت نسبتها من ٩٪ فقط من الواردات في عام ١٩٦٥م لتشكل ما بين ربع وثلث الواردات خلال الخمس عشرة سنة الماضية. هذه السلع أهمها الحبوب الغذائية والسكر والحليب والزيوت النباتية والشحوم والفاكهة والخضار.

أما واردات البلاد من الوقود فيوضح الجدول السابق أنها في ارتفاع مستمر حيث زادت من ٤٪ من قيمة الواردات في عام ١٩٦٥م إلى حوالي ٨٪ عام ١٩٧٥م ثم إلى حوالي ٨٨٪ عام ١٩٨٩م. ومن الملاحظ أنها شهدت انخفاضا واضحا في نسبتها في عامي ١٩٩٠م و١٩٩١م وربما يرجع ذلك إلى استفادة البلاد من المخزونات الاحتياطية خلال العام السابق، خاصة أن حرب الخليج قد أدت إلى توقف المساعدات التي كانت تتلقاها البلاد من الدول الخليجية، وكان على الدولة أن تحد من وارداتها المختلفة، خاصة البترول، للتكيف مع الظروف الجديدة.

#### التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات الموريتانية:

تأثر التوزيع الجغرافي لاتجاهات التجارة الخارجية من والى موريتانيا، وتحديد شركائها الستجاريين الرئيسين بمجمل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي أثرت على هيكلي الصادرات والواردات، وبمجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية التي تربط البلاد بالدول الأخرى، خاصة في قطاعاتها الإنتاجية، التي يشكل الاستثمار الأجنبي جزءاً مهما فيها. ففي المرحلة الاقتصادية السابقة لإنتاج الحديد وتصديره في عام ١٩٦٣م، كانت صادرات البلاد من الشروة الحيوانية والأسماك والتمور تتجه أساسا للدول المجاورة، خاصة السنغال، التي كانت موريتانيا ترتبط معها في منظمة اقتصادية واحدة . أما إنتاجها من الصمغ العربي فكان يتجه جميعه تقريبا إلى فرنسا . كما أن وارداتها جميعها تقريبا تأتي من فرنسا، بحكم هيمنتها الاقتصادية على البلاد وارتباط موريتانيا بها اقتصاديا وسياسيا .

وقد تغير الوضع كثيرا بعد إنتاج خام الحديد وتصديره، فقد أدى ذلك إلى تزايد عائدات الدولة مما ساعدها على استيراد أنواع مختلفة من السلع التي يحتاج إليها الدولة في تنمية البلاد وبناء البنية الأساسية . وقد تبع ذلك اتساع في دائرة الشركاء التسجاريين لموريتانيا سواء من حيث الصادرات أو الواردات، ولكن اتجاه الصادرات الموريتانية بوجه خاص قد تأثر إلى حد كبير، كما أشرنا آنفا، بمجمل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى خاصة في اتجاه صادرات الحديد الذي أصبح منذ عام ١٩٦٣م العمود الفقري للصادرات الموريتانية . فشركة الحديد (ميفرما) التي تولت إنتاج الحديد في موريتانيا منذ عام ١٩٦٣م وحتى تأميسها في عام ١٩٧٤م قد حصلت من الحكومة الموريتانية على امتياز إعطاء الأفضلية في التصدير للدول المساهمة في رأس مال الشركة (الدول الغربية)، بل ومنحهم خصما مقداره ٥٪ عن الأسعار العالمية (هيلان، ١٩٨٤م :٩٤). ولذلك فمن الطبيعي أن تتجه معظم الصادرات الموريتانية، ومعظمها من الحديد الخام، إلى دول السوق الأوروبية، ليس فقط خلال فترة امتياز الشركة المذكورة بل وحتى بعد تأميمها.

أما واردات البلاد وتوزيعها الجنفراني فقد تأثر أيضا بمجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية السابقة التي ربطت موريتانيا بدول السوق الأوروبية بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، كما أنها عكست أيضا علاقات التعاون الاقتصادي والفنى الأخرى التي عقدتها بعض الدول مع موريتانيا خاصة الصين ودول شرقي أوروبا والدول العربية . وتبعا لذلك فعندما ننظر إلى اتجاه الصادرات الموريتانية في عام و ١٩٦٩م نجد أن الدول الأوروبية تستأثر بحوالي ٩٠٪ من الصادرات (٢٠٪ لفرنسا)، وتتوزع باقي الصادرات على كل من الدول الأفريقية والولايات المتحدة واليابان، وتأتي باقي الواردات من الولايات المتحدة واليابان، وتأتي باقي الواردات من الولايات المتحدة واليابان، وتأتي باقي الواردات من الولايات المتحدة واليابان بحوالي ١٩٦٪ بنما شكلت واردات موريتانيا المصادرات الموريتانية، وبعدها اليابان بحوالي ١٣٣٪، بينما شكلت واردات موريتانيا من دول السوق الأوروبية حوالي ٧٧٪ من جملة وارداتها، والبقية من الدول الأفريقية خاصة ساحل العاج والسنغال، ثم الولايات المتحدة والصين (نصر، ١٩٧٨م).

ويظهر الجدول رقم (٢٣)، الذي يبين التوزيع الجغرافي لكل من الصادرات والواردات الموريتانية في منتصف الثمانينات، اختلافا واضحا في التسوريع الجغرافي للصادرات الموريتانية عن النمط السابق. فدول السوق الأوروبية لم تعد تستقبل إلا حوالي ٣٦٪ فقط من الصادرات الموريتانية، بسينما دخلت دول شرقي أوروبا، خاصة الاتحاد السوفيتي السابق، والصين، واليابان والدول الأوروبية الأخرى كمستوردين رئيسيين للسلع الموريتانية، خاصة خام الحديد والأسماك. كما أن الدول الأفريقية المجاورة، خاصة الشغال وساحل العاج، والدول العربية، قد استوردت كميات من السلع الموريتانية، خاصة الثروة الحيوانية والأسماك.

والواقع أن هذا التعدد في شركاء موريتانيا التجاريين واضمحلال سيطرة دول السوق الأوروبية المشتركة على صادرات موريتانيا كان نتيجة لمجموعة من الظروف الاقتصادية والسياسية التي كان أهمها تأميم شركة الحديد الأجنبية «ميفرما» الذي كان قانون إنشائها يمنح أفضلية التصدير لهذه الدول، كما أن الكساد الذي أصاب أسواق الحديد العالمية قد دفع موريتانيا إلى البحث عن أسواق جديدة في أوروبا الشرقية والصين وغيرها. أما السبب الثالث فهو متعلق بالسياسات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على ثروتها السمكية وتوجيه صادراتها لتخدم مصلحة البلاد، بينما كانت عمليات التصدير في السابق تسيطر عليها الشركات الأجنبية التي تصدر إنتاجها للدول التابعة لها. ويشير هيكل الصادرات الموريتانية في عام ١٩٩٠م إلى أن السوق الأوروبية قد استأثرت بحوالي ٤٣٪ من صادرات البلاد بينما ارتفع نصيب اليابان الى الأفريقية بحوالي ٣٪ (C.I.A., 1992; 222).

أما بالنسبة لواردات البلاد من السلع فيتضح من الجدول السابق أن دول السوق الأوروبية قد حافظت علي مكانتها السابقة كمورد رئيس حيث بلغت نسبة الواردات من هذه الدول أكثر من 17٪ من قيمة الواردات الموريتانية . وتمثل هذه الدول المورد الرئيس للسلع الصناعية والغذائية والسيارات والآلات ومواد البناء . وتأتي الدول العربية كثاني أكبر المجموعات المصدرة لموريتانيا بعد السوق الأوروبية، ولكن قيمة صادرات هذه الدول معظمها تأتي من النفط الذي يستورد من الجزائر، ثم تأتي بعد ذلك سلع مثل الاسمنت والأسمدة والخضر والفواكه ومعظمها من المغرب.

جدول رقم (٢٣) التوزيع الجغراني للصادرات والواردات

(مليون دولار)

|       |            |                | <del></del> |                       |
|-------|------------|----------------|-------------|-----------------------|
| ۱۹۸۷  | الواردات ' | الصادرات ۱۹۸۷م |             | 9 t 111 m 1 - 11      |
| 7.    | القيــــمة | 7.             | القيـــمة   | المجموعات الدوليــــة |
| 44,1  | ٨٤,٢       | 17,4           | ٦٠,٨        | ١) الدول النامية:     |
| 10    | ٥٦,٩       | ٦,٣            | 77,4        | الدول العربسية        |
| ٤,٢   | 17,1       | ٩,٣            | ٣٤,٧        | الدول الأفريقية       |
| ٠,٧   | ۲,۸        |                | ٠,٣         | الدول اللاتينسية      |
| ۲,۲   | ۸,٤        | ٠,٧            | ۲,٥         | الدول الآسيويــة      |
| ٧١,١  | 771,7      | ٦٢,٧           | 74.5        | ٢) الدول الصناعية:    |
| 71,7  | 744,7      | 47, 8          | 140,7       | السوق الأوروبية       |
| ٣,٢   | ۱۲,٤       |                |             | الولايات المتحدة      |
| ٤ ز ١ | ٥,٣        | 10,0           | ٥٨          | اليابـــان            |
| ٥,٣   | ۲۰,۳       | ۱۰,۸           | ٤٠,٤        | أخــــرى              |
| ٦,٨   | 47         | ۲۱,۰           | ٧٨, ٢       | ٣) دول شرق أوروبا     |
|       |            |                |             | والصين                |
| 1 + + | 471,4      | 1 • •          | ***         | المجمـــوع            |

#### المصدر:

جامعة الدول العربية (الأمانة العامة) (١٩٩٠م) المجموعة العربية الموحدة، العدد الثالث: عدة صفحات. وتشغل دول شرقي أوروبا والصين نسبة جيدة من الصادرات إلى موريتانيا والتي أهمها الآلات والسلع الصناعية المرتبطة بمشروعات التنمية التي تقدمها هذه الدول، والتي كان آخرها تطوير الميناء العميق في نواكشوط بتعاون مع الصين الشعبية. كما تساهم الدول الأفريقية المجاورة، خاصة السنغال وساحل العاج، بنسبة ٢,3٪ من الواردات، حيث تصدر إلى موريتانيا سلعا مثل مواد البناء والمشروبات والزيوت النباتية والأعشاب وغيرها. ولم تظهر بيانات الصادرات لعام ١٩٩٠م أي اختلاف جوهري عن النمط السابق، فدول السوق الأوروبية احتفظت بمساهمتها بحوالي ٢٠٪ من الواردات الموريتانية بينما احتلت الجزائر صدارة الدول العربية بــ١٥٪ والصين بحوالي ٢٠٪، ثم الولايات المتحدة بحوالي ٣٪ من قصيمة هذه الواردات بحوالي ٢٠٪، ثم الولايات المتحدة بحوالي ٣٪ من قصيمة هذه الواردات (C.I.A.,1992:2222)

وباختصار يمكن القول إن التجارة الخارجية لموريتانيا سواء من حيث القيمة أو وجهة الصادرات والواردات قد حكمتها إلى حد كبير سلعتان رئيستان هما خام الحديد والأسماك والمنتجات السمكية. فتطور إنتاج الحديد منذ ١٩٦٣م ثم الإنتاج السمكي، خاصة بعد ١٩٨٠م قد ساعد على نمو متسارع في قيمة الصادرات الموريتانية وعلى اتساع دائرة شركائها التجاريين . أما بالنسبة للواردات فقد ظلت بشكل عام في تصاعد مستمر منذ استقلال البلاد وظل مصدر الواردات يحكمه الى حد كبير اتجاه الصاد رات، حيث ظلت السوق الأوروبية هي القاسم المشترك لمعظم صادرات وواردات البلاد . ولم تتخلص البلاد من هذا الوضع إلا في السنوات الأخيرة حيث بدأت بتوسيع دائرة شركائها التجاريين لتشمل بشكل رئيس كل من اليابان ودول شرقي أوروبا والصين والدول العربية والأفريقية .

#### المراجع

## أولاً: المراجع العربية: ـ

- إبراهيم، محمد عبد الفتاح (١٩٦٤م)، أفريقيا الأرض والناس، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة.
- إبراهيم، محمد عبد الفتاح(١٩٦٨م)، أفريقيا من مصب الكونغو إلى منابع النيل، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- أبو العلا، محمد (١٩٧٨م) «الملامح العرقية والتكوين الاجتماعي» في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- أبو عيانة، محمد فتحي (١٩٨٠م) جغرافية أفريقيا، دار الجامعيات المصرية، الأسكندرية.
  - الآفاق العالمية المتحدة (١٩٩١م) المعلومات، الآفاق المتحدة، الرياض.
- الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنحائى (١٩٩٠م) تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٠م، الأمم المتحدة، نيويورك.
- الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (١٩٩٠م) تقريس عن التنمية في العالم: الفقر، الأمم المتحدة، نيويورك.
- الأمين، سيدي أحمد محمد (١٩٨٤م) أثر الظروف الجمعرافية في استغلال الثروة السمكية في موريتانيا، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الملك سعود الرياض.
- جامعة الدول العربية «الأمانة العامة» واللجنة الاقتىصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الأمم المتحدة (١٩٩٠م) المجموعة الإحصائية العربية الموحدة، المعدد الثالث، إبريل ١٩٩٠م.

- جامعة الدول العربية (الأمانة العامة)، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (١٩٩٠م -١٩٩٢م) التقرير الاقتصادي العربي الموحد، جامعة الدول العربية.
- جودة، جودة حسنين (١٩٨١م) جغرافية أفريقيا الإقليمية، دار النهضة العربية، بيروت.
- الجوهري، يسري (١٩٧٦م) شمال أفريقيا: دراسة في الجغرافية التاريخية والأقليمية.
- حميدة، عبد الرحمن (١٩٩٠م) جـغرافية الوطن العـربي، دار الفكر، دمشق، بيروت.
- خطاب، محمد شيت (١٩٧٨م) قـادة الفتح الإسلامي في المغرب العربي، ج١، ط٣، دار الفكر، بيروت.
- الربدي، محمد صالح (١٩٨٦م) مدينة بريدة ج١: دراسة في الخصائص الطبيعية والسكانية.
  - رفلة، فيليب (١٩٦٥م) الجغرافيا السياسية الأفريقيا، مطبعة الرسالة، القاهرة.
- الرويثي، محمد أحمد (١٩٧٩م) سكان المملكة العربية السعودية، دار اللواء، الرياض.
- زهرة، محمد محمد (١٩٧٨م) «سكان موريتانيا» في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- زهرة، محمد محمد (١٩٧٨م) «المستوطنات البشرية» في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
  - سيدان، سيدي إبراهيم (؟) حقيقة توحيد الوطن الموريتاني، نواكشوط.

- شاكر، محمود (١٩٦٥م) موريتانيا: بلاد شنقيط، مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا (٤) دار الفتح، دمشق.
- الصحاف، مهدي ومصطفى الطاهر (١٩٨١م) هذه موريتانيا، وزارة المثقافة والأعلام العراقية، بغداد.
- طرخان، إبراهيم (١٩٧٠م) «دراسات في التاريخ القومي الأفريقي: قيام امبراطورية مالى الإسلامية» مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم العدد (١).
- طرخان، إبراهيم (١٩٧٣م) دولة مالي الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- عافية، محمد سميح ومحمد عمران (١٩٧٧م) تنمية الموارد المعدنية في الوطن العربي، المنظمة العربية للثقافة والعلوم ومركز التنمية الصناعية للدول العربية.
- عافية، محمد (١٩٧٨م) «أهم المعالم الجيولوجية والظواهر الهيدرولوجية في موريتانيا»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهسورية الإسلامية الموريتانية، دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- عافية، محمد (١٩٧٨م) «مصادر الخامات المعدنية»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
  - عبدالله، نزار (؟) اقتصاد موريتانيا الحديثة في الثمانينات.
- عشمان، ليلى (١٩٧٨م) «الدراسة الجيومورفولوجية لموريتانيا»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دراسة شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
  - عفيفي، محمد صادق (؟) جغرافية موريتانيا الحديثة.
- العقاد، أنور عبد الغني (١٩٨٢م) الوجيز في إقليمية القارة الأفريقية، دار المريخ،
   الرياض.

- غلاب، محمد السيد (١٩٧٩م) «موريتانيا»، في غلاب، محمد السيد، حسن عبدالقادر صالح، محمود شاكر، البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- فيايد، يوسف (١٩٧٨م) «مناخ موريتانيا»، في:معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- الفخري، عبدالله قاسم (١٩٨٢م) الزراعة في الوطن العربي، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الجمهورية العراقية، بغداد.
- فيرون، ريمون (١٩٦٣م) الصحراء الكبرى، ترجمة جمال الدين الناصوري، مؤسسة سجل العرب، القاهرة.
- قاسم، جمال، وصلاح العقاد (١٩٧٨م) (بناء الدولة الموريتانية)، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دراسة شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- محبوبي، سيدي عبدالله (١٩٨٤م) الهجرات الداخلية إلى مدينة نواكشوط (١٩٦٠م)، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الملك سعود، الرياض.
- محمد، محمد عوض (١٩٥٠م) الشعوب والسلالات الأفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.
  - محمود، حسن أحمد (١٩٦٣م) الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا، القاهرة.
- المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأرض القاحلة (اكساد) والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (١٩٨٤م) موسوعة الثروة الحسيوانية في الوطن العربي: الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اكساد، دمشق.
- المطري، السيد خالد (١٩٨٤م) دراسات في سكان العالم الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة.

- معهمد البحوث والدراسات العربية (١٩٧٨م) الجمهمورية الإسلامية الموريتانية،
   دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- مقلد، محمد يوسف (١٩٦٠م) موريتانيا الحديثة: غابرها حاضرها، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٢م) دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاقامة مشروع مـزرعة رعوية تعـاونية لإنتاج اللحوم من الأغنام بالجـمهورية الإسـلامية الموريتانية. ج١، الاعتبـارات الفنية والاقتـصادية والاجتـماعية لإنتاج الأغنام. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٣م أ) الوضع الراهن للمراعي ووسائل تنميتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المنظمة العربية للتنمية الـزراعية، الخرطوم.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٣م ب) السياسات الزراعية العربية، ج١٥، السياسات الزراعية للجمهسورية الإسلامية الموريتانية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٤م) دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة وحدات صغيرة لتصنيع الأعلاف في مناطق الإنتاج الحيواني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الحرطوم.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (١٩٨٤-١٩٩٠م) الكتاب السنوي للإحساءات الزراعية، الاعداد (١٠-٤)، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم.
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (١٩٨٥م) سلسلة دليل المستشمر في الأقطار
   العربية (٩) دليل المستثمر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- ناصر، محمد بباه (۱۹۸٤م) مدينة نواكشوط: دراسة في الجـغرافيا الحـضرية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الملك سعود.
- النجم، عبد الباري (١٩٦٦م)، جمهورية موريتانيا الإسلامية: دراسة في أوضاع موريتانيا الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية، ط١، دار الاندلس، بيروت.

- النحوي، الحليل (١٩٨٧م) بلاد شنقيط. المنارة. . . والرباط، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- نصر، نصر السيد (١٩٧٨م) «ملامح الاقتصاد الموريتاني: النشاط الزراعي، الإنتاج الحيواني، الثروة المائية»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- نصر، نصر السيد (١٩٧٨م ب) «الصناعات التحويلية»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- نصر، نصر الدين (١٩٧٨م ج) «التجارة الخارجية»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- تهيلان، زرق الله (١٩٨٤م) التنمية الصناعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية، بغداد.
- وردة، محمد فاضل، نبيل إبراهيم حسن، ومحمد مختار مصطفى (١٩٨٢م) دراسة حضر وتقييم مصادر الأعلاف في الدول العربية (٢١) الجمهورية الاسلامية الموريتانية، المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة، دمشق.
- وزارة التخطيط الموريتانية (١٩٧٦م) خطة التنمية الثالثة ١٩٧٦م- ١٩٨٠م، وزارة التخطيط الموريتانية، نواكشوط.
- وصفى، عاطف (١٩٧٨م) «المجتمع الموريتاني»، في: معهد البحوث والدراسات العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.
- ولد إمام، محمد عبد الرحمن (١٩٧٨م) «التنمية الريفية في جمهورية موريتانيا الإسلامية»، في: ندوة التنمية الريفية في بعض الأقطار العربية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.

# ثانياً: المراجع الأجنبية:

- The African Review (1990) The economic And Business Report, Mauritania, The African Review, (1990) P. P. 132-134.
- \_ The Atlas of Africa (?) Mauritania, Jeune Afriqe, Paris, P. P. 131-133.
- Bulatao, R. O. And Others (1990) World Population
   Projections, 1989 1990 Edition, The World Bank,
   Washington, D. c.
- Central Intelligence Agency (CIA) (1990, 1993) The World Factbook, Cia, Washington, D. C.
- Curran, B.D. And J. Schroch (1972) Area Handbook For Mauritania, The American University.
- Europa (1990) The Europa World Year Book, Vol. 11 (Kenya
   Zimbabwe), Europa Publication Ltd.
- Europa (1991, 1993) Africa South of The Sahara (20, 22),
   Mauritania, P.P. 682 696 And 545 556, Europa Publications
   Ltd.
- \_ FAO (1984) Agroclimatological Data For Africa Vol. 1, countries North of The Equator, FAO, Rome.
- \_ FAO (1990) Fishery Statistics, FAO, Rome.
- FAO (1988-1991) FAO Production Yearbook, Vol. 42-45, FAO, Rome.
- Fao (1992) Fao Ouarterly Bulletin of Statistics, Vol.5, Fao. Rome.
- \_ Gerteiny, A.G. (1967) Mauritania, Pall Mall Press, London.
- \_ Haddad, H.S. And B.k.Nijim (1978) The Arab World: A

- Handbook, Medina Press, Wilmette, Illinois.
- Hance, W. (1970) The Geography of Modern Africa, New York.
- \_ Ministere De L Econome et Des Finances (1977) Recensement General de la Population 1977, Direction de La Statistique, Nouakchott.
- Morgan And Puch (1969) West Africa, Medtiuen And Company Ltd.
- U.N. Department of Economic And Social Affairs (1986) World Population Prospects, Population Studies no. 98, U.N. New-York.
- U.N., Department of Economic and Social Affairs (1989) Trends in Population Policy, Population Studies no. 114, U.N. New York.
- U.N., Department of Economic And Social Affairs (1991)
   Demographic Yearbook (41), U.N. New York.
- U.n., Department of Economic And Social Affairs (1991)
   World Development Report, The Chalange of Development,
   U.N. New York.
- U.N., Department of Economic And Social Affairs (1990-1992) Statistical Yearbook, (36-38), U.N. New York.
- \_ UNICO (1993) Industry And Development: Global Report 1992, 1993, UNICO, Vienna.
- World Health Organization (WHO) (1991) World Health Statistics, 1990, WHO, Geneve.

# فهرس الأشكال

| الصفحة | العنوان                                 | الرقم    |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| ۰۳۰    | الموقع والتقسيم الإداري                 | ١        |
| ۳٥٥    | البنية الجيولوجية                       | ۲        |
| ٥٥٩    | التضاريس                                | ٣        |
| ۲۷٥    | المتوسط السنوي للأمطار                  | ٤        |
| ٥٧٩    | الأقاليم المناخية                       | ٥        |
| ۲۸۰    | أنواع الترب الرئيسة                     | ٦        |
| ٥٨٧    | النباتات الطبيعية                       | <b>v</b> |
| 7.7    | الأحواض الماثية الرئيسة                 | ٨        |
| 778    | الكثافة السكانية حسب المحافظات          | ٩        |
| ۸۲۶    | توزيع السكان تبعاً لنمط الحياة          | ١.       |
| 377    | مراكز العمران الرئيسة                   | 11       |
| 788    | الهرم السكان الهرم السكان               | ١٢       |
| 777    | الاقاليم الزراعية والحيوانية            | ۱۳       |
| 79.    | تطور حدود المياه الأقليمية ومناطق الصيد | ١٤       |
| 799    | توزيع أهم الصناعات والخامات المعدنية    | ١٥       |
| ٧٠٩    | شبكة النقل والمواصلات                   | ١٦       |
| ۷۱۸    | تطور التجارة الخارجية                   | ۱۷       |

# فهرس الجداول

| الصفحة | العنوان                                                   | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
| ٥٧٠    | متوسط درجات الحراره العظمي والصغرى في بعض المدن           | ١     |
| ٥٧٤    | متوسط المطر والرطوبه النسبية والتبخر في عدد من المدن      | ۲     |
|        | نسبة التغير في عدد السكان حسب الولايات بين عامي           | ٣     |
| 718    | ۱۹۲۵م و۷۷۷م                                               |       |
|        | معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في             | ٤     |
| 710    | الفتره ١٩٥٠م –١٩٩٠م                                       |       |
| 77.    | توزيع السكان وكثافتهم في عامي ١٩٦٥م و١٩٧٧م                | ا ه   |
|        | تطور توريع السكان تبعا لنمط الحياة في                     | ٦     |
| 777    | الفترة (١٩٦٥م –١٩٩٠م)                                     |       |
| 779    | التوزيع الجغرافي للسكان تبعا لنمط الحياة (١٩٧٧م)          | ٧     |
| 744    | سكان المدن في عامي ١٩٦٢م و١٩٧٧م                           | ٨     |
| 137    | النسبة النوعيه للسكان تبعا للولايات وانماط الحياة (١٩٩٧م) | ۱ ۹   |
|        | التوزيع النسبي للسكان حسب الجنس وفئات                     | ١.    |
| 784    | العمرلعامي ١٩٧٧م و ١٩٩٠م                                  |       |
| 788    | تطور القوى العاملة في الفترة (١٩٧٧م –١٩٩٠م)               | 11    |
|        | التوزيع النسبي للقوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية       | ١٢    |
| 70.    | (۱۹۲۵م –۷۷۹۲م)                                            |       |
|        | توزيع أعداد المدرسين والتلاميذ في مختلف مراحل التعليم     | ۱۳    |
| 305    | الحكومي (١٩٧٨م)                                           |       |
|        | مساهمة القطاعات المختلفه فمي الناتج الوطني الإجمالي       | 18    |
| 777    | للفترة ١٩٥٩م –١٩٨٨م                                       |       |

# «تابع» فهرس الجداول

| الصفحة      | العنوان                                                 | الرقم |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 777         | إنتاج أهم المحاصيل الزراعية في الفترة ١٩٦٠م-١٩٩١م       | 10    |
| 375         | إنتاجية بعض المحاصيل مقارنة بمتوسط العالم وقارة أفريقيا | ١٦    |
| ٦٨٣         | تطور أعداد الحيوانات للفترة ١٩٦٤م –١٩٩١م                | ۱۷    |
| <b>ገ</b> ለገ | أهم المنتجات الحيوانية في الفترة ١٩٨٢م –١٩٩١م           | ۱۸    |
| 794         | تطور كميات إنتاج الأسماك في الفترة ١٩٧٠م -١٩٨٩م         | ۱۹    |
| 797         | جملة الأسماك المعالجة والمصدرة في الفترة ١٩٨٢م -١٩٩٠م   | ۲.    |
| <b>V19</b>  | التجارة الخارجية في الفترة ١٩٦٠م -١٩٩٠م                 | ۲۱    |
| ٧٢٣         | هيكل الصادرات والواردات في الفترة ١٩٦٥م –١٩٩٠م          | 77    |
| ٧٢٨         | التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات                     | 74    |

# الملحق الإحصائي

الدولة: موريتانيا الإقليم: الصحراء الكبرى رقم المجلد (١١) تاريخ جمع المعلومات: ١٠/٢/٢/١٩هـ ١٠٣٠/٢/ ١٩٩٦م ١ ــ المساحة بالكيلومتر المربع: ١٠٣٠٧٠٠ كم٢

٢ \_ السكان: [٥٩٩٥]

عدد السكان: ۲,۲۹۳,۲۰۲ نسمة

معدل نمو السكان: ٣, ١٧ ٪

معدل المواليد: ۲۰۰۰, ۱۰۰۰

معدل الوفيات: ١٠٠٠,١٥, ١٠٠٠

معدل وفيات الرضع: ٥,٣٨٥، ١٠٠٠

#### متوسط العمر:

العام: ٤٨,٥٤ سنة

الذكور: ٤٥,٦٦ سنة

الإناث: ١,٥٤ سنة

معدل الخصوبة: ٦,٩٢ طفلاً

معدل الهجرة الخارجية: صفر / الألف

٣ \_ التركيب العرقي: العرب الخلص ٣٠٪

العرب المختلطون بالزنوج ٤٠٪

الزنوج الخلص ٣٠٪

٤ \_ اللغات الرئيسة: العربية، البولارية، لغة السوندكي

#### ٥ ـ الأديان: مسلمون ١٠٠٪

#### ٦ \_ الخدمات:

نسبة التعليم: ٣٥٪

عدد أسرَّة المستشفيات: ٥٤٥ سريراً

#### ٧ \_نسبة التحضر:

# ٨ ـ المدن الرئيسة وعدد سكانها:

\_ نواکشوط ٥٥,٠٠٠ نسمة (١٩٩٢م)

ــ نواذيبو ٧٠,٠٠٠ نسمة (١٩٩٢م)

\_ کایدی ۲٤٫۰۰۰ نسمة (۱۹۹۲م)

\_ كينا ٢٩,٢٩٢ نسمة (١٩٨٨م)

\_ روسو ۲۷٫۷۸۳ نسمة (۱۹۸۸م)

#### ٩ أهم الموارد الطبيعية:

\_ الحديد الخام

\_ الجبس

\_ النحاس

ــ الفوسفات

\_ الأسماك

### • ١ \_ استخدامات الأرض:

المروج والمراعي: المساحة ٣٨٪

الغابات: المساحة ٥٪

أخرى: المساحة ٥٦٪

#### ١١ ـ المحاصيل الزراعية الرئيسة:

التمور، الذرة، الدخن، الدرنيات

#### ١٢ ـ الثروة الحيوانية والسمكية:

- ـ الماشية والأغنام
  - \_ الأسماك

#### ١٣ - المعادن الرئيسة:

الحديد الخام، الجبس، النحاس، الفوسفات

#### ١٤ - الصناعات الرئيسة:

معالجة الأسماك، تعدين الحديد والجبس

#### ١٥ \_ إنتاج الطاقة:

الكهرباء: ١١٠,٠٠٠ كيلواط / العام

#### ١٦ \_ الصادرات الرئيسة:

خام الحديد، الأسماك ومنتجات الأسماك

#### ١٧ \_ الواردات الرئيسة:

الأغذية، السلع الاستهلاكية، النفط ومشتقاته، السلع الرأسمالية.

# ١٨ ـ إجمالي الناتج المحلي (G.D.P.) ٢,٤ بليون دولار امريكي (٩٩٣م)

إسهام الزراعة: ٢٥٪

إسهام الصناعة: ٣٠٪

آخری: ٤٥٪

#### ١٩ - القوى العاملة:

إجمالي القوى العاملة: ٢٠٥,٠٠٠ عاملاً (١٩٨١م)

الزراعية: ٧٤٪

الصناعية: ١٤٪

الإدارية/ الخدمية: ١٠٪

نسبة البطالة: ٢٠ // ١٩٩١م)

۲۰ متوسط دخل الفرد في العام: ۱,۱۱۰ (دولار أمريكي) ۱۹۹۶م

٢١ \_ معدل التضخم السنوي: ١٠٪ (١٩٩٣م)

#### : YY \_ 1 | Laple :

نوع العملة: الوقية

وحدات العملة: الأخماس (خمس). وقية واحدة = ٥ أخماس المقابل بالدولار الأمريكي: ١٩٩٥/ دولار امريكي واحد (١٩٩٥م)

#### ٢٣ \_ النقل والمواصلات:

أطوال السكك الحديدية بالكيلومتر: ٦٩٠ كم

أطوال الطرق الرئيسة: ٧٥٢٥كم منها ١٦٨٥كم مزفت

عدد الهواتف: ١٣,٠٠٠ هاتفاً في (١٩٨٧م)

الموانىء البحرية: نواذيبو، نواكشوط

#### ۲٤ ـ مصادر / مراجع:

١- الآفاق المتحدة (١٩٩٥م): المعلومات، الرياض.

- 2- C.I.A (1995): The World Fact Book, Washinyton, D.C.
- 3- Europa Publications Ltd (1996): Africa Sauth of the Sahara, London.
- 4- Europa Publications Ltd (1996) The Europa World Year Book, London.
- 5- The Stateman's Year Book (1993-1994), Hunter, B., London.

#### **Editiorial Board**

1- Professor Mahdi Amin El-Tom.

Deanery of Academic Research

2- Professor Abdullah N. Al-Welaie.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

3- Professor Mahmoud Tawfeeq Mahmoud.

Deanery of Academic Research

4- Dr. Abdullah H. Al-Khalaf.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

5- Dr. Al-Assam A. A. Al-Assam.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

6- Dr. Ibrahim S. Al- Dosary.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

7- Dr. Abdullah S. Al-Rekeiba.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

8- Dr. Abdel Rahman A. Al-Sinaidi.

History Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

9- Dr. Mahamoud S. Al-Okayli.

Deanery of Academic Research.

10- Dr. Mohammad S. Al-Rebdi.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

11- Dr. Abdullah Abdel Rahman Al-Subaiheen.

Geography Dept. College of Social Sciences. Riyadh.

12- Mr. Mohammad Atiya Abdul Muhsin.

Map Technician, Deanery of Academic Research.

# **Advisory Board**

- 1- Professor Abdullah binYusuf Al-Shibl.
  President of the University (President)
- 2- Dr. Muhammed bin A. Rahman Al-Rubai. Principal for Post-Graduate Studies and Academic Research. (Member)
- 3- Dr. Abdullah bin Abdel Rahman Al-Rabeé.
  Dean of Academic Research... (Member)
- 4- Professor Mahdi Amin El-Tom. Academic Supervisor and Editor -In -Chief.. (Member)

All Rights Reserved The First Edition 1999 A.D / 1419 A.H

The Deanery of Academic Research P.O.Box 18011 Riyadh 11415 Fax. (01) 2590261 Kingdom of Saudi Arabia

#### **Contents**

### 1- The Sahara Region:

Dr. Ibrahim Sulaiman Al-Ohaidib

#### 2- Chad:

Dr. Al-Assam A. A. Al-Assam

#### 3-Niger:

Prof. Abdel Bagi A. Babikr

#### 4- Mali:

Prof. Abdel Rahman M. Hameeda

#### 5- Mouritania:

Dr. Fawzan A. Al-Fawzan

# KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION Al-IMAM MUHAMMAD BIN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY DEANARY OF ACADEMIC RESEARCH





# The Geographical Encyclopedia Of The Islamic World

Volume 11

#### THE SAHARA REGION

1419 H. - 1999 A. D.

Issued on the occasion of Centennial Anniversary of The Kingdom of Saudi Arabia Foundation

Published Under The Supervision of the Department of Culture And Publications

# KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION ALIMAM MUHAMMAD BIN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY DEANARY OF ACADEMIC RESEARCH





# The Geographical Encyclopedia of the Islamic World

V-建设部2 41

THE SAHARA REGION



1419 H. - 1999 A. D.

wed on the occasion of Centennial Anniversity of The Kingdom of Saudi Arabia Foundation